# في شكح تكنيه الطّالِبُ

للإمام الأصوليّ الفقيه المفتر شَكِمْسْ لِالدِّين مِحَدِّ بِرَأْحُكُمُ الْمُخَطِّيْتِ إِلْشِّرْبِيْنِيّ رَحمَهُ الله تعالى

تشرّفَتْ بخدمته والعنابة به اللّجنة العِلميت بمركز دار المنِعث ج للدّراسات والتّحت بني العلميّ



الحدود - أدبالسّلطان - الأقضية - الشهادات - الإقرار



الإضكارالأول ـ الطبّعة الأولى 188٣هـ ـ ٢٠٢١م جمَيْع الحُقوق مَحْفِقُ وَظَهُ للنَّاشِر



المملكة العربية السعودية \_ جدة

حي الكندرة \_ شارع الملك فهد \_ جانب البنك الفرنسي

هاتف رئيسي 6326666 12 60966

المكتبة 6322471 ـ فاكس 6320392

ص. ب 22943 ـ جدة 21416

www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com



الرقم المعياري الدولي

ISBN: 978 - 9953 - 541 - 96 - 9



أسماء أعضاء اللجنية المشاركة في إنجاز هذا الكتاب

لتحقيق والعناية والضبط

قصیّ بن محمّد نورس الحلّاق ﴿ عبداللّٰه بن علیّ ابن سبیط ﴾ اُمحمد بن عبدالنجالیٰ عبّوش

عبدالله بن أحمد دندشلي المسلم الدّين بن محمّد جزماتي الله يوسف بأحمد رضوان المقداد

لتصحيح والمراجعة

أبوبكرين محت بلففيه 🌓 عبدالله بن عمه رابن سميط 🥻 أحمه ربن علىّ الكاف

عليّ بن محت العيدروس

التّنسِيق وَالمتابَعة

إسماعيل بن يكسين على السمان بن محمود المعراوي المعمد بن سقّاف بلففيه

رئيسُ اللّجنة

محمّدغسّان بن نصوح عزقول



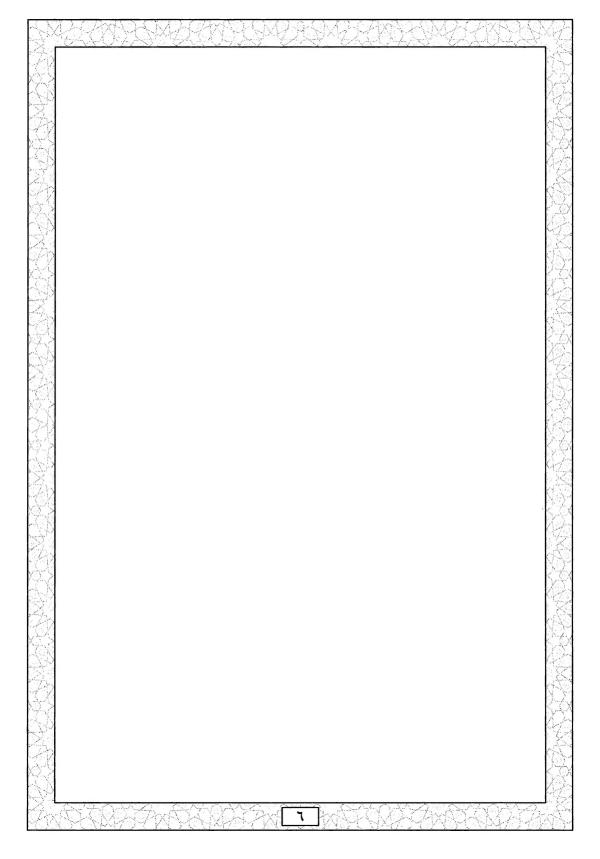

ربع الجنايات/الحدود كتاب الحدود

## كناب الحدود

#### ( كتاب ) بيان ( الحدود ) وحكمها

جمع حدٍّ ؛ وهو في اللغة : المنع ، ومنه سُمِّي حدُّ الدار ؛ لمنعه من مشاركة غيره ، وسُمِّي البواب حدَّاداً ؛ لمنع الداخل والخارج ، وسُمِّيت الحدود حدوداً ؛ لمنعها من ارتكاب الفواحش .

وقيل: لأن الله حدَّدها وقدَّرها ، فلا يزاد عليها ولا ينقص منها ، وكانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات (١) ، ثم نُسِخت بهاذه الحدود (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن خزيمة ( ٢٢٦٦ ) واللفظ له ، والحاكم ( ٣٩٧/١ \_ ٣٩٨ ) عن بهز بن حكيم ، عن أبيه حكيم ، عن جده معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « في كل إبلِ سائمة ؛ في كل أربعين بنتُ لبونٍ ، لا يفرق إبل من حسابها ، من أعطاها مؤتجراً . . فله أجرها ، ومن منعها . . فأنا آخذها وشطرَ إبله عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيءٌ » .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بزيادة سيدنا عثمان رضى الله عنه ) .

## باب َمدِّ الزِّن

#### ( باب ) بيان ( حد الزنا ) وحكمه

هو بالقصر لغةٌ حجازيةٌ ، وبالمدِّ لغةٌ تميميةٌ ، وهو من أفحش الكبائر ؟ قال الله تعالىٰ : ﴿ وَلَا نَقَرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (١).

وأجمع أهل الملل على تحريمه ، ولهذا كان حدُّه أشدَّ الحدود ؛ لأنه جنايةً على الأعراض والأنساب .

张 紫 柒

وله حكمان مختصًان به: اشتراط أربعةٍ في الشهادة به، وإيجاب الحدِّ الآتي ؛ وهو ما ذكره بقوله: (إذا زنى) بإيلاج حشفةٍ متَّصلةٍ من حيِّ واضحٍ أو قَدْرِها/من فاقدها بفَرْجٍ ؛ قُبُلٍ لأنثىٰ ولو غوراء \_ كما بحثه الزركشي فارقاً بين ما هنا وما في (باب التحليل) من عدم الاكتفاء بالإيلاج فيها ؛ ببناء التحليل علىٰ تكميل اللَّذَة (٢) \_ أو دُبرٍ من ذكرٍ أو أنثىٰ ، [محرَّمٍ] (٣) لعينه ، مشتهى طبعاً ، بلا شبهةٍ ولو مكتراةً للزنا ؛ كما سيأتي ، أو مبيحةً للوطء ، ومَحْرماً بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ وإن كان تزوَّجها ، وليس ما ذُكِر شبهةً دارئةً للحدِّ ، (البالغُ العاقلُ المختار) العالم بتحريمه ولو جهل وجوب الحدِّ ،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) تكملة كافي المحتاج ( ق ٢٣/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( محرماً ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ١٥٦/٢ ) .

وَهُوَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّتٌي أَوْ مُرْتَدُّ . . وَجَبَ عَلَيْهِ ٱلْحَدُّ . . . . . . . . . . . . . . . .

( وهو مسلمٌ أو ذميٌّ أو مرتدٌّ . . وجب عليه الحدُّ ) ولو كان الذكر ملفوفاً في خرقةٍ ؛ كما هو قضية ما جزم به في « التحقيق » في ( باب الغسل ) (۱) ، وصرَّح به الدارمي ، خلافاً للدَّبيلي ( $^{(1)}$  ، ولا بدَّ \_ كما قال البلقيني \_ أن يكون الذكر مُنتشِراً  $^{(7)}$  ، أو فيه قوة الانتشار ، خلافاً لبعض المتأخرين من الاكتفاء بإيلاج الذكر الأشل  $^{(1)}$  ، وسيأتي محترزات بعض ذلك في المتن ، والتنبيه على باقيها .

أما وجوبه على المسلم . . فبالإجماع ، ولِمَا سيأتي .

وأما الذمِّي . . فلأن أهل الملل مجمعون على تحريمه ، وقد التزم إجراء أحكامنا عليه ، فأشبه المسلم ، ورَجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يهوديَّينِ زنا (٥) .

<sup>(</sup>١) التحقيق (ص ٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر « غنية المحتاج » ( ق ١٣٨/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) تصحيح المنهاج (ق ١٢٢/٢) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) عبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ١٨٦/٤ ) : ( « إيلاج » حشفة أو قدرها من « الذكر » المتصل الأصلي من الآدمي الواضح ولو أشلَّ وغير منتشرِ . . . ) إلىٰ آخره .

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري ( ٦٨٤١) واللفظ له ، ومسلم ( ١٦٩٩) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له : أن رجلاً منهم وامرأةً زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ » فقالوا : نفضحهم ويُجلَدون ، قال عبد الله بن سلام : كذبتم ؛ إن فيها الرجم ، >

باب حدّالزّنا \_\_\_\_\_\_ ربع الجنايات/الحدود

وأما وجوبه على المرتدِّ . . فمن باب أُولىٰ ؛ لجري أحكام الإسلام عليه .

وخرج به ( البالغ ) : الصبي ، وبه ( العاقل ) : المجنون ، فلا حدَّ عليهما ؛ لعدم تكليفهما .

وبه ( المختار ) : المُكرَه ، فلا حدَّ عليه ؛ رجلاً كان أو امرأةً ؛ بناءً على تصوُّر الإكراه في حقِّ الرجل ، وهو الصحيح ، وقيل : لا يُتصوَّر ؛ لأن الانتشار متعلِّق بالاختيار ، ويتصوَّر في حقِّ المرأة مطلقاً ؛ بأن تُضبَط ثم تُجامَع .

وبه ( العالم بتحريمه ) : الجاهل بذلك ؛ لقرب عهده بالإسلام ، أو لكونه نشأ بباديةٍ بعيدةٍ عن العلماء ، وسيأتي في كلام الشيخ بعد ذلك (١٠) .

**学 袋 袋** 

( فإن كان محصَناً . . فحدُّه الرجم ) حتىٰ يموت ؛ لأمره صلى الله عليه وسلم به في أخبار مسلم وغيره (٢٠) .

← فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم يده علىٰ آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، قالوا : صَدَقَ يا محمد ؛ فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجِما ، فرأيت الرجل يحني على المرأة ، يقيها الحجارة ، وقد تقدم تخريجه ( ٩٤/٩) .

<sup>(</sup>۱) انظر ما سیأتی ( ۲۰/۱۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ١٦٩٠) واللفظ له ، وأخرج ابن حبان ( ٤٤٢٥) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عنِّي ، خذوا عنِّي ، خذوا عنِّي ، قد جعل الله لهنَّ سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلد مئةٍ ونفي سنة ، والثيِّب بالثيِّب جلد مئةٍ ، والرجم » .

وَٱلْمُحْصَنُ : مَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحِ صَحِيحِ وَهُوَ حُرٌّ بَالِغٌ عَاقِلٌ . . . . . . . . .

نعم ؛ لا رجم على الموطوء في دبره ، بل حدُّه كحدِّ البكر وإن أُحصِن ؛ إذ لا يتصوَّر الإيلاج في دبره على وجهٍ مباحِ حتى يصير به محصَناً .

#### [ضابط الإحصان]

والإحصان لغة : المنع ، وشرعاً : جاء بمعنى الإسلام والبلوغ ، والعقل والحرية ، والعفّة والتزويج ، ووطء المكلّف الحرّ في نكاحٍ صحيحٍ ، وهو المراد هنا ؛ كما قال : ( والمحصَن : مَن وطئ في نكاحٍ صحيحٍ ) ولو كان الوطء في عدّة شبهةٍ أو حيضٍ أو إحرامٍ ، لا في ملك يمينٍ ووطء شبهةٍ ونكاحٍ فاسدٍ ، ذكراً كان أو أنثى ، ( وهو حرّ بالغٌ عاقلٌ ) فلا رجم على من زنى وهو غير مكلّفٍ ليس بسكران ؛ لأن فعله لا يُوصَف بتحريمٍ ، ولا على من فيه رقٌ ؛ لأن الجناية تتغلّظ بالحرية من جهة أنها تمنع الفواحش ؛ لأنها [صفة ] (١) كمالٍ وشرفِ ، والشريف يصون نفسه عمّا يُدنّس عرضه .

وإنَّما اعتُبِر الوطء في نكاحٍ صحيحٍ ؛ لأن به يكمل طريق الحلِّ بدفع البينونة [ بطلقةٍ ] (٢) أو ردَّةٍ ، واعتُبِر وقوعه / في حال الكمال ؛ لأنه مختصُّ بأكمل الجهات ؛ وهو النكاح الصحيح ، فاعتُبِر حصوله من كاملٍ ؛ حتىٰ لا

1/498

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (جهة)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( ۱۲۸/٤)، و« فتح الرحمان بشرح زبد ابن رسلان» ( ص ۸۹٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( مطلقة ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤ / ١٢٨ ) ، و« مغني المحتاج » ( ١٩٨/٤ ) .

يرجم مَن وطئ وهو ناقصٌ ثم زنى وهو كاملٌ ، ويُرجَم من كان كاملاً في الحالَينِ وإن تخلَّلهما نقصٌ ؛ كجنونٍ ورقٍ ، فالعبرة : بالكمال في الحالَينِ .

فإن قيل : لو استدخلَتِ المرأة ذكرَ نائمٍ . . صار محصَناً ، وليس بمكلَّفٍ عند الفعل .

أُجيب : بأنه مكلَّفٌ استصحاباً لحاله قبل النوم .

\* \* \*

ولا يُعتبَر الوطء مع كاملٍ ولا عصمتِه ، حتَّىٰ لَو تزوَّج بصغيرةٍ ، أو وطئ وهو حربيٌّ ، ثم زنىٰ بعد أن عُقِدت له ذمَّةٌ . . رُجِم .

ولا يُشترَط في الإحصان أن يكون الواطئ مختاراً ؛ كما قاله ابن الرفعة (١) ، ولا أن يكون مسلماً ؛ كما عُلِم من كلام الشيخ ، فيُرجَم المرتدُّ والذمِّيُّ ؛ لالتزامهما الأحكام ، ولِمَا مرَّ من رجمه صلى الله عليه وسلم اليهوديَّينِ (١).

\* \* \*

( فإن وطئ وهو عبدٌ ) بالغٌ عاقلٌ ( ثم عتق ، أو صبيٌّ ثم بلغ ، أو مجنونٌ ثم أفاق . . فليس بمحصنِ ) لِمَا قدَّمناه .

( وقيل : محصَنٌ ) لأنه وطءٌ يتعلَّق به الإحلال للزوج الأول ، فوجب أن

<sup>(</sup>١) المطلب العالى (ق ٨٦/٢٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره وتخريجه قريباً ( ٩/١٠ ـ ١٠ ) .

يتعلَّق به الإحصان ؛ كما لو وطئ في حال الكمال ، ( والمذهب : الأول ) لِمَا مرَّ .

وقيل : إنَّ وطء العبد يحصل به الإحصان لتكليفه ، دون وطء الصبي ، وقيل عكسه ؛ لأن الرقَّ يوجب نقصان النكاح ، فلا ينكح إلا اثنتين ، بخلاف الصغير .

#### [حد غير المحصَن]

( وإن كان غير محصن . . نظرت ؛ فإن كان حرّاً ) مكلّفاً \_ ومثله : السكران \_ رجلاً كان أو امرأةً . . ( فحدُّه جلد مئة ) لآية : ﴿ الرّانِيَةُ وَالرّانِي . . . ﴾ (١) ، وسُمِّي جَلْداً لوصوله إلى الجِلد ، ( وتغريب عام ) لأخبار مسلم وغيره بذلك (٢) ، المقصود : المزيدِ فيها التغريبُ على الآية ( إلى مسافة تُقصَر فيها الصلاة ) لأن المقصود : إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن فما فوقها إن رأى الإمام ذلك ؛ لأن عمر غرّب إلى الشام (٣) ، وعثمان إلى مصر (١) ، وعلياً إلى البصرة (٥) ، فلا يكفي

<sup>(</sup>١) سورة النور : (٢).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ( ۱۲۹۰ ) ، وأخرجه ابن حبان ( ۲۶۲۵ ) عن سیدنا عبادة بن الصامت رضی الله عنه ، وقد تقدم ذکره وتخریجه قریباً ( ۱۰/۱۰ \_ ۱۱ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق ( ١٧٠٤٣ ) ، والبيهقي ( ٣٢١/٨ ) برقم ( ١٧٦٠٨ ) عن عبد الله بن أبي الهذيل رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في «التلخيص الحبير» (٢٧٥٤/٦): (حديث: من المائن من الله تعالىٰ في المائن ا

<sup>«</sup> أن عثمان غرَّب إلى مصر » لم أجده ، وروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ فيه مجهولٌ : أن عثمان جلد امرأةً في زناً ، ثم أرسل بها إلى خيبر ، فنفاها ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٩٣٩٦ ) عن أبي إسحاق رحمه الله تعالى .

.....

التغريب إلى ما دونها ؛ لأن الإيحاش المذكور لا يتمُّ به ؛ لأن الأخبار تتواصل حينئذٍ ، ولا ترتيب بينه وبين الجلد ، لكن تأخيره عن الجلد أُولى .

\* \* \*

وأول مدَّة العام من حين السفر ، لا من حين الوصول إلى مكان التغريب (١) ، ولو ادعى المحدود انقضاءه ولا بينة . . صُدِّق ؛ لأنه من حقوق الله تعالى ، ويحلف استحباباً .

وتعيينُ الجهة للإمام ، فلو عين له جهة . . لم يعدل إلى غيرها ؛ لأنه اللائق بالزجر ، ويُغرَّب غريبٌ من بلد زناه لا لبلده ، ولا لدون المسافة من بلده ، ويُغرَّب مسافرٌ لغير مقصده ، ويُؤخَّر تغريب غير المتوطِّن حتى يتوطَّن ، ولو عاد المغرَّب إلى محلِّه الأصلي ، أو الذي غُرِّب منه ، أو لدون المسافة منه . . جُدد التغريب ؛ معاملةً له بنقيض قصده .

恭 縣 袋

ولو زنى فيما غُرِّب إليه . . غُرِّب إلى غيره ، ويدخل فيه بقية العام الأول ؟ كما قاله ابن كَجِّ والماوردي وغيرهما (٢) .

杂 終 称

<sup>(</sup>۱) قوله: (من حين السفر) وفاقاً لـ «تحفة المحتاج» ( ۱۰۹/۹) قال الشرواني رحمه الله تعالى في «حاشيته على تحفة المحتاج» ( ۱۰۹/۹): (قوله: «من ابتداء السفر» وفاقاً لـ «الأسنى»، وخلافاً لظاهر «المغني»، عبارته: وابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين أجاب به القاضي أبو الطيب، والوجه الثاني: من خروجه من بلد الزنا) انتهى. (۲) الحاوى الكبير ( ۳۲/۱۷)، وانظر «الشرح الكبير» ( ۱۳۸/۱۱).

ربع الجنايات/الحدود ببحدّالزّنا

.....

ولا تُغرَّب امرأةٌ إلا بنحو مَحْرمٍ ؛ كزوجٍ وممسوحٍ وامرأةٍ ، وبأمنٍ ولو بأجرةٍ ؛ لأنها ممَّا يتمُّ بها الواجب كأجرة الجلَّد ، ولأنها من مؤن سفرها ، فإن لم / يكن لها مالٌ . . فعلىٰ بيت المال .

فإن امتنع من الخروج معها بأجرةٍ . . لم يُجبَر ؛ كما في الحج ، ولأن في إجباره تعذيبَ من لم يذنب ، ويُؤخَّر حينئذٍ تغريبها إلىٰ أن يتيسَّر .

ويُكْتَفَىٰ في الخروج معها بنسوةِ ثقاتٍ [ مع أمن طريقٍ ] في أحد وجهَينِ ؟ قياساً على الزوج والمَحْرم (١) ، بل قال في « أصل الروضة » : ( وربَّما اكتفىٰ بعضهم بواحدةٍ ثقةٍ ) (٢) ، وهو ما في « الشامل » وغيره (٣) ، وقال ابن الرفعة : ( إنه الأصح ) (١) ، والبلقيني : ( إنه المعتمد ) (٥) ، وصحَّحه النووي في

« مجموعه » في نظيره من الحج (٦) مع أنه على التراخي ، فهاذا أُولىٰ .

(۱) عبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في «مغني المحتاج» ( ١٩٣/٤): ( وقضية كلام المصنف: أنه لا يُكتفىٰ بالنسوة الثقات، وهو كذلك مع عدم أمن الطريق، وأما مع أمنها.. ففيه وجهان؛ أظهرهما: أنه يكفي قياساً على الزوج والمَحْرم، قال الرافعي: وربَّما اكتفىٰ بعضهم بواحدة ثقة . انتهىٰ . . . ) إلىٰ آخره.

(٢) روضة الطالبين ( ٥١٥/٦ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ١٣٦/١١ ) .

(٣) الشامل (ق ١٠٤/٦) مخطوط.

(٤) كفاية النبيه (١٨٢/١٧).

(٥) تصحيح المنهاج (ق٢/١٣٠) مخطوط.

(F) المجموع (M11/N).

10

أما مع الخوف . . فلا يُكتفَىٰ بالنسوة ، بل قضية كلام « البيان » : تصحيح عدم مشروعيته حينئذِ (١) ، حتىٰ لا يُغرَّب الرجل ولا المرأة المستصحِبة لنحو الزوج ، قال الأذرعي : ( والظاهر : أن الأمرد الحسن الذي يُخاف عليه الفتنةُ يحتاج إلىٰ مَحْرمِ أو نحوه ) (٢) .

وينفي الإمام المخنَّثين تعزيراً ؛ لثبوته في خبر البخاري وغيره (٣) ، ولا يبلغ به مدَّة تغريب الزاني .

( وإن كان ) غير حرِّ ؛ بأن كان ( عبداً ) أو غيره . . ( فحدُّه جلد خمسين )

ولو كان بين المبعَّض وبين سيده مهايأةٌ ووافق نوبة الحرية ؛ لأنه ناقصٌ عن الحرّ بالرقّ ، فليكن على النصف منه ؛ كالنكاح والعدّة ، وقال أبو ثور:

([يَجب] (<sup>(ه)</sup> عليه [جلد] مئة ) (<sup>ه)</sup>.

( وفي تغريبه ثلاثة أقوالٍ ؛ أحدها : لا يجب ) لأنه صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) البيان ( ٢١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>۲) قوت المحتاج ( ۱۱/۹ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٥٨٨٦ ) واللفظ له ، وأخرج النسائي في « السنن الكبرى » ( ٩٢٠٧ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : لعن النبي صلى الله عليه وسلم المُخنَّثين من الرجال ، والمترجِّلات من النساء ، وقال : « أخرجوهم من بيوتكم » قال : فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلاناً ، وأخرج عمر فلاناً .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يجلد) ، والتصويب من «كفاية النبيه».

<sup>(</sup>٥) انظر « كفاية النبيه » (١٨٥/١٧ ) .

وَٱلثَّانِي : يَجِبُ تَغْرِيبُ عَام . وَٱلثَّالِثُ : يَجِبُ تَغْرِيبُ نِصْفِ عَام . . . . . . .

ذكر الجَلد ولم يذكر التغريب ، ولأن في ذلك تفويتاً لحقِّ السيد .

( والثاني : يجب تغريب عام ) لأنه أمرٌ مقدَّرٌ بالشرع لأمرٍ يتعلَّق بالطبع ، فاستوى فيه الحرُّ والرقيق ؛ كمدَّة العُنَّة والإيلاء .

( والثالث ) وهو الأصح : ( يجب تغريب نصف عام ) على النصف من الحرِّ ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ (١) ، ويُعتبَر مع الأمة في تغريبها ما يُعتبَر في الحرة ؛ من خروج نحو المَحْرم .

ولا يُبالَىٰ بضرر السيد في عقوبات الجرائم ؛ بدليل أنه يُقتَل بردَّته ، ويُحَدُّ بقذفه وإن تضرَّر السيد ، ودخل في ذلك رقيق الكافر ، فيُحَدُّ خلافاً للبلقيني ، وما استدلَّ به لعدم حدِّه من أنه لا جزية عليه ، فهو كالمعاهد ، والمعاهد لا يُحَدُّ (٢) . . مردودٌ ؛ فإنه لا يلزم من عدم التزام الجزية عدم الحدِّ ؛ كما في الذمِّية ، ويأتي هنا ما مرَّ ثَمَّ من اعتبار مسافة القصر (٣) ، وما يأتي من [تأخير] (١) الجَلد لِمَا يأتي مع ما يأتي معه (٥) .

\* \* \*

ولو زنى العبد المؤجَّرُ . . حُدَّ ، وهل يُغرَّب في الحال ويثبت للمستأجر

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) تصحيح المنهاج (ق ٢/١٣٠) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم قريباً ( ١٣/١٠ ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( تأخر ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ١٥٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ما سيأتي ( ٣٩/١٠ ـ ٤٠ ) ، ويقصد تأخير الجلد للحَرّ والبرد والمرض .

الخيارُ ، أو يُؤخَّر إلى مضي المدَّة ؟ فيه وجهان حكاهما الدارمي (١١) ، والذي يظهر: التأخير ، ولا يشكل بما قاله الرافعي في ( العدد ) من أن المعتدَّة عن وفاةٍ لو زنت . . غُرِّبت ، ولا تُؤخَّر لانقضاء العدَّة على الأصح (٢) ؛ لأن الحقَّ هنا لله تعالىٰ ، وفي الأوَّل لمحض الآدمي ، فيضايَق فيه (٣) .

ويُراقَبُ المُغرَّب ، ومؤنته في مدَّة تغريبه علىٰ نفسه إن كان حرّاً ، وعلىٰ سيده / إن كان رقيقاً وإن زادت على مؤنة الحضر ، فإن خيف رجوعه . . جاز

حبسه .

#### [ ما يجب باللواط وإتيان البهيمة ]

( ومن لاط ) أي : فَعلَ مثل فِعْلِ قوم لوطٍ ، وسُمِّي لواطاً ؛ لأن أول من فعله قوم لوطٍ ؛ وهو : أن يطأ ذكراً في دبره ، ( وهو من أهل حدِّ الزنا ) وهو البالغ العاقل المختار العالم بتحريم ذلك ؛ كما مرَّ . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : يجب عليه الرجم ) مطلقاً ، محصَناً كان أم لا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :

1/49

<sup>(</sup>١) انظر « قوت المحتاج » ( ٦٢/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٥١٢/٥ ).

<sup>(</sup>٣) عبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ١٩٤/٤ ) : ( والأوجه \_ كما قال شيخنا \_ : أنه لا يُعرَّب إن تعذَّر عمله في الغربة ؛ كما لا يُحبَس لغريمه إن تعذَّر عمله في الحبس ، بل أُولىٰ ؛ لأن ذلك حقُّ آدميّ وهلذا حقُّ الله تعالىٰ ، بخلاف المرأة إذا توجَّه عليها حبسٌ ؛ فإنها تُحبَس ولو فات التمتُّع على الزوج ؛ لأنه لا نهاية له ) .

« من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطٍ . . فارجموا الأعلى والأسفل »  $^{(1)}$  ، وفي روايةٍ : « فاقتلوا الفاعل والمفعول [ به ] » رواه أبو داوود والترمذي  $^{(1)}$  .

وقيل : على هذا القول : يُقتَل بالسيف ؛ للرواية الثانية ، وصحَّحه النووي (٣) ؛ لأن إطلاق القتل ينصرف إليه .

وقيل : يُهدَم عليه جدارٌ ، أو يُرمَىٰ من شاهتٍ حتىٰ يموت ؛ أخذاً من عذاب قوم لوطٍ .

( والثاني ) وهو الأصح : ( يجب عليه الرجم إن كان محصَناً ، والجلد والتغريب إن لم يكن محصَناً ) لأن الله تعالىٰ سمَّاه فاحشةً فقال : ﴿ أَيِنَكُمْ لَنَا الله تعالىٰ سمَّاه فاحشةً فقال : ﴿ أَيِنَكُمْ لَنَا أَتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ ( أ ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا أتى الرجل الرجل . . فهما زانيان » ( ° ) ، فإذا ثبت أنه زناً . . دخل تحت آية الزنا ، ولأنه حدُّ يجب

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه ( ٢٦٨٠ ) ، وأبو يعلىٰ في « مسنده » ( ٦٦٨٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود ( ٤٤٥٧ ) ، سنن الترمذي ( ١٤٥٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ١٨/٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت: ( ٢٨ ) ، وقوله: ( أئنكم ) بالاستفهام هي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف وشعبة بن عياش . انظر « النشر في القراءات العشر » ( ١ ٣٧٣/١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٤١٦٩ ) ، والبيهقي ( ٢٣٣/٨ ) برقم ( ١٧١١٦ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه .

[بالوطء] (١) فاختلف فيه البكر والثيب ؛ كحدِّ الزنا ، وسواء لاط بأجنبيٍّ أم بمملوكٍ له ، وحُكِي قولٌ : أن الواجب في اللواط التعزير فقط ؛ لأنه فرجٌ لا يجب بالإيلاج فيه مهرٌ ، فأشبه إتيان البهيمة ، هاذا كله في حقِّ الفاعل .

\* \* \*

أما المفعول: فإن كان غير مكلَّف . . فلا شيء عليه ، وإن كان مكلَّفاً ؛ فإن قلنا: يُقتَل الفاعل مطلقاً . . فهو كذلك ؛ للحديث المتقدِّم (٢) ، وإن قلنا: حدُّه حد الزنا \_ وهو الراجح ؛ كما مرَّ \_ . . فإنه يُجلَد ويُغرَّب محصَناً كان أم لا ؛ إذ لا يتصوَّر إدخال الذكر في دبره على وجه مباحٍ حتى يصير به محصَناً ، ولا مهر له ؛ لأن منفعة بضعه لا تتقوّم .

r n n

ثم شرع الشيخ في بعض محترزات ما تقدَّم فقال : ( وإن أتى بهيمةً ) ولو بإيلاج في دبرها . . ( ففيه قولان كاللواط ) أي : كقولَيهِ .

وجه القول الأول: ما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى بهيمةً.. فاقتلوه، واقتلوها معه » (٣).

 <sup>(</sup>۱) في الأصل: (باللواط)، والتصويب من « المهذب» ( ۲/۳٤٥)، و« كفاية النبيه »
 ( ۱۸۹/۱۷ ).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره وتخريجه قريباً ( ١٩/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في « السنن الكبرئ » ( ٧٣٠٠ ) .

وَقِيلَ : فِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : أَنَّهُ يُعَزَّرُ ، فَإِنْ كَانَتِ ٱلْبَهِيمَةُ تُؤْكَلُ . . وَجَبَ ذَبْحُهَا

ووجه كونه بالرجم: أنه قتلٌ وجب [ بالوطء ] (١) ، فأشبه القتل بالزنا ، وقيل : يُقتَل علىٰ هاذا بالسيف ، وتقدَّم نظيره في اللواط .

ووجه القول الثاني: أنه إيلاجٌ في فرجٍ يجب به الغسل ، فوجب به الحدُّ ، وفُرق فيه بين البكر والثيب ؛ كالإيلاج في فرج المرأة .

( وقيل : فيه قولٌ ثالثٌ ) وهو الأصح : ( أنه يُعزَّر ) فقط ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( ليس على الذي يأتي بهيمةً حدُّ ) رواه النسائي (٢) ، وهلذا لا يقوله إلا بتوقيف .

\$ \$ \$ \$

وإذا انتفى الحدُّ . . ثبت التعزير ؛ لأنه أتى معصيةً لا حدَّ فيها ولا كفارة ، ولأنه فرجٌ لا تميل إليه النفس ، والحدُّ إنَّما شُرع / زجراً لِمَا يُشتَهىٰ ، أَلَا ترىٰ أنه لا يُحَدُّ بشرب البول ، بخلاف شرب الخمر ؟!

# # # #

وعلى وجوب القتل: لا يختصُّ به كما قال: ( فإن كانت البهيمة تُؤكَل.. وجب ذبحها) للحديث المتقدِّم، واختلف في المعنى في ذلك، فقيل: لأنها ربَّما تأتي بولدٍ مشوَّه الخلق؛ فإنه رُوِي: أن راعياً أتى بهيمةً فولدت خلقاً مشوَّها (٣)، وعلى هذا: لا تُذبَح إلا إن كانت أنثى وقد أتاها في الفَرْج.

۳۹۰/ب

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (باللواط)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ١٩١/١٧)، و«غنية الفقيه»
 (ق ١١١/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في « السنن الكبرىٰ » ( ٧٣٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوى الكبير » ( ٦٤/١٧ ) .

وقيل: لأن في بقائها تذكُّراً للفاحشة ، فيُعيَّر بها ، وعلىٰ هاذا: تُذبَح ذكراً كانت أو أنثىٰ ، أتاها في الفرج أو الدبر ، ويُؤخَذ ممَّا مرَّ: أن هاذا هو المعتبر.

(و) المأكولة إذا ذُبِحت . . (أُكِلت ) أي : حلَّ أكلها ؛ لأنها مذكَّاةٌ كغيرها .

( وقيل : لا تُؤكَل ) لأنها مأمورٌ بقتلها لغير قُربةٍ ، وما أُمِر بقتله . . لا يُؤكَل كالسبع ، ( وإن كانت لا تُؤكَل . . فقد قيل : تُذبَح ) لإطلاق الخبر .

( وقيل ) وهو الأصح على هذا : ( لا تُذبَح ) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان لغير أكله (١) ، والخبر الأول ضعيف .

\* \* \*

وإذا وجب الذبح والبهيمة لغيره ؛ فإن كانت مأكولةً وقلنا : تحلُّ . . لزم الفاعل ما بين قيمتها حيةً ومذبوحةً ، وإلا . . لزم جميعُ القيمة في الأصح ، وقيل : قيمتها في بيت المال ، وقيل : لا شيء لصاحبها ؛ لأن الشرع أوجب قتلها للمصلحة ، فهي كالكلب العقور .

\* \* \*

ولو مكَّنت المرأة من نفسها قرداً . . فهو كإتيان البهيمة في وجوب الحدِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( ٢٣٨٤ ) ، وأبو داوود في « المراسيل » ( ٣٢٧ ) عن القاسم مولىٰ عبد الرحمان رحمهما الله تعالىٰ .

أو التعزير ؛ كما قاله البغوي وغيره (١) ، ولا تُقتَل البهيمة هنا إلا إذا قلنا : العلَّة تَذْكار الفاحشة ، وأن ما لا يُؤكَل . . يُقتَل .

( وإن وطئ أجنبيةً ميتةً . . فقد قيل : يُحَدُّ ) لأنه إيلاجٌ في فرجٍ لا شبهة له فيه ، فهو كفرج المرأة الحيَّة .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُحَدُّ ) وإن كانت محرَّمةً عليه في حال الحياة ، خلافاً لِمَا في « نكت الوسيط » (٢) ؛ لأنه ممَّا ينفر الطبع منه ، فلا يحتاج إلى الزجر عنه ، وعلى هذا : يُعزَّر .

\* \* \*

( وإن وطئ أجنبيةً فيما دون الفرج ) كسُرَّتها أو فخذها . . لم يُحَدَّ ؛ لِمَا روئ مسلمٌ : أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إني عالجتُ امرأةً من أقصى المدينة ، وأصبتُ منها دون أن أمسَّها ، فأقِمْ عليَّ ما شئتَ ، فلم يردَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فانطلق الرجل ، فأتبعه النبي صلى الله عليه : ﴿ [ وَأَقِمِ ] الصَّلَوٰةَ فَأَتَبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً فدعاه ، فتلا عليه : ﴿ [ وَأَقِمِ ] الصَّلَوٰةَ طَرَفِي النَّهَارِ . . . ﴾ الآية (٣) ، فقال رجلٌ من القوم : يا رسول الله ؛ ألهُ خاصةً

<sup>(</sup>١) التهذيب (٣٢٤/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر « تحرير الفتاوي » ( ٣/ ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة هود ﷺ : ( ١١٤ ) ، وفي الأصل : ( فأقم ) .

عُزِّرَ. وَإِنِ ٱسْتَمْنَىٰ بِيَدِهِ . . عُزِّرَ . وَإِنْ أَتَتِ ٱلْمَرْأَةُ ٱلْمَرْأَةَ . . عُزِّرَتَا . . . . .

أم للناس ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « للناس كافةً »  $^{(1)}$  .

و( عُزِر ) لأنه معصيةٌ لا حدَّ فيه ولا كفارة ، وحكم وطء الرجل فيما دون الدبر كالمذكور فيما ذُكِر .

**经 禁 数** 

( وإن استمنى بيده ) أو غيرها ، وكذا بيد غيره أو غيرها لا بيد زوجته أو أمته التي تحلُّ له . . حرُم عليه و( عُنِر ) / كمباشرة الأجنبية فيما دون الفَرْج ، وقال صلى الله عليه وسلم : « ملعونٌ مَن نكح يده » (٢) ، ولأن ذلك يفضى إلىٰ قطع النسل .

أما بيد زوجته أو أمته المذكورة . . فليس بحرام ، ويكره كالعزل ؛ ففي « فتاوى القاضي » : ( لو غمزت امرأته ذكره بإذنه فأمنى . . كُرِه ؛ لأن العزل مكروهٌ ) (٣) .

\* \* \*

( وإن أتت المرأة المرأة . . عُزِرتا ) لأنه فعلٌ محرَّمٌ لم يحصل فيه إيلاجٌ ، فهو كالمباشرة فيما دون الفرج ، فأوجب التعزير لا الحدَّ ، قال القاضي أبو الطيب : ( وإثم ذلك كإثم الزنا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أتت المرأة المرأة . . فهما زانتان » ) ( ) .

\* \* \*

1/497

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ٤٢/٢٧٦٣ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( ١٠٤٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) فتاوى القاضى حسين (ص ٤٨ \_ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) تعليقة الطبري ( ق ١٢١/٢ ) مخطوط ، والحديث أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط »

<sup>(</sup> ١٦٩ ) ، والبيهقي ( ٢٣٣/٨ ) برقم ( ١٧١١٦ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

وَإِنْ وَطِئَ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، أَوْ جَارِيَةَ ٱبْنِهِ . . عُزِّرَ . وَإِنْ وَطِئَ أُخْتَهُ بِمِلْكِ ٱلْيَمِينِ . . فَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : يُحَدُّ ، وَٱلثَّانِي : يُعَزَّرُ . . . .

( وإن وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره ، أو جارية ابنه ) . . لم يُحَدَّ ، أما في المشتركة . . فلأنه اجتمع ما يوجب الحدَّ وما لا يوجبه ، والحدُّ مبناه على الإسقاط ، وأما في جارية الابن . . فلِمَا للأب فيها من الشبهة ، و( عُزِر ) لأنه فعلَ محرَّماً لا حدَّ فيه ولا كفارة ، ومثل ذلك : ما لو وطئ أمته المزوَّجة ، أو المعتدَّة من غيره ، أو الوثنية ، أو المجوسية ، أو المسلمة وهو ذمِّيٌ .

( وإن وطئ أخته ) أو غيرها من المحارم بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ ممَّن يستقرُّ ملكه عليها ( بملك اليمين . . ففيه قولان ؛ أحدهما : يُحَدُّ ) لأنها محرَّمةٌ على التأبيد ، وملكه ليس بشبهةٍ فيه ؛ كما لو وطئ عبده .

( والثاني ) وهو الأصح : ( يُعزَّر ) ولا يُحَدُّ ؛ لشبهة الملك المأخوذة من خبر : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » رواه الترمذي وصحَّح رفعه ، والحاكم وصحَّح إسناده (۱) .

أما وطء من لا يستقرُّ ملكه عليها ؛ كالأمِّ والجدَّة والبنت . . فهو زناً قطعاً ؛ كما قاله الماوردي (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) المستدرك على الصحيحين ( ٣٨٤/٤ ـ ٣٨٥ ) ، سنن الترمذي ( ١٤٢٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنحوه .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير (١٧/٥٥).

وظاهر كلامهم على الثاني: أن وطء أمته المَحْرم في دبرها لا يوجب الحدّ ، وهو المعتمد ؛ لشبهة الملك في الجملة .

وقال ابن الرفعة: (إنه يُحَدُّ) ونقله عن «المحيط »(١)؛ لأن العلَّة في سقوط الحدِّ في الوطء في قُبُلها: شبهة الملك المبيح في الجملة، وهو في الجملة لم يبح دبراً قط.

\* \* \*

( وإن وطئ امرأةً في نكاحٍ يُجمَع على بطلانه وهو معتقدٌ تحريمه ؟ كنكاح ذوات المحارم ) بقرابةٍ أو رضاعٍ أو مصاهرةٍ ، ( أو استأجر امرأةً للزنا فوطئها ) أو تزوَّج من لا تحلُّ له ؟ كمُحْرِمةٍ ووثنيةٍ ومجوسيةٍ ، وخامسةٍ ، ومطلَّقةٍ ثلاثاً ، وملاعَنةٍ ، ومرتدَّةٍ ، وذات زوجٍ ووطئ ، أو وطئ من ارتهنها ولو بإذن الراهن ، أو أبيحت له ، أو كانت لبيت المال . . ( حُدَّ ) في جميع ذلك ؛ لأن البضع لا يباح بشيءٍ من ذلك ، فلا يُورِث شبهةً ؛ كما لو اشترى حرَّةً فوطئها ، أو خمراً فشربها .

نعم ؛ إن ادعى المرتهن مع الإذن الجهلَ بالتحريم ، وكان ممَّن يخفىٰ عليه ذاك . . لم يحدَّ .

<sup>(</sup>۱) كفاية النبيه ( ٢٠٤/١٧) ، وفي الأصل: (البحر المحيط) ، والتصويب من «كفاية النبيه » ، و«المحيط » هو شرح لد «الوسيط »للإمام محمد بن يحيئ تلميذ الإمام الغزالي رحمهما الله تعالى .

باب حدّالزّنا

#### [ أنواع الشبهة المسقطة للحدِّ]

واعلم: أن الشبهة التي تسقط الحدَّ ثلاثةٌ:

### [الشبهة الأولى : شبهة الطريق]

الأولىٰ : شبهةٌ في الجهة ؛ أي : الطريق ، وهي إباحة بعض العلماء ، وقد شرع / في بيان ذلك فقال : ( وإن وطئ في نكاح مختلفٍ في إباحته ؛ كالنكاح

بلا وليٍّ) كمذهب أبي حنيفة (١)، أو بوليٍّ (ولا شهود) كمذهب مالك (٢)، (أو في نكاح المتعة) كمذهب ابن عباس (٣)، لكن إنَّما أباحها للمضطرِّ . .

( لم يُحَدّ ) ولو اعتقد المولج التحريم ؛ نظراً لاختلاف العلماء .

نعم ؛ إن حكم حاكمٌ بإبطال النكاح المختلف فيه ، وفرَّق بين الزوجَينِ . . لزمهما الحدُّ ؛ كما قاله الماوردي ('') ؛ لارتفاع الشبهة بالحكم بالفرقة ، وإنَّما لم يُعتَدَّ بخلاف عطاء في إباحة المرأة نفسَها للوطء ('') ؛ لأنه لم يثبت عنه ، ولظهور [ضعفه] ('') .

۳۹۱/

<sup>(</sup>١) انظر « المبسوط » للشيباني ( ١٩٨/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المدونة ( ٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ١٢١٧ ) ، وابن حبان ( ٣٩٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير ( ٧١/١١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق ( ١٢٨٥٠ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ( بضعفه ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 177/8 ) .

( وقيل : إن وطئ في نكاح بلا ولي وهو يعتقد تحريمه . . حُدَّ ) لأن الاعتبار بالاعتقاد ، أَلَا ترىٰ أنه لو رأى أمةً في داره فظنَّها أمته فوطئها . لم يُحَدَّ ، ولو علمها أجنبيةً . . حُدَّ ؟! وقيل : يُحَدُّ وإن اعتقد إباحته ؛ كما يُحَدُّ الحنفي بالنبيذ ، ( وليس بشيءٍ ) لِمَا مرَّ من قوله صلى الله عليه وسلم : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » (۱) .

3 . 11 % 12 . . . . . 1 \$11 · ·

وفرق الأول بين هذا وبين الحدِّ بالنبيذ: بأن الغرض من الحدِّ المشروع: الردع والزجر، والنكاح بلا وليِّ لا يفتقر إلىٰ ذلك ؛ لأنه لا غرض فيه تدعو النفس إليه، وليس كذلك النبيذ؛ فإن النفس تدعو إليه، ولأن الوطء في هذا النكاح لا يفضي إلىٰ حالة تحرُم بالإجماع، وليس كذلك النبيذ؛ فإن له حالةً تفضي إلىٰ ما يحرُم بالإجماع؛ وهو حالة السكر، فوجب الحدُّ فيه، بخلاف النكاح.

类 禁 禁

ويُحَدَّ بوطء مَن له عليها قَوَدٌ ، وبحربيةٍ لم يقصد بوطئها الاستيلاء ، فإن قصد به ذلك . . ملكها ولا حدَّ عليه .

\* \* \*

ولو شهد شاهِدا زورٍ على نكاح رجلٍ لامرأةٍ . . لم تحلُّ له عندنا ، خلافاً

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ( ٣٨٤/٤ ـ ٣٨٥) ، والترمذي ( ١٤٢٤) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بنحوه ، وقد تقدم قريباً ( ٢٥/١٠ ) .

ربع الجنايات/الحدود \_\_\_\_\_ باب حدّالزّنا

وَإِنْ وَجَدَ ٱمْرَأَةً فِي فِرَاشِهِ فَظَنَّهَا زَوْجَتَهُ فَوَطِئَهَا . . لَمْ يُحَدَّ . . . . . . . . .

لأبي حنيفة (١) ، فإن وطئ وهو عالمٌ بالحال . . قال القاضي حسين : ( حُدَّ دونها إن كانت مكرهةً ) (٢) ، والأوجَهُ ما في « البحر » : أنه لا يُحَدُّ للشبهة (٣) .

ولو تزوَّج امرأةً بلا وليِّ وبلا شهودٍ . . حُدَّ ؛ كما هو ظاهر كلامهم ، وقيل : لا يُحَدُّ ؛ لشبهة داوودَ الظاهريِّ ( ، ) ؛ فإنه جبلٌ من جبال العلم ، وجرىٰ علىٰ ذلك شيخنا الشهاب الرملي ( ° ) ، وهو ظاهر كلام المصنف ، والمتَّجه : الأول .

#### [ الشبهة الثانية : شبهة الفاعل ]

ثم شرع في الشبهة الثانية \_ وهي الشبهة في الفاعل \_ فقال : ( وإن وجد امرأةً في فراشه فظنّها زوجته ) أو أمته المباحة له ( فوطئها . . لم يُحَدّ ) ويصدّق في أنه ظنّ ذلك بيمينه ، سواء أكان ذلك في ليلة الزفاف أم غيرها ؛ لِمَا مرّ من قوله صلى الله عليه وسلم : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » (٢٠) .

لا إن ظنَّها أمته المشتركة فبانت غيرها . . فلا يسقط عنه الحدُّ ؛ كما في

<sup>(</sup>١) انظر « بدائع الصنائع » ( ٥٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «كفاية النبيه» ( ٢٠١/١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب (١٣٨/١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر « البيان » ( ٢٢١/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) حاشية الشهاب الرملي علىٰ أسنى المطالب (١٢٦/٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم ( ٣٨٤/٤ ـ ٣٨٥) ، والترمذي ( ١٤٢٤) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بنحوه ، وقد تقدم مراراً ، وانظر ( ٢٥/١٠ ) .

وَإِنْ زَنَىٰ بِاَمْرَأَةٍ وَٱدَّعَىٰ أَنَّهُ جَهِلَ تَحْرِيمَ ٱلزِّنَا: فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ ؛ بِأَنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِٱلْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ . . لَمْ يُحَدَّ .

« الروضة » (١١) ؛ لأنه علم التحريم ، فكان من حقِّه الامتناع .

ولو وجدنا من لا زوج لها حاملاً . . شُئِلت ؛ فإن / أقرَّت بأنه من زناً . . حُدَّت ، أو من وطء شبهة من ولا ، وإن سكتت . . فكذلك ، وقول الروياني : ( الحمل المجهول يُحمَل على الزنا ) (٢٠) ؛ أي : بالنسبة للعدَّة ؛ كما مرَّ في بابها (٣٠) .

( وإن زنى بامرأةٍ ، وادعى أنه جهل تحريم الزنا ؛ فإن كان ممَّن يجوز أن يخفىٰ عليه ؛ بأن كان قريب عهدٍ بالإسلام ، أو نشأ في باديةٍ بعيدةٍ ) عن العلماء . . ( لم يُحَدَّ ) لاحتمال ما يدَّعيه ، فإن لم يكن كذلك . . حُدَّ ؛ لأن الظاهر : خلاف ما يدَّعيه ، ولو علم التحريم وجهل الحدَّ . . حُدَّ ؛ لأنه كان من

\* \* \*

ولو تزوج بمحرَّمةِ من النسب ؛ كأخته ووطئها ، وادعىٰ جهل تحريمها . . لم يُصدَّق ؛ لبعد الجهل .

نعم ؛ إن جهل مع ذلك النسبَ ، ولم يَبنْ لنا كذبه . . صُدِّق ؛ كما بحثه

حقِّه أن يمتنع.

1/297

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٢١/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الشرح الكبير » ( ٤٤٦/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ٣٠٦/٨ ) وما بعدها .

ربع الجنايات/الحدود \_\_\_\_\_\_ باب حدّالزّنا

وَإِنْ وَطِئَ ٱمْرَأَتَهُ فِي ٱلْمَحَلِّ ٱلْمَكْرُوهِ . . عُزِّرَ . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأذرعي (١) ، وكذا لو كان من كفار يعتقدون حلَّ نكاح المحارم ثم أسلم ، وادعى الجهل ؛ لقرب عهده بالإسلام .

ولو كانت من الرضاع وادعى الجهل بتحريمها . . ففيه قولان ؟ قال الأذرعي : ( أظهرهما : تصديقه إن كان ممَّن يخفي عليه ذلك ) (٢٠ .

فإن ادعىٰ جهل نكاح المزوَّجة أو المعتدَّة وأمكن جهله بذلك . . صُدِّق بيمينه ، وحُدَّت هي دونه إن علمت تحريم ذلك .

### [ الشبهة الثالثة : المحلُّ ]

ثم شرع في الشبهة الثالثة \_ وهي الشبهة في المحلِّ \_ فقال : ( وإن وطئ امرأته ) أو أمته ( في المَحلِّ المكروه ) أي : المحرَّم ؛ وهو الدُّبر . . ( عُزِر ) إن تكرَّر منه الفعل بعد النهي عنه ، وإنَّما لم يُحَدَّ ؛ لأنهما محلُّ استمتاعه في الجملة ، ولأنه مختلفٌ في إباحته ، أما إذا لم يتكرَّر منه الفعل . . فلا تعزير ؛ كما ذكره البغوي والروياني (٣) ، أو تكرَّر منه قبل النهي عنه (١) ؛ كما يُؤخَذ من ( باب التعزير ) .

<sup>(</sup>١) انظر « أسنى المطالب » ( ١٢٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «أسنى المطالب» ( ١٢٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ( ٥/٥٧٤ ) ، بحر المذهب ( ٢٩٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أي : وكذا الحكم لو تكرَّر منه قبل النهي عنه .

وَإِنْ وَطِئَهَا فِي ٱلْحَيْضِ . . عُزِّرَ ، وَقَالَ فِي ٱلْقَدِيمِ : إِنْ كَانَ فِي إِقْبَالِ ٱلدَّمِ . . وَجَبَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ . ٱلدَّمِ . . وَجَبَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ .

( وإن وطئها ) أي : امرأتَه أو أمتَه ( في الحيض ) أو النفاس عالماً عامداً مختاراً . . حرُم عليه ذلك ، وهو من الكبائر ؛ كما في « المجموع » في ( باب الحيض ) (۱) ، و« الروضة » في ( الشهادات ) (۲) .

ويكفر مستجلَّه ؛ كما في « المجموع » عن الأصحاب وغيرهم (٣) ، وإذا لم يستحلَّه . . لم يُحَدَّ ؛ لأن ذلك جرى في محلِّ استمتاعه ، فكان شبهة ، و( عُزّر ) لارتكابه معصيةً لا حدَّ فيها ولا كفارة .

( وقال في القديم: إن كان في إقبال الدم ) أي: قوَّته كالأسود بالنسبة للأحمر.. ( وجب عليه دينارٌ ) من الذهب الخالص، ( وإن كان في إدباره ) أي: ضعفه ( وجب عليه نصف دينارٍ ) كذلك ( أ ) ؛ لخبر: « إذا واقع الرجل أهله وهي حائضٌ: إن كان دماً أحمر .. فليتصدَّق بدينارٍ ، وإن كان أصفر .. فليتصدَّق بنصف دينارٍ » رواه أبو داوود والحاكم وصحَّحه ( ) .

وحملَ الجديدُ الحديثَ على الندب (٦) ؛ لأنه وطءٌ محرَّمٌ للأذى ، فلا

<sup>(1)</sup> المجموع ( ٣٨٩/٢ ).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (٧/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>T) المجموع ( T/ ٣٨٩ \_ PA) .

<sup>(</sup>٤) انظر « حلية العلماء » ( ١٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٥) المستدرك على الصحيحين (١٧١/١ - ١٧٢) ، سنن أبي داوود (٢٦٩) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما بنحوه .

<sup>(</sup>٦) الأم (٦/٢٩٤).

وَلَا يُقِيمُ ٱلْحَدَّ عَلَى ٱلْحُرّ إِلَّا ٱلْإِمَامُ ، أَوْ مَنْ فَوَّضَ إِلَيْهِ ٱلْإِمَامُ . . . . . . . .

يجب به كفارةٌ ؛ كوطء المجوسية واللواط ، وقيس بالحيض النفاسُ .

ويجزئ التصدُّق بما ذُكِر ولو على فقيرٍ أو مسكينٍ واحدٍ ، ومحلُّ ذلك :

في غير المتحيِّرة ، أما هي . . فلا كفارة بوطئها وإن حرُم .

وقضية كلامهم: / تعيُّن الدينار ، قال الزركشي : ( والظاهر \_ كما قاله ابن الأستاذ \_ : أنه لا يتعيَّن ، بل يكفى قدره ) (١١) .

\* \* \*

أما الجاهل أو الناسي أو المكره . . فلا يحرُم ؛ لخبر : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه » وهو حسنٌ رواه البيهقي وغيره (٢) .

#### [ من يقيم الحدود]

(ولا يقيم الحدَّ على الحرِّ) ولو مبعَّضاً (إلا الإمامُ أو من فوَّض إليه الإمام) لأنه لم يُقَم حدُّ في عهده صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين رضي الله تعالىٰ عنهم إلا بإذنهم ، ولا يجوز للإمام أن يتَّخذ جلَّداً كافراً لإقامة الحدود ، قال ابن عبد السلام : (وإنَّما لم يفوَّض لأولياء المَزْنيِّ بها ؛ لأنهم قد لا يستوفونه خوفاً من العار) (۳).

\* \* \*

/۲۹۷

<sup>(</sup>١) خادم الرافعي والروضة ( ق ٦/٢ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبير ( ٣٥٦/٧ ) برقم ( ١٥١٩٥ ) ، وأخرجه ابن ماجه ( ٢١٤١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، وقد تقدم مراراً ، وانظر ( ٢٧٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) القواعد الكبرى ( ٢٩١/١ ) .

وَيَجُوزُ لِلْمَوْلَىٰ أَنْ يُقِيمَ ٱلْحَدَّ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ . . . . . . . . . . . . . .

ولا بدَّ في إقامة الحدود من النية ؛ كما قاله القاضي (١) ، حتى لو ضربه ظلماً لمصادرة أو غيرها وعليه حدودٌ . . لم يُحسَب منها .

نعم ؛ لو حدَّه بنية الزنا ، فظهر أن حدَّه الشرب . . جاز ؛ لأنه قصد الحدَّ ، ولا عبرة بظنه أنه عن الزنا .

وإنَّما لم يَحُدَّ السيِّدُ المبعَّضَ ؛ لجُزْئِهِ الحرِّ ؛ إذ لا ولاية للسيد عليه ، وفي معنى المبعّض : العبد الموقوف كلُّه أو بعضه ؛ بناءً على أن الملك فيه لله تعالى ، وهو الأظهر .

\* \* \*

(ويجوز للمولى) المكلَّف الحرِّ ولو مبعَّضاً ، العدل الذكر ، العالم بمقدار الحدِّ وأسبابه (أن يقيم الحدَّ) بنفسه أو بنائبه (على) رقيقه (عبده وأمته) ولو مدبَّراً وأمَّ ولدٍ وإن لم يأذن له الإمام ، جلداً وتغريباً ؛ لأنه على سبيل الإصلاح لملكه ، لا على سبيل الولاية ؛ كالمعالجة بالفصد والحجامة ، وفي خبر «الصحيحين »: «إذا زنت أمة أحدكم . . فلْيَجلدها ، ولا يُثَرِّب عليها »(۲) ، بالمثلثة ؛ أي : لا يوبِّخها ولا يعيِّرها ، وقيل : لا يبالغ في جلدها بحيث يدميها ، وفي خبر أبي داوود : «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم »(۳) .

<sup>(</sup>١) انظر « كفاية النبيه » ( ٤٣٢/١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٢٢٣٤ ) ، صحيح مسلم ( ١٧٠٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داوود ( ٤٤٦٨ ) عن سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه .

( وقيل : إن ثبت بالإقرار . . جاز له ، وإن ثبت بالبينة . . لم يجز ) لأن ذلك منصب الحاكم ، ( والمذهب : الأول ) لِمَا تقدَّم .

\* \* \*

ولو زنى ذمِّيُّ ، ثم التحق بدار الحرب واستُرِقَّ . . حدَّه الإمام لا السيد ؛ لأنه لم يكن مملوكاً حينئذٍ ، ذكره الرافعي (١١) .

ولو أسلم الذمِّيُّ بعد أن زنى . . سقط عنه الحدُّ ؛ كما ذكره في زوائد « الروضة » في ( السير ) (٢) ، وكذا لو ادعى الزاني زوجيَّة المزنيِّ بها ؛ كما نصَّ عليه الشافعي (٦) ، ونازع شيخنا الشهاب الرملي في المسألة الأولى (٤) .

袋 綠 綠

ويقيمه أيضاً الأب والجدُّ والحاكم والوصي والقيِّم على رقيق الطفل ؛ لأن ذلك من قبيل الإصلاح ، وإقامة السيد الحدَّ على رقيقه أولى من تفويضه إلى الإمام أو غيره ؛ لأنه أستر ، لا إن نازعه الإمام . . فليس بأولى ، بل الإمام أولى ؛ لعموم ولايته .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١٦٦/١١ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٧٦٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ١٠٩/٨ ).

<sup>(</sup>٤) حاشية الشهاب الرملي علىٰ أسنى المطالب (١٢٨/٤).

ويتوزَّع الشركاءُ في إقامة الحدِّ على الرقيق المشترك السياطَ بقدر الملك ، ويستنيبون واحداً منهم أو من غيرهم في المنكسر إن حصل / كسرٌ .

**经 袋 袋** 

( وإن كان المولئ فاسقاً ) أو كافراً في عبده الكافر ( أو امرأةً . . فقد قيل : لا يقيم ) نظراً إلى أن الحدّ ولايةٌ ، وليسوا من أهلها .

( وقيل : يقيم ، وهو الأصح ) لعموم خبر أبي داوود وغيره : « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » (١) .

\$ \$ \$

( وإن كان ) المولى ( مكاتِباً ) بكسر التاء . . ( فقد قيل : يقيم ) على عبده المكاتَب بفتح التاء ؛ لأنه عبدٌ ما بقى عليه درهمٌ .

( وقيل : لا يقيم ، وهو الأصح ) لخروجه عن قبضته ، فهو كالحرِّ ، فلا يقيم عليه إلا الإمام أو نائبه ، وهاذا \_ كما قال الزركشي \_ في المكاتب كتابةً صحيحةً ، أما المكاتب كتابةً فاسدةً . . فهو كالقنّ (٢) .

\* \* \*

- (5)

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود ( ۲۶۲۸ ) ، وأخرجه النسائي في « السنن الكبرىٰ » ( ۷۲۰۱ ) عن سيدنا على بن أبي طالب رضى الله عنه ، وقد تقدم قريباً ( ۳٤/۱۰ ) .

<sup>(</sup>٢) تكملة كافي المحتاج ( ق ٢٠/٤) مخطوط.

.....

ولو وجب الحدُّ على المكاتَب حال كتابته ، ثم عجز فرقَّ . . فهل للسيد الاستيفاء أم لا ؟ فيه نظرٌ ، ومقتضى ما مرَّ عن الرافعي : أنه لا يحدُّه إلا الإمام (١١) .

وأما المكاتب بفتح التاء . . فهل يَحُدُّ رقيقه أو لا ؟ فيه قولان ؛ أحدهما \_ وهو الراجح \_ : يَحدُّه ؛ نظراً إلىٰ \_ وهو الراجح \_ : يَحدُّه ؛ نظراً إلىٰ أن الحدَّ ولايةٌ ، وليس من أهلها .

فإن قُرِئت عبارة المصنف بكسر التاء ؛ كما قرَّرته . . جرى على الراجع في المذهب ، وإن قُرِئت بفتحها ؛ وهو الظاهر من عبارته . . كان الأصح : هو القولَ الأولَ ؛ كما في « المنهاج » ك « أصله » (٢) .

\* \* \*

ويُشترَط علم السيد بأحكام الحدِّ ؛ كما مرَّ وإن كان جاهلاً [ بغيرها ] (") ، وألَّ يكون بينه وبين رقيقه عداوةٌ (١٠) ؛ كما أشار إليه الشيخ عزُّ الدِّين في « القواعد » (٥) .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١٦٦/١١ ).

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين (ص ٥٠٩) ، المحرر ( ١٤١٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( بغيره ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤ / ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) أي : ظاهرة ؛ كما قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ١٩٩/٤ ) ، قال :

<sup>(</sup>قال الزركشي: ويشكل بما إذا كان المقذوف السيد ؛ فإنهم أجازوا له استيفاءه).

<sup>(</sup>٥) القواعد الكبرئ ( ٣٢٨/٢ ).

ولو سمع البينة بزناه عالماً بأحكامها ، أو قضى بما شهده من زناه . . جاز ؟ أما في الأولى . . فلأنه يملك الحدَّ عليه ، فملك سماع بيِّنته كالإمام ، وأما في الثانية . . فلحاجته إلى إصلاح ملكه ، ولأنه لا تهمة فيه ، وبهاذين فارق عدم جواز قضاء القاضي بعلمه في الحدود .

فإن لم يكن عالماً بما ذُكِر . . لم يسمعها ؛ لعدم علمه بذلك (١) ، والمراد [بأن] يكون فيه أهلية سماع البينة : أن يعرف [أحكام] الحدود ونحو ذلك ، فيسمعها الفاسق ونحوه وإن خالف الزركشي في ذلك (٢) .

紫 紫 紫

ولو قذف الرقيقُ سيِّدَه . . حدَّه ، وإن قذف السيِّدُ عبدَه . . رفع الأمر إلى الحاكم ؛ ليُعزِّره كغيره .

وللسيد تعزير رقيقه على ما ارتكبه ممّا يوجب تعزيراً كالحدِّ، سواء أكان لله تعالى أم لآدميٍ، وله إقامة حدِّ القذف وباقي الحدود حتى القطع وقتل الردَّة والمحاربة ؛ لإطلاق الخبر السابق (٣)، وله القتل والقطع في القصاص، ويتولَّىٰ لعانه فيما إذا قذف الرقيقُ زوجتَه المملوكة لسيّده.

<sup>(1)</sup> في (1 - 100) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8 ) ( 100/8

<sup>(</sup>٢) تكملة كافي المحتاج ( ق ٢٩/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم قريباً ( ٣٦/١٠ ) .

وَلَا يُقِيمُ ٱلْحَدَّ فِي ٱلْمَسْجِدِ، وَلَا يَجْلِدُ فِي حَرِّ شَدِيدٍ وَلَا بَرْدٍ شَدِيدٍ.

وليس للكافر حدُّ عبده المسلمِ ؛ كما عُلِم من التقييد به ( عبده الكافر ) لأنه لا يُقَرُّ على ملكه ، ولا يلى تزويج أمته المسلمة .

r de di

( ولا يقيم الحدَّ في المسجد ) للنهي عنه في خبر أبي داوود (١) ، والمعنى فيه : خشية تلويثه بما يحصل من حدثٍ ودم جراحةٍ قد يتَّفق ، وهل يكره أو يحرُم ؟ الراجح : الأول ، وظاهر كلام الرافعي : الثاني حيث قال : ( فإن أقام الحدَّ فيه . . سقط الحدُّ ؛ كما لو صلىٰ في مكانٍ مغصوبٍ ) (٢) ، ويمكن حمله علىٰ ما إذا غلب على الظنِّ تلويثُ المسجد بشيءٍ ممَّا ذُكِر ،/ ويكره التعزير في المسجد أيضاً .

والأصحُّ : أن الحدود تُقام في دار الحرب ، وفي المسألة نصَّان للإمام الشافعي رضى الله تعالىٰ عنه (٣).

( ولا يجلد في حرِّ شديدٍ ، ولا بردٍ شديدٍ ) لأن المقصود من إقامة الحدِّ : الردع والزجر دون القتل ، وإقامة الحدِّ في هاذا الوقت يعين على قتله ، فيجب أن يُؤخَّر إلى اعتدال الوقت إن كان يُوجَد ، وإلا . . فلا يُؤخَّر ، ولا يُنقَل إلى

۴۹۸/ب

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود ( ٤٤٨٤) عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُستقاد في المسجد ، وأن تُنشَد فيه الأشعار ، وأن تُقام فيه الحدود ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٢٨/١١ ) ، وفيه : ( يسقط الفرض ) بدل ( سقط الحد ) .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ٩/٢٣٧ \_ ٢٣٨ ) ، وانظر « مختصر المزني » ( ص ٢٧٢ ) .

البلاد المعتدلة ؛ لِمَا فيه من تأخير الحدِّ ، ولحوق المشقَّة ، قاله الماوردي والروياني (١) .

**经 经 %** 

( ولا ) يجلد ( في مرضٍ يُرجَىٰ برؤه حتىٰ يبرأ ) لِمَا مرَّ ، وفي معنى المريض : من به جرحٌ أو ضربٌ ؛ فإنه يؤخَّر حتىٰ يبرأ ، فإن لم يُرجَ برؤه منه ؛ لزمانةٍ أو نحوها . . فسيأتي في كلام الشيخ بعد ذلك (٢) .

\* \* \*

( فإن ) خالف الإمام و( جلد في هذه الأحوال ) المتقدِّمة الممنوع من الجلد فيها ( فمات ) المجلود . . ( فالمنصوص : أنه لا يضمن ) (٣) وإن وجب تأخير الجلد عنها ؛ لأنه تلف بواجبٍ أُقِيم عليه .

وفارق: ما لو ختن الإمام أقلف فيها فمات ؛ بأن الجَلْد ثبت أصلاً وقَدْراً بالنصِّ ، والختان ثبت قَدْراً بالاجتهاد .

( وقيل : فيه قولان ) سبق توجيهُهما في ( باب ما تجب به الدية ) ( أ ) .

وخرج به ( الإمام ) : السيد إذا جلد عبده في هاذه الأحوال . . فإنه لا يضمن

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٤٩/١٧ ) ، بحر المذهب ( ٢٥/١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي قريباً ( ١٠ /٢٣ \_ ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ٢١٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم ( ١٦٧/٩ ) .

وَلَا تُجْلَدُ ٱلْمَرْأَةُ فِي حَالِ ٱلْحَمْلِ حَتَّىٰ تَضَعَ وَتَبْرَأَ مِنْ أَلَمِ ٱلْوِلَادَةِ. وَلَا يُجْلَدُ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ وَلَا بَالٍ ، وَلَا يُمَدُّ ، وَلَا تُشَدُّ يَدُهُ ، وَلَا يُجَرَّدُ . . . . . . .

قطعاً ، وما ذكرته من وجوب التأخير هو المذهب في « الروضة »  $^{(1)}$  وإن اقتضى كلام « المنهاج » : أنه سنة  $^{(7)}$  ، وجزم به في « الوجيز »  $^{(7)}$  .

\* \* \*

( ولا تُجلَد المرأة في حال الحمل ) فيجب تأخير الجلد ( حتى تضع وتبرأ من ألم الولادة ) وينقطع دم النفاس ؛ لأن في استيفائه قبل ذلك إتلافاً لولدها ولم يَجْن ، ولأن الألم وخروج الولد يضعفها ، فتُلحَق بالمريض .

\* \* \*

( ولا يُجلَد بسوطٍ جديدٍ ) يجرح ( ولا بالٍ ) لا يؤلم ؛ لِمَا رُوِي : أنه صلى الله عليه وسلم أُتِي بسوطٍ حديدٍ فقال : « فوق هاذا » فأُتِي بسوطٍ جديدٍ فقال : « بين هاذَينِ » ( أ ) ، ولأن في الجديد زيادة ألم ، وفي البالي فوات المقصود .

وإن جلده بقضيبٍ . . فليكن متوسِّطاً ؛ لا رطباً يشقُّ الجلد بثقله ، ولا يابساً جدًا فلا يؤلم .

\* \* \*

( ولا يُمَدُّ ) المجلود ( ولا تُشَدُّ يده ، ولا يُجرَّد ) من ثيابه ؛ لأنه لم يُنقَل

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (٦/٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين (ص ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) الوجيز (٢/٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك ( ٨٢٥/٢) ، والبيهقي ( ٣٢٦/٨ ) برقم ( ١٧٦٣٧ ) عن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى مرسلاً .

بَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ . وَلَا يُبَالِغُ فِي ٱلضَّرْبِ فَيُنْهِرَ ٱلدَّمَ ، وَيُفَرِّقُ ٱلضَّرْبَ عَلَىٰ أَعْضَائِهِ ، وَيَتَوَقَّى ٱلْوَجْهَ

أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، ولو كان . . لنُقِلَ ؛ كما نُقِل الحدُّ ، ( بل يكون عليه قميص ) لأن رجلاً أقرَّ عند أبي عبيدة بالزنا ، فقال : ( اضربوه وعليه قميصٌ ) (١١) ، بخلاف الجبَّة المحشوَّة ونحوها ممَّا يمنع ألم الضرب ؟ فإنه يُجرَّد منه .

( ولا يُبالغ في الضرب فيُنهر الدم ) أي : يُسيله ؛ لأن المقصود من إقامة الحدود: الردع والزجر دون القتل ، وذلك يحصل بالضرب بين الضربين ، ورُوي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « سوطٌ بين سوطَين ، وضربٌ بين ضربَينِ » (٢) ، وقال عمر رضي الله تعالىٰ عنه : ( اضرب ولا تُريَنَّ إبْطَك ، وأعطِ كلَّ عضوِ حقَّه ) (٣).

( ويُفرِّق الضرب على أعضائه ) / لئلا يعظم ألمه بالموالاة في موضع واحدٍ ، ولقول عمر السابق ، ( ويَتوقَّى الوجه ) لِمَا روىٰ مسلمٌ : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إذا ضرب أحدكم أخاه . . فليجتنب الوجه » ( ، ) ، ولأنه مجمع المحاسن ، وأثرُ الشين فيه يعظُم .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٨٩١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « البدر المنير » ( ٨/ ٧٢٤ ) ، و « التلخيص الحبير » ( ٢٨١٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق ( ١٣٥١٦ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٩٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ٢٦١٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

وَٱلرَّأْسُ وَٱلْفَرْجُ وَٱلْخَاصِرَةُ وَسَائِرُ ٱلْمَوَاضِعِ ٱلْمَخُوفَةِ. وَإِنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ مَوْضِع . . ضَرَبَ غَيْرَهُ . وَيُضْرَبُ ٱلرَّجُلُ قَائِماً ، وَٱلْمَرْأَةُ جَالِسَةً فِي شَيْءٍ مَوْضِع . . ضَرَبَ غَيْرَهُ . وَيُضْرَبُ ٱلرَّجُلُ قَائِماً ، وَٱلْمَرْأَةُ جَالِسَةً فِي شَيْءٍ يَسْتُرُ عَلَيْهَا ، وَتُمْسِكُ ٱمْرَأَةٌ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا . فَإِنْ كَانَ نِضْوَ ٱلْخَلْقِ . . . . . . .

(و) يَتوقَّى (الرأس والفرج والخاصرة وسائر المواضع المخوفة) كثُغْرة النحر ؛ لقول عليِّ رضي الله عنه: (أوجِعْ واتَّقِ الرأس والفَرْج) (١) ؛ لأن المقصود: الزجر لا القتل ؛ كما مرَّ .

وقيل \_ وهو الأصح \_ : لا يَتوقَّى الرأس ؛ لقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه : ( اضرب الرأس ؛ فإن الشيطان فيه ) (٢) ، ولأنه مغطى فلا [ يُخاف ] (٣) تشويهه ، بخلاف الوجه .

( وإن وضع يده على موضع . . ضَرَب غيره ) لأنه يدلُّ على شدَّة ألمه ، فلا يؤمن الهلاك لو والى الضرب عليه ، ( ويُضرَب الرجل قائماً ) ليتمكَّن من تفريق الضرب عليه ، وليشتهر أمره ، ( و ) تُضرَب ( المرأة جالسةً في شيء يستر عليها ، وتُمسِك امرأةٌ عليها ثيابها ) لِمَا مرَّ ، وقيل : إن الثياب تُربَط .

( فإن كان ) المجلود ([نِضْو](،) الخلق ) وهو \_ بكسر النون \_ : شديد

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة ( ۲۹۲۶۱ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يظهر)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٢١٨/١٧)، و«غنية الفقيه» ( ١١٤/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (نضر) ، والتصويب من هامش الأصل.

أَوْ مَريضاً لَا يُرْجَىٰ بُرْؤُهُ . . جُلِدَ بِأَطْرَافِ ٱلثِّيَابِ وَإِثْكَالِ ٱلنَّخْلِ . . . . . . .

الهزال (أو مريضاً لا يُرجَىٰ برؤه) كمن به سِلٌ أو زمانةٌ . . ( جُلِد بأطراف الثياب ) صرَّح به جماعةٌ من الأئمة ، ونقله في « الروضة » عن ابن الصباغ والروياني وغيرهما (۱) ، ولا التفات لمن قال : إنه لم يَرَه إلا في « المستظهري » (۱) ، ولا التفات لمن قال : إنه لم يَرَه الا في « المستظهري » (۱) ، وإثْكال النخل ) بكسر الهمزة وإسكان المثلثة ، والأُثكول بضم الهمزة ، والعَثكال بكسر العين أشهر من فتحها ، وبإسكان المثلثة ، ويقال فيه : عُثكول بضم العين ؛ وهو الذي يكون فيه الرطب بمنزلة العنقود في الكرم ، ولا يطلق بضم العين ؛ وهو الذي يكون فيه الرطب بمنزلة العنقود في الكرم ، ولا يطلق إلا علىٰ شِمْراخ النخل ما دام رطباً ، فإن يبس . . فهو عرجون ، والعثكال أفصح من الإثكال ؛ كما قاله النووي في « تحريره » (۱) .

\* \* \*

ومراد الشيخ: أن يكون عليه مئة شمراخٍ إن كان الزاني حرّاً ، وخمسون إن كان غير حرٍّ ، أو كان حرّاً فيُضرَب به مرّتينِ ، وإن كان عليه أقلُّ من ذلك فلا بدّ من تعدُّد الضرب ؛ بحيث يحصل العدد المعتبر .

والأصل في ذلك: ما رواه أبو داوود: (أن رجلاً من الأنصار اشتكى حتى أُضنِيَ ، فعاد جلده على عظمه ، فوقع على جاريةٍ ، فسأل أن يُستفتَىٰ له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألوا وقالوا: ما رأينا بأحدٍ من الناس \_ أو قالوا: ما رأينا بأحدٍ من النسّخت \_ أو قالوا: ما رأينا بأحدٍ من الضُّرِ \_ مثل ما به ، لو حملناه إليك . . لتفسّخت

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٢٨/٦ ) ، الشامل ( ق ١٠٦/٦ ) مخطوط ، بحر المذهب ( ٢٤/١٣ ) .

<sup>(</sup>Y) حلية العلماء ( المستظهري ) (  $(77/\Lambda)$  ).

<sup>(</sup>٣) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ٣٢٥ ).

.....

عظامه ، ما هو إلا جلدٌ على عظم ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مئة شِمْراخِ فيضربوه بها ضربةً واحدةً ) (١١) .

# # #

ولا بدَّ من مسِّ الأغصان له ، أو انكباس بعضها على بعضٍ ؛ ليناله بعض الألم ، فإن انتفىٰ ذلك أو شُكَّ فيه . . لم يسقط الحدُّ ، وفارق الأيمان ؛ حيث لا يُشترَط فيها ألمَّ : بأنها مبنيةٌ على العرف ، والضرب غير المؤلم يُسمَّىٰ ضرباً ، والحدود مبنيةٌ على الزجر ، وهو لا يحصل إلا بالإيلام .

\* \* \*

فإن برأ \_ بفتح الراء وكسرها \_ من لا يُرجَىٰ بُرؤه بعد ضربه / بذلك . . أجزأه الضرب به ولا يُعاد ، بخلاف المعضوب إذا حُجَّ عنه ثم برئ ؛ لبناء الحدود على الدرء ، أو قبله . . حُدَّ حَدَّ الأصحَّاء ، أو في الأثناء . . كُمِّل حدُّ الأصحَّاء ، واعتُدَّ بما مضى ؛ كما قاله الزركشي (٢) ، وهو نظير ما لو قدر في أثناء الصلاة على القيام .

ولو ضُرِب بما ذُكِر مَن يُرجَىٰ برؤه فبرأ . . لم يجزئه .

ويُخيَّر من له حدُّ قذفِ على مريضٍ بين الضرب بعثكالِ ونحوه ، والصبر في أحد وجهين جرى عليه ابن المقري تبعاً لترجيح الإسنوي (٣).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود ( ٤٤٦٧ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) تكملة كافي المحتاج (ق ١/٤٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) روض الطالب ( ٢/٩٨) ، المهمات ( ٣٢١/٨) .

وَإِنْ كَانَ حَدُّهُ ٱلرَّجْمَ: فَإِنْ كَانَ قَدْ ثَبَتَ بِٱلْإِقْرَارِ.. فَٱلْمُسْتَحَبُّ: أَنْ يَبْدَأَ ٱلشُّهُودُ........ ٱلْإِمَامُ، وَإِنْ ثَبَتَ بِٱلْبَيِّنَةِ.. فَٱلْمُسْتَحَبُّ: أَنْ يَبْدَأَ ٱلشُّهُودُ.......

## [حدُّ الزاني المحصَن]

( وإن كان حدُّه ) أي : الزاني ( الرجمَ ؛ فإن كان قد ثبت بالإقرار . . فالمستحبُّ : أن يبدأ الإمام ) بالرجم ثم الناس .

(وإن) كان قد (ثبت بالبينة . . فالمستحبُّ : أن يبدأ الشهود) به ثم الإمام ثم الناس ؛ لِمَا رُوِي عن عليِّ رضي الله عنه أنه قال : (أيها الناس ؛ إنَّما الرجم رجمان : رجم سرِّ ، ورجم علانيةٍ ؛ فرجم السرِّ : أن يشهد عليه الشهود ، فيبدأ الشهود فيرجموا ، ثم الإمام ثم الناس ، ورجم العلانية : أن يشهد على المرأة بأن فلاناً وطئها ، فيبدأ الإمام فيرجم ، ثم يرجم الناس ، ألا وانِّي راجمٌ فلانة فارجموا ) ، فتقدَّم فرماها بحجرٍ ، ثم خلَّىٰ بينهم وبينها (۱) ، ولأن فيه امتحان الإمام والشهود ؛ فإن غير المُحِقِّ منهم قد يرجع ، ولم يجب ذلك ؛ لأنه على الله عليه وسلم لم يرجم بنفسه مَن أقرَّ عنده (۲) ، وقياساً على الجلد .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ( ١٣٣٥٣ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٩٤١٧ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري ( ٦٨٢٥ ) واللفظ له ، ومسلم ( ١٦/١٦٩١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ من الناس وهو في المسجد ، فناداه : يا رسول الله ؛ إنّي زنيتُ \_ يريد نفسه \_ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فتنحًىٰ لشقّ وجهه الذي أعرض قِبَله ، فقال : يا رسول الله ؛ إني زنيتُ ، فأعرض عنه ، فأعرض عنه ، فأعرض عنه أربع فجاء لشقّ وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه ، فلما شهد على نفسه أربع شهاداتٍ . . دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « أبك جنونٌ ؟ » قال : لا يا رسول الله ، فال : « أخصَنْت ؟ » قال : نعم يا رسول الله ، قال : « اذهبوا به فارجموه » .

ويستحبُّ أن يكون الرمي بمدر وهو الطين المتحجِّر ، وبحجارة معتدلة لا بحصيات خفيفة ؛ لئلا يطول تعذيبه ، ولا بصخرات [تذقِّفه] (١) فيفوت التنكيل المقصود ، قال الماوردي : ( والاختيار : أن يكون ما يُرمَىٰ به ملءَ الكفِّ ) (٢) ، وأن يكون موقف الرامي منه بحيث لا يبعد منه فيخطئه ، ولا يدنو منه فيؤلمه ، ويُرمَىٰ من الجوانب .

( فإن وجب الرجم في الحرِّ أو البرد ) المفرطَينِ ( أو المرض ) الذي يُرجَىٰ برؤه : ( فإن كان قد ثبت بالبينة . . رُجِم ) لأن المقصود : قتلُهُ ، وذلك معينٌ عليه .

( وإن كان قد ثبت بالإقرار . . فالمنصوص : أنه يؤخّر إلىٰ أن يبرأ ويعتدل الهواء ) (٣) ؛ فإنه ربّما تمسُّه الحجارة فيرجع ، فيُعين الضعف أو الزمان علىٰ قتله .

ويُؤخَذ من ذلك : أنه إذا جُنَّ بعد الإقرار . . لا يُرجَم ؛ لأنه قد يرجع ؛ كما صرَّح به الرافعي ('') ، لكن قال البغوي : ( إنه على سبيل الاحتياط ) (') .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (تذفقه) ، والتصويب من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ١٧/٣٣).

<sup>(</sup>٣) الأم ( ١٤٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير ( ١٠٧/١١ ) .

<sup>(</sup>٥) التهذيب ( ٢٩٥/٧ ) .

( وقيل ) وهو الأصح: ( يُقام ) عليه ؛ لأن المقصود: قتلُهُ ، والزمان أو المرض مُعينٌ عليه ، فأشبه الثابت بالبينة ، واحتمال رجوعه مُعارضٌ باحتمال رجوع الشهود.

( وإن وجب الرجم وهي حاملٌ . . لم تُرجَم حتى تضع ) صيانةً لولدها ، ( ويستغني الولد بلبن غيرها ) لأنه إذا حُفِظ حال اجتنانه . . فبعد ظهوره أولى .

وقيل \_ وهو الأصح المنصوص \_ : / لا تُرجَم حتىٰ تفطمه هي (1) وإن وجدت مرضعةً غيرها ثم يُوجَد له كافلةٌ ، ويدلُّ لذلك ما رواه أبو داوود : أن الغامدية لَمَّا ولدت . . قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « ارجعي فأرضعيه حتىٰ تفطميه » فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيءٌ يأكله ، فأمر بالصبي فدُفِع إلىٰ رجلٍ من المسلمين ، وأمر فحُفِر لها ثم رُجِمَت (٢) ، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بأخذ الولد منها ودفعه لمرضعةٍ غيرها ، وأقرَّ النووي في « تصحيحه » الشيخ على الأول (٣) مع جزمه في ( باب استيفاء القصاص ) (1) بالثاني (٥) .

HE HE

<sup>(</sup>١) انظر « مختصر المزنى » ( ص ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود ( ٤٤٣٩ ) عن سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو

<sup>(</sup>٤) أي : من « روضة الطالبين » .

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين (٢٤٥/٦).

( وإن ثبت الرجم بالبينة ) على امرأة . . ( فالمستحبُّ : أن يُحفَر لها ) إلى الصدر ( حفرةٌ ) لئلا تنكشف ، ( وإن ثبت بالإقرار . . لم يُحفَر ) لها ؛ أي : لا يستحبُّ ؛ لتتمكَّن من الهرب إن رجعت ، ويُحتمَل إذا ثبت زناها باللِّعان أن يُجعَل كالإقرار ؛ لتمكُّنها من إسقاط الحدِّ باللِّعان ، والأقرب : أنه كالبينة .

وأما ثبوت الحفر في قصَّة الغامدية مع أنها كانت مقرَّةً . . فلبيان الجواز .

ولا يُحفَر للرجل سواء أثبت زناه بالبينة أم بالإقرار ، وفي بعض النسخ : ( أن يُحفَر له ) ( ( ) ؛ أي : الزاني رجلاً كان أو امرأةً ، والموافق للمنقول هو الأول ، وقيل : لا يستحبُّ مطلقاً ، بل هو إلىٰ خيرة الإمام .

ولا يثبت الزنا إلا ببينة أو إقرار ولو مرة ، أما بالبينة . . فلآية : ﴿ وَٱلَّتِى الْفَاحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ ﴾ (٢) ، ولا يُشترَط حضور الشهود ولا حياتهم حالة الحكم ، ولا قرب عهد الزنا ، فتُقبَل الشهادة به وإن تطاول الزمان ، وأما بالإقرار . . فلأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية بإقرارهما ،

<sup>(</sup>۱) التنبيه ( $\bar{b}$  ( $\bar{b}$  ) مخطوط من مكتبة الحرم المكي برقم ( $\bar{b}$  ( $\bar{b}$  )، و( $\bar{b}$  ( $\bar{b}$  ) مخطوط من المكتبة الأزهرية برقم ( $\bar{b}$  ( $\bar{b}$  )، و( $\bar{b}$  ( $\bar{b}$  ) مخطوط من المكتبة الظاهرية برقم ( $\bar{b}$  ( $\bar{b}$  ).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ( ١٥ ) .

## رواه مسلمٌ (1) ، وسيأتي في ( الإقرار ) إن شاء الله تعالى (1) .

(١) صحيح مسلم ( ١٦٩٥) عن سيدنا بريدة بن الحصيب رضى الله عنه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ؛ طهّرني ، فقال : « ويحك ، ارجع فاستغفر الله وتب إليه » ، قال : فرجع غير بعيدٍ ، ثم جاء فقال : يا رسول الله ؟ طهّرني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ويحك ، ارجع فاستغفر الله وتب إليه » ، قال : فرجع غير بعيدٍ ، ثم جاء ، فقال : يا رسول الله ؛ طهّرني ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة ، قال له رسول الله : « فيمَ أطهّرك ؟ » ، فقال : من الزنا ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أبه جنون ؟ » ، فأُخبر أنه ليس بمجنون ، فقال : « أشرب خمراً ؟ » ، فقام رجل فاستنكهه ، فلم يجد منه ريح خمر ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أزنيتَ ؟ » فقال: نعم، فأمر به فرُجم، فكان الناس فيه فرقتين ، قائلٌ يقول : لقد هلك ، لقد أحاطت به خطيئته ، وقائلٌ يقول : ما توبةٌ أفضلَ من توبة ماعز ؛ أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ، ثم قال : اقتلني بالحجارة ، قال : فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوسٌ ، فسلّم ثم جلس ، فقال : « استغفروا لماعز بن مالك » ، قال : فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد تاب توبةً لو قُسمت بين أمةٍ . . لوسعتهم » ، قال : ثم جاءته امرأةٌ من غامد من الأزد ، فقالت : يا رسول الله ؛ طهرني ، فقال : « ويحكِ ، ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه » ، فقالت : أراك تريد أن تُرَدِّدني كما رَدَّدتَ ماعز بن مالك ، قال : « وما ذاك ؟ » ، قالت : إنها حبلي ا من الزنا ، فقال : « آنت ؟! » ، قالت : نعم ، فقال لها : « حتىٰ تضعى ما في بطنكِ » ، قال : فكفِلها رجلٌ من الأنصار حتى وضعت ، قال : فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : قد وضعت الغامدية ، فقال : « إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه » ، فقام رجلٌ من الأنصار ، فقال : إليَّ رضاعه يا نبي الله ، قال : فرجمها . (۲) انظر ما سیأتی ( ۱۲۳/۱۰ ) . ربع الجنايات/الحدود باب حدّالزّنا

......

## [ حكم الرجوع عن الإقرار بالزنا ونحوه ]

ولو أقرَّ بزناً أو شرب مسكرٍ . . استُحِبَّ له الرجوع ؛ فإن رجع ولو بعد الشروع في الحدِّ . . سقط عنه الحدُّ ؛ لتعريضه صلى الله عليه وسلم لماعزِ بالرجوع بقوله له : «لعلَّك قبَّلتَ » (۱) ، «لعلَّك لمستَ » (۲) ، «لعلَّك لمستَ » (۱) ، «لبك جنونُ ؟! » (۳) ، ولأنهم لَمَّا رجموه . . قال : ردُّوني إلىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يسمعوا ، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : «هلَّ تركتموه ؛ لعلَّه يتوب فيتوب الله عليه ؟! » (۱) .

\* \* \*

فلو قُتِل بعد الرجوع عن إقراره . . فلا قصاص على قاتله ؛ لاختلاف العلماء في سقوط الحدِّ بالرجوع ، ويُضمَن بالدية ؛ لأن الضمان بها يجامع الشبهة .

وإن رجع في أثناء الحدِّ وتمَّمه الإمام متعدِّياً فمات بذلك . . وُزِّعتِ الدِّية على على السياط في أحد قولين رجَّحه بعض المتأخرين ؛ كما لو ضربه زائداً على حدِّ القذف فمات .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ٦٨٢٤ ) ، والدارقطني ( ١٢١/٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ( ٣٦١/٤) ، والدارقطني ( ١٢١/٣) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٦٨١٥ ) ، ومسلم ( ١٦/١٦٩١ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (٣٦٣/٤)، وأبو داوود (٤٤١٨) عن سيدنا نُعيم بن هزَّال رضى الله عنهما.

باب حدّالزّنا \_\_\_\_\_ ريع الجنايات/الحدود

وَإِنْ رُجِمَ فَهَرَبَ . . لَمْ يُتْبَعْ .

ولو شهدوا بإقراره بالزنا فكذَّبهم . . لم يُقبَل ، أو كذَّب / نفسه في إقراره . . قُبِل ؛ كما عُلِم ممَّا مرَّ .

\* \* 4

(وإن) قال: (لا تحدُّوني)، أو امتنع من تسليم نفسه، أو (رُجِم فهرب) في أثناء الرجم. لم يكن رجوعاً، فلا يسقط عنه الحدُّ؛ لوجود مُثبِته مع عدم تصريحه بالرجوع، للكن (لم يُتبَع) فيُكَفُّ عنه في الحال؛ لِمَا في خبر ماعزِ: «هلَّا تركتموه» (١)، ولأنه ربَّما قصد الرجوع فيعرض عنه احتياطاً، فإن رجع . . فذاك، وإلا . . حُدَّ .

وإن لم يُكَفّ عنه فمات . . فلا ضمان ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم في قصّة ماعزِ شيئاً ، والحدُّ الثابت بالبينة لا يسقط بالرجوع ، فإن أقرَّ بالزنا ثم قامت به بينةٌ ، أو قامت به بينةٌ ثم أقرَّ . . قال الماوردي : (الأصحُّ عندي : اعتبار أسبقهما) (٢) ، وقال شيخنا الشهاب الرملي : (المعوَّل على البينة حيثما وُجِدت . . تقدَّمت أو تأخَّرت ، إلا إن حكم الحاكم بالإقرار قبل وجودها أو بعده ) انتهى (٣) ؛ أي : لأن البينة في هذا الباب أقوى ؛ كما أن الإقرار في المال أقوى ، فيُعمَل بالبينة هنا ، وبالإقرار في المال .

杂 恭 恭

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً ( ٥١/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ١٧/٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) حاشية الشهاب الرملي علىٰ أسنى المطالب ( ١٣٢/٤ ) .

.....

ولو قامت بيِّنةٌ ببكارة من ثبت زناها أو قرنها أو رتقها . . سقط الحدُّ عنها للشبهة ، إلا إن كانت غوراء يمكن تغييب الحشفة فيها مع بقاء البكارة . . فتُحَدُّ ؛ كما قال الزركشي : ( إنه الأشبه ؛ لثبوت زناها ) قال : ( والفرق بينه وبين عدم حصول التحليل به على ما قاله البغوي : أن التحليل مبنيٌّ على تكميل اللَّذَة ) انتهى (۱) ، وقد مرَّتِ الإشارة إلىٰ ذلك (۲) .

ولا حدَّ على قاذفها ؛ لقيام الشهادة بزناها مع احتمال عَود البكارة بعد زوالها ؛ لترك المبالغة (٢) ، ومحلُّه \_ كما قال القاضي \_ : إذا كان بين الشهادتَينِ زمنٌ بعيدٌ يمكن عَود البكارة فيه (١) ، فإن شهدوا أنها زنت الساعة ، وشهدن بأنها عذراء . . وجب الحدُّ .

ولو قامت بيِّنةٌ ببكارة من ثبت لها مهرٌ على وطئها ولو بشبهةٍ أو إكراهٍ . . لم يسقط مهرها ؛ لثبوته مع الشبهة .

وإن شهد اثنان بإكراهها على الزنا ، واثنان بمطاوعتها عليه . . لزمه المهر ؛ لسقوط الحدِّ عن شهود الإكراه ؛ لتمام عدد شهود زناه ، ولا يلزمه حدُّ الزنا ، [لوجوب] ( ° ) حدِّ قذفها على الآخرين ؛ لعدم تمام عدد شهود زناها ، فخرج

<sup>(</sup>١) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٣/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم ( ۸/۱۰ ).

<sup>(</sup>٣) أي : في الافتضاض . انظر « أسنى المطالب » ( ١٣٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « كفاية النبيه » ( ٢٧٢/١٩ ) .

<sup>(</sup>o) في الأصل : ( لوجود ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 187/8 ) .

.....

قولهما عن كونه شهادةً ، ولا حدَّ عليها لذلك ، ولا يجب حدُّ القذف للرجل ؛ لأن عدد شهود زناه قد تمَّ ، وإنَّما رددنا الشهادة لأمرِ مُجتهَدٍ فيه .

# جارية

### [ في حكم العفو عن حدود الله والشفاعة فيها ]

يحرُم العفوُ عن حدِّ لله تعالى والشفاعةُ فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة لَمَّا كلَّمه في شأن المخزومية التي سرقت : «/أتشفع في حدِّ من . حدود الله تعالىٰ ؟! » ثم قال : « وايم الله ؛ لو أن فاطمة بنت محمدِ سرقت . . لقطعت يدها » رواه الشيخان (١٠) .

ويستحبُّ للزاني ولكل من ارتكب معصيةً السترُ على نفسه ؛ لخبر: « من أتى من هاذه القاذورات شيئاً . . فليستتر بستر الله ؛ فإن من أبدى لنا صفحته . . أقمنا عليه الحدَّ » رواه الحاكم والبيهقي بإسنادٍ جيدٍ (٢) .

والمراد بسترها: ألَّا يظهرها ليُحَدَّ أو يُعزَّر، فيكون إظهارها خلاف المستحبّ، أما التحدُّث بها تفكُّها أو مجاهرةً . . فحرامٌ قطعاً .

恭 恭 恭

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ( ٣٤٧٥ ) ، صحيح مسلم ( ١٦٨٨ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين ( ٢٤٤/٤ ) ، السنن الكبير ( ٣٣٠/٨ ) برقم ( ١٧٦٦٤ ، ١٧٦٦٥ ) .

ربع الجنايات/الحدود \_\_\_\_\_ باب حدّالزّنا

.....

ويستحبُّ للشاهد سترها إن رآه مصلحةً ؛ بأن يترك الشهادة بها ، وإن رأى المصلحة في الشهادة بها . . شهد ، وعلى هاذا التفصيل : يُحمَل إطلاقهم في ( باب الشهادات ) وغيره استحبابَ ترك الشهادة .

ثم محلُّ استحباب تركها : إذا لم يتعلَّق بتركها إيجابُ حدِّ على الغير ، فإن تعلَّق به ذلك ؛ كأن شهد ثلاثةٌ بالزنا . . فيأثم الرابع بالتوقُّف ، ويلزمه الأداء .

\$ \$ \$

(١) أخرج مسلم ( ١٦٩٦ ) واللفظ له ، وابن حبان ( ٤٤٠٣ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما : أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حُبليٰ من الزنا ، فقالت : يا نبي الله ؛ أصبتُ حدّاً ، فأقمه عليَّ ، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليَّها ، فقال : « أحسِنْ إليها ، فإذا وضعَتْ . . فأتني بها » ، ففعل ، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكَّتْ عليها ثيابها ـ أي : شُدَّت ـ ثم أمر بها فرُجِمت ، ثم صلىٰ عليها ، فقال له عمر : تصلّي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟! فقال : « لقد تابت توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة . . لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالىٰ ؟! » ، وفي الأصل : ( الجهينية ) ، والتصويب من مصادر التخريج .

(٢) أخرج أبو داوود ( ٤٤٣٩ ) واللفظ له ، والدارمي ( ٢٣٩٦ ) عن سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه : أن امرأةً \_ يعني : من غامد \_ أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني قد فَجَرتُ ، فقال : « ارجعي » ، فرجعتْ ، فلما كان الغدُ . . أتته فقالت : لعلَّك تريد أن تُرَدِّدني كما رَدَّدت ماعز بن مالك ؟ فوالله ؛ إنى لَحُبلىٰ ، فقال لها : « ارجعى » ، فرجعت ، فلما كان ◄

باب حدّ الزّنا \_\_\_\_\_\_ ربع الجنايات/الحدود

وفي روايةٍ : أنه صلَّىٰ هو عليها أيضاً (١).

\* \* \*

◄ الغد . . أتته ، فقال لها : « ارجعي حتىٰ تَلِدي » ، فرجعت ، فلما ولدت . . أتته بالصبي فقالت : هاذا قد ولدته ، فقال : « ارجعي فأرضِعيه حتىٰ تَفْطِميه » ، فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكلُه ، فأمر بالصبي فدُفِع إلىٰ رجل من المسلمين ، وأمر بها فحُفِر لها ، وأمر بها فرُجِمت ، وكان خالد فيمن يرجُمها ، فرجمها بحجر فوقعت قطرةٌ من دمها علىٰ وجنته ، فسبَّها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مهلاً يا خالدُ ، فوالَذي نفسي بيده ؛ لقد تابت توبةً لو تابها صاحبُ مَكْس . . لغُفِر له » ، وأمر بها فصُلِّي عليها ، ودُفنت .

(۱) أخرج مسلم ( ۲۳/۱۲۹۰ ) ، والنسائي في « السنن الكبرئ » ( ۲۲۲۱ ) واللفظ له عن سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال : كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءته الغامدية من الأزد ، فقالت : يا رسول الله ؛ إني زنيتُ ، فردَّها ، فقالت : يا رسول الله ؛ إني الآن لحبليٰ ، قال : « انطلقي يا رسول الله ؛ أتريد أن تردَّني كما رددت ماعزاً ؟ فوالله ؛ إني الآن لحبليٰ ، قال : « انطلقي حتىٰ تفطميه » ، حتىٰ تضعيه » ، ثم جاءت فقالت : قد وضعته يا رسول الله ، قال : « انطلقي حتىٰ تفطميه » ، ففطمته ثم جاءت به وفي يده كِسْرَةٌ يأكلها فقالت : قد فطمته وهو ذا يأكل ، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلىٰ رجلٍ من المسلمين ، ثم أمرهم فحفروا لها حفرة إلىٰ صدرها ، ثم أمر أصحابه فرجموها ، فرماها خالد بن الوليد بحجرٍ فانتضح شيءٌ من دمها علىٰ جبّة خالد ، فسبّها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تسبّها يا خالد ؛ فإنها قد تابت توبةً لو تابها صاحب مَكْس . . لتاب الله عليه » ، ثم أمر بها فكفّنت ، ثم صلىٰ عليها .

ريع الجنايات/الحدود

باب حدّالقذف

# بابئ َمدِّ الفَّذْف

#### ( باب ) بيان ( حدِّ القذف ) بالمعجمة وحكمه

وهو لغة : الرمي ، وشرعاً : الرمي بالزنا في معرض التعيير ، وهو من المختار المكلَّف كبيرةٌ .

(إذا قذف بالغٌ عاقلٌ مختارٌ وهو مسلمٌ أو ذمِّيٌّ أو مستأمنٌ أو مرتدٌّ) عالمٌ بالتحريم (محصَناً ليس بولدٍ له) أي: القاذفِ، ولم يأذن المقذوف في قذفه . . (وجب عليه) أي: القاذفِ (الحدُّ) للإجماع .

### [ مَن لا يُحدُّ ]

فلا حدَّ على صبيِّ ومجنونٍ إذا قذفا ؛ لرفع القلم عنهما ، ولكن يُعزَّر الميِّز منهما ؛ للزجر والتأديب ، فإن لم يُعزَّر الصبي حتى بلغ . . سقط عنه التعزير ؛ كما حكاه الرافعي عن القفَّال (۱) ، والقياس \_ كما قال الزركشي \_ : جريان مثل ذلك في المجنون إذا أفاق (۲) .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٣٦٧/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) تكملة كافي المحتاج ( ق ٢١/٤ ) مخطوط .

فَإِنْ كَانَ حُرّاً . . جُلِدَ ثَمَانِينَ ، وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكاً . . جُلِدَ أَرْبَعِينَ . . . . . . .

ولا على مُكرَهِ ، ولا على حربيّ ؛ لعدم التزامه الأحكام ، ولا على جاهل بالتحريم ؛ لقرب عهده بالإسلام أو بُعْده عن العلماء ، ولا على من قذف ولده وإن سفل ؛ كما سيأتى (١).

\* \* \*

ولا حدَّ على من قذف غيره بإذنه ؛ كما نقله الرافعي عن الأكثرين (٢)، خلافاً لِمَا ادَّعاه الإمام من أن الجماهير أجمعوا على حدِّه (٣).

ولا حدَّ على المُكرِه \_ بكسر الراء \_ أيضاً ، ويفارق لزوم القَوَد له : بأن أحداً لا يستعير لسان غيره في القذف ، بخلاف نظيره في القتل ، والسكران المتعدِّي بسكره كالمكلَّف في ذلك .

\* \* \*

( فإن كان حرّاً . . جُلِد ثمانين ) جلدةً لآية : ﴿ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَهُ ﴾ ، والمراد فيها : ﴿ وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً ﴾ ( ' ' ) ؛ إذ غير الحرّ لا تُقبَلُ شَهَدَةً ﴾ ( ' ' ) ؛ إذ غير الحرّ لا تُقبَلُ شهادته وإن لم يقذف .

( وإن كان مملوكاً ) أي : غير حرِّ ولو مكاتباً ومبعَّضاً : ( جُلِد أربعين ) جلدةً على النصف من الحرّ ؛ لإجماع الصحابة عليه ، والنظر في الحرية والرقّ

/٤٠١ب

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي قريباً ( ٦١/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١٦٩/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب (٢١٦/١٧).

<sup>(</sup>٤) سورة النور : (٤).

وَٱلْمُحْصَنُ : هُوَ ٱلْبَالِغُ ٱلْعَاقِلُ ٱلْحُرُّ ٱلْمُسْلِمُ ٱلْعَفِيفُ . . . . . . . . . . . . .

باب حدّالقذف

إلىٰ حالة القذف ؛ لأنها وقت الوجوب ، فلا يتغيَّر بالانتقال من أحدهما للآخر ، فلو قذف وهو رقيقٌ ثم عتق . . جُلِد ثمانين ، أو وهو رقيقٌ ثم عتق . . جُلِد أربعين .

ولو قذف إنسانٌ غيره في خلوةٍ لم يسمعه إلا الله تعالى والحفظة . . فليس بكبيرةٍ موجبةٍ للحدِّ ؛ لخلوِّه عن مفسدةِ الإيذاء ، ولا [ يُعاقَب ] في الآخرة إلا عقاب مَن كذب كذباً لا ضرر فيه ، قاله ابن عبد السلام (١١) .

### [ضابط المحصن]

( والمحصن : هو البالغ ) ولو سكران ( العاقل الحرُّ المسلم العفيف ) عن وطء يُحَدُّ به ؛ بأن لم يطأ أصلاً ، أو وطئ وطئاً لا يُحَدُّ به ، بخلاف من وطئ وطئاً يُحَدُّ به ؛ بأن زنى . . فليس بمحصنِ ؛ كما سيأتي .

数 数 数

وتبطل العفَّة المعتبرة في الإحصان بوطءِ مَحْرمٍ مملوكةٍ له ؛ كأخته أو عمَّته ، من نسبٍ أو رضاعٍ ، مع علمه بالتحريم وإن لم يوجب الحدَّ ؛ لدلالته على قلَّة المبالاة بالزنا ، وهو أفحش من الزنا بالأجنبيات .

وتبطل العفّة أيضاً بوطء الزوجة في دبرها ، لا بوطء مملوكةٍ له مرتدّةٍ أو مزوَّجةٍ ، أو قبل الاستبراء ، أو مكاتبة ، ولا بوطء مشتركةٍ بينه وبين غيره ،

<sup>(</sup>١) القواعد الكبري ( ٣٢/١).

وجارية ابنه ، وزوجته الرجعية ، ومعتدَّةٍ عن شبهةٍ ، ومنكوحةٍ بها ؛ كأن وطئ بلا وليّ ، أو بلا شهودٍ ، أو في الإحرام ؛ لقيام الملك في الأولى بأقسامها ، وثبوت النسب فيما بعدها ؛ حيث حصل علوق من ذلك الوطء .

\* \* \*

( فإن قذف صغيراً أو مجنوناً أو عبداً ) أي : غير حرّ ولو مكاتباً ومبعَّضاً ، ( أو كافراً أو فاجراً ) أي : زانياً ، ( أو مَن وطئ وطئاً حراماً لا شبهة له فيه ) كوطء جارية والده ، أو أمة زوجته ، أو المرهونة عنده عالماً بالتحريم . . ( عُزِر ) للإيذاء ، ولا يُحَدُّ ؛ لفوات الإحصان الذي دلَّت عليه الآية .

n n n

ولو زنى وهو عبدٌ أو كافرٌ . . لم يُحَدَّ قاذفه بعد الكمال بالحرية والإسلام ولو قذفه بغير ذلك الزنا ؛ لأن العرض إذا انخرم بالزنا . . لم يزل خللُه بما يطرأ من العفَّة .

ولهاندا: لو زنى ثم تاب وصلح حاله ، فقذفه قاذفٌ ولو بعد مئة سنة . . لم يُحَدَّ ؛ كما قاله القاضي حسين (۱) ؛ لِمَا مرَّ ، بخلاف ما إذا زنى الصبي أو المجنون ثم بلغ أو أفاق ، فقذفه قاذفٌ . . حُدَّ ؛ لأن زناهما ليس بحقيقة .

公 恭 於

(وإن وطئ بشبهة ) كأن وطئ مملوكةً له مرتدَّةً ، أو مزوَّجةً ، أو قبل

<sup>(</sup>۱) انظر « نهاية المطلب » ( ١٠٦/١٥ ) .

فَقَدْ قِيلَ : يُحَدُّ ، وَقِيلَ : يُعَزَّرُ . وَإِنْ قَذَفَ ٱلْأَصْلُ وَلَدَهُ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ . .

الاستبراء ، أو مكاتبته ؛ كما في نكاح / الشغار والمتعة وهو يعتقد تحريمه ، أو وطع من زُفّت إليه أو وجدها في فراشه وظنُّها زوجته . . ( فقد قيل ) وهو الأُصح : ( يُحَدُّ ) قاذفه ؛ لأنه وطءٌ لا يوجب الحدُّ ، فلم يُسقِط العفَّة ؛ كوطء زوجته الحائض والمعتكفة ونحوهما.

( وقيل : يُعزَّر ) ولا يُحَدُّ ؛ لأنه وطءٌ محرَّمٌ في غير ملكِ فأسقط العفَّة ؛ كالزنا.

قال البغوي : ( ولو وطئ قريبُ عهدٍ بالإسلام امرأةً غصبها على ظنّ الحلّ . . لم تبطل حصانته ) (١).

( وإن قذف الأصل ) ذكراً كان أو أنثى ( ولده ، أو ولد ولده ) وإن سفل الولد ذكراً كان أو أنثى . . ( عُزر ) للإيذاء ؛ كما نصَّ عليه الشافعي (٢) ، ولا يُحَدُّ له ؛ كما لا يُقتَل بقتله ، وكذا لو استحقَّ الحدَّ بالإرث ولم يشاركه فيه غيره . . لا يُحَدُّ به الأصل ، فإن شاركه فيه غيره . . استوفاه ذلك الغير كاملاً (٣).

\* \* \*

(١) التهذيب (٣١١/٤).

( وكما لا يُحَدُّ بقذف ولده . . لا يُحَدُّ بقذف من ورثه الولد ولم يشاركه فيه غيره ؛ كما لو قذف 🗻

<sup>(</sup>٢) الأم (٨/١٣٠).

<sup>(</sup>٣) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغنى المحتاج » ( ٢٠٤/٤ ) وفيها تصوير للمسألة :

( وإن قذف مجهولاً فقال : هو عبدٌ ، وقال المقذوف : بل أنا حرٌ . . فالقول قول القاذف ) بيمينه قطعاً ؛ لاحتمال أنه عبدٌ ، والأصل : براءة الذمَّة من الحدِّ ، مع أنه يسقط بالشبهة .

( وقيل : فيه قولان ) أحدهما : عدم الوجوب ؛ لِمَا قلناه ، والثاني : الوجوب ؛ لأن الأصل في الدار : الحرية ، وقد تقدَّمتِ المسألة في ( اللقيط ) (١٠ .

\* \* \*

( وإن قال : زنيتَ وأنت نصرانيُّ ، فقال : لم أزنِ ولا كنتُ نصرانياً ، ولم يُعرَف حاله . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يُحَدُّ ) لأن ظاهر الدار : الإسلام ، ( والثاني : يُعزَّر ) بعد حلف القاذف للأذى ، ولا يُحَدُّ ؛ لأن ما يقوله محتملٌ ، والأصل : براءة ذمَّته ، أما [ إذا ] (٢) عُرِف له حال نصرانية . . فلا يُحَدُّ قطعاً .

松 袋 袋

◄ امرأة له منها ولد ثم ماتت ؛ لأنه إذا لم يثبت له ابتداء . . لم يثبت له انتهاء كالقصاص ، فإن شاركه فيه غيره ؛ كأن كان لها ولد آخر من غيره . . كان له الاستيفاء ؛ لأن بعض الورثة يستوفيه جميعه ) .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٦١٩/٥ ).

<sup>(</sup>Y) في الأصل: (إذ)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٢٤٢/١٧).

ريع الجنايات/الحدود

باب حدّالقذف

( وإن قذفه وقال : قذفته وهو مجنونٌ ، فقال : بل قذفني وأنا عاقلٌ ، وعُرِف له حال جنونٍ . . فالقول قول القاذف في أظهر القولين ) لأن ما يدَّعيه كلُّ منهما ممكنٌ ، والأصل : براءة الذمَّة ، فإذا حلف القاذف . . عُزِّر إن طلبه المقذوف ، ( والقول قول المقذوف في الآخر ) لأن صحَّته موجودةٌ الآن ، والأصل : عدم الجنون في الحالة التي يدَّعي وجود القذف فيها .

ولو لم يُعلَم له حال جنونٍ . . فالمُصدَّق المقذوف ؛ كما لو قال : ( قذفتُك حال ردَّتك ) ولم تُعرَف له ردَّةٌ ، فإن عُرِف له ردَّةٌ . . صُدِّق القاذف ؛ لأن الأصل : بقاؤها ، قاله القاضي حسين (١١) ، فهو نظير مسألة الكتاب .

\* \* \*

( وإن قذف عفيفاً فلم يُحَدَّ حتىٰ زنى ) المقذوف ( أو وطئ وطئاً حراماً ) تزول به حصانته . . ( لم يُحَدَّ ) قاذفه ، بخلاف ما لو قذفه ثم ارتدَّ المقذوف بعد القذف . . لم يسقط الحدُّ عن قاذفه ؛ لأن الزنا يُكتَم ما أمكن ، فظهوره يشعر بسبق مثله غالباً ؛ لأنه تعالىٰ كريمٌ لا يهتك الستر أول مرةٍ ، والردَّة عقيدةٌ ، وهي لا تُكتَم غالباً ، فإظهارها لا يُشعِر بسبق إخفائها ، ولأن الزنا يمنع ماضيه (٢) /

٤٠٢/ب

<sup>(</sup>۱) انظر «كفاية النبيه » ( ۲٤٣/۱۷ ).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة ) .

وَلَا يَجِبُ ٱلْحَدُّ إِلَّا أَنْ يَقْذِفَهُ بِصَرِيحِ ٱلزِّنَا أَوِ ٱللِّوَاطِ أَوْ بِٱلْكِنَايَةِ مَعَ ٱلنِّيَّةِ . وَٱلصَّرِيحُ أَنْ يَقُولَ : ( زَنَيْتَ ) ، أَوْ ( يَا زَانِ ) ، أَوْ ( لُطْتَ ) ، أَوْ ( يَا لُوطِيُّ ) ، أَوْ ( زَنَىٰ فَرْجُكَ ) ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ .

الحصانة ؛ لانتهاك عرضه ، فيسقطها مستقبله ، بخلاف الكفر ، ولأن حدَّ القذف موضوعٌ للحراسة من الزنا دون الردَّة ، فجاز أن يسقط بطروئه دون طروئها .

وكطروء الزنا: طروء الوطء المسقط للعفَّة ؛ كما نصَّ عليه في « الأم » و« المختصر » (١).

ولو سرق المقذوف أو قُتِل قبل حدِّ قاذفه . . لم يسقط ؛ لأن ما صدر منه ليس من جنس ما قُذِف به .

### [ ألفاظ القذف ]

( ولا يجب الحدُّ إلا أن يقذفه [ بصريح ] (٢) الزنا ) للآية ( أو اللِّواط ) لأنه في معنى الزنا ، ( أو بالكناية مع النية ) لأن كلُّ ما لم تُعتبَر فيه الشهادة . . تُؤثِّر فيه الكناية بالنية كالطلاق ، والنسبة إلى غير الزنا من الكبائر تقتضي التعزير للإيذاء ، لا الحدُّ ؛ لعدم ثبوته .

( والصريح ) للقذف ( أن يقول ) لرجلِ أو خنثىٰ أو أنثىٰ يمكن وطؤها : ( زنيت ) بفتح التاء وكسرها ( أو يا زانٍ ) أو يا زانية ( أو لطت ، أو يا لوطى ، أو زنى فرجك أو ما أشبهه ) كقوله : ( علوتِ رجلاً حتى دخل ذكره في فرجكِ ) ،

<sup>(</sup>١) الأم ( ٧٤٣/٦ ) ، مختصر المزنى ( ص ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: ( بصريحه ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

ربع الجنايات/الحدود \_\_\_\_\_\_ باب حدّالقذف

أو: ( زنىٰ قُبُلكِ ، أو دبركِ ) ، ولو كسر التاء في خطاب الرجل أو فتحها في خطاب المرأة ، أو قال للرجل : ( يا زانية ) ، أو للمرأة : ( يا زانٍ ) . . لم يضرَّ ؛ لأن اللحن في ذلك لا يمنع الفهم .

فلو كانت الأنثى لا يمكن وطؤها ؛ كبنت سنة . . فليس رميها بالزنا قذفاً ، بل يوجب التعزير للإيذاء ، قاله الماوردي (١٠) .

قال الزركشي: (وينبغي أن يُستثنَىٰ من صور النداء: ما لو كان ذلك اسمَها، فلا يصير قاذفاً إلا بنيةٍ ؛ كما في الطلاق) (٢٠).

\* \* \*

وما ذُكِر في: (يا لوطي) المعروف في المذهب: أنه كنايةٌ ؛ كما قاله النووي في «الروضة » (\*) ، وصوَّبه في «تصحيحه » (\*) ؛ لاحتمال أنه يريد: أنه على دِين قوم لوطٍ ، للكنه قال في «الروضة » مع ما مرَّ: (قد غلب استعماله في العرف بإرادة الوطء في الدبر ، بل لا يُفهَم منه إلا هلذا ، فينبغي أن يُقطَع بأنه صريحٌ ، وإلّا . . فيخرج على الخلاف فيما إذا شاع لفظٌ في العرف ؛ كقوله: «الحلال عليَّ حرامٌ » ، وأما احتمال كون إرادته على دِين قوم لوطٍ . .

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٣٣/١٤ ) .

<sup>(</sup>۲) تكملة كافى المحتاج (0.77) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٥/٦٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) تصحيح التنبيه ( ٢٣٢/٢ ) .

فلا يفهمه العوام ، فالصواب : الجزم بأنه صريحٌ ، وبه جزم صاحب « التنبيه » ) انتهى (۱۱ ، وهلذا هو الظاهر وإن قال الأذرعي : ( الصواب : أنه كنايةٌ ؛ كما قاله الأئمة )(۲) .

وقال ابن الرفعة: (إن نسخ « التنبيه » مختلفةٌ ؛ ففي بعضها: «يا لوطي » ، وفي بعضها: «يا لائط ») قال: (والظاهر: أن «لائط » هي الصحيحة ) انتهى (۳).

\* \* \*

وكل صريح في الإيلاء ؛ كالنَّيك ، وإيلاج الحشفة [ أو ] الذكر ('') في الفَرْج إذا وُصِف بالحرام ؛ لأنه يقع إذا وُصِف بالحرام ، لأنه يقع على الحلال والحرام ، بخلاف الزنا .

نعم ؛ إن قذف بذلك في الدُّبر . . لم يحتج إلى وصفه بالتحريم ؛ لأنه لا يكون إلا محرَّماً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٦٣٦/٥ ).

<sup>(</sup>۲) قوت المحتاج ( V2/V ) ، واعتمد الشارح رحمه الله تعالىٰ هنا صراحة : (يا لوطي ) وفاقاً لابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالىٰ في « تحفة المحتاج » ( V2/V ) ، خلافاً ل « مغني المحتاج » ( V2/V ) ، و« نهاية المحتاج » ( V2/V ) ، وعبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » : (قال الأذرعي : والصواب : أنه كنايةٌ كما قاله الأئمة . انتهىٰ ، وهذا هو المعتمد ) .

<sup>(</sup>٣) كفاية النبيه ( ٢٤٨/١٧ ) .

<sup>(3)</sup> في الأصل : ( والذكر ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 77/7 ) .

فإن قيل: الوصف بالتحريم ليس بكافٍ ؛ فإن الوطء قد يكون محرَّماً وليس زناً ؛ كوطء حائضٍ ومُحْرِمةٍ ومملوكةٍ مُحرَّمةٍ بنسبٍ أو رضاعٍ ، فلا بدَّ أن / يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضي الزنا .

أُجيب: بأن المتبادر عند الإطلاق: الحرام لذاته، فهو صريحٌ، فإن ادَّعىٰ شيئاً ممَّا ذُكِر واحتمله الحال. . قُبِل منه ؛ كما في الطلاق في دعوىٰ إرادة حلِّ الوثاق.

( والكناية : أن يقول : يا فاجرُ ، أو يا خبيثُ ) أو يا فاسقُ ، ( أو يا حلال بن الحلال وهما في الخصومة ) أو قال لعربيِّ : ( يا نَبَطِي ) ، أو قال : ( فلانةُ تحبُّ الخلوة ، ولا تردُّ يدَ لامسٍ ) ، أو قال لزوجته أو غيرها : ( وجدتُ معكِ رجلاً ) ، أو : ( لم أجدكِ عذراءَ ) أي : بكراً ؛ لاحتمال كلِّ منها القذف وغيرَه .

( فإن نوى به القذف . . وجب ) عليه ( الحدُّ ) لوجود شرط العمل بالكناية ، ( وإن لم ينوِ . . لم يجب ) لعدم الشرط .

والقذف في : (يا نَبَطِي) لِأُمِّ المخاطَب ؛ حيث نسبه إلى غير من يُنسَب إليهم ، ويُحتمَل أن يريد : أنه لا يشبههم في السِّير والأخلاق ، قال الجوهري :

وَإِنِ ٱخْتَلَفَا فِي ٱلنِّيَّةِ . . فَٱلْقَوْلُ قَوْلُ ٱلْقَاذِفِ . . . . . . . . . . . . . . . . .

( والنَّبَط : قومٌ ينزلون بالبطائح بين العراقَينِ ؛ أي : أهل الزراعة ) (١١ .

وما ذكره الشيخ في قوله: (يا حلال بن الحلال) من أنه كناية .. وجة ، سواء أكانت خصومة أم لا ، والصحيح: أنه وما أشبهه ؛ كقوله: (أما أنا .. فلستُ بزانٍ) ، و(لا ابن زانيةٍ) ، و(ما أحسن اسمك في الجيران) ، و(لست ابن خبازٍ أو إسكافيٍ) . ليس بقذفٍ صريح ولا كنايةٍ ولو نوى القذف ، بل هو تعريض ؛ لأن النية إنّما تؤيّر إذا احتمل اللفظ المنويّ ، ولا احتمال له هنا ، وما يُفهَم ويُتخيّل منه .. فهو أثر قرائن الأحوال ، فهو كمن حلف لا يشرب له ماء من عطشٍ ، ونوى ألّا يتقلّد له منّة ؛ فإنه إذا شربه لغير العطش . لم يحنث ، فاللفظ الذي يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره .. فصريح ، وإلا : فإن فهم منه القذف بوضعه .. فكناية ، وإلا .. فتعريض ، والتعريض لا شيء فيه .

( وإن اختلفا في النية ) في الكناية . . ( فالقول قول القاذف ) بيمينه ؛ لأنه أعرف بكلامه ، فيحلف أنه ما أراد قذفه ؛ كما قاله الماوردي  $(^{(7)})$  ، ثم عليه التعزير ، نصَّ عليه الشافعي  $(^{(7)})$  ، وقيَّده الماوردي بما إذا خرج لفظه مخرجَ السَّبِ  $(^{(1)})$  ، وإلا . . فلا يُعزَّر ، وليس له [ أن ] يحلف كاذباً دفعاً للحدِّ ،

<sup>(</sup>١) الصحاح ( ٩٧١/٣ ) ، مادة ( نبط ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ١١٣/١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ٨/٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير ( ١١٣/١٧ ) .

ريع الجنايات/الحدود -

بالعدالقذف

وَإِنْ قَالَ : ﴿ زَنَأْتَ فِي ٱلْجَبَلِ ﴾ وَلَمْ يَنْو ٱلْقَذْفَ . . لَمْ يُحَدَّ . . . . . . . . .

أو تحرُّزاً من إتمام الإيذاء ، بل يلزمه الاعتراف بالقذف ليُحَدَّ أو يُعفَىٰ عنه ؛ كالقاتل لغيره خفيةً ؛ لأن الخروج من مظالم العباد [ واجبٌ ] (١) .

وهل وجب الحد بمجرد اللفظ مع النية ، أو لا يجب حتى يعترف أنه أراد بالكناية القذف ؟ تردَّد فيه الإمام (٢٠) ، ورجَّح بعض المتأخرين الأول .

诗 器 \$

ولو قال له: (يا بغاء).. كان كنايةً ؛ كما قاله ابن القطان (٣) ، وإن قال له: (يا مخنَّث).. كان صريحاً ؛ كما أفتى به ابن عبد السلام (١٠) ، خلافاً لِمَا قاله ابن القطان في (يا قحبة) من أنه كنايةً (٥٠).

\* # \*

( وإن قال : زنأتِ ) بالهمز ( في الجبل ، ولم ينوِ القذف . . لم يُحَدَّ ) لأن ذ'لك كنايةٌ وإن لم يعرف اللغة ؛ لأن الزَّنْء في الجبل : هو الصعود فيه .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( وجب ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $\pi$ /  $\pi$ ) ، و« مغني المحتاج » (  $\pi$ /  $\pi$ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب ( ١٥/ ٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر « قوت المحتاج » ( ٧٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر «قوت المحتاج» ( ٨٠/٧) ، والذي يظهر من كلام الشارح رحمه الله تعالى هنا اعتماد صراحة: (يا مخنَّث) ، للكن قال في «مغني المحتاج» ( ٤٨٣/٣) : ( وأفتى أيضاً بصراحة: «يا مخنَّث» للعرف ، والظاهر: أن هلذا كنايةٌ ) ، ومثله في « الإقناع» ( ١٨٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر « قوت المحتاج » ( ٧٩/٧ ) .

( وإن قال : زنأتِ ) بالهمز ( ولم يقل : في الجبل . . فقد قيل : يُحَدُّ ) كما لو قال : ( زنيتِ ) بالياء ؛ لأن ذوات / الياء قد تُهمَز ، فهو قذف بظاهره ، وإنَّما يصرفه عن القذف اقترانه بالجبل .

( وقيل : لا يُحَدُّ إلا بالنية ، وهو الأصحُّ ) لأن اللفظ ظاهرٌ في الصعود .

وكذا لو قال : ( يا زانع ) بالهمز ؛ لأن ظاهره يقتضي الصعود .

**非 縣 將** 

فلو قال : ( زناتِ \_ بالهمز \_ في البيت ) . . فصريحٌ ؛ لأنه لا يُستعمَل بمعنى الصعود في البيت ونحوه ، فإن كان فيه درجٌ يُصعَد إليه فيها . . فهو كنايةٌ في أحد وجهين رجَّحه بعض المتأخرين .

وقوله: (زنيتِ \_ بالياء \_ في الجبل) . . صريحٌ ؛ كما لو قال: (في البيت) ، فإن قال: (أردت الصعود) . . صُدِّق بيمينه ؛ لاحتمال إرادته .

\* \* \*

وقوله: (يا زانية \_ بالياء \_ في الجبل) كنايةٌ ، وهنذا مشكلٌ ، ومقتضى ما مرّ : أنه صريحٌ ، قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا: (وقد يُوجّه : بأنه لَمَّا قرن قوله: «في الجبل» الذي هو محلُّ الصعود بالاسم المنادى الذي لم يُوضَع لإنشاء العقود . . خرج عن الصراحة ، بخلاف الفعل) (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر « الإمداد شرح الإرشاد » ( ق ٦ / ٨١ ـ ٨٢ ) مخطوط .

وَإِنْ قَالَ: (أَنْتَ أَزْنَى ٱلنَّاسِ)، أَوْ (أَزْنَىٰ مِنْ فُلَانٍ).. لَمْ يُحَدَّ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ. وَإِنْ قَالَ: (فُلَانٌ زَانٍ وَأَنْتَ أَزْنَىٰ مِنْهُ).. حُدَّ ..........

وقوله: (زنيتِ في قُبلك) صريحٌ في المرأة دون الرجل ، لا قوله: (وطئكِ فيه) ، أو: (في الدبر رجلان معاً) فليس بقذفٍ ؛ لاستحالته ، فهو كذبٌ صريحٌ ، فيُعزَّر ؛ للإيذاء ، ولا يُحَدُّ .

وخرج بذلك : ما لو أطلق . . فيُحَدُّ ؛ لإمكان ذلك بوطء واحدٍ في القُبل والآخرِ في الدبر ، قاله الإسنوي (١) ، وفيما قاله نظرٌ .

\* \* \*

( وإن قال ) لآخر: ( أنتَ أزنى الناس ، أو أزنى من فلانٍ . . لم يُحَدَّ من غير نيةٍ ) لأنّا لا نعلم زنا الناس حتى يكون هاذا أزنى منهم ، فهو كذبٌ محضٌ ، إلا إن نوى أنه أزنى ممّن زنى منهم . . فيكون قذفاً ، ولا زنا فلانٍ حتى يكون هاذا أزنى منه ، إلا أن يكون قد ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار ، وعُلِم ثبوته ؛ فيكون صريحاً ، فيُحَدُّ للمخاطب ، ويُعزَّر للآخر ؛ لأنه مهتوك العرض بثبوت زناه ، لا إن جهل ثبوته ؛ فيكون كنايةً ، فيُصدَّق بيمينه في جهله ، فإذا حلف . . عُزَّر ولم يُحَدَّ .

# # #

( وإن قال : فلانٌ زانٍ ، وأنت أزنى منه ) أو : ( في الناس زناةٌ وأنت أزنى منه ) ، أو : ( أنت أزنى زناة الناس ) . . ( حُدَّ ) لأنه صريحٌ ؛ لظهوره في القذف ، لا إن قال : ( الناس زناةٌ ) ، أو : ( أهل مصرَ \_ مثلاً \_ زناةٌ وأنت

<sup>(</sup>١) المهمات ( ٧/٥٠٥ ) .

أزنى منهم) . . فليس قذفاً ؛ لتحقُّق كذبه بنسبته الناسَ كلَّهم أو نحوَ أهل مصرَ إلى الزنا ، وأنه أكثر زناً منهم ، إلا إن نوى أنه أزنى ممَّن زنى منهم . . فيكون قذفاً .

\* \* \*

( وإن قال : زنى يدك أو رجلك ) أو أحد فرجي المشكل ونحو ذلك كالعين ، والجزء المشاع ؛ كالنصف والثلث . . ( لم يُحَدَّ ) إلا بنيةٍ ؛ لأن المفهوم من إضافة الزنا إلى اليد : اللَّمس ، وإلى الرِّجْل : المشي ، وإلى العين : النظر ، قال صلى الله عليه وسلم : « العينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيان وزناهما البطش . . . » الحديث (١) ، وقيس عليها البقية ، وأحد فرجَي المشكل يُحتمَل أن يكون زائداً ، فلا ينصرف شيءٌ من ذلك إلى الزنا الحقيقي إلا بالنية .

( وقيل : يُحَدُّ ) لأنه أضاف الزنا إلى عضوٍ منه ، فأشبه إضافته إلى الفَرْج .

( وإن / قال : زنى بدنك . . لم يُحَدَّ على ظاهر النصِّ ) (٢) ؛ لأن الزنا بجميع البدن لا يكون إلا بالمباشرة ، فلا يكون صريحاً ؛ كلفظ المباشرة ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١/٢٦٥٧) بنحوه ، وأحمد (٣٤٣/٢) ، والبيهقي (٨٩/٧) برقم

<sup>(</sup> ١٣٦٤١ ) واللفظ لهما عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) انظر « مختصر المزنى » ( ص ٢١٤ ) .

ريع الجنايات/الحدود

باب حدّالقذف

وأيضاً لو قال : ( زنى بدني ) . . لم يكن صريحاً في الإقرار بالزنا ؛ كما قال الإمام (١) ، فكذا في القذف .

( وقيل : يُحَدُّ ، وهو الأظهر ) لإضافته إلىٰ جملته ، فهو كما لو أضاف الزنا إلى القُبل أو الدُّبر ، أو إلىٰ فرجَي المشكل .

( وإن قال : وطئكِ فلانٌ وأنتِ مكرهةٌ . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُعزَّر ) لأنه عارٌ ، فأشه قذف المجنونة .

( وقيل : لا يُعزَّر ) لأنه لا عار [ عليها ] (٢) في الزنا مع الإكراه .

وقيل: لا يعزر) لانه لا عار [عليها] في الزنا مع الإدراه.

( وإن قذف جماعةً لا يجوز أن يكون كلَّهم زناةً كأهل بغدادَ ) كأن يقول : ( أهل مصرَ زناةٌ ) . . ( عُزّر )

للكذب ، ولا حدَّ عليه ؛ لأن الحدُّ لنفي العار ، ولا عار عليهم ؛ للقطع بكذبه .

( وإن قذف جماعةً يجوز أن يكون كلُّهم زناةً ) كالعشرة والعدد المحصور :

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ٤٨٣/١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عليه)، والتصويب من «كفاية النبيه» (٢٦٠/١٧).

( فإن كان بكلماتٍ ) بأن يقول لكلِّ منهم : ( زنيتَ ) . . ( وجب لكلِّ واحدٍ منهم حدٌّ ) لإلحاقه العار لكلِّ منهم .

( وإن كان بكلمة واحدة ) كقوله: ( أنتم زناةٌ ) . . ( ففيه قولان ؛ أصحُّهما ) وهو الجديد: ( أنه يجب لكل واحدٍ منهم حدٌّ ) (١١) ؛ كما لو قذفهم على الانفراد .

والثاني \_ وهو القديم \_ : أنه يجب حدُّ واحدٌ (٢) ؛ كما لو زنى بنسوةٍ . . فإنه يلزمه للجميع حدُّ واحدٌ .

ولو قال : ( زنى بكِ فلانٌ ) . . فعلى القديم : يجب حدٌّ واحدٌ ، وعلى الجديد : يجب حدَّان .

( وإن قال الامرأته : يا زانية بنت الزانية . . وجب حدّان ) والا يجيء القديم هنا ؛ لتعدُّد اللفظ ، فإن قال : ( أنتِ وأمكِ زانيتان ) . . جرى القديم .

( فإن حضرتا وطالبتا . . بُدِئ بحدِّ الأم ) لأنه واجبٌ بالإجماع فتأكَّد ، والحدُّ بقذف الزوجة أخفُّ ؛ فإنه يسقط باللعان ، بخلاف حدِّ الأم .

<sup>(</sup>١) الأم (٢/٣٤٧).

<sup>(</sup>۲) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٣٧/١٤ ).

( وقيل : يبدأ بحدِّ البنت ) لأن قذفها أسبق كالقصاص ، ( والأول أصحُّ ) لِمَا ذكرناه .

وقيل : يُقرَع بينهما ؛ لتعارض القوَّة بالسبق .

( وَإِن حُدَّ لإحداهما . . لم يُحَدَّ للأخرى حتى يبرأ ظهره ) لأن الجمع بينهما ربَّما أدَّى إلى الهلاك ، ومقصود الحدِّ : إنَّما هو الزجر ، بخلاف من قطع يدي شخصَينِ ؛ فإنه يُقطَع لهما في وقتٍ واحدٍ ؛ لأن القصد : إتلاف العضو ، فلو أُخِر ربَّما مات بقطع الأول فيفوت الحقُّ .

( وقيل : إن كان القاذف عبداً . . جاز أن يوالى عليه بين الحدّينِ ) لأنهما كحدِّ واحدٍ على الحرّ .

أما إذا لم تحضر إلا إحداهما وطلبت . . استُوفِيَ لها ، ولم يتوقَّف على حضور الأخرى .

[ حكم تكرُّر القذف لشخصِ واحدٍ ] ( وإن قذف رجلاً مرتين بزناً واحدٍ . . لزمه حدٌّ واحدٌ ) لأن به يحصل المقصود ؛ وهو تكذيبه بإقامة الحدِّ ، سواء والىٰ بين اللفظين أم لا .

([وإذا] (۱) قذفه بزناءَينِ) كقوله: (زنيتَ بعمرة وزنيتَ ببكرة)، ولم يتخلَّلهما حدُّد. (فالمنصوص: أنه يلزمه حدُّ واحدٌ) (۲)؛ لأن فعل الزنا أغلظ من القذف به، وهو لو زني فلم يُحَدَّ حتى زني . . حُدَّ لهما حدًا واحداً.

( وقال في القديم: لو قيل: إنه يُحَدُّ حدَّينِ . . كان مذهباً ، فجعل ذلك قولاً آخر ) ( <sup>(7)</sup> ؛ لأنهما حقَّان لآدميِّ شُرِعَا عقوبةً فلم يتداخلا ؛ كالقصاص ، / بخلاف حدِّ الزنا ؛ فإنه من حقوق الله تعالى المحضة ، وهي مبنيةٌ على المسامحة .

\* \* \*

( وإن قذفه فحُدَّ ، ثم قذفه ثانياً بذلك الزنا . . عُزِّر ) لأجل الكذب والأذى ، ولا يُحدُّ ثانياً ؛ لئلا يجتمع في القذف بالزنا الواحد حدَّان ؛ كما لا يكون في زناً واحدِ حدَّان .

( وإن قذفه بزناً آخر . . فقد قيل : يُحَدُّ ) لأنه قذفه بزناءَينِ ، فإذا حُدَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وإذ ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٢) الأم (٦/٧٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوى الكبير » ( ١٣١/١٤ ) .

وَقِيلَ : يُعَزَّرُ . وَإِنْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ قَذَفَهَا ثَانِياً : فَإِنْ بَدَأَتْ وَطَالَبَتْ بِالْقَذْفِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ . . حُدَّ ، وَإِنْ طَالَبَتْ بِالثَّانِي وَلَمْ يُلْعِنْ يُلاعِنْ . . حُدَّ ، وَإِنْ طَالَبَتْ بِالثَّانِي ثُمَّ بِالْأَوَّلِ فَلَمْ يُلاعِنْ يُلاعِنْ . . حُدَّ حَدًا آخَرَ ، وَإِنْ بَدَأَتْ وَطَالَبَتْ بِالثَّانِي ثُمَّ بِالْأَوَّلِ فَلَمْ يُلاعِنْ وَلَمْ يُعَمِّ وَلَمْ يُعَلِي الْقَوْلَيْنِ ؟ أَحَدُهُ مَا : يُحَدُّ حَدًا وَاحِداً ، وَالثَّانِي : وَلَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ . . فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ ؟ أَحَدُهُ مَا : يُحَدُّ حَدًا وَاحِداً ، وَالثَّانِي :

لأحدهما قبل وجود الآخر . . وجب أن يُحَدَّ للآخر ؛ كما لو زنىٰ فحُدَّ ثم زنىٰ ثانياً . . فإنه يُحَدُّ ثانياً .

( وقيل ) وهو الأصح : ( يُعزَّر ) لأنه ثبت كذبه بالحدِّ الأول ، فلا حاجة إلى الحدِّ ثانياً .

( وإن قذف أجنبيةً ثم تزوَّجها ثم قذفها ثانياً ) بغير ذلك الزنا ( فإن بدأت وطالبت بالقذف الأول ، ولم يُقِم البينة . . حُدَّ ) لأنه قذف أجنبية ، ولم يقدر على إقامة البينة ، ( وإن طالبت بالثاني ولم يلاعن ) ولا بينة . . ( حُدَّ حدّاً آخر ) لفقد ما يسقطه من بينة ولعانٍ ، وسواء أقلنا في المسألة السابقة : يجب حدَّان ؛ كما هو القديم (١) ، أم حدُّ واحدٌ ؛ لأن حدَّ الزوجة يسقط بالبينة واللعان ، وحدُّ غيرها لا يسقط إلا بالبينة ، فلَمَّا اختلف حكمهما . . جُمِع بينهما ؛ كمن زنى وهو بكرٌ ، فلم يُحَدَّ حتى زنى وهو محصنٌ ؛ فإنه يُجلَد ، ثم يُرجَم .

( وإن بدأت وطالبت بالثاني ثم بالأول فلم يلاعن ، ولم يُقِم البينة . . فعلى القولين ) أي : القولان السابقان ( أحدهما : يُحَدُّ حدّاً واحداً ، والثاني ) وهو

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوى الكبير » ( ١٣١/١٤ ) .

باب حدّالقذف \_\_\_\_\_ ربع الجنايات/الحدود

الأصح: ( يُحَدُّ حدَّينِ ) وسبق توجيهُهما ، فإن أقام البينة . . سقط الحدَّان وعُزِّر ، وإن لم يُقِم البينة ولاعن . . لم يسقط الأول ، وسقط الثاني .

ولو طالبت بالحدَّينِ في وقتٍ . . لم يُستَوفيا معاً ، فيُحَدُّ للأول إن لم يُقِم بينةً ، ثم يُحَدُّ للثاني إن لم يُقِم بينةً ولم يلاعن ، فإن كان القذف الثاني بعين الأول . . عُزِّر له فقط .

هاندا كله إذا لم يُحَدُّ قبل القذف الثاني ، أما إذا حُدَّ قبله ، ولم يلاعن للثاني . . فإنه يُحَدُّ ثانياً في الأصح ؛ تفريعاً على قول التعدُّد ، خلافاً لابن الحدَّاد (١١) .

\* \* 1

ولو قال أحد الزوجين أو غيرهما [للآخر]: (زنيتُ بكَ) . . لزمه حدُّ النا ؛ لإقراره على نفسه به ، وحدُّ القذف ؛ لأنه قاذفٌ ، ولا بدَّ من التفصيل في الإقرار بالزنا .

ومحلُّ حدِّ القذف : إذا لم يُعهَد بينهما زوجيةٌ مستمرَّةٌ من صغره إلىٰ قوله ، فإن كان كذلك . . فلا ؛ كما قاله الأذرعي (٢) ، وكلام الدارمي يقتضيه (٣) ، فإن كان كذلك . . فلا ؛ كما قاله الأذرعي (٢) ، وكلام الدارمي يقتضيه (١) ويبدأ بحدِّ القذف ؛ لأنه حتُّ آدميٍّ ، فإن رجع . . سقط حدُّ الزنا وحده ؛ لأنه حتُّ الله تعالىٰ دون حدِّ القذف ؛ لأنه حتُّ آدميٍّ ، وهو مبنيٌّ على المشاححة .

-4-

<sup>(</sup>١) فروع ابن الحداد ( ص ٢٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت المحتاج ( ٨٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر «تكملة كافي المحتاج » (ق ٣/١٧٤) مخطوط.

ربع الجنايات/الحدود \_\_\_\_\_\_ باب حدّالقذف

.....

ولو قال لها: ( زنيتِ ) ، أو: (يا زانية ) ، فقالت جواباً: ( زنيتُ بكَ ) ، أو: ( أنتَ أزنى منِّي ) . . فقاذفٌ لها ؛ لإتيانه بلفظ القذف الصريح ، وكانيةٌ

في قذفه ؛ لاحتمال أن تريد إثبات الزنا ، فتكون في الأولى مقرَّةً به وقاذفةً / للزوج ، ويسقط بإقرارها حدُّ القذف عنه ، ويُعزَّر ، وتكون في الثانية قاذفةً

فقط ، والمعنى : أنت زانٍ وزناكَ أكثر ممَّا نسبتني إليه ، وأن تريد نفي الزنا ؛ أي : لم يطأني غيرك ، ووطؤك بنكاح ، فإن كنتُ زانيةً . . فأنتَ زانِ أيضاً ،

أو أزنى منَّى ، فلا تكون قاذفةً ، وتُصدَّق في إرادتها ذلك بيمينها .

أو قالت جواباً أو ابتداءً : ( زنيتُ ، وأنت أزنى منَّي ) . . فمقرَّةٌ بالزنا وقاذفةٌ له ، ويسقط بإقرارها حدُّ القذف عنه .

经 经 经

ولو قالت لزوجها: (يا زاني) ، فقال: (زنيتُ بكِ) ، أو: (أنتِ أزنى منِيّ ) . . فهي قاذفةٌ صريحاً ، وهو كانٍ على وزان ما مرَّ إلى آخره ، فلو قال في جوابها: (زنيتُ ، وأنتِ أزنى منِّي) . . فهو مقرُّ بالزنا ، وقاذفٌ لها على وزان ما مرَّ أيضاً .

\* \* \*

ولو قال لأجنبية : (يا زانية) ، فقالت : (زنيتُ بكَ ، وأنتَ أزنى منِّي) . . فهو قاذفٌ وهي قاذفةٌ في الأول مع الإقرار فيه بالزنا ، وكانيةٌ في الثاني ؟ لاحتمال أن تريد : أنه أهدى [إلى] الزنا وأحرص عليه منها ، ويقاس بما ذُكِر قولها لأجنبيّ : (يا زاني) ، فيقول : (زنيتُ بكِ ، أو أنتِ أزنى منِّي) .

( ولا يُستوفَىٰ حدُّ القذف إلا بحضرة السلطان ) لأنه يحتاج إلىٰ نظر واجتهاد ، ويدخله التخفيف ، ولو فوِّض إلى المقذوف . . لم يأمن الحيف للتشقّي ، ويستوفيه وكيل المقذوف ، فإن لم يُوكِّل . . فمن يأمره السلطان ، ولا يجوز أن يوكِّل فيه المقذوف ؛ لِمَا مرَّ (١) ، فإن فعله بإذنه . . لم يقع الموقع ؛ كما قاله الرافعي في ( كتاب الجنايات ) (٢) .

\* \* \*

ولو استوفاه المقذوف بنفسه دون حضرة السلطان أو نائبه . . لم يعتدَّ به في الأصح ، وفيه وجهٌ كالقصاص ، وعلى الأول : يُترَك حتىٰ يبرأ ، ثم يُحَدُّ ، فلو مات من الجلد . . وجب القصاص إنْ [جلَدَه] (٣) بغير إذنه ، وإن كان بإذنه . . سقط القصاص ، وفي الدية وجهان ؛ كما لو قتله بإذنه ، ومقتضىٰ ذلك : عدم الوجوب .

( ولا يُستوفَىٰ إلا بمطالبة المقذوف ) لأنه محض حقِّه كالقصاص ، وقال صلى الله عليه وسلم : « أَلَا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم » ( \* ) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل زيادة : ( والمستوفي له بحضرة السلطان وكيل المقذوف ) ، وهي مكررةٌ مع ما سبق ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٢٦٧/١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٢١٥/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( جلد ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٢٦٧/١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٤٤٠٦ ) ، ومسلم ( ١٦٧٩ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه ، وقد تقدم ( ١٦٩/٥ ) .

ودماؤنا وأموالنا مختصَّان بنا ، فكذا أعراضنا ، ( فإن عفا ) المقذوف . .

( سقط ) الحدُّ كالقصاص .

\* \* \*

( وإن قال لرجل : اقذفني ، فقذفه . . فقد قيل : يجب الحدُّ ) لأن العار يلحق العشيرة ، فالإذن فيه لا يؤثِّر في حقِّهم ، ومقتضى هذا التعليل : ألَّا يسقط بعفوه عنه ، قال ابن الرفعة : ( ولم أَرَه لأحدٍ ) (١) .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يجب ) لأنه محض حقِّه ؛ كما مرَّ ، وقد بذله لغيره ؛ كما لو قال : ( اقطع يدي ) فقطعها .

( وإن وجب الحدُّ ) أو التعزير لشخص ( فمات . . انتقل الحدُّ ) أو التعزير ( إلى جميع الورثة ) حتى الزوج ذكراً كان أو أنثى ، ثم السلطانِ حيث مات المقذوف الحرُّ قبل استيفائه ؛ كالمال والقصاص .

( وقيل : ينتقل إلى من يرث بنسبٍ دون سببٍ ) كالزوج والزوجة ؛ [ لارتفاع ] (٢٠) / النكاح بالموت ، وانقطاع واسطة [ التعيير ، ولأحد ] (٣) الورثة

. (08/8)

. ./5.0

<sup>(</sup>١) كفاية النبيه ( ٢٦٩/١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( لانقطاع ) ، والتصويب من سياق عبارة « كنز الراغبين » ( ٤/٤ ) ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( الأحد) ، والتصويب من سياق عبارة « الحاوي الكبير » ، و« كنز الراغبين »

وَقِيلَ : يَنْتَقِلُ إِلَى ٱلْعَصَبَاتِ خَاصَّةً ، وَٱلْمَذْهَبُ : ٱلْأَوَّلُ . . . . . . . . . . .

طلب الحدِّ مع [غيبة الباقين أو صغرهم](١)؛ كما صرَّح به الماوردي(٢).

( وقيل : ينتقل إلى العصبات خاصةً ) قال الماوردي : ( وهم الذكور ؛ لأنهم أخصُّ بدخول العار عليهم ؛ كما اختصُّوا بولاية النكاح ) ( ") ، ( والمذهب : الأول ) لِمَا قلناه .

\* \* \*

ولو عفا وارث المقذوف عن الحدِّ على مالٍ . . سقط ، ولم يجب المال ؟ كما في « فتاوى الحناطي » ، وفيها أيضاً : أنه لو اغتاب شخصاً . . لم يؤثِّر التحليل من وارثه (١٠) .

ومن قذف رجلاً بزناً يعلمه المقذوف . . فجميع العلماء على أنه لا يحلُّ له طلب حدِّ القذف ، إلا مالكاً ؛ [فإنه قال] (°) : (له طلبه) (٢) ، قال الزركشي : (ولو قذفه فعفا ، ثم قذفه . . لم يجب غير التعزير فيما بظهر) (٧) .

带 蒜 袋

(١) في الأصل : ( عصبة الباقي أو بعضه ) ، والتصويب من سياق عبارة « الحاوي الكبير » .

(٢) الحاوي الكبير ( ٣٢/١٤ ) .

(٣) الحاوي الكبير ( ٣٢/١٤ ) .

(٤) فتاوى الحناطي ( ق/٢٠٧ ) مخطوط .

(٥) في الأصل : ( فإن ) ، والتصويب من « حاشية الشهاب الرملي علىٰ أسنى المطالب »  $(70.4 \pm 0.00)$  .

(٦) المدونة ( ١٤/١٦ ) .

(٧) تكملة كافي المحتاج ( ق ١٧٦/٣ ) مخطوط.

( وإن كان للمقذوف ابنان ) مثلاً ( فعفا أحدهما ) أو بعض الورثة عن حقِّه من الحدِّ . . ( كان للآخر ) في الأُولئ ، ولغير العافي في الثانية ( أن يستوفي جميعه ) لأنه حتُّ ثبت لكلٍّ من الورثة ؛ كولاية التزويج ، وحتِّ الشفعة ، وقيل : يسقط جميعه ؛ كالقَوَد ، وفرق الأول : بأن للقَوَد بدلاً يعدل إليه ؛ وهو الدية ، بخلاف حدِّ القذف .

( وقيل : يستوفي النصف ويسقط الباقي ) لأنه قابِلٌ للتقسيط بخلاف القود ، ( والمذهب : الأول ) لِمَا ذكرنا ، وخالف الدية ؛ لأنها لَمَّا تبعَّضت في الوجوب . . جاز أن تتبعَّض في الاستحقاق ، وحدُّ القذف لا يتبعَّض في الوجوب ، وعلى المذهب : قال البندنيجي : ( الحقُّ الثابت لجميع الورثة إذا عفا بعضهم : تارةً يثبت جميعه للباقين ؛ وهو هذا والغنيمة والشفعة ـ قال ابن الرفعة : والولاية على اللقيط على المذهب ـ وتارةً لا يثبت له ما كان له ؛ وهو المال ) (١٠ .

學 器 袋

( وإن قذف عبداً . . ثبت له التعزير ) دون سيده ؛ إذ عِرْضه له لا لسيده ( فإن مات ) العبد قبل استيفائه . . ( فقد قيل : يسقط ) لأن العبد لا وارث

<sup>(</sup>۱) انظر « كفاية النبيه » ( ۲۷۲/۱۷ ) .

وَقِيلَ : يَنْتَقِلُ إِلَى ٱلسَّيِّدِ ، وَهُوَ ٱلْأَصَحُّ .

له ، والمولى لا يملك عنه إلا بجهة الملك ، فإذا لم يملكه عنه في حياته . . فبعد موته أُولى .

( وقيل : ينتقل إلى السيد ، وهو الأصح ) فيستوفيه ؛ لأنه عقوبة وجبت بالقذف ، فلا يسقط بالموت كالحدِّ ، والسيد أخصُّ الناس به ، فما ثبت له في حياته . . يكون لسيده بعد موته بحقِّ الملك ؛ كمال المكاتب .

ومن قذف مورِّثه . . لم يسقط إرثه ، بخلاف مَن قتله ، ويستوفي باقي الورثة منه الحدَّ إن كان ثَمَّ باقِ ، وإلا . . فلا استيفاء ؛ لسقوط الحدِّ عنه ؛ لأنه ورث ما عليه .

## المالية المالية

[ في حكم ما لو تقاذف شخصان ، وما لو قال لآخر: لستَ ابن زيدٍ ] لو تقاذف شخصان . . لم يقع التقاصُّ ؛ لأنه إنَّما يكون إذا اتَّحد الجنس والقَدْر والصفة ، ومواقع السياط وألم الضربات [متفاوتةٌ](١) ، فيُحدَّان بالطلب .

\* \* \*

وقوله لآخر: (لستَ ابن [زيدٍ]) (١٠)، أو: (لستَ منه).. صريحٌ من

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (مفاوتة)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( $\pi$  ( $\pi$  )، و«مغني المحتاج» ( $\pi$  ( $\pi$  ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( زوج ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٧٤/٣ ) .

.....

الأجنبي / في قذف الأم وإن أراد أنه ليس ابنه ؛ لكونه من وطء شبهةٍ ؛ كما هو ظاهر كلامهم ، كنايةٌ من الأب في قذف الأم ، سواء أقاله بالصيغة السابقة وكان اسمه زيداً ، أم بقوله : (لستَ ابني ) ، أو : (لستَ منِّي ) لاحتياجه إلىٰ تأديب ولده بمثل ذلك ؛ زجراً له عمَّا لا يليق بنسبه وقومه ، بخلاف الأجنبي .

وقضية التعليل: أن ذلك جارٍ في كل مَن له تأديبه ؛ كأخيه وعمِّه ، فلها سؤاله عن مراده ؛ فإن قال: (أردتُ بذلك أنه من زناً).. فقاذتُ لها ، أو: (مبايَنةَ الطبع بيني وبينه).. فلها تحليفه ، فإن نكل وحلفت.. حُدَّ للقذف ، وله أن يلاعن لإسقاطه ، قال الماوردي: (وليس له نفي الولد ؛ لأنه لم ينكر نسبه) (۱) ، وإن قال: (إنَّما أردتُ أنه من وطء شبهةٍ).. فلا قذف ، فإن ادَّعت إرادته القذف .. فلها تحليفه ؛ كما مرَّ .

ولو قال لمنفيّ بلعانٍ : (لستَ ابن فلانٍ) . . فهو كنايةٌ في قذف أمه ؛ لأنه محتملٌ ، فقد يريد : لستَ ابنه شرعاً ، أو أن الملاعن نفاك ، أو أنك لا تشبهه خَلْقاً وخُلُقاً ، ولها تحليفه أنه لم يُرِد قذفها ، فإن نكل وحلفت أنه أراد قذفها . . حُدَّ ، وإن حلف أنه لم يُردْهُ . . عُزَّر للإيذاء .

ولو كان قوله له : (لستَ ابن فلانٍ) بعد استلحاقه . . فصريحٌ ، فإن حلف أنه أراد : أنه لم يكن ابنه حين نفاه . . عُزِّر للإيذاء ، ولم يُحَدَّ ؛ لاحتمال ما أراده .

\$ # B

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٩٦/١٤ ) .

ولو قال لعربيّ: (يا هندي) ، أو عكسه ولم يرد شيئاً ، أو أراد الدار أو اللسان ، أو أنه لا يشبه مَن يُنسَب إليه في الأخلاق ، أو أراد قذف إحدى جدَّاته مثلاً ولم يُعيِّنها . فلا حدَّ ويُعزَّر للإيذاء ؛ كقوله : (أحدُ أبويكَ زانٍ) ، أو : (في السِّكة زانٍ) ولم يعيِّن ، وللأم تحليفه أنه لم يرد بذلك قذفها ، وظاهرٌ : أن لكلٍّ ممَّن ذُكِر في المُنظَّر بِهِ (١) أن يدَّعي على القاذف أنه أراده على قياس ما لو قال : (لأحد هاؤلاء الثلاثة عليَّ ألفٌ) ، فإن نكل وحلفت أنه أراده . . حُدَّ لها إن كانت محصَنةً ، أو عُزِّر لها إن كانت غير محصَنةً .

\* \* \*

ولو قذف صغيرةً . . عُزِّر ؛ فإن كانت ممَّن يُجامَع مثلها . . أُخِّر التعزير إلىٰ بلوغها ، وإلا . . فهل يُؤخَّر إليه أو يُعزَّر في الحال ؟ فيه وجهان ، وعلى الثاني : هل يتوقَّف على طلب وليِّها ، أو هو موكولٌ إلى الإمام ؟ فيه وجهان ، وأوجَهُ الوجهَينِ الأولَينِ والثانيَينِ : أولهما .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي في قوله السابق: (كقوله: أحد أبويك زانٍ . . . ) .

# بابُ حدّالسّرفن،

#### ( باب ) بيان ( حد السرقة ) وحكمه

وهي \_ بفتح السين وكسر الراء ، ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها \_ لغة : أخذُ المال خفية ، وشرعاً : أخذه خفية من حرز مثله بشروطٍ تأتى .

### [ الأركان الموجبة للقطع ]

وأركانها الموجبة للقطع الآتي بيانه ثلاثةٌ : سارقٌ ، وسرقةٌ ، ومسروقٌ .

### [ الركن الأول : السارق وما يُشترَط فيه ]

وقد بدأ بالأول منها فقال : ( إذا سرق بالغٌ عاقلٌ مختارٌ ) عالمٌ بالتحريم ( وهو مسلمٌ أو ذمِّيٌ أو مرتدٌ / نصاباً من المال من حرز مثله ، لا شبهة له فيه . .

وجب عليه القطع ) للآية المتقدِّمة ، فعلى هنذا : لا يُقطَع صبيٌّ ومجنونٌ ؟

لعدم تكليفهما .

(١) سورة المائدة : ( ٣٨ ) .

٤٠٦/ب

نعم ؛ يُعزَّران إن كانا مميزَينِ ، قال الزركشي : ( ويُلحَق بهما : مَن سرقته على صورةٍ لا يجب فيها القطع ) (١٠) .

袋 袋 袋

ويُقطَع سكران بمحرَّم متعدِّ بشربه إذا سرق ، وقَطعُهُ من باب خطاب الوضع ، ولا يُقطَع مُكرَهٌ \_ بفتح الراء \_ لشبهة الإكراه الدافعة للحدِّ ، ولا مُكرِهٌ \_ بكسر الراء \_ لأنه لم يأخذ شيئاً ، ولا حربيٌّ ؛ لعدم التزامه الأحكام ، ولا على جاهل لعذره .

ويُقطَع ذمِّيٌّ بمالِ مسلمٍ وذمِّيٍّ ؛ كعكسه وإن لم يرضَ الذمِّي بحكمنا ؛ لالتزامه الأحكامَ كالمسلم .

ولا يُقطَع معاهدٌ ولا مستأمنٌ بسرقة مال غيرهما وإن شُرِط قطعهما بها ؛ لأنهما غير ملتزمَينِ للأحكام ، فهما كالحربي ، ولا يُقطَع لهما بسرقة مالهما لذلك ، ولا يُحدَّان إن زنيا ولو بمسلمةٍ لذلك أيضاً مع أن ذلك محض حتّى الله تعالىٰ .

[ الركن الثانى : المسروق وما يُشترط فيه ]

الركن الثاني: المسروق، وله شروطٌ:

[الشرط الأول: أن يكون نصاباً]

الأول: أن يكون نصاباً ، وسيأتي بيانه ، ( فإن سرق ما دون النصاب . . لم

<sup>(</sup>١) تكملة كافي المحتاج ( ق 8/83 ) مخطوط ، وإنظر « حاشية السنباطي على المحلي »

<sup>(</sup> ق ١/٤٥ ) مخطوط .

يُقطَع ) لِمَا روى مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها: أنه صلى الله عليه وسلم قال: « لا تُقطَع يدُ سارقٍ إلا في ربع دينارٍ فصاعداً » (١) ، ولخبر: ( قطع النبي صلى الله عليه وسلم في [ مجنِّ ] ثمنه ثلاثة دراهم ) (٢) ، وكانت مساويةً لربع دينارٍ ؛ لِمَا روى النسائي: أنه قيل لعائشة رضي الله عنها: ما ثمنه ؟ قالت: ( ربع دينارٍ ) (٣) ، [ والمجنُ ] (١): ترسٌ أو حَجَفةٌ (٥).

وقال ابن بنت الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه: ( يُقطَع فيما دون النصاب ؟ لعموم الآية ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « لعن الله السارق ؟ يسرق البيضة

فتُقطَع يده ، ويسرق الحبل فتُقطَع يده ») (١) ، قال الأذرعي: ( ولا أحسب هاذا وجهاً في المذهب وإن عدَّه الرافعي ؛ لأنه لا يلائم قاعدة المذهب ، بل

هو كاختيارات المزنى الخارجة عن المذهب) انتهى (٧٠).

وأُجيب : بأن الآية إما عامةٌ وخصَّت ، أو مجملةٌ وبُيِّنت ، وأما الحديث . . فقال

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ( ۲/۱٦۸٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦٧٩٥)، ومسلم ( ١٦٨٦) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي الأصل: ( محجن)، والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) المجتبئ ( ٨٠/٨ \_ ١٨) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( والمحجن ) ، والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص ٣٠٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الحَجَفَة : الترس إذا كان من جلودٍ ليس فيه خشبٌ ولا عقبٌ .

<sup>(</sup>٦) انظر « كفاية النبيه » ( ٢٧١/ ٢٧٦ \_ ٢٧٧ ) ، والحديث أخرجه البخاري ( ٦٧٨٣ ) ، ومسلم

<sup>(</sup> ١٦٨٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) قوت المحتاج ( ٨٩/٩ ) .

وَٱلنِّصَابُ : رُبُعُ دِينَارِ ، أَوْ مَا قِيمَتُهُ رُبُعُ دِينَارِ . . . . . . . . . . . . . . . .

الأعمش: (كانوا يرون أنه بيضة الحديد، وأنه حبلٌ يساوي دراهم) (١١)، وقال الأعمش: (الوجه: حمله على جنس البيضة، وذلك سائغٌ في قصد التعليل) (٢١).

( والنصاب : ربع دينار ) وهو المضروب ، فيُقطَع بربع دينار خالص ، أو مغشوش خالصه نصابٌ وإن كان الربع لجماعة ، ( أو ما قيمته ربع دينار ) أي : ما يقوّم به مع كونه وزنّه إن كان ذهبا ، فلا قطع بربع سبيكة \_ أي : مسبوكا \_ أو حليا أو نحوه ؛ كقراضة لا يساوي ربعا مضروبا وإن ساواه غير مضروب ؛ نظراً إلى القيمة فيما هو كالعرض ، ولا بخاتم وزنه دون ربع / وقيمته بالصنعة ربع ؛ نظراً إلى الوزن الذي لا بدّ منه في الذهب ؛ كما صحّحه في « الروضة » ( ") وإن خالفه الإسنوي ( ) .

禁 蒜 蒜

وليكن [ التقويم ] (°) بالدنانير تقويمَ قَطْع من المقوِّمين ، لا تقويمَ اجتهادٍ منهم ؛ لأجل الحدِّ ، فلا بدَّ لأجله من القطع بذلك ، فلو قالوا : ( نظنُّ أنَّه يساوي ربعاً ) . . لم يُحَدَّ به ؛ كما عبَّر به الغزالي (٢) ، مع أن الشهادة لا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بعد الحديث ( ٦٧٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب ( ٢٢١/١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٢/٦٥ )

<sup>(</sup>٤) المهمات ( ٣٢٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( التقديم ) ، والتصويب من « روض الطالب » ( ٨١١/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الوسيط (٢/١٦).

ربع الجنايات/الحدود بب حدّالترقة

تُقبَل إلا بالقطع وإن كان مستندها الظنَّ ، ويُراعَىٰ في القيمة المكان والزمان ؟ لاختلافهما بهما ، قال الرافعي : ( ويبعد أن يقال : تُعتبَر قيمة الحجاز ، أو قيمة عهده صلى الله عليه وسلم ) (١) .

\* \* \*

ويُعمَل في دعوى السرقة إن اختلف بيِّنتان بالأقلِّ من القيمتَينِ ؛ للقطع وللمال ، وله الحلف مع شاهدِ الأكثرِ فيما لو شهد اثنان بسرقةٍ ، فقوَّم أحدهما المسروق نصاباً ، والآخر دونه ؛ لأجل المال لا للقطع .

وإذا كان في البلد نقدان خالصان من الذهب ، وتفاوتا قيمة . . اعتُبِرتِ القيمة بالأغلب منهما في زمان السرقة ، فإن استوى استعمالهما . . فبأيِّهما يُقوَّم ؟ وجهان ؛ أحدهما : أن الاعتبار بالأدنى ، وهو الذي يظهر ؛ كما قال الدارمي (٢) . والثانى : بالأعلى ، واستحسنه الزركشى (٣) .

\* \* \*

ولو لم يكن مكانَ السرقة دنانيرُ . . فالمتَّجه \_ كما قاله الزركشي \_ : اعتبار القيمة في أقرب البلاد إليه (<sup>1)</sup> ، وقضية كلامهم : أن سبيكة الذهب تُقوَّم

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١١/١٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « قوت المحتاج » ( ٩٠/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) خادم الرافعي والروضة ( ق ١٨٩/١٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) خادم الرافعي والروضة (ق ١٨٩/١٤) مخطوط.

باب حدّالترقية للمستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المحدود المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدم المستخدم

وَإِنْ سَرَقَ مَا يُسَاوِي نِصَاباً ثُمَّ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ . . لَمْ يَسْقُطِ ٱلْقَطْعُ .

بالدنانير وإن كان فيه تقويم ذهب بذهب ، خلافاً للدارمي في قوله : ( تُقَوَّم بالدراهم ، ثم تُقَوَّم الدراهم بالدنانير ) (١) .

\* \* \*

ولو سرق دنانير أو دراهم هي نصابٌ ظنَّها فلوساً لا تَسُوىٰ (٢) ربعاً . . قُطِع ، ولا أثر لظنِّه ، وكذا ثوبٌ رثٌ \_ بمثلثة \_ في جيبه تمام ربع جهله السارق ؛ فإنه يُقطَع به ، لأنه أخرج نصاباً من حرزه بقصد السرقة ، والجهل بجنسه لا يُؤثِّر ؛ كالجهل بصفته (٣) .

\* \* \*

( وإن سرق ما يساوي نصاباً ، ثم نقصت قيمته بعد ذلك . . لم يسقط القطع ) لأن هلاك العين كلها لا يسقطه ، فنقصان القيمة أولئ ، ولو سرقه وهو لا يساوي نصاباً ، ثم صار يساويه . . لم يُقطع ؛ اعتباراً بحال السرقة .

فالحاصل: أن القيمة المعتبرة قيمةُ وقت الإخراج من الحِرْز ، ولا نظر إلى ما كان قبلها ، ولا إلى ما يكون بعدها .

الشرط الثاني : أن يكون المسروق محترماً

فلا يُقطَع ولو ذمِّياً بخمرٍ وكلبٍ ولو محترمَينِ ، وجلد ميتةٍ لم يُدبَغ ونحوها ؛

<sup>(</sup>١) انظر « قوت المحتاج » ( ٩٠/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وهي لغةٌ في (يساوي). انظر « المصباح المنير » ( ١/١٥) ، مادة (سوى ).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة ) .

لأنها ليست بمالٍ ، وهنذا \_ كما قال الرافعي \_ عُلِم من الشرط الأول (١) ، ولهنذا أسقطه المصنف ؛ لأن ما لا قيمة له لا يكون نصاباً ، على أن الغرض من هنذا الشرط : أن يكون مالاً محترماً ؛ ليخرج به ( المال ) : ما ذُكِر ، وبه ( المحترم ) : غيره ؛ كمال الحربى .

( وإن سرق طُنبوراً ) بضم الطاء ، ويُقال /: ( طنبارٌ ) فارسيٌّ معرَّبٌ ( أو مزماراً )

أو نحوه من آلات الملاهي ، أو إناء ذهبٍ أو فضةٍ أو صنما ( يساوي مفصّله نصاباً ) سواء أفصله في الحرز أم خارجه . . ( قُطِع ) لأنه سرق نصاباً من حرز بلا شبهةٍ ، وكذا يُقطَع بإناء خمر يبلغ نصاباً ولو كسره في الحرز وأخرجه منه .

( وقيل : لا يُقطَع فيه بحالٍ ) لأن التوصُّل إلى إزالة المعصية مندوبٌ إليه ، فصار شبهةً في درء الحدِّ ، قال الإمام : ( ولأن الحرز لا يتحقَّق في مثل هذه

الآلة ؛ فإنه يجور الهجوم على الدور لأجلها ) (٢).

نعم ؛ على الأول : لو أخرجها من الحرز ليشهرها بالكسر والتغيير . . فلا يُقطَع ؛ لأنها غير مُحرَزةٍ شرعاً ؛ إذ لكل من قصد كسرها أن يدخل مكانها ليكسرها ، وهو إنَّما دخل بقصد كسرها .

وقضية ذلك : أنه لو دخل بقصد كسرها وأخرجها بقصد سرقتها ، أو دخل

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١٨٣/١١ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب ( ٢٩٠/١٧ ) .

وَلَوِ ٱشْتَرَكَ ٱثْنَانِ فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ . . لَمْ يُقْطَعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَإِنِ ٱشْتَرَكَا فِي ٱلنَّقْبِ فَأَخَذ أَلْآخَرُ شَيْئًا . . قُطِعَ ٱلْآخِذُ وَحْدَهُ . ٱلنَّقْبِ فَأَخَذ أَخَدُ شَيْئًا . . قُطِعَ ٱلْآخِذُ وَحْدَهُ .

بقصد سرقتها وأخرجها بقصد كسرها . . لم يُقطَع ، وهو ظاهرٌ من عبارة الشيخ .

( ولو اشترك اثنان في سرقة نصابٍ ) فقط . . ( لم يُقطَع واحدٌ منهما ) لأن كلّاً منهما لم يسرق إلا نصف نصابٍ ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « لا تُقطعَ يد السارق إلا في ربع دينارِ فصاعداً » (١) .

وقال أبو ثور: ( يُقطعَان ؛ كما لو اشتركا في قتل شخصٍ ) (٢) ، أو قطع عضوه . . فإنهما يُقتَلان ويُقطَع عضوهما .

وفرق الأول: بأن مقصود القصاص: وقاية الروح والعضو، فلو سقط. . لأدَّىٰ إلى التواطؤ فيفوت مقصوده، ومقصود السرقة: الاستكثار من المال، والتواطؤ كذلك لا يحصله.

( وإن اشتركا في النقب فأخذ أحدهما نصابيَنِ ) أو نصاباً ولو شدَّه عليه الآخر ( ولم يأخذ الآخر شيئاً . . قُطِع الآخذ ) لسرقته نصاباً ( وحده ) لأن الآخر لم يأخذ شيئاً ، ولو نقب واحدٌ وأخرج مع الآخر المال . . قُطِع الجامع بين الإخراج والنقب فقط إن بلغ نصيبه نصاباً ؛ كما صرَّح به الروياني (٣) ، ولو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٦٧٨٩ ) ، ومسلم ( ٢/١٦٨٤ ) واللفظ له عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) انظر « المهذب » ( ٣٥٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب ( ١٣/٧٧ ) .

ربع الجنايات/ الحدود \_\_\_\_\_\_ باب حدّالسّرقة

قرَّبه أحد الناقبَينِ إلى النقب أو إلى الباب ، وأخرجه الآخر . . قُطِع المُخرِج فقط ؛ لأنه المُخرج له من الحرز .

\* \* \*

ولو نقبا وأخرج أحدهما ثلث دينار والآخر سدسه . . قُطِع صاحب الثلث ؟ لأنه سرق ربع دينار بل أكثر ، دون الآخر ، ولو أخرج كلُّ واحدٍ منهما لَبِنات . . فمشتركان في النقب ، فلا يُشترَط فيما يحصل به الاشتراك أن يأخذا آلةً واحدةً ويستعملاها معاً ، بخلاف نظيره في الاشتراك في قطع اليد ؛ لأن النقب ذريعةً إلى المقصود لا سرقةٌ في نفسه ، بخلاف نظيره المذكور .

\* \* \*

وإن ربط المال لشريكه الخارج فجرَّهُ . . قُطِع الخارج فقط ، وعليهما الضمان .

ويُقطَع الأعمىٰ بسرقة ما دلّه عليه غيره وإن حمله ودخل به الحرز ليدلّه على المال وخرج به ؛ لأنه السارق ، فلو أخذ المال مَن حمله الأعمىٰ . . قُطِع دونه ؛ لأن الأعمىٰ ليس حاملاً للمال .

ولهاذا: لو حلف شخص لا يحمل طبقاً ، فحمل شخصاً / حاملاً طبقاً . . لم يحنث .

الشرط الثالث للمسروق: الحرز

(و) على هذا: (من سرق من غير حرز . . لم يُقطَع ) لخبر: « لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما آواه المراح ، ومن سرق من التمر شيئاً بعد أن يؤويه

1/8.1

وَيَخْتَلِفُ ٱلْإِحْرَازُ بِٱخْتِلَافِ ٱلْأَمْوَالِ ، وَعَدْلِ ٱلسُّلْطَانِ وَجَوْرِهِ ، وَقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ .

الجرين ، فبلغ ثمن [ المجنِّ ] . . فعليه القطع » رواه أبو داوود وغيره (١) ، ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز ، فحُكِم بالقطع زجراً ، بخلاف ما إذا جرَّأه المالك ومكَّنه بتضييعه .

#### [ضابط الحرز]

(و) المُحكَّمُ في الحرز: العرف؛ لأنه لم يحدَّه الشرع ولا اللغة، فرُجِع فيه إلى العرف؛ كالقبض والإحياء، فعلى هذا: ( يختلف الإحراز باختلاف الأموال، وعدلِ السلطان وجوره، وقوَّته وضعفه) لأن العرف يختلف بذلك، قال الماوردي: ( فعلى هذا: قد يكون الشيء حرزاً في وقتٍ دون وقتٍ؛ لأن الزمان لا يبقى على حالٍ) (٢).

والإحراز يكون بملاحظة دائمة أو حصانة موضعه مع ملاحظة له عرفاً ؛ كما يُعلَم ممّا يأتي ، ولا يقدح في دوام اللِّحاظ الفترات العارضة ، فإذا كان المال بصحراء أو مسجد أو شارع ، وكلٌّ منها لا حصانة له . . اشتُرط في كونه مُحرَزاً دوامُ لحاظٍ له ، والحَصانة \_ بفتح الحاء \_ : من التحصين ؛ وهو المنع ، واللّحاظ بكسر اللام : مصدر لاحظه ، وبالفتح : مؤخّر العين من جانب الأذن .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود ( ٤٣٩٠) ، وأخرجه النسائي ( ٨٥/٨ ـ ٨٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما بنحوه ، وفي الأصل : ( المحجن ) ، والتصويب من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ١٤٢/١٧ ) .

ربع الجنايات/الحدود \_\_\_\_\_\_ باب حدّالسّرقة

......

فإن لم يكن ثَمَّ [ مُلاحظٌ ] (١) ، أو كان للكن نام فأخذ آخذٌ . . لم يُقطَع ، وإن كان بحصنٍ ؛ كدارٍ وحانوتٍ . . كفئ لِحاظٌ معتادٌ ، ولم يُشترَط دوامه ؛ عملاً بالعرف .

قال الأصحاب: فإصطبل \_ بكسر الهمزة ، وهي همزة قطع أصليةٌ \_ ومَتْبَنٌ متَّصلان بالدور ؛ كما [قيَّد] (٢) به « الوسيطُ » الأولَ (٣) ، ومثله الثاني . . حرزُ دوابَّ في الأولى وإن كانت نفيسةً ، وتِبْنِ في الثانية ، لا آنيةٍ وثيابٍ ونحوهما ؛ كالنقود وإن كانت الآنية والثياب خسيسةً .

والفرق: أن إخراج الدواب والتّبن ممّا يظهر ويبعد الاجتراء عليه ، بخلاف الآنية وما ذُكِر معها ؛ فإنهما ممّا يخفى ويسهل إخراجه ، ويستثنى منها \_ كما قال البلقيني وغيره \_ : آنيةُ الإصطبل كالسطل ، وثيابُ الغلام ، وآلاتُ الدواب ؛ من سروج ولُجُم وبرادع ورحالِ جِمَالٍ ، وقِرْبةُ السقاء والراوية ، ونحو ذلك ممّا جرت العادة بوضعه في إصطبلات [ الدواب ] ( ) .

\* \* \*

وصُفَّةُ الدار وعَرْصتها حرز آنيةٍ خسيسةٍ \_ بخلاف النفيسة ؛ كالمتَّخذة من

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( ملاحظاً ) ، والتصويب من « حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج » (0.7) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( قيل ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » ( 10/8 ) .

<sup>(</sup>٣) الوسيط (٢/٧٦).

<sup>(3)</sup> تصحیح المنهاج ( ق (3) ) مخطوط .

فَإِنْ سَرَقَ ٱلثِّيَابَ وَٱلْجَوَاهِرَ وَدُونَهَا أَقْفَالٌ فِي ٱلْعُمْرَانِ . . وَجَبَ ٱلْقَطْعُ . . . .

الجواهر النفيسة كما قاله الأذرعي (١) \_ وثياب بذلةٍ ونحوها كالبُسط .

والمخزنُ حرزُ الحلي والنقد ، والدور وبيوت الخانات والأسواق المنيعة حرز الثياب النفيسة ، وعَرْصة دار وصُفَّتها حرزُ خسيسِ آنيةٍ وثيابٍ ، أما نفيسهما . . فحرْزُهُ بيوت الدار والخانات والأسواق المنيعة (٢٠) .

\* \* \*

واعلم: أن ما كان حرزاً لنوعٍ . . كان حرزاً لِمَا دونه وإن لم يكن حرزاً لِمَا فوقه .

( فإن سرق / الثياب والجواهر ) والنقود والطيب ونحو ذلك من دار مثلاً ، ( ودونها أقفالٌ ) وهي ( في العمران . . وجب القطع ) لأنها حرز مثله عرفاً ، وهاذا في النهار حال الأمن ، فإن فُقِد شرطٌ ممَّا ذُكِر ؛ بأن كان الباب مفتوحاً ، أو كان زمن خوفٍ ، أو زمن أمنٍ ليلاً . . فليست حرزاً ، فإن كان فيها مُلاحِظٌ ولو نائماً أو ضعيفاً ، ولو في زمن خوفٍ ليلاً ونهاراً . . فهي حرزٌ .

نعم ؛ لو عجز الضعيف عن الاستغاثة . . فيتَّجه \_ كما قال الزركشي \_ أن يكون كالعدم  $\binom{(7)}{}$  .

\* \* \*

ومع فتح الباب ونوم المُلاحِظ . . غير حرزِ ليلاً ، وكذا نهاراً ، وكذا يقظان لا

<sup>(</sup>١) قوت المحتاج ( ١١١/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : ( وعرصة دار وصفتها . . . ) مكرَّر مع ما قبله في قوله : ( وصفة الدار وعرصتها . . . ) .

<sup>(</sup>٣) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٨/٤) مخطوط.

يديم الملاحظة تغفّله سارقٌ ؛ فإنها في ذلك غير حرزٍ ؛ لتقصيره في الملاحظة مع فتح الباب ، فلو بالغ فيها وتغفّله إنسانٌ فسرق . . لم يُقطَع أيضاً ؛ لتقصيره بإهماله المراقبة مع الفتح ، فإن انتهز السارق فرصته والباب مغلوقٌ . . قُطِع بلا خلافِ .

黎 黎 敦

وأُلحِق بالباب المغلق: ما لو كان مردوداً ونام خلفه بحيث لو فتحه . . لأصابه وانتبه ؟ كما قاله البلقيني (۱) ، وما لو نام أمامه بحيث لو فتح . . لانتبه بصريره ؟ كما قاله الدارمي وغيره (۲) .

قال الزركشي: (وينبغي أن يكون حكمُ ما بعد الفجر إلى الإسفار حكمَ الليل ، وما بعد الغروب وقبل انقطاع الطارق حكم النهار).

قال: (ولو أغلق الباب ووضع المفتاح في ثقبٍ قريبٍ من الباب ، فبحث عنه السارق وأخذه وفتح . فالظاهر: عدم القطع ؛ لأن وضع المفتاح هنا تفريطٌ ) (٣) .

فإن كانت الدار منفردةً عن [عمارة] (١٠) البلد ولو ببستانٍ أو ببريةٍ . . فإن كانت الدار منفردةً عن [عمارة] (١٠) البلد ولو ببستانٍ أو معلقاً فلا بدَّ في كونها حرزاً من حارسٍ ، سواء أكان بابها مفتوحاً أو معلقاً

<sup>(</sup>١) تصحيح المنهاج (ق ١٤٨/٢) مخطوط.

<sup>(</sup>۲) انظر « تكملة كافى المحتاج » ( ق ٤/٣٩ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) تكملة كافي المحتاج (ق ٤/٣٩) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( عادة ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 127/2 ) .

للعرف ، فيحتاج مع فتح الباب إلى دوام الملاحظة ، لا مع إغلاقه ، حتى لو كان فيها مع إغلاقه مبالى به ولو نائماً . . فحرزٌ (١) خلافاً لِمَا اقتضاه إطلاق « المنهاج » كـ « أصله » (٢) ، والمستيقظ غير المُلاحِظ كالنائم فيما مرَّ .

والأرض حرز البذر والزرع للعادة (٣).

张 紫 张

ولو دفن ماله بالصحراء . . لم يُقطَع سارقه ؛ كما نُقِل عن عامَّة العلماء .

ولو وضع متاعه بقُربه في صحراء أو في مسجدٍ أو شارعٍ ، وأعرض عنه ؟ كأن ولا ه ظهره أو نام . . فليس بمُحرَزِ ، فلا يُقطَع سارقه ، فإن أدام ملاحظته من مبالى به لقوَّته أو استغاثة بغيره ، أو نام في نحو صحراء ؟ كمسجدٍ لابساً لعمامةٍ أو غيرها ؟ كمداسٍ أو خاتمٍ ، أو مفترشاً ثوبه ، أو متكئاً على متاعٍ ولو بتوسُّده . . فمُحرَزٌ به ، فيُقطع سارقه ؟ بدليل الأمر بقطع سارق رداء صفوان (١٠) ،

<sup>(</sup>١) وهو الأقرب في « الشرح الصغير » ، والأقوى في زيادة « الروضة » ، وقال الأذرعي : إنه المنقول في « الذخائر » وغيره عن العراقيين ، ولم يذكروا سواه ، وهو الموافق لكلام الأصحاب في الخيمة ؛ كما سيأتي . انظر « مغني المحتاج » ( ٢١٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين ( ص ٥١٢ ) ، المحرر ( ١٤٢٦ ) ).

<sup>(</sup>٣) قال الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٢١٦/٤ ) : ( وقيل : ليست حرزاً إلا بحارسٍ ، قال الأذرعي : وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي ، فيكون مُحرَزاً في ناحية بحارسٍ ، وفي غيرها مطلقاً . انتهىٰ ، وهذا أوجَهُ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ( ٣٩٤ ) ، وابن ماجه ( ٢٧١٤ ) ، وسيذكره المصنف ( ١٣٠/١٠ ) .

.....

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ( ورداؤه كان مُحرَزاً باضطجاعه عليه ) (١).

\* \* 1

وإنّما يُقطَع بتغييبه عنه ولو بدفنه ، والكلام \_ كما قال الأذرعي \_ في متاعٍ يُعَدُّ التوسُّد به حرزاً ،/أما لو توسَّد كيساً فيه نقدٌ أو جوهرٌ ونامَ . . فليس بمُحرَزِ (٢) ، ولو انقلب في نومه عن المتاع ، أو قلبه السارق عنه أولاً ثم أخذه ، أو كان الحارس لا يُبالَىٰ به ؛ لعدم القوَّة والاستغاثة . . فليس بمُحرَزِ ، فلا يُقطَع سارقه .

ولو وجد شخص بحملاً وصاحبه نائم عليه ، فألقاه [عنه] (٣) وهو نائم وأخذ الجمل . . لم يُقطَع ؛ كما قاله البغوي (١) ، خلافاً لابن القطان (٥) ؛ لأنه رفع الحرز ولم يهتكه ، بخلاف ما لو نقب وأخذ المال .

\* \* \*

وخيمةٌ وما فيها بصحراء لم تُشدَّ أطنابها ولم تُرخَ أذيالها . . كمتاعٍ موضوعٍ [ بقُربه ] (٢٠ ، فيُشترَط في كون ذلك مُحرَزاً ملاحظة قويّ .

1.1

1/2.9

<sup>(</sup>۱) الأم ( ۲۷۷۷).

<sup>(</sup>٢) قوت المحتاج ( ١١٢/٩ ) .

<sup>(</sup> $\Upsilon$ ) في الأصل : ( عليه ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $\Upsilon$  ) ، و« مغني المحتاج » (  $\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup> ٤ / ٢١٧ ) . ( ٤ ) التهذيب ( ٣٦٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « قوت المحتاج » ( ١١٢/٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ( بقرية ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ١٦١/٢ ) .

فَإِنْ سَرَقَ ٱلْمَتَاعَ مِنَ ٱلدَّكَاكِينِ وَفِي ٱلسُّوقِ حَارسٌ

فإن شُدَّت أطنابها وأُرخِيت أذيالها . . فمُحرَزان بذلك مع حافظٍ قويّ ولو نائماً بقُربها ، ولو لم يُرسَل بابها ؛ لحصول الإحراز بذلك عادةً ، فلو شدَّت أطنابها ولم تُرخَ أذيالها . . فهي مُحرَزةٌ دون ما فيها .

ولو نحَّى السارقُ النائمَ في الخيمة وأبعده عنها ثم سرقها أو ما فيها . . لم يُقطَع ؛ لأنها لم تكن حرزاً حين سرق .

ولو ضُرِبت الخيمة بين العمارة . . فحكمها كمتاع موضوع بين يديه في سوق ، حتى يُعتبَر فيها دوام الملاحظة .

( فإن سرق المتاع من الدكاكين ) ليلاً ، جمع دكَّان وهو مذكَّرٌ فارسيٌّ معرَّبٌ ( وفى السوق حارسٌ ) . . قُطِع ؛ كما سيأتى ؛ لأنه مُحرَزٌ عرفاً ، وأما [ في ] النهار . . فإغلاق الحانوت كافٍ .

ولو ضمَّ العطَّار أو البقَّال أو نحوه الأمتعة وربطها بحبلِ على باب الدكَّان ، أو أرخى عليها شبكةً ، أو خالف لوحَينِ على باب حانوته . . فمُحرَزةٌ بذلك بالنهار ولو نام فيه أو غاب عنه ؛ لأن الجيران والمارَّة ينظرونها ، وفيما فعل ما ينبِّههم لو قصدها السارق ، وبالليل مُحرَزةٌ بذَّلك مع حارسٍ .

والبقل ونحوه كالفجل إن ضُمَّ بعضُه إلى بعضٍ وتُرِك عِلى باب الحانوت، وطُرِح عليه حصيرٌ أو نحوها . . فهو مُحرَزٌ بحارس وإن رقد ساعةً ودار على ما يحرسه أخرى .

ربع الجنايات/ الحدود بب حدّالترقة

والأمتعة النفيسة التي تُترَك على الحوانيت في ليالي الأعياد ونحوها لتزيين الحوانيت ، وتُستَر بنطع ونحوه . . مُحرَزةٌ بحارسٍ ؛ لأن أهل السوق يعتادون ذلك ، فيقوى بعضهم ببعضٍ ، بخلاف سائر الليالي ، والثياب الموضوعة على باب حانوت القصّار ونحوه . . كأمتعة العطّار الموضوعة على باب حانوته فيما مرّ ، والحانوت المغلق بلا حارسٍ . . حرزٌ لمتاع البقّال في زمن الأمن ولو ليلاً ، لا لمتاع البزّاز ليلاً ، بخلاف الحانوت المفتوح ، والمغلق زمن الخوف ، وحانوت متاع البزّاز ليلاً .

وتُحرَز القدور التي يُطبَخ فيها في الحوانيت بسُدَدٍ تُنصَب على باب الحانوت ؛ للمشقَّة في نقلها إلى بناء ، وإغلاق باب عليها .

(أو سرق الثياب من الحمَّام وهناك حافظٌ) مستيقظٌ /مراقبٌ ، وقد استحفظه صاحب الثياب ، سواء حافظ الحمَّام وغيره ، ودخل الحمَّام ليسرق ، قال ابن الرفعة : (أو ليغتسل ولم يغتسل) (١) . . قُطِع ، بخلاف ما لو لم يستحفظه ، أو استحفظه فلم يحفظ لنوم أو إعراضٍ ، أو لم يكن حافظٌ ، أو دخل الحمَّام ليغتسل واغتسل وإن دخل ليسرق . . لم يُقطع ، ويضمن الحارس في صورة الاستحفاظ ، ولا يضمن في غيرها ؛ كما قاله البغوي والبندنيجي وغيرهما (٢) .

1.4

٤٠٩/ب

<sup>(</sup>۱) كفاية النبيه ( ۲۹۱/۱۷ ) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب ( ٣٦٨/٧ \_ ٣٦٩ ) ، وانظر « كفاية النبيه » ( ٢٩٠/١٧ ) .

(أو) سرق (الجِمَال) أو غيرها من الدواب (من المرعىٰ ومعها راع) ينظر جميعها وإن لم يبلغها صوته اكتفاءً بالنظر . قُطِع ، وكذا لو كان معها قائدٌ يراها كلها ، أو كان يلتفت إليها كثيراً ، فإن لم يَرَ بعضها لحائلٍ . . فهو غير مُحرَز ، فإن ركب بعضها . . فقائدٌ لِمَا بعده سائقٌ لِمَا قبله .

带 祭 袋

ثم إن كانت الدواب غير إبلِ وبغالٍ . . لم يُشترَط كونها مقطورةً ؛ أما هما . . فلا بدَّ فيهما من القطار ؛ لأنهما لا يسيران غالباً إلا بقطار .

ويُشترَط أن يكون القطار على العادة ، وقدَّروه بتسعةٍ ، وجرىٰ عليه في « المنهاج » ك « أصله » (۱) ، وهو المعتمد وإن خالف ابن الصلاح وقدَّره بسبعةٍ وقال : (إن الأول تصحيفٌ ) (۲) .

وعلى الأول: لو زاد على تسعة .. فالزائد مُحرَزٌ ( $^{(7)}$  في الصحراء ، لا في العمران ؛ كما نقله في « أصل الروضة » عن السرخسي وصحَّحه  $^{(1)}$  ، وجزم به ابن المقري في « روضه »  $^{(0)}$  ، وقيل : غير مُحرَزٍ مطلقاً ، وهو مقتضى كلام

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين ( ص ١٥ ) ، المحرر ( ١٤٢٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح مشكل الوسيط (٢/٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (غير محرز)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( ١٤٥/٤)، و« فتح الوهاب» ( ١٢٥/٢).

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ( ٥٦٢/٦ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ٢٠٣/١١ ) .

<sup>(</sup>٥) روض الطالب (٢/٨١٤).

ريع الجنايات/الحدود

بابحةالترقة

أَوِ ٱلسُّفُنَ مِنَ ٱلشَّطِّ وَهِيَ مَشْدُودَةٌ ، أَوِ ٱلْكَفَنَ مِنَ ٱلْقَبْرِ . . قُطِعَ . . . . . . .

« المنهاج » ك « أصله » (۱) ، وقيل : لا يتقيَّد القطار بعددٍ ، قال البلقيني : ( والتقييد بالتسع أو السبع ليس بمعتمدٍ ) انتهى (۲) .

وما غاب عن نظره في السائرة ليس بمُحرَز ؛ كما في [السائمة] (٣) في المرعى ، وقد يستغني فيما إذا سيَّرها في السوق ونحوه بنظر المارَّة عن نظره .

وتُحرَز الإبل المعقولة في المناخ بحارس ولو كان نائماً ؛ لأن في حَلِّها ما يوقظه ، وغيرها بالملاحظة ، وقد يجزئ حارسٌ واحدٌ في غنم في الصحراء دون العمران .

( أو ) سرق ( السُّفن ) وهي المراكب الكبار ( من الشطِّ ) وهو جانب النهر والوادي وجمعه : شطوطٌ ( وهي مشدودةٌ ) . . قُطِع ؛ لأنها مُحرَزةٌ بذلك فإن لم تكن مشدودةً . . فلا قطع ؛ لأنها غير مُحرَزةٍ في العادة .

## [ مسائل في سرقة الكفن وما يترتَّب علىٰ ذلك]

( أو ) سرق ( الكفن ) الشرعي ( من القبر ) والقبر في بيتٍ مُحرَزٌ ، أو في مقبرةٍ في عمارةٍ ولو بجنب البلد . . ( قُطِع ) للعادة ، و( قُطِع ) جوابٌ للمسائل الخمس ؛ كما تقرَّر .

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين (ص ٥١٣ ) ، المحرر ( ١٤٢٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) تصحيح المنهاج (ق ٢/١٥٠) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( السائبة ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤ / ١٤٥ ) .

1/51.

فإن كان القبر في مضيعة ، أو في عمارة غير مُحرَزة . . لم يُقطَع ؛ لأن السارق حينئذ يأخذ من غير خطر ، وكذا إن كان الكفن غير شرعيّ ؛ كأن زاد على خمسة ؛ كما قاله القاضي أبو الطيب/وابن الصباغ وغيرهما (١) ، أو ثلاثة ؛ كما قاله القاضي حسين (٢) ، والأول هو الظاهر ، فليس الزائد بمُحرَز بالقبر ، إلا أن يكون القبر ببيت مُحرَز . . فإنه مُحرَز به ، ولو غالى في الكفن بحيث جرت العادة ألّا يخلى مثله بلا حارس . . لم يُقطَع سارقه ؛ كما قاله أبو الفرج الزاز (٣) .

فإن دُفِن مع الميت غير الكفن . . لم يكن مُحرَزاً بالقبر ؛ كما يُؤخَذ من حكم الزائد على الكفن الشرعي .

وإذا كان الكفن مُحرَزاً بالقبر . . فيُقطَع بإخراجه من جميع القبر إلى خارجه ، لا من اللَّحد إلى فضاء القبر ؛ لأنه لم يخرجه من تمام حرزه .

杂 蒜 蒜

وليس البحر حرزاً لكفن الميت المطروح فيه ، فلا يُقطَع آخذه ؛ لأنه ظاهرٌ ، فهو كما لو وضع الميت على شفير القبر فأخذ كفنه .

وجمعُ الحجارة على الميت وهو على وجه الأرض عند تعذَّر الحفر . . كالدفن للضرورة ، بخلاف ما إذا لم يتعذَّر الحفر ، قال الأذرعي : ( ويشبه

<sup>(</sup>١) تعليقة الطبري (ق ١٤٧/٩) مخطوط ، الشامل (ق ١٢١/٦) مخطوط .

<sup>(</sup>۲) انظر « كفاية النبيه » ( ۲۹۸/۱۷ ).

<sup>(</sup>٣) انظر « تحرير الفتاوي » ( ٢٢٠/٣ ) .

.....

أن تكون الفساقي المعروفة كبيتٍ معقودٍ حتى إذا لم تكن في حرزٍ ولا لها حافظٌ . . فلا قطع بسرقة الكفن منها ؛ فإن اللِّصَّ لا يلقىٰ عناءً في النبش ، بخلاف القبر المحكم في العادة ) (١٠) .

\* \* \*

ولو أخرج الميت من اللحد ، ثم أخذ الكفن مِن عليه . . لم يُقطَع ؛ لأنه أخذه من غير حرزٍ .

ولو كُفِن الميت من التركة ، فنُبِش قبره وأُخِذ منه . . طالب به الورثة مَن أخذه ؛ لأنه مِلْكهم وإن قدم به الميت ؛ كقضاء دَينه .

ولو أكل الميتَ سبعٌ ، أو ذهب به سيلٌ وبقي الكفن . . اقتسموه كذالك .

ولو كفَّنه أجنبيُّ أو سيدٌ من ماله ، أو كُفِّن من بيت المال . . كان الكفن عاريةً للميت ؛ لأن نقل المِلْك إليه \_ كما قال الرافعي \_ غير ممكن (٢) ؛ لأنه لا يملك ابتداءً ، فكان المُكفِّن معيراً إعارةً لا رجوع له فيها ؛ كإعارة الأرض للدفن ، فيُقطَع به غير المُكفِّن ، والخصم فيه المالك في الأوليكينِ ، والإمام في الثالثة .

ولو سُرق الكفن قبل قسم التركة . . وجب إبداله منها .

وإن كان الكفن من غير مال الميت ؛ فإن لم يكن تركةً . . فكمن مات ولا

<sup>(</sup>١) قوت المحتاج ( ١٣٤/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٢٠٧/١١ ) .

تركة له ، وإن قُسمت ثم سُرِق . . لم يلزم الورثة إبداله ، بل يستحبُّ ، وإنَّما يظهر هاذا \_ كما قال الأذرعي \_ : إذا كُفِّن أولاً في الثلاثة التي هي حقُّ له ؛ فإنه لا يتوقَّف التكفين بها على رضا الورثة ، أما لو كُفِّن منها بواحدٍ . . فينبغي أن يلزمهم تكفينه من تركته بثانٍ وثالثٍ (١١) ، والخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل .

( وإن كان المال مُحرَزاً في بيتٍ ) لكونه مغلقاً ( فأخرجه منه إلى الدار وهي مشتركةٌ بين سكّانٍ . . قُطِع ) سواء أكان باب الدار مفتوحاً أم مغلقاً ؟ وهي مشتركةٌ بين سكّانٍ . . قُطِع ) سواء أكان باب الدار مفتوحاً أم مغلقاً ؟ كما قاله القاضي حسين والبندنيجي وابن الصباغ (٢) ، وسواء أكان المُخرِج من بعض السكّان أم لا ؟ لأنه أخرجه إلى غير حرزٍ ، فأشبه / ما إذا أخرجه إلى الزُّقاق الذي لا ينفذ ، وهاكذا الحكم في المدرسة والرباط والخان إذا أخرج من مخزنِ منه شيئاً وطرحه في وسطه وفيه سكّانٌ .

\* \* \*

( وإن كان الجميع لواحدٍ وباب الدار مفتوحٌ ) بغير فتح السارق . . ( قُطِع ) لأنه أخرجه من حرزه إلى محلّ الضياع .

( وإن كان مغلقاً . . فقد قيل : يُقطَع ) لأن باب البيت حرزٌ لِمَا فيها من

<sup>(</sup>١) غنية المحتاج (ق ٥/١٧٠) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) الشامل (ق ١١٧/٦) مخطوط ، وانظر « كفاية النبيه » ( ٣٠١/١٧) .

المال ، فإذا أخرج منه . . فقد أخرجه من حرزه ، فوجب عليه القطع ؛ كما لو كان باب الدار مفتوحاً .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقطَع ) لأنه لم يخرجه من تمام حرزه ؛ كما لو أخرجه من الصندوق إلى البيت ، وكذا لا قطع إذا كانا مفتوحَينِ بغير فتح السارق ؛ لعدم الإحراز ، أما فتح السارق . . فهو في حقِّه كالمغلق .

وإن كان باب البيت مفتوحاً ، وباب الدار مغلقاً . . لم يُقطَع ؛ لأن صحن الدار إن لم يكن حرزاً للمال . . فليس المال مُحرَزاً في نفسه ؛ لأن البيت المفتوح كالعَرْصة ، وإلا . . فهو كما لو نقله من زاويةٍ إلى أخرى من الحرز .

## [حكم ما لو اشترك شخصان في السرقة]

( وإن نقب رجلان ) مثلاً ( فدخل أحدهما وأخرج المتاع ) وهو نصابان فأكثر ( فوضعه في وسط النقب ) ولم يناوله الآخر ، أو ناوله الآخر في وسط النقب ( وأخذه الخارج . . ففيه قولان ؛ أحدهما : يُقطعان ) لأنهما اشتركا في النقب وتعاونا على الإخراج ، فأشبه ما لو أخرجاه معاً .

( والثاني ) وهو الأصح : ( لا يُقطَعان ) لأن الداخل لم يخرجه من تمام

وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُ مَا وَدَخَلَ ٱلْآخَرُ فَأَخْرَجَ ٱلْمَتَاعَ . . لَمْ يُقْطَعَا ، وَقِيلَ : فِيهِ قَوْلَانِ كَٱلْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا . وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُ مَا وَٱنْصَرَفَ ، وَجَاءَ آخَرُ . . . . . . .

الحرز ، والخارج لم يأخذه منه ، فصار كما لو نقب أحدهما ووضع المال بوسط النقب وأخذه الآخر .

أما إذا كان دون النصابَينِ . . فلا يُقطَع قطعاً ، وخرج به ( وسط النقب ) : ما لو وضعه خارج الحرز وأخذه الآخر ، أو ناوله له خارجه . . فإن الداخل يُقطَع .

( وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرج المتاع ) ولو في الحال . . ( لم يُقطَعا ) لأن الأول لم يسرق ، والثاني أخذ من غير حرزٍ ، ويضمن الأول الجدار ، والثانى ما أخذه .

نعم ؛ إن بلغ ما أخرجه الأول من آلة الجدار نصاباً . . قُطِع ، فالمراد بقولهم : ( لأن الأول لم يسرق ) : أنه لم يسرق ما في الحرز .

( وقيل : فيه قولان ؛ كالمسألة قبلها ) أي : فيُقطَعان في قولٍ ؛ كما صرَّح به الماوردي والقاضي حسين (١١) ؛ لئلا تُجعَل المواطأة ذريعة للسرقة ، وخصَّ الإمام \_ وتبعه الرافعي \_ قول القطع بالآخذ (٢) ، وهو الأقرب .

袋 袋 袋

(وإن نقب أحدهما وانصرف ، وجاء آخر ) لم يحضر النقب ؛ كما قاله

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ١٥٦/١٧ ـ ١٥٧ ) ، وانظر « كفاية النبيه » ( ٣٠٦/١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب ( ٢٣٣/١٧ ) ، الشرح الكبير ( ٢١٣/١١ ) .

وَسَرَقَ . . لَمْ يُقْطَعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا . وَإِنْ نَقَبَ ٱلْحِرْزَ وَأَخَذَ دُونَ ٱلنِّصَابِ وَإِنْ نَقَبَ ٱلْحِرْزَ وَأَخَذَ دُونَ ٱلنِّصَابِ . . فَقَدْ قِيلَ : يُقْطَعُ ، وَقِيلَ : لَا يُقْطَعُ . وَقِيلَ : لَا يُقْطَعُ .

الماوردي ( وسرق . . لم يُقطَع واحدٌ منهما ) (١١) ؛ لِمَا مرَّ ، ولا تجيء الطريق الثاني في المسألة قبلها ؛ لعدم التواطؤ .

ولو نقب كلٌّ منهما من جانبٍ وأخذ نصاباً ، ولم يعلم أحدهما بالآخر . . قال القاضي حسين : ( فإن نقبا مرتَّباً . . قُطِع الناقب الأول فقط ، وإن نقبا معاً . . قُطِعا ، وإن أخرج كلٌّ منهما من نقب صاحبه . . فهو كما لو أخرجه من بابٍ مفتوح ) (٢) .

\* \* \*

( وإن نقب الحرز ) ودخل ( وأخذ دون النصاب وانصرف ) ولم / يتخلّل علم المالك وإعادته الحرز ، أو تخلّل أحدهما فقط ، سواء اشتهر هتك الحرز أم لا ، ( ثم عاد ) في ليلته ( فأخذ تمام النصاب . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُقطَع ) إبقاءً للحرز بالنسبة إلى الآخذ ؛ لأن فعل الشخص ينبني على فعله وإن اعتمد البلقيني فيما إذا تخلّل أحدهما فقط عدم القطع (٣) ، فإن تخلّل بينهما علم المالك وإعادته الحرز . . فالثانية سرقةٌ أخرى ، فلا قطع فيها ؛ لأنها دون النصاب .

( وقيل : لا يُقطَع ) لأن المأخوذ أولاً دون النصاب ولا قطع فيه ، والمأخوذ ثانياً غير مُحرَزِ ولا قطع فيه .

1/811

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير (١٥٧/١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر « كفاية النبيه » ( ٣٠٨/١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) تصحيح المنهاج (ق ١٥٢/٢) مخطوط.

( وقيل : إن اشتهر خراب الحرز ) بأن علم بالنقب المالك أو الناس . . ( لم يُقطَع ) لأنه أخذه من حرزٍ مهتوكٍ ، ( وإن لم يشتهر ) كأن ردم السارق النقب . . ( قُطِع ) لأنه أخذه من حرزٍ هتكه هو بنفسه فقُطِع ؛ كما لو نقب فدخل وسرق . \* \* \* \*

ولو نقب في ليلة وسرق في أخرى نصاباً . . قُطِع ؟ كما لو نقب في أول ليلة وسرق في آخرها ، إلا إن ظهر النقب للطارقين أو للمالك . . فلا قطع ؟ لانتهاك الحرز ، فصار كما لو سرق غيره ، وإنَّما قُطِع فيما مرَّ على الأصح فيما لو [ أخرج ] (١) النصاب مرتين ؟ لأنه ثَمَّ تمَّم السرقة ، وهنا ابتدأها .

ولو أخرج بعض ثوب مثلاً من حرز ، وترك باقيه فيه . . لم يُقطَع وإن كثرت قيمة البعض المخرج ؛ لأنه مالٌ واحدٌ ولم يتمَّ إخراجه .

ولو جمع نصاباً من بذرٍ من أرضٍ مُحرَزةٍ ؛ كأن تكون بجنب المزارع . . قُطِع ، ولا يقال : موضع كلِّ حبةٍ حرزٌ خاصٌّ ، فصار كما لو أخرج النصاب من حرزَينِ ؛ لأن الأرض تُعَدُّ بقعةً واحدةً ، والبذرُ فيها كأمتعةٍ في أطراف البيت ، فإن لم تكن الأرض مُحرزةً . . لم يُقطَع .

带 袋 袋

( وإن ترك المال ) أي : وضعه ( على بهيمةٍ ) واقفةٍ ( ولم يَسُقها ) فمشت

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( أخذ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ١٦٢/٢ ) .

بوضعه حتى خرجت به من الحرز ، ( أو تركه ) أي : وضعه ( في ماء واكدٍ ) ولم يحرِّكه ( فتفجَّر وجرئ مع الماء إلىٰ خارج الحرز . . فقد قيل : يُقطَع ) أما في المسألة الأولىٰ . . فلأن الخروج حصل بفعله ، فإن الدابة إذا ثقلت بالحمل . . سارت على الفور ، وأما في الثانية . . فلأنه تسبَّب إلىٰ خروجه بتركه في الماء ، فأشبه ما لو وضعه في ماء جارٍ أو راكدٍ وحرَّكه حتىٰ خرج . . فإنه يجب القطع قولاً واحداً .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقطَع ) فيهما ، أما في الأولى . . فلأن للدابة اختياراً في السير والوقوف ، وأما في الثانية . . فلأن الماء الموضوع فيه لم يكن آلةً لإخراجه ، وإنّما خرج بسبب حدث .

\* \* \*

أما لو وضعه على ظهر بهيمة سائرة إلى جهة الحرز ؛ كما يُؤخَذ من « الإرشاد » (١) ، أو واقفة وسيَّرها بسوقٍ أو قَوَدٍ أو نحو ذلك حتى خرجت به . . فإنه يُقطَع ؛ لأنه أخرجه من الحرز بفعله .

ولو عرَّضه لريحٍ هابَّةٍ فأخرجته من الحرز . . قُطِع ؛ لأنه أخرجه من الحرز بما فعله ، ولا أثر لمعاونتها ؛ / كما أنها لا تمنع حينئذٍ وجوب القصاص وحلَّ

الصيد ، بخلاف ما لو عرض هبوبها . . فإنه لا يُقطَع ؛ كما في زيادة الماء .

٤١١/ب

<sup>(</sup>١) إرشاد الغاوي ( ص ٢٦٤ ) .

ولو رمئ ثمر شجر بحجارةٍ أو نحوها ، أو بدخان نارٍ أدخلها من خارج البستان فتساقط الثمر في الماء وخرج من الجانب الآخر . . فلا قطع ؛ لعدم استيلائه عليه .

**非 禁 禁** 

( وإن نقب الحرز وقال لصغير لا يعقل ) أو لأعجميّ يعتقد وجوب طاعة آمِره : ( أخرِج المال ، فأخرجه ) من حرزه ، ( أو طَرَّ ) أي : شقّ ( جيبه ) أو نقب وعاء حنطةٍ أو نحوها ( فوقع منه المال ) وهو نصابٌ ولو شيئاً فشيئاً . . ( وجب القطع ) فيهما على الآمِر في الأولى ؛ لأن أمره كتسيير الدابة ، والمأمور آلةٌ له ، وعلى الطَّرَّارِ في الثانية وإن لم يأخذه ؛ كما لو أخرجه ؛ لهتكه الحرز الخارج به نصابٌ ، فإن أمر مميّزاً أو قرداً وأخرج . . لم يُقطع ؛ لأنه ليس آلةً له ، أما في الأولى . . فظاهرٌ ، وأما [ في الثانية ] ( ) . . فلأن للحيوان اختياراً .

والفرق بينه وبين غير المميز: أن اختياره أقوى (٢)، ويظهر أن القرد مثالٌ، فيُقاس عليه كل حيوانٍ معلَّم.

非 蒜 蒜

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (الثاني)، والتصويب من سياق عبارة «أسنى المطالب» ( 1٤٨/٤)، و« مغنى المحتاج » ( 270/٤).

<sup>(</sup>٢) أي : اختيار القرد .

ربع الجنايات/الحدود \_\_\_\_\_\_ باب حدّالسّرقة

وَإِنِ ٱبْتَلَعَ جَوْهَرَةً فِي ٱلْحِرْزِ وَخَرَجَ مِنَ ٱلْحِرْزِ . . فَقَدْ قِيلَ . . . . . . . . .

ولو عزم على عفريت وألجأه إلى إخراج نصاب . . لم يُقطَع فيما يظهر تبعاً لشيخنا الشهاب الرملي (١٠) ؛ كما لو أكره مميزاً على الإخراج . . فإنه لا يُقطَع ؛ كما مرّ .

وفتح الباب والقفل بكسرٍ أو غيره ، [ وتسوُّر ] (٢) الحائط كلُّ منها كالنقب فيما مرَّ .

ولو جرَّ المال من الحرز بمحجنٍ \_ وهو عصاً محنية الرأس \_ أو نحوه ككُلَّابٍ ، أو رماه منه إلى خارج عنه . . قُطِع ولو ضاع أو لم يدخل هو الحرز ؟ إذ النظر للإخراج لا لكيفيته .

( وإن ابتلع جوهرةً ) مثلاً ( في الحرز ، وخرج من الحرز . . فقد قيل ) وهو الأصح : يُقطَع إن خرجت منه بعدُ ؛ لبقائها بحالها ، فأشبه ما لو أخرجها في فيه أو وعاء ، فإن لم تخرج منه . . فلا قطع ؛ لاستهلاكها في الحرز ، كما لو أكل المسروق ، وكذا لو خرجت منه للكن نقصت قيمتها حال الخروج عن ربع دينار ؛ كما نبَّه عليه البارزي (٣) .

<sup>(</sup>١) ذكر الشارح رحمه الله تعالى المسألة في « مغني المحتاج » ( ٢٢٥/٤ ) ولم يعزها للشهاب الرملي رحمه الله تعالى .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (وتسوير)، والتصويب من «الشرح الكبير» ( ۲۱٤/۱۱)، و« روضة الطالبين» ( ۷۰۰/۱۱).

<sup>(</sup>٣) تيسير الفتاوي ( ق/٢٢٥ \_ ٢٢٦ ) مخطوط .

باب حدّالترقة \_\_\_\_\_\_ ربع الجنايات/الحدود

وقيل : ( يُقطَع ) مطلقاً ؛ قياساً علىٰ ما لو [ تركها ] (١) في جيبه وخرج [ بها ] (٢) .

( وقيل : لا يُقطَع ) مطلقاً ؛ لأن ما ابتلعه الإنسان لا يُدرَىٰ إلىٰ ماذا يؤول ، فلا يتحقّق خروجها من الحرز .

公 袋 袋

ولو [تضمَّخ] (٣) بطيبِ في الحرز وخرج منه . . لم يُقطَع ولو جُمع من جسده نصابٌ منه ، وإن خالف في ذلك البلقيني (١) ؛ لأن استعماله يُعَدُّ إتلافاً له ؛ كأكل الطعام .

\* \* \*

( وإن سرق حرّاً ) ولو نائماً أو ( صغيراً وعليه حلي تساوي نصاباً ) ثم نزعه منه . . ( قُطِع ) في أحد قولَينِ ؛ لأن سرقة الحرِّ سرقةٌ لِمَا عليه ، ولا يُقطَع في القول الآخر ، وهو الأصح ؛ كما في « المنهاج » ك « أصله » (°) ؛ لأن الحرَّ ليس بمالٍ ، وما معه في [ يده ] (٢) ومُحرَزُ به ، / ولم يخرجه من حرزه .

1/817

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( تركه ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٣١٦/١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( به ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٣١٦/١٧ ) ، والمراد بها : الجوهرة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( تطمخ ) ، والتصويب من « روض الطالب » ( ٨١٥/٢ ) ، و« مغني المحتاج »

<sup>(</sup>٤) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام (ق ١٥٨/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>o) منهاج الطالبين ( ص ٥١٤ ) ، المحرر ( ١٤٣٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ( مدة ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١٤٩/٤ ) .

ربع الجنايات/ الحدود \_\_\_\_\_\_ باب حدّالسّرقة

فإن نزعه منه في الحرز ثم أخرجه . . قُطِع ، وهذا ما جرئ عليه ابن المقري (١) ، وهو المعتمد ؛ كما قاله شيخنا الشهاب الرملي وإن نازع فيه بعض المتأخرين (٢) ، وهو نظير ما مرَّ فيما لو أخرج الميت من اللَّحد ، ثم أخذ الكفن من عليه (٣) .

وفي معنى الصبي: المجنون والأعمى ، والأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة آمره.

# # # #

أما الرقيق ؛ فإن كان غير مميزٍ لصغرٍ أو عجمةٍ أو جنونٍ ، وسرقه من حرزٍ . . قُطِع كسائر الأموال ، وحرزه فناء الدار ونحوه إذا لم يكن الفناء مطروقاً ؛ كما قاله الإمام ('') ، سواء أحمله السارق أم دعاه فأجابه ؛ لأنه كالبهيمة تُساق أو تُقاد .

ولو سرق رقيقاً مميزاً سكران أو نائماً أو مضبوطاً . . قُطِع ؛ كغير المميز ، ولو أكره المميز فخرج من الحرز . . قُطِع ؛ كما لو ساق البهيمة بالضرب ، ولأن

<sup>(</sup>١) روض الطالب ( ٨١٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) حاشية الشهاب الرملي علىٰ أسنى المطالب (١٤٩/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ١١٧/١٠ ) .

<sup>(3)</sup> قول الشارح رحمه الله تعالىٰ: (إذا لم يكن الفناء مطروقاً) كذا في الأصل ، و«أسنى المطالب » ( 18 / 8 / 8 ) ، و«مغني المحتاج » ( 177 / 8 ) ، والذي في «نهاية المطلب » ( 18 / 8 / 8 ) خلاف المذكور ؛ فإنه قال : (ثم العبد الصغير حرزه دار المولىٰ أو حريم داره إذا كان مطروقاً ) ، وتابعه علىٰ ذلك العز بن عبد السلام في «الغاية في اختصار النهاية » ( 18 / 8 / 8 ) .

القوة التي هي الحرز زالت بالقهر ، بخلاف ما إذا أخرجه بخديعة . . فإنه لا يُقطَع ؛ لأنها خيانةٌ لا سرقةٌ ، وكذا لا يُقطَع إذا حمله وهو مستيقظٌ ؛ لأنه مُحرَزٌ بقوَّته ، وهي معه .

ولو سرق نحو قلادةٍ على صغيرٍ ولو حرّاً تساوي نصاباً ، أو على كلبٍ مُحرَزَينِ ، أو سرقها مع الكلب . . قُطِع ، وحرزُ الحرِّ الصغير حرزُ العبد الصغير ، وحرزُ الكلب حرزُ الدواب .

tic to be to be the control of the c

( وإن سرق المعير ) للحرز ( مال المستعير ) الذي له وضعه فيه ، ولم يرجع في عاريته ( من الحرز المعار . . ف ) الأصح ( المنصوص : أنه يُقطَع ) (١٠) ؛ لاستحقاقه منفعته ، وإنَّما يجوز له الدخول إذا رجع .

( وقيل : لا يُقطَع ) لأن له الرجوع عن العارية متى شاء ، وقيل : إن دخل بقصد الرجوع عن العارية . . قُطِع ، فإن كانت الرجوع عن العارية . . قُطِع كالمؤجر . الإعارة لازمةً يمتنع الرجوع فيها . . قُطِع كالمؤجر .

常 裕 裕

ومثل إعارته إعارةً جائزةً: ما لو أعار عبداً لحفظ مالٍ ، أو رعي غنم ، أو نحو ذلك ، ثم سرق ممّا يحفظ عبده ، فإن استعار للزراعة فغرس مثلاً ، فدخل المعير وسرق من الغراس . . فلا قطع ، أو تقدّم من المعير الرجوع

<sup>(</sup>۱) انظر « مختصر المزنى » ( ص ٢٦٤ ) .

ربع الجنايات/الحدود \_\_\_\_\_\_ باب حدّالسّرقة

في العارية بالقول ، وامتنع المستعير من الردِّ بعد التمكن . . فلا قطع قطعاً ، أو سرق بعد الرجوع وقبل التمكن من التفريغ . . فلا قطع أيضاً ؛ كما لو سرق المشتري مال البائع من الدار المبيعة بعد توفية الثمن وقبل القبض ، وقبل إمكان التفريغ ، أما قبل توفية الثمن الحال . . فيُقطع ؛ لأن حقَّ الحبس ثابتُ للبائع ، فصار كالدار المستأجرة ، بخلاف ما إذا كان الثمن مؤجَّلاً . . فلا حقَّ له في الحبس .

ولو أعاره قميصاً ، فلبسه المستعير ، وطرَّ المعير جيبه قبل الرجوع فيه (۱) ،/ فانصبَّ منه نصابُ . . قُطِع ؛ لِمَا مرَّ .

ويُقطَع بسرقته من داره التي أجَّرها ما للمستأجر وضعه فيها ؟ [ لأنه سرقه من حرز محترم ، بلا شبهة ، بخلاف ما ليس للمستأجر وضعه فيها ] كأن استأجر أرضاً للزراعة ، فآوى فيها ماشيةً مثلاً .

ويُؤخَذ من هذا: أنه لو سرق منها بعد فراغ مدَّة الإجارة . . لم يُقطَع ، وهو كذلك وإن شبَّهه ابن الرفعة بمسألة العارية المتقدِّمة (٢) ؛ فإن مقتضى التشبيه : أنه يُقطَع .

\* \* \*

٤١٢/ب

<sup>(</sup>۱) في هامش الأصل: (بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة ، بلغ كتابة إلى هنا في شهر صفر الخير عام « ١٠٤٥ » كتبه إلى هنا برباط العجمي بالمدينة المشرفة نهار الثلاثاء « ٢٣ » بعد صلاة العصر).

<sup>(</sup>٢) كفاية النبيه ( ٣٢١/١٧ ) .

( وإن سرق المغصوب منه مال الغاصب من الحرز المغصوب ) . . لم يُقطَع مالكه بذلك ؛ لأن له الدخول فيه ، وإن سرق منه أجنبيُّ . . ( فقد قيل : يُقطَع ) إذ ليس للأجنبي الدخول فيه .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقطَع ) لأنه ليس حرزاً للغاصب .

( وإن ) غصب شخص " مالاً وأحرزه بحرزه ، ثم ( سرق ) منه ( الأجنبي المال المغصوب ) أو سرق المالك منه مال الغاصب . . ( فقد قيل : يُقطَع ) كل منهما ، أما الأجنبي . . فلأنه سرق من حرزٍ لا شبهة له فيه ، وأما المالك . . فلأنه أخذ غير ماله .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقطَع ) واحدٌ منهما ؛ أما الأجنبي . . فلأن الحرز ليس برضا المالك ، وسواء أعلم أنه مغصوبٌ أم لا ؛ كما قاله صاحب « التهذيب » (١) ، وأما المالك . . فلأن له دخول الحرز لأخذ ماله .

فإن أخذ الأجنبي غير المغصوب . . قُطِع قطعاً ؛ كما أشار إليه في « الوسيط » (٢) ، أو أخذ المغصوب ليردَّه لمالكه . . لم يُقطَع قطعاً ؛ كما يُؤخَذ

<sup>(</sup>١) التهذيب ( ٣٧٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الوسيط (٢/١٧٤).

ربع الجنايات/الحدود \_\_\_\_\_\_ باب حدّالسّرقة

وَمَنْ سَرَقَ مَالاً لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ ؛ كَمَالِ بَيْتِ ٱلْمَالِ . . . . . . . . . . . . . . . . .

من قول الشيخ : ( وإن سرق ) قاله  $^{(1)}$  في « التهذيب » و« الكافى »  $^{(7)}$  .

الشرط الرابع من شروط المسروق: عدم الشبهة للسارق في المسروق وقد أخذ في بيانه فقال: (ومن سرق مالاً له فيه شبهةٌ). لم يُقطَع ؛ كما سيأتي ؛ لخبر: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » (") ، والذي له فيه شبهةٌ (كمال بيت المال) وإن كان السارق غنياً ؛ لأن له حقّاً فيه ؛ لأن ذلك قد يُصرَف في عمارة المساجد والرباطات والقناطر فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين ؛ لأن ذلك مخصوصٌ بهم ، بخلاف الذمِّي يُقطَع بذلك ، ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة ؛ لأنه إنّما ينفق عليه للضرورة وبشرط الضمان ؛ كما ينفق على المضطر بشرط الضمان ، وانتفاعه بالقناطر والرباطات التبعية من حيث إنه قاطنٌ بدار الإسلام ، لا لاختصاصه بحقّ فيها .

نعم ؛ إن كان المسروق من مال الصدقات والسارق غنيٌّ ليس غارماً لإصلاح ذات البين ، ولا غازياً . . فإنه يُقطَع ؛ لأنه لا حقَّ له فيه ، بخلاف الفقير والغارم والغازي المذكورين .

ويُقطَع بما أفرز لغيره من مال بيت المال ؛ كأن أُفرِز منه شيءٌ لذوي القربي

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وقاله ) ، والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » .

<sup>(</sup>۲) التهذيب ( ۷/ ۳۷۵ ) ، وانظر « كفاية النبيه » ( ۲۱ / ۳۲۵ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ( ٣٨٤/٤ ـ ٣٨٥ ) ، والترمذي ( ١٤٢٤ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، وقد تقدم مراراً ، انظر ( ٢٥/١٠ ) .

أو المساكين وليس السارق منهم ، ولا له فيه شبهةٌ ؛ لأنه لا حقَّ له حينئذٍ .

\* \* \*

( والعبد إذا سرق من ) مال ( مولاه ) . . لم يُقطَع ؛ لشبهة استحقاق نفقته عليه ، وكذا لا يُقطَع بسرقة مالٍ لا يُقطَع مولاه به ؛ / كمَالِ أصل السيد وفرعه ، وكذا لو ادعىٰ أن المسروق مال السيد وإن كذَّبه السيد ، والمدبَّر والمكاتب والمستولدة والمبعّض في ذلك . . كالقِنّ .

ولو سرق السيد ممَّن يملك بعضه ما ملكه ببعضه الحرِّ . . لم يُقطَع في أحد وجهين جزم به الماوردي (١) ؛ لأن ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه ، فصار شبهةً .

杂 恭 恭

( والأب إذا سرق من ابنه ) وإن نزل ، ( والابن إذا سرق من أبيه ) وإن علا . . لم يُقطَع واحدٌ منهما وإن كان غنياً ؛ لِمَا بينهما من الاتحاد ، ولأن مال كلِّ منهما مُرصَدٌ لحاجة الآخر ، بخلاف سائر الأقارب ، وسواء أكان السارق منهما حرّاً أم رقيقاً ؛ كما صرّح الزركشي تفقُّها (٢٠) .

[ حكم سرقة الغازي وغيره من مال الغنيمة ] ( والغازى إذا سرق من الغنيمة قبل القسمة ) وقبل إفراز الخُمس . . لم

(۱) الحاوى الكبير ( ۲۲ / ۲۲۵ \_ ۲۲۲ ) .

177

<sup>(</sup>٢) تكملة كافي المحتاج (ق ٣٦/٤) مخطوط.

ربع الجنايات/الحدود \_\_\_\_\_\_ باب حدّالسّرقة

......

يُقطَع للشبهة ، لأنه [إن] كان حرّاً مسلماً . . فله في الأخماس الأربعة حقٌ ، وكذا في خمس خمسها ؛ وهو سهم المصالح ، وإن كان عبداً أو ذمِّياً . . فله حقٌّ في الرضخ .

ولو كان الكافر لا رضخ له ؛ كالمستأجر . . قُطِع ؛ كما قاله القاضي حسين (١٠) . وإن أُفرِز لكل شخصٍ حقُّه وملكه ؛ فمن سرقه . . قُطِع ، أو أُفرِز الخمس فقط وسرق منه . . لم يُقطَع ؛ لأن الكامل له فيه حقُّ ، وللكافر والعبد الرضخ ، وهو منه في رأي ، فكان الخلاف شبهة .

وإن سرق من الأربعة الأخماس . . لم يُقطَع إن أخذ قدر حقِّه ، أو أزيد ولم تبلغ الزيادة نصاباً ، وكذا إن بلغته في أصحِّ الوجهين .

k K i

ولو سرق من الغنيمة غيرُ الغانمين ، وكان له في الغانمين ولدٌ أو [ والدٌ ] (٢) أو مملوكٌ . . فهو كأحد الغانمين ، وإلا : فإن لم يُفرَز الخُمس أو أُفرِز وسرق منه أو من خُمسه . . فكالسرقة من بيت المال .

وإن سرق من أربعة أخماس الغنيمة . . قُطِع ، أو من أربعة أخماس الخمس ؟ فإن كان له استحقاق فيما سرق منه كمسكينٍ وابن سبيلٍ . . لم يُقطَع ، وإلا . . قُطِع في أصح الوجهين .

<sup>(</sup>۱) انظر « كفاية النبيه » ( ۳۲۹/۱۷ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (والداً)، والتصويب من «كفاية النبيه» (١٧/ ٣٣٠).

# [الشرط الخامس من شروط المسروق: تمام الملك]

الشرط الخامس من شروط المسروق: تمام الملك ، فإذا سرق ما له فيه شركةٌ . . لم يُقطَع ؛ كما قال : ( والشريك إذا سرق من المال المشترك . . لم يُقطَع ) وإن قلَّ نصيبه ؛ إذ ما من قدرٍ يأخذه . . إلَّا وله فيه جزءٌ ، فكان شبهةً ؛ كوطء الأمة المشتركة .

وخرج به (المشترك): ما لو سرق من مال شريكه الذي ليس بمشترك قدر نصاب .. فيُقطَع إن اختلف حرزهما ، وإلا .. فلا ؛ كما قاله الماوردي (۱) ، وعليه يُحمَل إطلاق القفّال القطع (۲) ، وقوله : (لم يُقطَع) جواب المسائل الخمس ؛ كما تقرّر.

( وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ) ما هو مُحرَزٌ عنه ، ولم يستحقّ منه شيئاً حين السرقة . . ( فقد قيل ) وهو الأظهر : ( يُقطَع ) لعموم الأدلة .

( وقيل : فيه ثلاثة أقوالٍ ؛ أحدها : يُقطَع ) بما ذُكِر .

( والثاني : لا يُقطَع ) للشبهة ؛ فإنها تستحقُّ عليه النفقة ، وهو يملك الحجر عليها ، وله منعها من التصرُّف في مالها / عند بعض أهل العلم .

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٢٣١/١٧ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « تكملة كافى المحتاج » ( ق ٢١/٤ ) مخطوط .

ربع الجنايات/الحدود \_\_\_\_\_\_

باب حدّالسّرقة

وَٱلثَّالِثُ : يُقْطَعُ ٱلزَّوْجُ دُونَ ٱلزَّوْجَةِ . وَإِنْ سَرَقَ رِتَاجَ ٱلْكَعْبَةِ . . قُطِعَ . . . .

( والثالث : يُقطَع الزوج دون الزوجة ) لأنه لا حقَّ له في مالها ، ولها حقُّ في ماله ، أما لو كان المال في مسكنهما بلا إحراز . . فلا قطع قطعاً ، وإن كانت تستحقُّ النفقة أو الكسوة في تلك الحالة . . فالمتَّجه \_ كما في « المطلب » \_ : أنه [ لا قطع ] ( ' ' ) ؛ كما لو سرق المَدينُ نصاباً من مال المديون . . فلا يُقطَع إن كان جاحداً أو مماطلاً ، وقالت ( ' ' ) : قصدتُ الاستيفاء ، وإلا . . قُطِعت .

( وإن سرق رتاج الكعبة ) وهو بالتاء المثناة من فوق وبالجيم ، قال النووي : ( هو الباب )  $^{(7)}$  ، وقيل : إنه غَلَقُ بابها ، قال ابن النقيب : ( وهاذا أليق بكلام الشيخ ؛ [ فإنه ]  $^{(4)}$  ذكر باب المسجد بعد ذلك )  $^{(6)}$  ، ولا فرق بين باب المسجد وباب الكعبة ، وقيل : هو الستر .

وعلىٰ كل حالٍ: إذا سرقه . . ( قُطِع ) لأنه مالٌ يُضمَن باليد وبالإتلاف ، وللإمام المطالبة به ، فأشبه سائر الأموال ، ولأن القطع حقٌّ لله تعالىٰ ، وإذا

<sup>(</sup>١) المطلب العالي (ق ١٣٠/٢٣ ـ ١٣١) مخطوط.

 <sup>(</sup>۲) أي : الزوجة ، فلو أخذت ولم تستحق على الزوج شيئاً . . تُقطع . انظر « مغني المحتاج »
 (۲) ٢١٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ٣٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( فإن ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » .

<sup>(</sup>٥) اختصر ابن النقيب رحمه الله تعالى « كفاية النبيه » في كتاب سماه : « تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية » ، ولم يتيسر لنا الحصول على مخطوطة كاملة له ، فانظر « كفاية النبيه » ( ٣٣٧/١٧ ) .

وجب في حقوق الآدميين . . ففي حقِّ الله تعالى أُولى ؛ لأن تحريمها أغلظ .

( وإن سرق تأزير المسجد ) وهو بتاء مثناة فوقية ثم زاي ثم ياء مثناة تحتية ثم راء ، قال النووي : ( هو ما يستر به [ أسفل ] جدار المسجد وغيره ؛ من خشب وغيره ) (۱۱ ) ، ( أو بابه ) أو جذعه بإعجام الذال ، أو سواريه أو سقوفه أو قناديل زينة . . ( قُطِع ) لِمَا سبق ، ولأن الباب للتحصين ، والجذع ونحوه للعمارة ، ولعدم الشبهة في القناديل .

( وإن سرق الحُصر ) التي تُفرَش فيه ، وكذا كل ما يُفرَش فيه ( أو القناديل ) التي تُسرَج فيه ونحو ذلك ممَّا يُعَدُّ لانتفاع المسلمين . . ( فقد قيل : يُقطَع ) لأنه مالٌ يُضمَن باليد والإتلاف لا مالك له معيَّنٌ ، فقُطِع به ؛ كما لو سرق أستار الكعبة التي خيطت عليها .

( وقيل ) وهو الأصح: ( لا يُقطَع ) بسرقة ما ذُكِر ؛ لأنها أُعدَّت لانتفاع المسلم بها [ بالإضاءة ] (٢) والافتراش ، بخلاف بابه وجذعه ونحوهما ؛ فإنها لتحصينه وعمارته كما مرَّتِ الإشارة إليه ، لا للانتفاع ، هذا كلَّه في المسلم والمسجد العام .

<sup>(</sup>١) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: (بالإضاضة)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( ١٤٠/٤).

وَإِنْ سَرَقَ ٱلطَّعَامَ عَامَ ٱلسَّنَةِ وَٱلطَّعَامُ مَفْقُودٌ . . لَمْ يُقْطَعْ . . . . . . . . .

أما الذمِّيُّ . . فيُقطَع في المسائل المذكورة بلا خلافٍ ؛ لعدم الشبهة . وأما المسجد الخاصُّ بطائفةٍ . . فيختصُّ القطع بغيرها ؛ بناءً علىٰ أنه إذا خُصَّ المسجد بطائفةٍ . . اختصَّ بها ؛ كما نبَّه علىٰ ذلك الأذرعي (١) .

وخرج بـ (الذي يُفرش): حصُرُ الزينة ؛ فإنه يُقطَع بها ؛ كما قاله ابن الملقن في «عجالته » (٢) ، وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك ، بخلاف بلاط المسجد ؛ فإنه ينتفع به .

ولا يُقطَع ببكرةِ بئرٍ مسبَّلةٍ ؛ كما جزم به ابن المقري (٣) ؛ لأنها لمنفعة الناس ، ولا بمصحفٍ موقوفٍ للقراءة ، لا القارئ ولا غيره ؛ لأن غيره ربَّما يتعلَّم منه ، وينبغي أن يكون المنبر والدكَّة التي يُؤذَّن عليها . . كالقناديل التي تُسرَج ؛ كما بحثه بعض المتأخرين ؛ لأنهما مُعدَّان لانتفاع المسلمين .

r # r

(وإن سرق الطعام عام السنة)/أي: القحط (والطعامُ مفقودٌ) أو قلَّ وجوده ولم يقدر هو عليه . . (لم يُقطَع) لأنه كالمضطر ، وسواء أخذ بقدر حاجته أم أكثر ؛ لأن له هتك الحرز لإحياء نفسه ، صرَّح به الروياني (۱) .

1/11

<sup>(</sup>١) قوت المحتاج ( ١٠٨/٩ ).

<sup>(</sup>Y) عجالة المحتاج (X) عجالة المحتاج (X).

<sup>(</sup>٣) روض الطالب ( ٨١٢/٢ ).

<sup>(</sup>٤) بحر المذهب ( ٩٠/١٣ ) .

( وإن كان موجوداً ) ولو عزيزاً بثمنِ غالٍ وهو واجدٌ له . . ( قُطِع ) لأنه لا يُؤخَذ من مالكه قهراً ، وقول عمر رضي الله تعالىٰ عنه : ( لا قطع في عام المجاعة ) (١٠) . . محمولٌ على الحالة الأولىٰ .

\* \* \*

( وإن سرق شيئاً موقوفاً ) على غيره أو أم ولدٍ عمياء أو نائمةٍ أو مجنونةٍ ، أو أعجميةٍ تعتقد وجوب طاعة آمرها أو نحو ذلك . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُقطَع ) في الموقوف المذكور ، سواء أقلنا : الملك فيه لله تعالىٰ ، أو لغيره ؛ لأنه عينٌ تُضمَن باليد ؛ كالأعيان المطلقة ، وفي أم الولد المذكورة ؛ لأنها مملوكةٌ مضمونةٌ بالقيمة .

( وقيل : لا يُقطَع ) في الصورتَينِ ؛ لأن الملك في أمِّ الولد ضعيفٌ ، وكذا في الموقوف عليه ، وعلى القول في الموقوف عليه ، وعلى القول بأن الملك فيه لله تعالى . . فهو كالمباحات .

ومثل أم الولد فيما ذُكِر : ولدها الصغير من زوجٍ أو زناً ، وكذا العبد المنذورُ إعتاقه والمُوصَىٰ بعتقه .

\* \* \*

أما لو سرق موقوفاً له فيه استحقاقٌ أو لأصله أو فرعه . . فلا يُقطَع قطعاً ، ولو سرق من غلَّة الموقوف على غيره . . قُطِع قطعاً .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ( ١٨٩٩٠ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٩١٧٩ ) .

وخرج به ( أم الولد ) : المكاتب والمبعّض ، فلا قطع بسرقتهما .

ومن سرق عيناً فقُطِع بها ، ثم سرق ثانياً . . قُطِع بها أيضاً وهاكذا .

#### [مسألة السارق الظريف]

( ومن سرق عيناً ) لغيره ( وادعى ) السارق ( أنها له ) أي : ملكه ، ولم يسند

الملك إلى ما بعد السرقة ، ( أو أن مالكها أذن له في أخذها ) وديعةً أو هبةً . .

( فالمنصوص : أنه لا يُقطَع ) وإن ثبتت السرقة بالبينة (١١) ؛ لاحتمال صدقه ، فصار

شبهةً دارئةً للقطع ، ولأنه صار خصماً في المال ، ويُسمَّىٰ هـٰذا : السارق الظريف ؛

أي : الفقيه ، ولا يُستفصَل بعد ثبوت السرقة عن كون المسروق ملكه أو لا .

( وقيل : يُقطَع ) إذا حلف المسروق منه على نفي ما ادعاه ، وحُمِل النصُّ على إقامته [بينةً] (٢) بما ادعاه ، ويجري الخلاف في دعوى ملك الحرز ، أو مالك السرقة وهو مجهول النسب .

ولو ادعىٰ أنه أخذه وهو دون النصاب ، أو والحرز مفتوحٌ ، قال في « البسيط » : (أو وصاحبه معرضٌ عن الملاحظة أو نائمٌ ) (٣) . . لم يُقطَع

<sup>(</sup>١) انظر « مختصر المزنى » ( ص ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ببينة) ، والتصويب من « كنز الراغبين » ( ٢٨٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) البسيط (ق ٢٥٢/٦) مخطوط.

وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ ٱلْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِٱلْعَيْنِ . . لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ وُهِبَ مِنْهُ . . قُطِعَ . . .

أيضاً ، أما المال . . فلا يثبت له إلا ببينةٍ أو اليمين المردودة ، فإن نكل عن اليمين . . لم يجب القطع .

ولو سرق اثنان ، وادعى أحدهما أن المسروق له أو لهما ، وكذَّبه الآخر ، وأقرَّ بأنه سرقه . . قطع الآخر دونه ؛ عملاً بإقرارهما ، فإن صدَّقه أو سكت ، أو قال : ( لا أدري ) . . لم يُقطَع .

( وإن أقرَّ له ) أي : السارقِ ( المسروقُ منه بالعين . . لم يُقطَع ) وإن كذَّبه السارق ؛ لأنه يحتمل أن يكون/صادقاً ، فكان شبهةً .

\* \* \*

( وإن وهب منه ) بعد الرفع إلى السلطان . . ( قُطِع ) لأن الهبة تُسقِط المطالبة بالموهوب ، لا بالقطع ؛ لأنه قد استقرَّ ؛ كما لو ردَّ المال ، ولأنه لو زنى بامرأةٍ ثم ملكها أو نكحها . . لم يسقط الحدُّ ، فكذا هنا .

وروىٰ أبو داوود عن صفوان بن أمية قال : كنتُ نائماً في المسجد على خميصةٍ لي ثمنَ ثلاثين درهماً ، فجاء رجلٌ فاختلسها منِّي ، فأُخِذ الرجل فأُتِي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر به ليُقطع ، قال : إني وهبتها منه ، قال : « فهلًا كان ذلك قبل أن تأتيني به ؟! » (١٠) .

قال عبد الحقِّ: (ولا أعلم أن هذا الحديث يتصل من وجه يحتج به ، للكن يعضده قوله صلى الله عليه وسلم: «تعافوا الحدود فيما بينكم ،

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود ( ٤٣٩٤ ) .

ربع الحنايات/الحدود باب حدّالسّرقية

فما بلغنى من حدٍّ . . فقد وجب » رواه أبو داوود وغيره ) (١٠ .

أما إذا وهبه قبل الرفع . . فلا قطع ؛ كما جزم به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما (٢).

الشرط [ السادس ] (٣) من شروط المسروق : كونه ملك الغير فلا يُقطَع بسرقة ماله الذي بيد غيره وإن كان [مرهوناً](؛)، ولو سرق ما اشتراه من يد الغير ولو قبل تسليم الثمن ، أو في زمن الخيار ، أو سرق ما اتَّهبه قبل قبضه . . لم يُقطِّع ؛ لشبهة الملك ، وكذا لو سرق مع ما اشتراه مالاً آخر بعد تسليم الثمن .

ولو سرق الموصى له به قبل موت الموصى ، أو بعده وقبل القَبول . . قُطِع فيهما ، أما في الأولى . . فلأن القَبول لم يقترن بالوصية ، وأما في الثانية . . فبناءً علىٰ أن الملك فيها لا يحصل بالموت ، ولا يشكل ذلك بعدم قطعه بسرقة

\* \* \*

(١) الأحكام الوسطىٰ ( ق/١٨٧ ) مخطوط ، والحديث أخرجه أبو داوود ( ٤٣٧٦ ) ، والنسائي ( ٧٠/٨ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما .

(٢) تعليقة الطبرى (ق ١٥٣/٩) مخطوط ، الشامل (ق ٦/١٢٥) مخطوط ، وانظر « كفاية

النبيه » ( ٣٤٨/١٧ ) .

(٣) في الأصل : ( الخامس ) ، والتصويب من سياق العبارة ؛ فإنه السادس من الشروط حسب ترتيبه.

(٤) في الأصل: (موهوباً)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( ١٣٨/٤)، و« الإقناع» .(197/7)

وَلَا قَطْعَ عَلَىٰ مَنِ ٱنْتَهَبَ ، أَوِ ٱخْتَلَسَ ، أَوْ خَانَ ، أَوْ جَحَدَ . . . . . . . . . .

ما اتهبه قبل قبضه ؛ لأن الموصىٰ له [مقصِّرٌ بعدم](١) القَبول ، وأيضاً القَبول وُجِد ثَمَّ ولم يُوجَد هنا .

ولو سرق الموصى به فقيرٌ بعد موت الموصي ، والوصية للفقراء . . لم يُقطَع ؛ كسرقة المال المشترك ، بخلاف ما لو سرقه الغني .

### الركن الثالث: السرقة

وهي: الأخذ لمال الغير خفيةً من حرز مثله ، فلا يُقطَع غير هاذا الآخذ ؛ كما قال : (ولا قطع على من انتهب) وهو من يعتمد القوة والغلبة ، (أو اختلس) وهو من يعتمد الهرب ، (أو خان) وهو من يخون في وديعة ونحوها ؛ بأخذ بعضها ، (أو جحد) وهو من ينكرها ؛ لخبر : «ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطعٌ » رواه الترمذي وصحَّحه (٢) ، وفرق من حيث المعنى بينهم وبين السارق : بأن السارق يأخذ المال خفية ، ولا يتأتَّىٰ منعه ، فشرع القطع زجراً له ، وهاؤلاء يقصدونه عياناً ، فيمكن منعهم بالسلطان وغيره ، كذا قاله الرافعي وغيره .

قال بعض المتأخرين : ( وفي كون الخائن يقصد الأخذ عياناً وقفةٌ ) .

茶 蒜 茶

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( مقصراً لعدم ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ٢١١/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ( ١٤٤٨ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما بنحوه .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٢١١/١١ - ٢١٢ ) .

(و) إذا ثبتت السرقة واستحقَّ فيها القطع . . (/ لا يَقطعِ السارقَ إلا الإمامُ أو من فوَّض إليه الإمام) لأن القطع في السرقة وإن تعلَّق به حقُّ آدميِّ فالمغلَّب فيه حقُّ الله تعالى ، والإمام هو النائب فيه ، ولم يُقَم حدُّ في عهده صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه ، وكذا في عهد الخلفاء بعده ، فلو فعله بعض الرعية . . حرُم عليه ، ولا قصاص ؛ كما قاله البغوي (۱) ؛ لأنها يدُ مستحقَّةُ القطع ، ويُعزَّر ؛ لافتئاته على الإمام ، قال الرافعي : (ولو سرى القطع إلى النفس . لا ضمان ؛ لتولُّده من مستحقٍّ ) (۱) .

( وإن كان السارق عبداً . . جاز للمولى أن يقطعه ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » (1) ، وقطع ابن عمر عبده (1) ،

<sup>(</sup>١) التهذيب ( ٣٨٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٢٤٥/١١ ).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٢٤٦٨ ) ، والنسائي في « السنن الكبرىٰ » ( ٧٢٠١ ) عن سيدنا علي بن
 أبي طالب رضي الله عنه ، وقد تقدم مراراً ، وانظر ( ٣٦/١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرج مالك ( ٢/ ٨٣٣ ) واللفظ له ، وعبد الرزاق ( ١٨٩٨٣ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٨٧٢٤ ) : أن عبداً لعبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص أن عبداً لعبد الله بن عمر الى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة \_ ليقطع يده ، فأبى سعيد أن يقطع يده ، وقال : لا تُقطَع يد الآبق السارق إذا سرق ، فقال له عبد الله بن عمر : ( في أي كتاب الله وجدت هذا ؟! ) ثم أمر به عبد الله بن عمر فقُطِعَت يده .

وقطعت عائشة أمتها (١١)، ولم ينكره أحدٌ.

( وقيل : لا يقطعه ) لأن ما يُقطَع فيه السارق مُختلَفٌ فيه ، فيحتاج إلى نظر واجتهاد ، والفرق بينه وبين الجلد : أنه يملك جنس الجلد ؛ وهو التعزير ، ولأن له في جلده غرضاً ؛ وهو الخفاء فلا تنقص قيمته ، ( والأول : أصح ) لِمَا قلناه ، وليس ما ذُكِر من التوجيه الأول [ بسالم ] (٢) ؛ لأن السيد يملك قطع يد العبد ؛ للمصلحة من جهة أكلة تلحقه ونحوها ، وغرض الإخفاء غلط ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كتمان العيب (٣) ، والخلاف

(۱) أخرج مالك ( ۱۸۳۲ ) واللفظ له ، والبيهقي ( ۱۷۲۸ ) برقم ( ۱۷۳۵۸ ) ؛ لكنهما ذكرا القطع لغلام بدل أمة ، عن عمرة بنت عبد الرحمان رحمها الله تعالى أنها قالت : خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها ، ومعها غلامٌ لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق ، فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خِيطَ عليه خرقة خضراء ، قالت : فأخذ الغلام البرد ففتق عنه ، فاستخرجه وجعل مكانه لبداً \_ أو فروة \_ وخاط عليه ، فلما قدمت المولاتان المدينة . . دفعتا ذالك إلى أهله ، فلمًا فتقوا عنه . . وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البُرُد ، فكلموا المرأتين ، فكلًمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم \_ أو كتبتا إليها \_ واتهمتا العبد ، فشئِل العبد عن ذلك فاعترف ، فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : فقُطِعت يده ، وقالت عائشة : ( القطع في ربع دينار فصاعداً ) ، وانظر « البدر المنير » ( ۱۳۸۸ \_ ۱۳۹۲ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : ( يسأل ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ۲۵۱/۱۷) .

<sup>(</sup>٣) أخرج الحاكم ( ٨/٢) واللفظ له ، وابن ماجه ( ٢٣٥٢) ، والبيهقي ( ٣٢٠/٥) برقم ( ١٠٨٣٧) عن سيدنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « المسلم أخو المسلم ، ولا يحلُّ لمسلم إن باع من أخيه بيعاً فيه عيبٌ . . ألَّ يبيّنه له » .

ربع الجنايات/الحدود ببحدالترقة

وَلَا يُقْطَعُ إِلَّا بِمُطَالَبَةِ ٱلْمَسْرُوقِ مِنْهُ بِٱلْمَالِ . . . . . . . . . . . . . . . . .

المذكور جار في أن السيد هل يقطع يده في المحاربة ، وكذا قتله فيها .

\* \* \*

( ولا يُقطَع ) السارق ( إلا بمطالبة المسروق منه ) أو وكيله ( بالمال ) لاحتمال أنه أباحه له ، فبالمطالبة ينتفي ذلك ، ولأن القطع فرع ثبوت المال ، وثبوته فرع المطالبة به .

#### [ ما تثبت به السرقة ]

وتثبت السرقة المترتِّب عليها القطع بأحد أمرَينِ ؛ إما بالإقرار (١١) ، وإما بالبينة .

الأول : وهو إقرار السارق ، فيُقطَع به إن بيَّن السرقة ، والمسروق منه ، وقدر المسروق ، والحرز بتعيينٍ أو وصفٍ له ، بخلاف ما إذا لم يبيِّن ذلك ؛ لأنه قد يظنُّ غير السرقة الموجبة للقطع سرقة [ موجبة ] له .

# # # #

ولا يُقطَع باليمين المردودة على المعتمد ، سواء أقلنا: إنها كالبينة أو كالإقرار ؛ كما جزم به في « الروضة » و« أصلها » في ( الدعاوىٰ ) (٢) وإن

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( لأقر بالإقرار ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٩٩/٧) )، الشرح الكبير ( ٢٠١/١٣ ) ، ومشى عليه في « الحاوي الصغير » ( ص ٩٩٢ ) هنا ، وقال الأذرعي : ( إنه المذهب والصواب الذي قطع به جمهور الأصحاب ) ، وقال البلقيني : ( إنه المعتمد ؛ لنصِّ « الأم » و« المختصر » : أنه لا يثبت القطع إلا بشاهدين وإقرار السارق ) . انظر « مغنى المحتاج » ( ٢٢٩/٤ ) .

قال بالقطع هنا كـ « المنهاج » و « أصله » لأنه حقٌ لله تعالى (١) ، وهو لا يثبت بالمردودة ؛ كما لو قال : ( أكره فلانٌ أمتي على الزنا ) فأنكر ، ونكل ، فحلف المدّعي . . فإنه يثبت المهر دون حدِّ الزنا .

\* \* 4

ويسقط القطع بالرجوع عن الإقرار بالسرقة والمحاربة ولو كان الرجوع في أثناء القطع ؛ كما يسقط حدُّ الزنا بالرجوع ، فلو بقي من القطع بعد الرجوع ما يضرُّ إبقاؤه . . قطع هو لنفسه ، ولا يجب على الإمام قطعه ؛ لأنه تداوٍ ، وأما المال . . فلا يسقط بالرجوع ؛ لأنه حقُّ آدميّ .

\* \* \*

ولو أقرَّ بسرقةٍ ثم رجع ، ثم [كذَّب] (٢) رجوعه . . لم يُقطَع ؛ كما قاله الدارمي (٣) ، ولو أقرَّ ثم [أُقِيمت] (١) عليه البينة ، / ثم رجع . . فهو نظير ما مرَّ في (الزنا) ، وقد تقدَّم الكلام فيه (٥) .

公 祭 公

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين (ص ١٤٥) ، المحرر ( ١٤٣٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أكذب)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( ١٥٠/٤)، و«مغني المحتاج» ( ٢٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر « قوت المحتاج » ( ١٥٦/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أقامت)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( ١٥٠/٤)، و«مغني المحتاج» ( ٢٢٩/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم ( ٢/١٠ ) .

ولو رجع أحد المُقرَّينِ بالسرقة عن إقراره دون الآخر . . قُطِع الآخر فقط . ولو أقرَّ شخصٌ بالزنا بأمةٍ . . حُدَّ وإن غاب سيدها ؛ لأن الحدَّ لا يتوقَّف على طلبه ؛ لأنه محض حقِّ الله تعالى ، وإن حضر السيد وقال : (كنت ملَّكتها له) وأنكر المقرُّ . . لم يسقط الحدُّ ؛ إذ لو سقط . . لم يُستوفَ في غيبته ، وكذا لا يسقط إن قال : (أبحتُها له) وإن لم ينكر ؛ لأنها لا تُباح للوطء .

وبهاذا فارق مسألة [سرقة] مال الغائب الآتية في قوله: ( وإن أقرَّ أنه سرق نصاباً لا شبهة له فيه من حرز مثله من غائب . . فقد قيل : يُقطَع )

لإقراره ، فأشبه ما لو أقرَّ بأنه زنى بفلانةٍ ؛ فإنه لا يُنتظر [حضورها](١) ؛

كما مرَّ .

( والمذهب: أنه لا يُقطع) في الحال ، بل يُنتظر حضوره ؛ لجواز أن يقول المالك: ( كنت وهبته له أو أبحته) ، ولأن القطع متعلِّق حقِّ الآدمي ؛ لأنه شُرِع حفظاً لماله ، فاشتُرِط حضوره أو حضور وكيله ؛ كما قاله الأذرعي وغيره (٢٠) ، ويُحبَس المقرُّ حتى يقدم الغائب ؛ كمن أقرَّ بقصاصٍ لغائبٍ أو صبيٍّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (حضوره) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( 11/100) ، و« مغني المحتاج » ( 11/100) .

<sup>(</sup>٢) قوت المحتاج ( ١٦٠/٩ ).

الثاني ممّا يثبت به السرقة المذكورة: وهو البينة ، فيثبت المال بشاهد وامرأتين ، أو شاهد ويمين ، ولا يثبت القطع إلا بشاهدين ، فلا يثبت بما ذُكِر ؟ كسائر العقوبات ، ولا بدّ أن يبيّنا السارق ، والمسروق منه ، وقدر المسروق (۱) ، والحرز بتعيين أو وصف ؟ كنظيره فيما مرّ في المقر بالسرقة ، ويُشترَط أن يقول الشاهد: لا أعلم له فيه شبهة ، وقياسه: اشتراط ذلك [ في الإقرار بالسرقة ] .

( وإن قامت البينة عليه من غير مطالبة ) حسبة . . ( فقد قيل : يُقطَع ) عملاً بالبينة ( وهو المنصوص ) كذا في أكثر النسخ وبعض الشروح ، والذي أورده الجيلي : أن المنصوص : عدم القطع (7) ، وهو الصواب ، وعليه جرى الشيخ في « المهذب »(7) .

( وقيل : لا يُقطَع ) لِمَا مرَّ من أن القطع شُرِع حفظاً لماله ، فاشتُرِط حضوره .

( وقيل : فيه قولان ) أصحُّهما : عدم القطع ، وتعليلهما ما مرَّ .

<sup>(</sup>٢) الأم ( ٣٥٦/٨ ) ، وانظر « كفاية النبيه » ( ٣٥٥/١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) المهذب ( ٣٦٢/٢ ) .

( وإذا وجب القطع ) بأن ثبتت السرقة بأحد الأمرَينِ المتقدِّمَينِ . . ( قُطِعت يده اليمنىٰ ) قال تعالىٰ : ﴿ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُ مَا ﴾ (١) ، وقُرِئ شاذاً : ( فاقطعوا أيمانهما ) (٢) والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها ، ورُوِي : أن الخلفاء الأربعة قطعوا يمين السارق (٣) .

وتقطع اليد ولو كانت زائدة الأصابع أو فاقدتها ؛ كما سيأتي ، أو مقطوعة البعض ؛ لعموم الآية ، ولأن الغرض التنكيل ، بخلاف القَوَد ؛ فإنه مبنيٌ على المماثلة ؛ كما مرَّ (١٠).

ولو سرق مراراً ولم يُقطَع . . اكتُفِي بقطع يمينه عن الجميع ؛ لاتِّحاد السبب ، كما لو زنى أو شرب مراراً . . فإنه يُكتفَىٰ بحدٍّ واحدٍ .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج البيهقي ( ٢٧٠/٨ ) برقم ( ١٧٣٢٨ ) عن مجاهد رحمه الله تعالى : أنه في قراءة سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ) .

<sup>(</sup>٣) أما قطع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه يد السارق . فأخرجه عبد الرزاق ( ١٨٩٨١) ، وابن أبي شيبة ( ٢٨٧٧٠) عن عبد الله بن عامر رحمه الله تعالى ، وأما قطع سيدنا عمر رضي الله عنه . . فأخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٨٨٤٩) عن مكحول رحمه الله تعالى ، وأما قطع سيدنا عثمان . . فأخرجه مالك ( ٢/٨٣٢) ، والشافعي في « مسنده » ( ١١٦١) عن عمرة بنت عبد الرحمان رحمها الله تعالى ، وأما قطع سيدنا على رضي الله عنه . . فأخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٨٨٥٦) عن عبد الله بن سلمة رحمه الله تعالى : أن علياً أُتِي بسارقٍ فقطع يده اليُمنى ، ثم أُتِي به الثالثة ، فقال : ( إني لأستحيي أن أقطع يده ؛ يأكل بها ويستنجي بها ) ، وفي حديث بعضهم : ( ضربه وحبسه ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم ( ١٤٥/٩ ) .

( فإن عاد ) أي : سرق ثانياً بعد قطع يمناه . . ( قُطِعت رجله اليسرى ، / فإن عاد ) ثالثاً . . ( قُطِعت يده اليسرى ، فإن عاد ) رابعاً . . ( قُطِعت رجله اليسرى ) وروى الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « السارق إن سرق . . فاقطعوا يده ، ثم إن سرق . . فاقطعوا رجُله » (۱) .

وقُدِّمتِ اليد ؛ لأنها الآخذة ، وقُدِّمتِ اليمنى ؛ لأن البطش بها أقوى غالباً ، فكان البداءة بها أردع ، وإنَّما قُطِع من خلاف ؛ لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته ؛ كما في قطع الطريق .

\* \* \*

( وإذا قُطِع . . حُسِم بالنار ) عقب القطع ؛ بأن يُغمَس محلَّه بدهنٍ مُغلى ؛ لتسدَّ أفواه العروق ، وخصَّه الماوردي بالحضري ، قال : ( وأما البدوي . . فيُحسَم بالنار ؛ لأنها عادتهم ) (٢) ، وقال في قاطع الطريق : ( وإذا قُطِع . . حُسِم بالزيت المُغلَىٰ وبالنار بحسب العرف فيهما ) انتهىٰ (٣) ، فدلَّ على اعتبار عادة تلك الناحية ، ويمكن حمل كلام الشيخ علىٰ هاذا التفصيل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أورده البيهقي في « معرفة السنن والآثار » ( ١٧١٨٧ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه من طريق الإمام الشافعي رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير (١٩٨/١٧).

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ٢٤٨/١٧ ) .

ربع الجنايات/الحدود \_\_\_\_\_\_ باب حدّالسّرقة

.....

ويستحبُّ للإمام [الأمر] به عقب القطع ؛ لخبر الحاكم: أنه صلى الله عليه وسلم قال في سارق : «اذهبوا به فاقطعوه ، ثم احسموه » (۱) ، وفعله مستحبُّ وإنَّما لم يجب ؛ لأن فيه مزيد ألم ، والمداواة بمثل هذا لا تجب بحالٍ ، وقد تجب فيما إذا أدى تركه [إلى الهلاك] لتعذُّر فعله من المقطوع بجنونٍ أو نحوه ، وهو حقُّ للمقطوع ، لا من تتمة الحدِّ ، فلا يُفعَل إلا بإذنه ؛ لأن الغرض منه دفع الهلاك عنه بنزف الدم ، فمؤنته عليه كأجرة الجلَّد ، إلا أن ينصب الإمام من يقيم الحدود ويرزقه من مال المصالح .

ويمدُّ العضو حتى ينخلع ؛ تسهيلاً للقطع ، ثم يقطع اليد من الكوع ، والرِّجْل من كعب الساق ؛ للأمر به في سارق رداء صفوان في الأول ، ولفعل عمر رضي الله عنه في الثاني ؛ كما رواه ابن المنذر وغيره (٢).

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين ( ٣٨١/٤) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أما خبر سيدنا عمر رضي الله عنه في قطع الرجل من كعب الساق . . فذكره ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء » ( ٢١٥/٧ ) ، وأخرجه عبد الرزاق ( ١٨٧٥٩ ) عن عكرمة : ( أن عمر كان يقطع القدم من مفصلها ) ، وأما خبر قطع سارق رداء صفوان من الكوع . . فأخرجه الدارقطني ( ٢٠٤/٣ \_ ٢٠٥ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : كان صفوان بن أمية بن خلف نائماً في المسجد ؛ ثيابه تحت رأسه ، فجاء سارقٌ فأخذها ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأقرَّ السارق ، فأمر به النبي صلى الله ؛ أيُقطع رجلٌ من العرب النبي صلى الله ؛ أيُقطع رجلٌ من العرب في ثوبي ؟! فقال رسول الله وسلم أن يُقْطع ، فقال صلى الله عليه وسلم أن تجيء به » ، ثم ،

فَإِنْ عَادَ بَعْدَ قَطْعِ ٱلْيَدَيْنِ وَٱلرِّجْلَيْنِ وَسَرَقَ . . عُزِّرَ . . . . . . . . . . . . .

ويُضبَط المقطوع ؛ لئلا يتحرَّك ، ويُقطَع بحادِّ وهو جالسٌ ، ويُعلَّق العضو المقطوع في عنقه ساعةً ندباً ؛ للزجر والتنكيل ، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم ، رواه الترمذي وحسَّنه (١).

\* \* \*

ولا يُقطَع في حرِّ أو بردِ شديدٍ ، ولا مرضٍ يُرجَىٰ \_ بخلاف ما لا يُرجَىٰ \_ برؤُه منه .

( فإن عاد ) خامساً ( بعد قطع اليدين والرجلين وسرق . . عُزِر ) ( ' ' ) ؟ كما لو سقطت أطرافه أولاً ، ولا يُقتَل ، وما روي : أنه صلى الله عليه وسلم قتله . . منسوخٌ ( " ) ، أو مؤولٌ بقتله لاستحلالٍ أو نحوه ، بل ضعَّفه الدارقطني

<sup>◄</sup> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشفعوا ما لم يتَّصل إلى الوالي ، فإذا أوصل إلى الوالي فعفا . . فلا عفا الله عنه » ، ثم أمر بقطعه من المفضل ، وقد تقدم ذكره من رواية أبي داوود دون ذكر المفضل ( ١٣٠/١٠ ) .

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ١٤٤٧ ) عن سيدنا فَضالة بن عُبيد رضي الله عنه قال : ( أُتِي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارقٍ فقُطِعَت يده ، ثم أمر بها فعُلِقت في عنقه ) .

<sup>(</sup>٢) لأنه أتى معصيةً لا نصَّ فيها وإن ورد أنه يُقتَل للكن لم يصح . هامش .

<sup>(</sup>٣) أخرج أبو داوود ( ٤٤١٠) واللفظ له ، والنسائي ( ٩٠/٨ \_ ٩١) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : جِيء بسارقِ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « اقتلوه » ، فقالوا : يا رسول الله ؛ إنما سرق !! فقال : « اقطعوه » ، قال : فقُطِع ، ثم جيء به الثانية فقال : « اقتلوه » ، قال : فقُطِع ، ثم جيء به الثالثة فقال : « اقطعوه » ، قال : فقُطِع ، ثم جيء به الثالثة فقال : « اقتلوه » ، قالوا : يا رسول الله ؛ إنما سرق !! قال : « اقطعوه » ، ثم أتي به الرابعة فقال : « اقتلوه » ، قالوا : يا رسول الله ؛ إنما سرق !! قال : « اقطعوه » ، فأتى به الخامسة ◄

وَمَنْ سَرَقَ وَلَا يَمِينَ لَهُ ، أَوْ كَانَتْ وَهِيَ شَلَّاءُ . . قُطِعَتْ رِجْلُهُ ٱلْيُسْرَىٰ ، وَمِنْ سَرَقَ وَلَا يَمِينُ بِلَا أَصَابِعَ . . قُطِعَ ٱلْكَفُّ ، وَقِيلَ : تُقْطَعُ رِجْلُهُ ٱلْيُسْرَىٰ .

وغيره (١)، وقال ابن عبد البر: ( إنه منكرٌ لا أصل له ) (٢).

( ومن سرق ولا يمين له ، أو كانت ) موجودةً ( وهي شلّاء ) خِيفَ من قطعها ألّا ينقطع الدم بقول أهل الخبرة : إنها إذا قُطِعت لم تنسدَّ عروقها . .

( قُطِعت رِجْله اليسرى ) قياساً على المرة الثانية ، أما إذا قالوا : تُسَدُّ /عروقها . .

فتقطع ، ويُكتفَىٰ بها .

( وإن كانت له يمينٌ بلا أصابع . . قُطِع الكفُّ ) واكتُفِي به ، ولا يعدل إلى

الرِّجْل ؛ لعموم الآية كما مرَّ (٣).

( وقيل : تُقطَع رِجُله اليسرى ) لأن المنفعة المقصودة قد ذهبت من اليد ، ولهنذا لا تضمن بالأرش المقدَّر ، فصارت كما لو قُطِع الكفُّ .

 ← فقال : « اقتلوه » ، قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة ، وقد نُسِخ هاذا الحديث بما أخرجه البخاري ( ٦٨٧٨ ) واللفظ له ، ومسلم ( ١٦٧٦ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لا يحلُّ دم امرئ مسلمٍ يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله ؛ إلا بإحدى ثلاثٍ : النفس

بالنفس ، والثيب الزاني ، والمارق من الدين التارك للجماعة » . (١) انظر « البدر المنير » ( ١٧٢/٨ ) ، و« التلخيص الحبير » ( ٢٧٨٢/٦ \_ ٢٧٨٢ ) ،

و« المجتبىٰ » ( ۹۱/۸ ) .

(٢) الاستذكار ( ١٩٦/٢٤ ).

(٣) انظر ما تقدم قريباً ( ١٠/ ١٣٩ ) .

٤١٦/ب

( ومن سرق وله يمينٌ ) صحيحةٌ ( فلم تُقطَع حتى ذهبت ) بآفةٍ أو قصاصٍ أو غير ذلك . . ( سقط القطع ) لأنه تعلَّق بعينها ، فلا يُقطَع شيءٌ بدلها ؛ كما لو جنى عبدٌ فتعلَّق الأرش برقبته ثم مات ، قال القاضي وغيره : ( وكذا لو شَلَّت بعد السرقة ، وخيف من قطعها تلف النفس ) (۱) ، وحكم الرِّجْل حكمُ اليد فيما ذُكِر .

( وإن وجب قطع اليمين ، فقطع ) الجلّاد ( اليسار ) . سُئِل ؛ فإن قال : قطعتها ( عمداً ) بأن قال : ( علمتُها اليسار ) ، وأنها لا تجزئ . . ( قُطِعت يمينه ) أي : [ السارق ] (٢٠) حدّاً ؛ لأنها التي وجب قطعها ، وهي باقيةٌ فلم يجزئه غيرها كالقصاص ، ( وأُقيد من القاطع من يساره ) لأنه قطعها عمداً بلا شبهةٍ .

هلذا ؛ إن لم يقصد المُخرِج بذلها عن اليمين أو إباحتها ، وإلا . . فلا ؛ كما مرَّ في ( الجنايات ) (٣) .

\* \* \*

( وإن قطع ) اليدَ الجلّادُ ( سهواً ) بأن قال : ( ظننتها اليمنى ) ، أو : ( أنها تجزئ عنها ) . . ( غرم الدية ) بعد حلِفِه على ما ادَّعاه إن كذَّبه السارق ؛ لأن

<sup>(</sup>۱) انظر « كفاية النبيه » ( ۳۲۹/۱۷ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( اليسار ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ١٤٦/٩ ـ ١٤٧ ) .

وَفِي يَمِينِ ٱلسَّارِقِ قَوْلَانِ ؟ أَحَدُهُمَا : تُقْطَعُ ، وَٱلثَّانِي : لَا تُقْطَعُ .

قوله محتملٌ ، فكان شبهة في درء القصاص ، وإنَّما غُرِّم الدية لقطعه عضواً معصوماً ، ( وفي يمين السارق قولان ؛ أحدهما : تُقطَع ) لِمَا مرَّ ، ( والثاني ) وهو الأصح : ( لا تُقطَع ) لئلا تُقطَع يداه بسرقةٍ واحدةٍ .

وما ذُكِر من أن الجلّاد يُسأل . . طريقةٌ حكاها في « أصل الروضة » ، وحكى معها طريقةً أخرى ؛ وهي : إن قال المخرج : ( ظننتها اليمين ) ، أو : ( أنها تجزئ ) . . أجزأته ، وإلا . . فلا (1) ، وكلام « أصل الروضة » يومئ إلى ترجيح الأولى ، وجرى عليها ابن المقري (1) ، وهي الصحيحة وإن صحّح الإسنوي الثانية (1) .

### [ في حكم ما لو كان للسارق كفَّان]

لو كان له كفَّان على معصم . . قُطِعتِ الأصلية منهما إن تميَّزت وأمكن استيفاؤها بدون الزائدة ، وإلا . . فيُقطَعان ، وإن لم تتميَّز . . قُطِعت إحداهما فقط ، هنذا ما اختاره الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب قطعهما مطلقاً ( ، ) ؛ لأن الزائدة كالإصبع الزائدة ، والذي في « التهذيب » : ( أنَّه إن تميَّزتِ الأصلية . .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٥٩١/٦ ـ ٥٩٢ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ٢٤٦/١١ ) .

<sup>(</sup>٢) روض الطالب ( ٨١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المهمات ( ٣٤٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب ( ٢٦٣/١٧ ) .

قُطِعت ، وإلا . . فإحداهما فقط ، ولا يُقطعَان بسرقة واحدة ، بخلاف الإصبع الزائدة ؛ فإنه لا يقع عليه اسم يد (()() ، قال الرافعي : (وهلذا حسنٌ )() ، وقال النووي : (إنه الصحيح المنصوص )() .

وعلى هاذا: فإن لم يمكن قطع الأصلية إلا بالزائدة ، أو لم يمكن قطع إحداهما عند الاشتباه . . فإنه يُعدَل إلى الرِّجُل ، فإن أمكن قطع الأصلية وقطعناها ، ثم سرق ثانياً وقد صارت الزائدة أصلية ؛ بأن صارت باطشة ، أو كانت الكفَّان أصليتَينِ وقُطِعت إحداهما في سرقة . . / قُطِعت الثانية ، ولا يُعدَل إلى الرِّجُل ( ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التهذيب ( ٣٨٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٢٤٧/١١ ).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٥٩٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي ) .

ربع الجنايات/الحدود \_\_\_\_\_\_ باب حدّ قاطع الظريق

# بابُ حدّ قاطع الطّريق

### ( باب ) بيان ( حدِّ قاطع الطريق ) وحكمه

شُمِّي بذلك ؛ لامتناع الناس من المرور خوفاً منه ، والأصل فيه : قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَرَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ . . . ﴾ الآية (١) ، قال أكثر العلماء : نزلت في قطّاع الطريق ، لا في الكفار ، واحتجُّوا له بقوله تعالى : ﴿ إِلَّا ٱلَذِينَ تَابُواْ مِن قَبَلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ . . . ﴾ الآية (٢) ؛ إذ المراد : التوبة عن قطع الطريق ، ولو كان المراد الكفار . . لكانت توبتهم بالإسلام ، وهو دافعٌ للعقوبة قبل القدرة وبعدها .

وقطع الطريق : هو البروز لأخذ مالٍ ، أو لقتلٍ ، أو إرعابٍ مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث ؛ كما سيأتي .

وقد شرع في بيان القاطع فقال: (من شهر السلاح وأخاف السبيل) أي: الطريق ؛ من رجل أو امرأةٍ (في مصر) وهو البلد الكبير (وغيره)

من القرئ والبوادي . . وجب على الإمام طلبه ) سواء أخذ مالاً أم لا ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ( ٣٤ ) .

قتل أم لا ؛ لأنه إذا تُركَ . . قويت شوكته ، وكثر الفساد به .

ويُشترَط فيه: أن يكون ملتزماً للأحكام كما يُعلَم ممّا سيأتي (١) ، ولو سكران أو ذمِّياً أو مرتدّاً مختاراً ، مخيفاً للطريق ، يقاوم من يبرز هو له ؛ بأن يساويه أو يغلبه ، بحيث يبعد معه غوث ؛ لبعدٍ عن العمارة ، أو ضعفٍ في أهلها وإن كان البارز واحداً أو أنثى أو بلا سلاح .

وخرج بالقيود المذكورة: أضدادها ، فليس المتَّصف بها أو بشيء منها \_ من حربيٍّ ولو معاهداً وصبيٍّ ومجنونٍ ومكره ومختلسٍ ومنتهبٍ \_ قاطع طريقٍ .

ولو دخل جمعٌ بالليل داراً ، ومنعوا أهلها من الاستغاثة مع قوة السلطان وحضوره . . فقطَّاعٌ ، وقيل : مختلسون .

\* \* \*

( فإن وقع ) أي : قدر الإمام عليه ( قبل أن يأخذ المال ) المساوي لنصاب ( و ) قبل أن ( يقتل ) النفس . . ( عُزِّر ) بحبس وغيره ؛ لارتكابه معصية لا حدَّ لها ولا كفارة ، وحبسه في غير بلده أولىٰ حتىٰ تظهر توبته ، ولزمه رَدُّ المال أو بدله في صورة أخذه .

\* \* \*

(وإن أخذ نصاباً) أي: نصاب سرقة ( لا شبهة له فيه ) من حرز

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي قريباً ( ١٤٩/١٠ ) .

وَهُوَ مِمَّنْ يُقْطَعُ فِي ٱلسَّرِقَةِ . . قُطِعَتْ يَدُهُ ٱلْيُمْنَىٰ وَرِجْلُهُ ٱلْيُسْرَىٰ . . . . . .

ممَّا مرَّ بيانه في (السرقة) (۱) ، سواء أكان لواحدٍ أم لجماعةٍ ، (وهو ممَّن يُقطَع في السرقة) بأن يكون ملتزماً للأحكام ؛ كما مرَّ . . . إلىٰ آخر ما مرَّ (۲) . . (قُطِعت) بطلب المالك (يده اليمنى ورجله اليسرى) فإن عاد ثانياً وأخذ ذلك . . قُطِعت يده اليسرى ورِجْله اليمنى ؛ للآية السابقة .

وإنَّما قُطِع من خلافٍ ؛ لِمَا مرَّ في ( السرقة ) (٣) ، وقُطِعت اليد اليمنى للمال كالسرقة ، ولهاذا اعتُبِر في القطع النصاب ، وقيل : للمحاربة ، وقُطِعت الرِّجْل قيل : للمال والمجاهرة ؛ تنزيلاً لذلك منزلة سرقةٍ ثانيةٍ ، وقيل : للمحاربة ، قال العمراني : ( وهو أشبه ) (١) .

قال في « أصل الروضة » : ( ويُحسَم موضع القطع ؛ كما في السرقة ، / ويجوز أن تُحسَم اليد ، ثم تُقطَع الرِّجْل ، وأن [ تُقطَعا] (°) جميعاً ثم لَ تُحسَما ] (٢) .

٤١٧ / د

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم (۱۰/۹۵).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم قريباً ( ١٤٨/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم (١٤٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) البيان ( ١٢/١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (تقطعان) ، والتصويب من « روضة الطالبين » ، و« الشرح الكبير » .

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين ( ٦١٠/٦ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ٢٧٢/١١ ) ، وفي الأصل :

<sup>(</sup>  $\mathbf{r}$  )  $\mathbf{r}$  والتصويب من «  $\mathbf{r}$  (وضة الطالبين »  $\mathbf{r}$  »  $\mathbf{r}$  (  $\mathbf{r}$ 

ويأتي جميع ما مرَّ في السرقة من مسقطات القطع ؛ كدعوى التملَّك للمال ، أو للحرز (١١) .

\* \* \*

ولو قطع الإمام يده اليمنى ورِجْله اليمنى . . عصى ، ولزمه القَوَد في رِجْله إن تعمَّد ، وديتها إن لم يتعمَّد ، ولا يسقط قطع رِجْله اليسرى .

ولو قطع يده اليسرى ورِجْله اليمنى . . عصى ولا ضمان ، وأجزأه ، والفرق : أن قطعهما من خلافٍ نصُّ تُوجِب مخالفته الضمان ، وتقديم اليمنى على اليسار اجتهادٌ يسقط بمخالفته الضمان ، ذكره الماوردي والروياني (٢) .

ويُؤخَذ من الفرق المذكور: أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الأولى عامداً.. أنها لا تجزئه ؛ لأن تقديم اليمنى عليها بالنصِّ ؛ لِمَا مرَّ أنه قُرِئ شاذاً: ( فاقطعوا أيمانهما ) (٦) ، وأن القراءة الشاذة .. كخبر الواحد ، خلافاً لقول الزركشي : ( إن تقديم اليمنى عليها بالاجتهاد ) (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم ( ۱۲۱/۱۰ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ١٧/١٧ ) ، بحر المذهب ( ١٢٣/١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرج البيهقي ( ٢٧٠/٨ ) برقم ( ١٧٣٢٨ ) عن مجاهد رحمه الله تعالىٰ : أنه في قراءة سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ) ، وقد تقدم تخريجه ( ١٣٩/١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) تكملة كافي المحتاج ( ق ٤٩/٤ ) مخطوط .

( وإن أخذ دون النصاب . . لم يُقطَع ) لأنه قطعٌ يجب بأخذ المال ، فاعتُبِر فيه النصاب ؛ كما في السرقة .

( وقيل : فيه قولٌ مخرَّجٌ ) من قتل من لا يكافئه إذا قتله في المحاربة : ( أنه يُقطَع ) كما لا يُعتبَر الاستخفاء ، بخلاف السرقة ، ( وليس ) هذا القول ( بشيءٍ ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « القطع في ربع دينار فصاعداً » (1) ، ولم يفصل بين قاطع طريق وغيره .

非 赫 特

( وإن قتل ) عمداً . . ( انحتم ) أي : وجب ( قتله ) للآية ، ولأنه ضمَّ إلى جنايته إخافة السبيل المقتضية زيادةً للعقوبة ، ولا زيادة هنا إلا تحتُّم القتل ، فلا يسقط ، ومحلُّه \_ كما قال البندنيجي \_ : إذا قتل لأخذ المال ، وإلا . . فلا يتحتَّم (٢) .

**张 张 张** 

( وإن أخذ المال ) المساوي لنصاب ( وقَتَل . . قُتِل وصُلِب ) بعده حتماً ؟ زيادةً في التنكيل ، على خشبةٍ ونحوها ، ويكون صلبه بعد غسله وتكفينه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۱۷۸۹ ) ، ومسلم ( ۲/۱۶۸۶ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وقد تقدم ( ۱۰/۹۶ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « كفاية النبيه » ( ٣٨٣/١٧ ) .

وَقِيلَ: يُصْلَبُ حَيّاً وَيُمْنَعُ ٱلطَّعَامَ وَٱلشَّرَابَ حَتَّىٰ يَمُوتَ، وَٱلْأَوَّلُ أَصَحُ .....

والصلاة عليه ، فالغرض من صلبه : التنكيل به ، وزجر غيره ، وبما تقرّر فسّر ابن عباسِ الآية فقال : ( المعنىٰ : ﴿ أَن يُقَتّلُواْ ﴾ إِن قَتلوا ، أو ﴿ يُصَلّبُواْ ﴾ مع ذلك إِن قَتلوا وأخذوا المال ، ﴿ أَوْ تُقطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ ﴾ إِن اقتصروا علىٰ أخذ المال ، ﴿ أَوْ يُنفَواْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ (١) إِن أرعبوا ولم يأخذوا شيئاً ) (١) ، فحمل كلمة ( أو ) على التنويع لا على التخيير ؛ كما في قوله تعالىٰ : ﴿ وَقَالُواْ صُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَلَىٰ ﴾ (٣) ؛ أي : قالت اليهود : كونوا هوداً ، وقالت النصارىٰ : كونوا نصارىٰ ؛ [إذ] (١) لم يُخيَّر أحدٌ منهم بين اليهودية والنصرانية .

( وقيل : يُصلَب حياً ) قليلاً ، ثم يُنزَل فيُقتَل .

(و) قيل: (يُمنَع الطعام والشراب حتى يموت) لأن الصلب إذا كان حدّاً . . وجب أن يكون في الحياة ؛ لأن الحدود لا تُقام على ميتٍ ، ولأن ذلك أبلغ في الزجر ، (والأول: أصحُّ) لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا قتلتم . .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «الأم» ( ٢٨١٦) ، والدارقطني ( ١٣٨/٣) ، وعبد الرزاق

<sup>(</sup> ١٨٥٤٤ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٩٦٢٦ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (إن) ، والتصويب من «أسنى المطالب» ( ١٥٥/٤) ، و« مغني المحتاج»

<sup>. (</sup> ۲۳۸/٤)

فأحسِنوا القِتلة » (١) ، ولأن في معنى ذلك مُثلةً ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها (٢) .

(و) على الأصح: / (لا يُصلَب أكثر من ثلاثة أيام) بل يُقتصَر عليها ؟ لأن للثلاثة اعتباراً في الشرع ، وليس لِمَا زاد عليها غايةٌ ، وإنَّما صُلِب ثلاثةً ؟ ليشتهر حاله ، ويتمَّ النكال ، فإن خيف تغيُّره قبلها . أُنزل من محلّ الصلب .

( وقيل : يُصلَب حتىٰ يسيل صديده ) وهو دمٌ مختلطٌ بقيحٍ ، وقال الجوهري : ( ماءٌ رقيقٌ مختلطٌ بدمٍ ) (٣) ؛ تغليظاً عليه ، ولأن الصليب \_ وهو الخشبة \_ إنَّما سُمِّي صليباً ؛ لسيلان صديد المصلوب عليها ، ( وليس ) هنذا القول ( بشيءٍ ) لتأذِّي الناس به .

\* \* \*

وعلى الأصح: لو مات أو قُتِل بقصاصٍ من غير المحاربة . . سقط الصلب ؟ لأنه تابعٌ للقتل ، فسقط بسقوط متبوعه ، وقيل : لا يسقط ؛ لأن القتل والصلب مشروعان ، وقد تعذّر أحدهما ، فوجب الآخر ، والمغلب في قتل قاطع الطريق معنى القصاص ، لا الحدِّ ؛ لأن الأصل فيما اجتمع فيه حقٌ لله تعالىٰ وحقٌ الله تعالىٰ وحقً الله وحقٌ الله وحقٌ الله وحقٌ الله وحقٌ الله وحقً الله وحقً الله وحقً الله وحقٌ الله وحقً الله وحقً الله وحقٌ الله وحقً اله وحقً الله وحقًا الله وحقً الله وحقًا الله وحقًا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٩٥٥ ) ، وابن حبان ( ٥٨٨٣ ) عن سيدنا شدَّاد بن أوس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرِج البخاري ( ٥١٦٥) واللفظ له ، وأحمد ( ٣٠٧/٤) عن سيدنا عبد الله بن يزيد

رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه نهى عن النُهْبة والمُثلة ) .

<sup>(</sup>٣) الصحاح ( ٤٣٢/٢ ) ، مادة ( صدد ) .

لآدميّ : تغليب حقّ الآدمي ؛ لبنائه على التضييق ، ولأنه لو قتل بلا محاربة . . ثبت له القَوَد ، فكيف يحبط حقُّه بقتله فيها ؟! فلا يُقتَل بغير كفء ، ولا بولده ، ولا بذمِّيّ إن كان هو مسلماً ، ولا بنحوهما ممَّن لا يكافئه ؛ كعبدٍ والقاطع حرٌّ ، وتلزم الدية أو القيمة والكفارة .

**经 然 袋** 

وإن قتل بمثقل أو غيره ؛ كقطع عضو . . وجبت المماثلة في قتله ؛ بأن يُقتَل بمثل ما قتل ، وإذا قتل ومات قبل قتله قصاصاً . . فديةٌ في الحرِّ وقيمةٌ في العبد من تركته ، ولو قتل جمعاً . . قُتِل بواحدٍ ، وللباقين دياتٌ ، فإن قتلهم مرتَّباً . . قُتِل بالأول .

ولو عفا ولي القتيل بمالٍ . . وجب المال ، وقُتِل القاتل حدّاً ؛ لتحتُّم قتله ، وتُرَاعى المماثلة فيما قتل به ؛ كما مرَّ بيانها .

带 蒜 蒜

ولو عفا الولي على مالٍ . . لزم القاطع المال وقُتِل حدّاً ؛ كمرتدِّ لزمه قصاصٌ وعُفِيَ عنه بمالٍ ، وسقط قتله قصاصاً ؛ لصحَّة العفو عنه ، وإذا قتله أحدٌ بلا إذنٍ من الإمام ولو بعد العفو من المستحقِّ مجَّاناً . . فلورثته الدية على قاتله \_ ويفارق ذلك : من قطع يد السارق ، فإنه لا دية عليه ؛ لأن المغلَّب هنا القصاص ، كما مرَّ (١) \_ ولا قصاص ؛ لأن قتله متحتِّمٌ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لعل مسألة العفو مكررةٌ مع التي قبلها في قوله : ( ولو عفا ولي القتيل . . . ) .

( وإن جنى قاطع الطريق جنايةً توجب القصاص فيما دون النفس ) واندملت ، أو قتله قبل الاندمال . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : يتحتَّم القصاص ) كالقتل .

( والثاني ) وهو الأظهر : ( لا يتحتَّم ) لأن التحتُّم تغليظٌ لحقِّ الله تعالى ، فاختصَّ بالنفس كالكفارة ، فلو عفا على هلذا عن الجناية . . سقطت .

والثالث: يتحتَّم في اليدَينِ والرِّجْلَينِ المشروع فيها القطع حدَّاً في قطع الطريق دون غيرها ؟ كالأنف والأذن والعين .

واحترز ب ( اندمل ) عن السارية ، فواجبها القتل ، وإن قتل خطأً أو شبه عمد . . فالدية على عاقلته ، ولا قتل عليه .

n n n

( وإن وجب عليه الحدُّ فلم يقع )/أي: فلم يقدر عليه الإمام في الحال . . ( طُلِب أبداً إلىٰ أن يُقام عليه الحدُّ ) لأنه إذا طلب ليُحَدَّ . . التحق ببلاد الكفر ، فانتفىٰ من أرض الإسلام ، قال الجويني : ( ومن تغليظات حدِّ الحرابة : طلبهم إذا هربوا ؛ لئلا يعظم شرُّهم ) (١) ، وأما غيره . . ففي سقوطه بالهرب خلافٌ .

4 X 4

٤١٨/ب

<sup>(</sup>۱) انظر « نهاية المطلب » ( ۳۰۸/۱۷ ) .

فَإِنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ . . سَقَطَ عَنْهُ ٱنْحِتَامُ ٱلْقَتْلِ وَٱلصَّلْبُ وَقَطْعُ ٱلْرِجْلِ ، وَقِيلَ : لَا يَسْقُطُ . ٱلرِّجْلِ ، وَقِيلَ : لَا يَسْقُطُ .

( فإن تاب قبل أن يُقدر عليه . . سقط عنه انحتام القتل والصلب وقطع الرَّجْل ) لقوله تعالىٰ : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ . . . ﴾ الآية (١١) .

( وقيل ) وهو الأصح : ( يسقط قطع اليد ) أيضاً ؛ لأنه من أحكام الحرابة من حيث إنه لا يراعي فيه الاستخفاء في أخذ المال .

( وقيل : لا يسقط ) لأن القطع ليس من أحكام الحرابة ، بل من أحكام أخذ المال على وجه يتعذَّر الاحتراز منه ، ولذلك اعتبر فيه النصاب والحرز كالسرقة . .

أما بعد القدرة عليه . . فلا يسقط ذلك ؛ لمفهوم الآية ، ولتهمة الخوف ، أما غير هاذه العقوبات ممّا ذُكِر هنا ؛ من قصاص وضمانِ مالٍ وغيرهما . . فلا يسقط بالتوبة مطلقاً ؛ كما في غير هاذا الباب ، ولا يسقط بها سائر الحدود ؛ كما سيأتي في آخر الباب الآتي (٢) .

### المَّالِينِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ

[ في موالاة قطع يد المحارب ورجله ، وحكم ما لو اجتمع عليه حقٌّ آخر ] يُوالئ على قاطع الطريق قطع يده ورِجْله ؛ لاتحاد العقوبة ، كالجلدات في الحدِّ الواحد ، فإن فُقِدت إحداهما . . اكتُفِي بالأخرى ، ولا يُجعَل طرفٌ آخر

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ( ٣٤ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ما سیأتی (۱۰/۱۷۷).

ربع الجنايات/ الحدود ببرجد قاطع الظريق

......

بدل المفقود ، وإن فقدتا قبل أخذه المال . . قُطِع الأخريان ، أو بعده . . سقط القطع ؛ كما في السرقة .

\* \* \*

وإن وجب على المحارب قصاص في يده اليمنى . . قُطِعت قصاصاً ؛ لِمَا مرَّ أنه يغلب في ذلك حقُّ الآدمي ، ثم تقطع رِجْله اليسرى للمحاربة ، ويجوز أن يُوالى بين القطعَينِ ؛ لأن الموالاة بينهما مستحقَّةٌ بقطع الطريق ، فإذا تعذَّر قطعهما جميعاً عنه . . لم يسقط ؛ إذ الميسور لا يسقط بالمعسور .

张 张 张

ولو قطع شخصٌ يسار غيره ، وسرق . . قُطِعت يساره قصاصاً ، وأُمهِل حتى يبرأ ، ثم تُقطَع يمينه عن السرقة ، ولا يُوالَىٰ بينهما ؛ لأنهما عقوبتان مختلفتان ، وقُدِّم القصاص ؛ لأن حقَّ الآدمي آكدُ (١) .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي ).

# باب حدّ التخمر

.....

### ( باب ) بيان ( حد ) الشرب له ( الخمر ) وحكمه

والخمر مؤنثة ، وتُذكّر على ضعف ، سُمِّيت به [لتخميرها] (١) العقل ؛ أي : تغطيتها إيّاه ، وشربُها من [كبائر] (٢) المحرَّمات ، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا لَكُنّرُ . . . ﴾ الآية (٣) ، وروى الشيخان خبر : «كل شرابٍ [أسكر] . . فهو حرامٌ » (١) ، وروى مسلمٌ خبر : «كل مسكر خمرٌ ، وكل خمر حرامٌ » (٥) .

والمشهور: أنها كانت مباحةً في صدر الإسلام، ثم حُرِّمت في السنة [ الثالثة ] (١) من الهجرة، وهي المتَّخذة من عصير العنب إذا اشتدَّ وقذف بالزَّبد، ومن عصير الرطب إذا صار مسكراً، والأنبذة المسكرة \_ وهي المتَّخذة من التمر ونحوه \_ مثل الخمر في التحريم والحدِّ والنجاسة؛ لمشاركتها لها في كونها مائعةً مسكرةً، لكن لا يكفر مستحلُّها، بخلاف الخمر؛ للإجماع /

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( لتخمرها ) ، والتصويب من « النجم الوهاج » ( ١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( كبار ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١٥٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ( ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٥٥٨٥ ) ، صحيح مسلم ( ٢٠٠١ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وفي الأصل : ( مسكر ) ، والتصويب من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( ٢٠٠٣ / ٧٥) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الثانية)، والتصويب من «أسنى المطالب» (١٥٨/٤)، و« فتح الرحمان بشرح زبد ابن رسلان» (ص٩٠٩).

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ . . حَرُمَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ . . . . . . . . . . . . . . . . .

على تحريمها دون تلك ، فقد اختلف العلماء في تحريمها .

\* \* \*

واستشكل الإمام تكفيره: بأنَّا لا نكفِّر من رَدَّ أصل الإجماع ، وإنَّما نُبدِّعه ، فكيف نكفِّر من خالف الإجماع ؟! (١١).

وأُجيب: بأن مستحلَّ الخمر لا نكفِّره لأنه خالف الإجماع فقط ، بل لأنه خالف ما ثبت ضرورةً أنه من دين محمدٍ صلى الله عليه وسلم والإجماع والنصّ عليه .

\* \* \*

( كل شرابٍ أسكر كثيره . . حرُم قليله وكثيره ) وإن لم يسكر القليل ، ولو كان تناوله لدواءٍ أو عطشٍ ولم يجد غيره ، أو كان دُرْدِيّاً ؛ وهو : ما يبقىٰ أسفلَ إناءِ ما يُسْكِرُ ثخيناً .

\* \* \*

أما الخمر . . فقال ابن عباس : (ورد في تحريمها أربع آيات : قوله تعالى : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ . . . ﴾ الآية (٢) ، وما كبر إثمه . . لا يكون مباحاً ، وقوله تعالى : ﴿ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ ﴾ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ فَهَلُ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴾ (١) ، وقوله

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ٣٢٦/١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ( ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ( ٩٠ ـ ٩١ ) .

باب حدّالخر \_\_\_\_\_\_ ربع الجنايات/الحدود

تعالىٰ : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّقَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ [ مِنْهَا ] وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ ﴾ (١) (٢).

والمراد ب ( الإثم ) : الخمر عند الأكثرين ، قال الشاعر (٣) : [من الوافر]

شربتُ الإثمَ حتى ضلَّ عقلي كذاكَ الإثمُ يذهبُ بالعقولِ

\* \* \*

قيل: وبهاذه الآية استقرَّ التحريم؛ لِمَا فيها من صريح التحريم، وهو في غيرها محتملٌ، لاكن وقع التحريم بالأولى عند الحسن البصري، وبالثالثة عند الأكثرين؛ لقول عمر رضي الله عنه: (اللَّهمَّ؛ بيِّن في الخمر بياناً شافياً) فنزلت الأولى، فأعاد دعاءه فنزلت الثالثة، فحين سمعها.. [قال]: فأعاد دعاءه فنزلت الثالثة، فحين سمعها.. [قال]: (انتهينا، انتهينا) رواه عنه أبو داوود، وقال الترمذي: (إرساله أصحُّ) (1).

وروى أبو داوود : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله الخمر ، وشاربها وساقيها ، وبائعها ومبتاعها ، وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحمولة إليه » (  $^{\circ}$  ) .

带 恭 恭

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي في « مسنده » ( ١٩٥٧ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٥١٨١ ) ، بنحوه لكن عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

 <sup>(</sup>٣) أورده ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » ( ٦١/١ ) ، مادة ( أثم ) ، وابن منظور في
 « لسان العرب » ( ٦/١٢ ) ، مادة ( أثم ) دون نسبة .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داوود ( ٣٦٦٢) ، سنن الترمذي ( ٣٠٤٩) بنحوه ، وفي الأصل : ( فقال ) ، والتصويب من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داوود ( ٣٦٦٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

وَمَنْ شَرِبَ ٱلْمُسْكِرَ وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ مُسْلِمٌ مُخْتَارٌ . . وَجَبَ عَلَيْهِ ٱلْحَدُّ . . .

وأما غير الخمر من الأنبذة . . فلِمَا تقدَّم من قوله صلى الله عليه وسلم : « كل مسكرٍ خمرٌ ، وكل خمرٍ حرامٌ » (١) ، وخبر « الصحيحين » : « كل شرابٍ أسكر . . فهو حرامٌ » (٢) .

( ومن شرب المسكر وهو بالغٌ عاقلٌ مسلمٌ مختارٌ) عالمٌ بأنها خمرٌ وبتحريمها عليه ، ولا ضرورة . . ( وجب عليه الحدُّ ) ولو حنفياً شرب النبيذ ، وقلَّ الشرب ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحدُّ في الخمر ، رواه الشيخان (٣) .

وصحَّح الحاكم خبر: « من شرب الخمر . . فاجلدوه » ( ، ) ، وقيس به شرب النبيذ ، وإنَّما حرُم القليل وحُدَّ به وإن لم يُسكِر حسماً لمادَّة الفساد ؛ كما حرُم تقبيل الأجنبية والخلوة بها ؛ لإفضائهما إلى الوطء .

\* \* \*

ودخل في التعريف: الحرُّ والرقيق، والرشيد والسفيه، والسكرانُ المتعدِّي بسكره كالمكلَّف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ( ۷٥/٢٠٠٣ ) ، وابن حبان ( ٥٣٥٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وقد تقدم قريباً ( ١٥٨/١٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري ( ٥٥٨٥ ) ، صحیح مسلم ( ۲۰۰۱ ) عن سیدتنا أم المؤمنین عائشة
 رضی الله عنها ، وقد تقدم قریباً ( ۱۰۸/۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٣٧٧٣ ) واللفظ له ، صحيح مسلم ( ٣٦/١٧٠٦ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين ) .

<sup>(</sup>٤) المستدرك على الصحيحين ( ٣٧١/٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

وخرج بالقيود المذكورة فيه: أضدادها ، فلا حدَّ على من اتَّصف بشيءٍ منها ؛ من صبيِّ ومجنونٍ وكافرٍ ، ومُكرَهٍ ومُوجَرٍ ، وجاهلٍ بها / أو بتحريمها ؛ بأن قرب إسلامه ، أو نشأ بعيداً عن العلماء ، ومَن شرقَ بلقمةٍ فأساغها بها ولم يجد غيرها ، بل يجب عليه ؛ دفعاً للهلاك .

杂 祭 徐

وإنَّما حُدَّ الحنفي بتناوله النبيذ وإن اعتقد حلَّه ؛ لقوة أدلَّة تحريمه ، ولأن الطبع يدعو إليه ، فيحتاج إلى الزجر عنه .

وخرج به ( الشراب ) : غيره ؛ كبنج وحشيش مسكر ؛ فإنه وإن حرُم تناوله لا يُحَدُّ به ، ولا تردُ الخمر المعقودة ، ولا الحشيش المذاب ؛ نظراً لأصلهما .

ولو علم بالتحريم وجهل الحدَّ . . حُدَّ ؛ لأن حقَّه أن يمتنع .

ولا يُحَدُّ بشرب المسكر لدواءِ أو عطشٍ وإن وجد غيره ؛ كما نقله الشيخان عن جماعةٍ (١) ، واختاره النووي في «تصحيحه » لشبهة قصد التداوي (٢) ، وما نقله الإمام عن الأئمة المعتبرين من وجوب الحدِّ بذلك . . ضعَّفه الرافعي في « الشرح الصغير » (٣) .

ولا بمستهلكِ بغيره ، فلا يُحَدُّ بماءٍ فيه قطرات خمرٍ والماء غالبٌ بصفاته ،

٤١٩/ب

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٢٧٩/١١ ) ، روضة الطالبين ( ٦١٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) تصحيح التنبيه ( ٢٤٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب ( ٣٢٧/١٧ ) ، الشرح الصغير ( ق ١٥٦/٧ ) مخطوط .

ربع الجنايات/الحدود باب حدّالخر

ولا بخبزِ عُجِن دقيقه به ، ولا بمعجونٍ هو فيه لاستهلاكه ، ولا بتناوله بحقنةٍ وسعوطٍ ؛ لأن الحدَّ للزجر ، ولا حاجة فيهما إلىٰ زجر .

\* \* \*

ويجوز التداوي بنجس غير مسكر كبول ، ولحم حية ، ومعجون خمر ولو كان التداوي به لتعجيل شفاء ، وإنَّ ما يجوز بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك ، أو معرفته للتداوي به إن عرف ذلك ، ويُشترَط عدم ما يقوم به [ مقامه ] ممَّا يحصل به التداوى من الطاهرات .

ويجوز تناول ما يزيل العقل من غير الأشربة ؛ كبنج لقطع عضو متآكل ، أما الأشربة . . فلا يجوز تعاطيها لذلك إلا إذا لم يجد غيرها ، أو لم يزل عقله إلا بها ، ويُقدَّم النبيذ على الخمر ؛ لأنه مُختلَفٌ في حرمته .

والندُّ المعجون بخمرٍ لا يجوز بيعه لنجاسته ، ودخانه كدخان النجاسة ، فيُعفَىٰ عن قليله دون كثيره .

\* \* \*

( فإن كان ) الشارب للمسكر ( حرّاً ) كُلّاً . . ( جُلِد أربعين ) لِمَا روىٰ مسلمٌ عن عليّ رضي الله تعالىٰ عنه أنه قال : ( جَلدَ النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكلٌّ سُنَّةٌ ، وهاذا أحبُّ إليَّ ) (١٠) .

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۷۰۷).

وعن أنسِ رضي الله عنه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنِّعال أربعين) (١٠).

袋 袋 袋

( وإن كان عبداً ) ولو مبعّضاً ومكاتباً . . ( جُلِد عشرين ) على النصف من الحرِّ ؛ كنظائره ، ومثله : الأمة .

恭 恭 恭

( وإن رأى الإمام أن يبلغ بالحدِّ في الحرِّ ثمانين ، وفي العبد أربعين . . جاز ) أما الحرُّ . . فلفعل عمر رضي الله عنه ؛ كما مرَّ ، قال علي رضي الله عنه : ( لأنه إذا شرب . . سكر ، وإذا سكر . . هذى ، وإذا هذى . . افترى ، وحدُّ الافتراء : ثمانون ) (٢٠) .

وأما الرقيق . . فلأنه على النصف منه ؛ كما مرَّ ، والزائد على الأربعين أو العشرين تعزيراتُ ، وإلا . . لَمَا جاز تركه .

茶 袋 袋

واعتُرِض : بأن وضع التعزير النقص عن الحدِّ ، فكيف يساويه ؟! وأُجيب : بما تقرَّر/من أنها تعازير ، فهي لجناياتٍ تولَّدت من الشارب ، قال الرافعي : ( وليس شافياً ؛ فإن الجناية لم تتحقَّق حتىٰ يُعزَّر ، والجنايات

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ( ۳۷/۱۷۰٦ ) .

<sup>(</sup>Y) أخرجه الحاكم ( 7/7) ، ومالك في « الموطأ » ( 7/7) بنحوه .

وَإِنْ ضَرَبَ ٱلْحُرَّ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ وَمَاتَ . . فَفِيهِ قَوْلَانِ ؟ أَحَدُهُمَا : يَضْمَنُ نِصْفَ دِيَتِهِ ، . . . . فَفِيهِ قَوْلَانِ ؟ أَحَدُهُمَا : يَضْمَنُ جُزْءًا مِنْ أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ دِيَتِهِ . . . .

التي تتولَّد من الخمر لا تنحصر ، فلتَجُزِ الزائدة على الثمانين \_ أي : في الحرِّ ، وعلى الأربعين في الرقيق \_ وقد منعوها ، وفي قصَّة تبليغ الصحابة [ الضربات ] ثمانينَ ألفاظٌ مشعرةٌ بأن الكلَّ حدُّ ، [ وعليه : فحدُّ ] (١) الشارب مخصوصٌ من بين سائر الحدود بأن يتحتَّم بعضه ، ويتعلَّق بعضه باجتهاد الإمام ) انتهى (٢) . والمعتمد : أنها تعزيراتٌ ، وإنَّما لم تجز الزيادة اقتصاراً على ما ورد .

( وإن ضُرِب الحُرُّ إحدىٰ وأربعين ) أو الرقيق إحدىٰ وعشرين بالنِّعال والأيدي وأطراف الثياب ونحوهما ممَّا سيأتي ( ومات . . ففيه قولان ؛ أحدهما : يضمن نصف ديته ) لأن الزائد مضمونٌ ؛ فإنه تعزيرٌ كما مرَّ ، فمات من مضمونٍ وغيره ، فأشبه ما لو جرح نفسه جراحاتٍ وجرحه آخر جراحةً فمات . . فإنه يضمن النصف .

( والثاني ) وهو الأصح : ( يضمن جزءاً من أحدٍ وأربعين جزءاً من ديته ) في الأولى ، وفي الثانية جزءاً من أحدٍ وعشرين جزءاً من قيمته ؛ لأن الضرب يقع على ظاهر البدن ، فهو قريب التماثل ، فقسط الضمان على عدده ، بخلاف الجراحات فقد يحصل من جراحةٍ غورٌ لم يحصل من جراحاتٍ .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( وعلته بحد ) ، والتصويب من « الشرح الكبير » .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير (١١/ ٢٨٤).

ولو أمر الإمام الجلّاد بثمانين ، فضرب إحدى وثمانين فمات . . ففيه أوجُهٌ ؛ أصحُها : تُوزَّع الدية على أحدٍ وثمانين جزءاً ، فيسقط أربعون ، ويلزم الإمامَ أربعون ، ويلزم الجلّاد جزءٌ ، وقد يظنُّ أنَّا إذا قلنا : إن الزائد على الأربعين في الحرِّ أو العشرين في غيره حدُّ . . لا يضمن الإمام شيئاً كالأربعين ، وليس كذلك ؛ فإنه أضعف ؛ لثبوته بالاجتهاد .

### [ كيفية حدِّ الشارب ]

( ويُضرَب ) الشارب ( في حدِّ الشرب بالأيدي ) والسِّياط ( والنِّعال والنِّعال والنِّعال ) وأطراف الثياب ) بعد فتلها حتى تشتدَّ .

( وقيل : يجوز بالسوط ) فقط ، ولا يجوز بغيره ؛ لاقتصار الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، ( والمنصوص : هو الأول ) (۱) لِمَا روى الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه : أنه صلى الله عليه وسلم أتي بشاربٍ فقال : « اضربوه » فضُرِب بالأيدي والنِّعال وأطراف الثياب ، وحثوا عليه التراب ، فلَمَّا كان أبو بكر . . سأل من [حضر] (۲) ذلك الضرب ، فقوّمه أربعين (۳) ، فضرب أبو بكر أربعين ، ثم عمر . . . وساق الحديث (۱) .

<sup>(</sup>١) الأم ( ٤٤٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( ضرب ) ، والتصويب من « البيان » ( ٢٢/١٢ ) ، و« كفاية النبيه » ( ٢١/١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : عدله ؛ كما قاله القاضى حسين رحمه الله تعالى . انظر « كفاية النبيه » ( ١١/ ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الأم ( ٢٨٨٠ ) عن سيدنا عبد الرحمان بن أزهر رضى الله عنه .

قال الزركشي: (وينبغي أن الخلاف في السليم القوي، أما النضو الخلق.

فلا يجوز بالسوط قطعاً ) ، قال : ( ويدلَّ عليه كلامهم في حدِّ الزنا مع [أنَّ ] السوط فيه متفقٌ عليه ) (١١) .

( فإن ضربه بالسوط ) أي : أربعين وقلنا : لا يجوز الضرب به ( فمات . .

فقد قيل :/ يضمن بقدر ما زاد على ألم النِّعال ) إذ هو الزائد على الحدِّ ، قال

الرافعي : ( وهاذا شيءٌ لا يتأتَّىٰ ضبطه ) (٢٠ .

وقال الإمام: ( يُقدَّر بينهما شيءٌ بالتقريب والاجتهاد) ثم قال: ( وهاذا في نهاية البعد) (٣٠).

( وقيل ) وهو الأصح على هذا الرأي : ( يضمن جميع الدية ) لِمَا روى مسلمٌ عن عليّ رضي الله تعالى عنه أنه قال : ( ما كنت [ لأقيم ] على أحد

[حدّاً] فيموت فيه [ فأجد ] منه في [ نفسي ] إلا صاحب الخمر ؛ لأنه إن مات . . وَدَيْتُه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسنُّه \_ أي : الضرب بالسياط \_ وإنَّما هو رأيٌ

رأيناه بعده ) (١٠) ، ولأنه عدل إلى غير الجنس ، فأشبه ما لو ضربه بجارح فمات .

٤٢٠/ب

<sup>(</sup>١) تكملة كافي المحتاج ( ق ٤/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب ( ٣٣٥/١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ٣٩/١٧٠٧ ) بنحوه ، وفي الأصل : ( لا أقيم . . . جد . . . فأخذ . . .

نفس)، والتصويب من مصدر التخريج.

وقيل: يضمن نصف الدية ؛ لأنه مات من مضمونٍ وغير مضمونٍ .

وقيل: لا يضمن شيئاً ؛ لأنه سقط به الحدُّ .

\* \* \*

ولم يحكِ الماوردي وجماعة الوجه الأول (١) ، قال ابن النقيب : ( فلعل مراد الشيخ وغيره به : نصف الضمان ؛ لأن ما زاد على ألم النِّعال لا ينضبط ، وهو عدوانٌ اقترن بجائزٍ ، فضمن بالنصف ؛ كمن ختن في حرٍّ شديدٍ ) انتهى (٢).

أما إذا قلنا: يجب الضرب بالسياط عيناً ، فمات . . فلا ضمان ، وكذا إن جوَّزناه بها وبغيرها على الأصح في « التهذيب » وغيره (٣) .

\* \* \*

وإنَّما يُحَدُّ الشارب بإقراره ، أو بشهادة رجلينِ أنه شرب مسكراً وإن لم يقل : وهو عالمٌ مختارٌ ؛ لأن الأصل : عدم الجهل والإكراه ، فلا يُحَدُّ بريحٍ مسكرٍ ، ولا بسُكرٍ ، ولا بقيءٍ ؛ لاحتمال الغلط أو الإكراه ، والحدُّ يُدرأ بالشبهة .

杂 恭 恭

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٢١/١٧).

<sup>(</sup>٢) اختصر ابن النقيب رحمه الله تعالىٰ «كفاية النبيه » في كتاب سماه : «تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية » ، ولم يتيسر لنا الحصول علىٰ مخطوطة كاملة له ، فانظر «كفاية النبيه » (٤١٥/١٧) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ( ٤٢٣/٧ ) .

ولا يُحَدُّ في حال سكره ، فيجب تأخيره حتى يفيق ؛ كما صرَّح به ابن الوردي في « بهجته » ليرتدع (١) ، فإن حُدَّ في حال سكره . . ففي إجزائه وجهان ؛ أصحُّهما \_ كما قال البلقيني والأذرعي \_ : الاعتداد به (٢) .

#### [صفة سوط العقوبة]

وسوط العقوبة من حدٍّ وتعزيرٍ بين قضيبٍ ـ أي: غصنٍ ـ وعصاً غير معتدلةٍ ، ورطبٍ ويابسٍ ؛ بأن يكون معتدل الجِرْم والرطوبة ؛ للاتباع ، فلا يكون عصاً غير معتدلةٍ ، ولا رطباً فيشقُّ الجلد بثقله ، ولا قضيباً ولا يابساً فلا يؤلم لخفَّته ، وفي خبرٍ مرسلٍ : « بسوطٍ بين الخَلقِ والجديد » (٣) ، وقيس بالسوط غيره .

\* \* \*

ويُفرِّق السوط أو غيره من حيث العدد على الأعضاء ، فلا يجمعه في عضوٍ

<sup>(</sup>١) بهجة الحاوي ( ص ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) تصحيح المنهاج (ق ٥/٣) مخطوط ، قوت المحتاج ( ٢١٦/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرج مالك ( ٨٢٥/٢ )، وعبد الرزاق ( ١٣٥١٥ ) بنحوه عن سيدنا زيد بن أسلم رضي الله عنه : أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور ، فقال : « فوق هاذا » ، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته ، فقال : « دون هاذا » ، فأتي بسوط قد رُكِبَ به ولان ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجُلِد ، ثم قال : « أيها الناس ؛ قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، من أصاب من هاذه القاذورات شيئاً . . فليستتر بستر الله ؛ فإنه من يبدي لنا صفحته . . نُقِم عليه كتاب الله » .

واحدٍ ؛ لِمَا روى البيهقي عن علي رضي الله تعالىٰ عنه أنه قال للجلَّاد : (أعطِ كل عضوِ حقَّه ، واتَّقِ الوجه والمذاكير ) (١) .

والمعنى في التفريق: أن الضرب في محلِّ واحدٍ مهلكُ ، ويتَّقي المقاتل ؛ كثغرة نحرٍ وفرجٍ ؛ لأن القصد: ردعُه لا قتلُه ، ويتَّقي الوجه ؛ لخبر مسلمٍ : « إذا ضرب أحدكم . . فليتَّقِ الوجه » (٢) ، ولأنه مجمع المحاسن ، فيعظم أثر شَينه ، وإنَّما لم يتَّقِ الرأس ؛ لأنه مستورٌ بالشعر غالباً .

وقضية كلامهم: أن التفريق واجتناب المقاتل واجبان ، وهو كذُّلك .

**设 设 设** 

وضرب السوط بين ضربَينِ ، فيرفع الضارب ذراعه لا عضده ، ولا يبالي بكون / المجلود رقيق جلدٍ يدميه الضرب الخفيف .

ولا تُشَدُّ يده ، ولا يُمَدُّ هو على الأرض ؛ ليتمكَّن من الاتِّقاء بيديه ، فلو وضعهما أو إحداهما على موضع . . عدلَ عنه الضاربُ إلى آخر ؛ لأنه يدلُّ على شدَّة ألمه بالضرب فيه .

ويوالي الضرب عليه بحيث يحصل زجرٌ وتنكيلٌ ، فلا يجوز أن يُفرَّق على الأيام والساعات ؛ لعدم الإيلام المقصود .

1/271

<sup>(</sup>١) السنن الكبير ( ٣٢٧/٨ ) برقم ( ١٧٦٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ٢٦١٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه ، وقد تقدم ( ٢٦/١٠ ) .

.....

ويخالف اليمين بحيث يحصل بها البرُّ بمثل ذلك (١) ؛ لأن مستندها الاسم ، وهنا الزجر ولم يحصل ، فإن حصل مع التفريق إيلامٌ . . قال الإمام : ( فإن لم يتخلَّلُ ما يزول به الألم الأول . . كفى ، وإلا . . فلا ) (٢) .

ولا تُجرَّد ثيابه الخفيفة ، أما الثقيلة ؛ كجبةٍ محشوةٍ ، وفروةٍ . . فتُجرَّد نظراً لمقصود الحدِّ .

والأولى: أن يُحَدَّ الرجل قائماً ، والمرأة جالسةً ؛ لأنَّهُ أستر لها ، ومثلها:

الخنثى ، ولا يُحَدُّ ولا يُعزَّر في مسجدٍ ؛ لخبر أبي داوود وغيره : « لا تُقام الحدود في المساجد » ( $^{(7)}$  ؛ لاحتمال أن يتلوَّث من جراحته ، فإن فعل فيه . . أجزأ ، ولا يحرُم ؛ كما في « الروضة » و« أصلها » في ( باب أدب القضاء ) ( $^{(1)}$  ، ونصَّ عليه في « الأم »  $^{(0)}$  وإن جزم البندنيجي بالحرمة  $^{(7)}$  .

(١) فيما لو حلف ليضربنَّه مئة سوطٍ . . فإنه يبرأ إذا فرَّقها على الأيام والساعات . انظر « مغني المحتاج » ( ٢٥١/٤ ) .

- (٢) نهاية المطلب ( ١٧/ ٣٥٩ \_ ٣٦٠ ) .
- (٣) سنن أبي داوود ( ٤٤٨٤) عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه بنحوه ، وأخرجه الحاكم ( ٣٦٩/٤) ، والترمذي ( ١٤٠١) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، واللفظ لهما .
  - (٤) روضة الطالبين ( ٢٨٣/٧ ) ، الشرح الكبير ( ٤٦٠/١٢ ) .
  - (٥) الأم ( ٤٩١/٧ ) ، وهو الظاهر ؛ كما في « مغنى المحتاج » ( ٤٩١/٤ ) .
    - (٦) انظر « خادم الرافعي والروضة » ( ق ١٤/ ٢٢٤ ) مخطوط .

باب حدّالخر \_\_\_\_\_\_ ربع الجنايات/الحدود

#### [تداخل الحدود]

( ومن زنى دفعاتٍ ) أي : مراتٍ ( أو سرق دفعاتٍ ، أو شرب المسكر دفعاتٍ ، ولم يُحَدَّ . . أجزأه عن كل جنسٍ حدُّ واحدٌ ) لأن سببها واحدٌ فتداخلت ، قال القاضي حسين : ( وهو يقابل الزَّنيات كلها ؛ لئلا تخلو بعضها عنه ؛ كالمهر في النكاح الفاسد ؛ فإنه يقابل كل الوطآت ) (١١) .

经 恭 张

وهل وجبت حدودٌ على عدد الزنيات ثم تداخلت ، أو حدٌّ واحدٌ فقط ، وتُجعَل الزنيات إذا (٢) لم يتخلَّلها حدٌّ كحركاتِ زنيةٍ واحدةٍ ؟ فيه تردُّدٌ ، والثانى أقرب ؛ كما قاله ابن النقيب (٣) .

وما في « فروع ابن الحدَّاد » من أن المرأة إذا ثبت زناها بلعان زوجَينِ أنه يلزمها حدَّان لله تعالى من جنسٍ يلزمها حدَّان لله تعالى من جنسٍ واحدِ فتداخلا .

أما إذا شرب فحُدَّ ، ثم شرب ثانياً . . حُدَّ ، وكذا في باقي الصور .

禁 縣 禁

<sup>(</sup>١) انظر « كفاية النبيه » ( ١٧/ ١٧ ع ـ ٤١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الزنيات حد إذا)، والتصويب من «مغنى المحتاج» (٢٤٣/٤).

<sup>(</sup>٣) اختصر ابن النقيب رحمه الله تعالى « كفاية النبيه » في كتاب سماه : « تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية » ، ولم يتيسر لنا الحصول على مخطوطة كاملة له ، فانظر « كفاية النبيه » ( ١١ / ١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) فروع ابن الحداد ( ص ٢٢٤ \_ ٢٢٥ ) .

ولو زنى وهو بكرٌ فحُدَّ ، ثم زنى فحُدَّ ، ثم زنى فحُدَّ . . كفاه تغريب سنةٍ عن الجميع .

ولو جُلِد خمسين ، ثم زنى ثانياً . . كفاه فيهما جلد مئةٍ وتغريبٌ واحدٌ ، ودخل في المئة الخمسون الباقية ، وفي التغريب للثاني التغريب [ للأول ] (١٠) ؟ كما مرّ .

( وإن زنيٰ وهو بكرٌ ، فلم يُحَدَّ حتىٰ زنيٰ وهو محصنٌ . . جُلِد ) مئة ( ورُجِم )

لأن تغاير الواجب يدلُّ على تغاير الحكم ، فأشبه ما لو زنى وشرب ، ولا يُغرَّب ؛ لئلا تطول المدَّة مع أن النفس مستوفاة ، ولأن التغريب صفة يُغتفَر فيها [ ما لا يُغتفَر في غيرها ] ، بخلاف الجلد ؛ لاختلاف الفعلين ، ( ويحتمل أن يقتصر على رجمه ) لأنهما عقوبة جريمة واحدة ، فأشبه ما لو كان بكراً عند الزَّنيتين .

ولو زنى ذمِّيٌّ محصنٌ ، ثم نقض العهد واستُرِقَّ ، ثم زنى ثانياً . . ففي دخول الجلد في الرجم وجهان ؛ صحَّح منهما البغوي / المنع (٢) ، وهو قياس ما مرَّ ، وصحَّح البلقيني الدخول (٣) .

常 籍 常

/٤٢١/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( الأول ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١٥٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٣٢٥/٧).

<sup>(</sup>٣) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ١٦٣/٣ ) مخطوط .

وَإِنْ زَنَىٰ وَسَرَقَ وَشَرِبَ ٱلْخَمْرَ . وَجَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا حَدُّ ؛ فَيُبْدَأُ بِحَدِّ الشُّرْبِ ، ثُمَّ يُحْلَدُ فِي ٱلرِّنَا ، ثُمَّ يُقْطَعُ فِي ٱلسَّرِقَةِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا حَدُّ الشُّرْبِ ، ثَمَّ يُحْدِ الشُّرْبِ ، وَقِيلَ : يُبْدَأُ بِحَدِّ الشُّرْبِ ثُمَّ قِذْفٍ . . فَقَدْ قِيلَ : يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ حَدِّ ٱلشُّرْبِ ، وَقِيلَ : يُبْدَأُ بِحَدِّ ٱلشُّرْبِ ثُمَّ بِحَدِّ ٱلشُّرْبِ ، وَقِيلَ : يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ حَدِّ ٱلشُّرْبِ ، وَقِيلَ : يُبْدَأُ بِحَدِّ الشُّرْبِ ثُمَّ بِحَدِّ الشُّرْبِ ، وَقِيلَ : يُبْدَأُ بِحَدِّ الشُّرْبِ ثُمَّ

( وإن زنى ) وهو بكرٌ ( وسرق وشرب الخمر ) وحارب وارتدَّ . . ( وجب لكل واحدٍ [ منها ] (١) حدُّ ) لاختلاف أسبابها ، فلم تتداخل ، ( فيُبدَأ بحدِّ الشرب ) ثم يُمهَل حتىٰ يبرأ ، ( ثم يُجلَد في الزنا ) ويُمهَل حتىٰ يبرأ ، ( ثم يُقطَع في السرقة ) والمحاربة يده لهما ورِجْله للمحاربة ، ثم يُقتَل للردَّة ؛ تقديماً للأخفِّ وقعاً ؛ لأنه أقرب إلى استيفاء الكل ، وسواء أتقدَّم ما قلنا أم تأخَّر ، ولا يُستوفَىٰ حدُّ منها حتىٰ يبرأ ممَّا قبله ؛ كما سيأتي ، أما إذا زنىٰ وهو محصنٌ . . فواجبه القتل ، فيُؤخَّر عن القطع إن لم يندرج القطع في القتل .

( وإن كان معها حدُّ قذفٍ . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يبدأ به قبل حدِّ الشرب ) وإن كان حدُّ الشرب أخفَّ ؛ لأنه حتُّ آدميٍّ ، وهو مبنيُّ على المضايقة ، بخلاف حقِّ الله تعالىٰ .

( وقيل : يبدأ بحدِّ الشرب ، ثم بحدِّ القذف ) تقديماً للأخفِّ ، ويجريان في جلد الزنا مع قطع الطرف قصاصاً ، والأصح : تقديم القصاص .

\* \* \*

ولو اجتمع قطعُ سرقةٍ وقصاصٍ في عضوٍ آخر . . قُدِّم القصاص وإن تقدَّمتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( منهما ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

وَإِنِ ٱجْتَمَعَ قَتْلُ قِصَاصٍ وَقَتْلٌ فِي ٱلْمُحَارَبَةِ . . قُدِّمَ ٱلسَّابِقُ مِنْهُمَا . وَإِنِ ٱجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَدَّانِ فَأُقِيمَ أَحَدُهُمَا . . لَمْ يُقَمِ ٱلْآخَرُ حَتَّىٰ يَبْرَأَ مِنَ ٱلْأَوَّلِ . وَالْمُحَارَبَةِ . . قُطِعَتْ يَدُهُ ٱلْيُمْنَىٰ لِلسَّرِقَةِ وَقَطْعُ ٱلْمُحَارَبَةِ . . قُطِعَتْ يَدُهُ ٱلْيُمْنَىٰ لِلسَّرِقَةِ وَاللَّهُ اللَّرِجُلُ مَعَهَا ؟ قِيلَ : تُقْطَعُ ، وَقِيلَ : لَا تُقْطَعُ . وَقِيلَ : لَا تُقْطَعُ . وَقِيلَ : لَا تُقْطَعُ .

السرقة ، ( وإن اجتمع قتلُ قصاصٍ ) في غير المحاربة ( وقتلٌ في المحاربة . . قُدِّم السابق منهما ) لاستوائهما في تعلُّق حقِّ الآدمي ، فرجِّح بالسبق ؛ كما في غير المحاربة ، ورجع الآخر إلى الدية ، ويندرج قطع السرقة في قتل المحاربة فيما لو سرق وقتل في المحاربة في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ تغليباً لحقِّ الآدمي .

( وإن اجتمع عليه حدَّان ، فأُقيم أحدهما . . لم يُقَم الآخر ) إذا كان غير قتل ( حتى يبرأ من الأول ) لأن المقصود : الزجر لا القتل ، أما إذا كان الباقي قتلاً . . فإنه لا يُؤخَّر .

( وإن اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة . . قُطِعت يده اليمنى للسرقة والمحاربة ) لاجتماع سببيهما ، ( وهل تقطع الرِّجْل معها ) قبل اندمالها ؟ ( قيل ) (١٠ وهو الأصح : ( تُقطع ) لأن قطعهما حدٌّ واحدٌ .

( وقيل : لا تُقطَع ) حتى تندمل ؛ لاختلاف سببيهما ، فأشبه حدَّ الزنا مع الشرب .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وقيل ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

وَإِنْ كَانَ مَعَ ٱلْحُدُودِ قَتْلٌ فِي ٱلْمُحَارَبَةِ . . فَقَدْ قِيلَ : يُوَالَىٰ بَيْنَ ٱلْحُدُودِ .

ولو لزمه قتلٌ وقطعُ قَوَدٍ وحدُّ قذفِ لثلاثةٍ ، وطالبوه بها . . جُلِد للقذف وإن تأخَّر ، ثم أُمهِل وجوباً حتى يبرأ وإن قال مستحقُّ القتل : عجِّلوا القطع وأنا أبادر بعده بالقتل ؛ لئلا يهلك بالموالاة فيفوت القتل قَوداً ، ثم قُطِع ، ثم قُتِل بلا وجوبِ مهلةٍ بينهما ؛ لأن النفس مستوفاةٌ ، وإن أخَّر مستحقُّ الجلد حقَّه . . صبر الآخران حتى يستوفي حقَّه وإن تقدَّم استحقاقهما ؛ لئلا يُفوِّتا عليه حقَّه ، أو أخَّر مستحقُّ القطع حقَّه . . صبر مستحقُّ القتل حتى يستوفي حقَّه لذلك ، فإن بادر وقتل . . عُزِّر لتعدِّيه ، وكان مستوفياً لحقِّه ، [ ولمستحقِّ ] (١) القطع / حينئذِ ديةٌ ؛ لفوات استيفائه .

ولو اجتمع قتلُ ردَّةٍ ورجمٌ . . قال القاضي : ( قُدِّم قتلُ الردَّة ؛ إذ فسادها أشدُّ )  $( ^{(Y)} )$  ، وقال الماوردي والروياني : (  $\hat{\chi}$ رَجم ويدخل فيه قتل الردَّة )  $( ^{(Y)} )$  ،

وهاذا هو الظاهر؛ لأن الرجم أكثر [نكالاً] (؛).

张 恭 张

( وإن كان مع الحدود قَتْلٌ في المحاربة . . فقد قيل : يُوالَىٰ بين الحدود ) المقامة قبل القتل ؛ لأنه متحتِّم القتل ، فلا معنىٰ للإمهال ، بخلاف قتل الردَّة والقصاص ؛ فإنه يتوقَّع الإسلام والعفو .

1/877

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( والمستحق ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ١٦٥/٢ ) .

<sup>(</sup>Y) انظر « كفاية النبيه » ( ٢٧/١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ٢٦٤/١٧ ) ، بحر المذهب ( ١٣٣/١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (إنكالاً) ، والتصويب من «أسنى المطالب» (١٥٧/٤).

وَقِيلَ: لَا يُوَالَىٰ . وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ ٱلزِّنَا وَٱلسَّرِقَةِ وَٱلشُّرْبِ فَتَابَ وَأَصْلَحَ وَمَضَىٰ عَلَيْهِ سَنَةٌ . . سَقَطَ عَنْهُ ٱلْحَدُّ فِي أَحَدِ ٱلْقَوْلَيْنِ ، وَلَا يَسْقُطُ فِي ٱلْآخَر .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُوالَىٰ ) لأنه قد يموت بالموالاة ، فيفوت سائر الحدود .

وعُلِم ممَّا تقدَّم من تقديم الأخفِّ : أنه لو اجتمع مع الحدود التعزير . . قُدِّم ؛ لأنه أخفُّ ، وبه صرَّح الماوردي (١١) .

\* \* \*

( ومن وجب عليه حدَّ الزنا والسرقة والشرب ، فتاب وأصلح ) عمله ( ومضى عليه سنةٌ . سقط عنه الحدُّ في أحد القولين ) قياساً على حدِّ قاطع الطريق ، ( ولا يسقط في الآخر ) وهو الأظهر ؛ لأن العمومات الواردة فيها لم تُفصِّل بين ما قبل التوبة وما بعدها ، بخلاف قاطع الطريق .

ومحلُّ عدم السقوط فيما ذُكِر: في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله تعالىٰ... في في «الروضة » في «الروضة » في (السرقة ) (٢) ، قال الإسنوي: (وهو صحيحٌ لا شكَّ فيه وقد صرَّحوا به في «الشهادات ») (٣) .

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ١٧/٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (٦/٨٤).

<sup>(</sup>٣) المهمات ( ٣٥١/٨ ) .

ويستثنى من عدم السقوط أيضاً: تارك الصلاة كسلاً ؛ فإنه إذا تاب . . سقط عنه حدُّ القتل قطعاً .

# 

### [ فيما يكره شُربُه]

يكره من غير المسكر شربُ المُنصَّف (١) ؛ وهو : ما يُعمَل من تمرٍ ورطبٍ ، وشرابُ الخليط ؛ وهو : ما يُعمَل من بُسْرٍ ورُطَبٍ ، وقيل : من تمرٍ وزبيبٍ ؛ للنهي عن ذلك في « الصحيحين » (٢) .

وسبب النهي: أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط قبل أن يتغيّر طعمه ، فيظنُّ الشارب أنه ليس بمسكر ، ويكون مسكراً .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) المُنصَّف: ما طُبخ من العصير حتى بقى على النصف.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٥٦٠١) ، صحيح مسلم ( ١٩٨٦) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر ، والبُسر والرُّطَب ) .

ربع الجنايات/الحدود \_\_\_\_\_\_ باب التعزير

# بابئالتغزيسر

وَمَنْ أَتَىٰ مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ ؛ كَٱلْمُبَاشَرَةِ ٱلْمُحَرَّمَةِ فِيمَا دُونَ ٱلْفَرْجِ ، وَسَرِقَةِ مَا دُونَ ٱلنِّصَابِ ، وَٱلْقَذْفِ بِغَيْرِ ٱلزِّنَا ، وَٱلْجِنَايَةِ بِمَا لَا يُوجِبُ ٱلْقَصَاصَ ، وَٱلشَّهَادَةِ بِٱلزُّورِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ ٱلْمَعَاصِي . . عُزِّرَ يُوجِبُ ٱلْقِصَاصَ ، وَٱلشَّهَادَةِ بِٱلزُّورِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ ٱلْمَعَاصِي . . عُزِّرَ عَلَىٰ حَسَبِ مَا يَرَاهُ ٱلسُّلْطَانُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ بِهِ أَدْنَى ٱلْحُدُودِ . . . . . . . . . . . . .

#### (باب) بيان (التعزير) وحكمه

وهو لغة : التأديب ، وشرعاً : تأديبٌ على ذنبٍ لا حدّ فيه ولا كفارة غالباً ، غالباً ؛ كما يُؤخَذ من قوله : (ومن أتى معصية لا حدّ فيها ولا كفارة) غالباً ، سواء أكانت حقّاً لله تعالى أم لآدميٍ ، وسواء أكانت من مقدِّمات ما فيه حدٌ (كالمباشرة المحرَّمة فيما دون الفرج ، وسرقة ما دون النصاب ، والقذف بغير الزنا ، والجناية بما لا يوجب القصاص ) أم لا ؛ كما أشار إليه بقوله : (والشهادة بالزور ، وما أشبه ذلك من المعاصي ) كالضرب بغير حقٍ . . (عُزِّر) بحبس أو جلدٍ أو صفع ، أو توبيخ بكلام أو فعلٍ ؛ كنفي وكشف رأسٍ ، وإقامةٍ من مجلسٍ ، وجمع بينها ، وكل ذلك (على حسب ما يراه السلطان) باجتهاده محلس ، وجمع بينها ، وكل ذلك (على حسب ما يراه السلطان) باجتهاده غلا يرقى إلى غيره إذا كان يكفي ، فلا يرقى إلى مرتبةٍ وهو يرى ما دونها كافياً ، بل يُعزَّر بالأخفِّ فالأخفِّ ؛ كما في دفع الصَّائِل .

٤٢٢/ب

(غير أنه لا يبلغ به أدنى الحدود) فلو جلد أو حبس . . لم يبلغ بتعزيرِ حرٍّ

بالضرب أربعين وبالحبس سنة ، ولا بتعزير رقيق بالضرب عشرين وبالحبس نصف سنة ؛ لخبر: « من بلغ حدّاً في غير حدّ . . فهو من المعتدين » رواه البيهقي وقال: ( المحفوظ إرساله ) (١) ، وكما يجب نقص الحكومة عن الدية والرضخ عن السهم . . فتجوز الزيادة على عشرة أسواط .

\* \* \*

وأما خبر « الصحيحين » : « لا تجلدوا فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدِّ من حدود الله تعالى » (٢) . . فأُجيب عنه : بأنه منسوخٌ بعمل الصحابة على خلافه من غير إنكارٍ ، قال القونوي : ( وحمله على الأولوية بعد ثبوت العمل بخلافه . . أهونُ من حمله على النسخ ما لم يتحقَّق ) (٣) .

\* \* \*

والأصل في مشروعيته قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ مَخَافُونَ فَكَافُونَ نُشُوزَهُنَ . . . ﴾ الآية (١٠) ، وفعله صلى الله عليه وسلم ؛ كما رواه البخاري في « صحيحه » (٥) .

<sup>(</sup>١) السنن الكبير ( ٣٢٧/٨ ) برقم ( ١٧٦٤٧ ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٦٨٥٠ ) واللفظ له ، صحيح مسلم ( ١٧٠٨ ) عن سيدنا أبي بردة الأنصاري رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) شرح الحاوي الصغير ( ق/٢٨٧ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : ( ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ( ٦٨٥٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( أنهم كانوا يُضرَبون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاماً جُزافاً . . أن يبيعوه في ٢

ربع الجنايات/الحدود \_\_\_\_\_\_ باب التعزير

فَإِنْ رَأَىٰ تَرْكَ ٱلتَّعْزير . . جَازَ .

وخرج بما ذُكِر : ما فيه حدُّ كالزنا ، وما فيه كفارةٌ ؛ [كالتمتُّع ] (١) بالطيب ونحوه في الإحرام ، فلا تعزير فيه .

\* \* \*

وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحدِّ والكفارة ؛ كما في صغيرةٍ صدرت من وليّ لله تعالى ، وكما في قطع شخصٍ أطراف نفسه ، وكما في وطء زوجته أو أمته في دبرها ، فلا يُعزَّر بأول مرةٍ ، بل يُنْهَىٰ عن العَود ، فإن عاد . . عُزِّر ، نصَّ عليه في « المختصر » وصرَّح به البغوي وغيره (٢) ، وكما في تكليف السيد عبدَه فوق ما يطيق من الخدمة ، فلا يُعزَّر بأول مرةٍ أيضاً .

\* \* \*

وقد يجتمع مع الحدِّ ؛ كما في تكرُّر الردَّة ، وقد يجتمع مع الكفارة ؛ كما في الظهار واليمين الغموس وإفساد الصائم يوماً من رمضان بجماع زوجته أو أمته ، وكما في قتل من لا يقاد به ؛ كولده وعبده .

\* \* \*

( فإن رأى ) السلطان ( ترك التعزير ) لحقِّ الله تعالى . . ( جاز ) لإعراضه

 <sup>◄</sup> مكانهم ، حتىٰ يؤووه إلىٰ رحالهم ) ، والمراد به : النهي عن بيع المبيع حتىٰ يقبضه ، وفيه :
 جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي بتعاطي العقود الفاسدة ، ومشروعية إقامة المحتسب . انظر
 « إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » ( ٣٧/١٠ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( كالمتمتع ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ٢٥٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) مختصر المزنى (ص ١٧٤) ، التهذيب (٥/٥٥) .

باب التعزير \_\_\_\_\_ ريع الجنايات/الحدود

صلى الله عليه وسلم عن جماعة استحقُّوه ؛ كالغالِّ في الغنيمة (١) ، ولاوي شِدْقه في حكمه صلى الله عليه وسلم للزبير (٢).

\* \* \*

وأما التعزير لحقّ آدميّ إذا طلبه . . فلا يجوز له تركه كالقصاص ؛ كما جرى عليه « الحاوي الصغير » ومُختصِروه خلافاً لِمَا رجَّحه ابن المقري من أن له ذلك (٣) ، وهو ظاهر عبارة الشيخ .

(۱) أخرج ابن حبان ( ۸۵۸ ) واللفظ له ، والحاكم ( ۱۲۷/۲ ) ، وأبو داوود ( ۲۷۰۵ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب مغنماً . . أمر بلالاً ، فنادئ في الناس ثلاثة ، فيجيء الناس بغنائمهم فيُخمِّسها ويقسمها ، فأتاه رجلٌ بعد ذلك بزمامٍ من شعر ، فقال : يا رسول الله ؛ هذا فيما كناً أصبنا في الغنيمة ، قال : « فما منعك أن تجيء في الغنيمة ، قال : « فما منعك أن تجيء به ؟ » فاعتذر إليه ، فقال صلى الله عليه وسلم : « كن أنت الذي تجيء به يوم القيامة ، فلن أقبله منك » .

(٢) أخرج البخاري ( ٢٣٥٩) واللفظ له ، ومسلم ( ٢٣٥٧) عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: إن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شِراج الحرَّة ، التي يسقون بها النخل ، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر ، فأبئ عليه ، فا لله عليه وسلم للزبير: فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: «اسقِ يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى جارك » ، فغضب الأنصاري ، فقال: أَنْ كان ابن عمتك ؟ فتلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال: «اسقِ يا زبير ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر » ، فقال الزبير: والله ؛ إني لأحسب هاذه الآية نزلت في ذلك: ﴿ فَلا وَرَيِّكَ لَا النساء : ٢٥ ] .

(٣) الحاوي الصغير (ص ٥٩٧) ، روض الطالب ( ٨٢٣/٢ ) .

.....

وللإمام تعزير من عفا عنه مستحقُّ التعزير لحقِّ الله تعالى وإن كان لا يُعزِّره قبل مطالبة المستحقِّ له ، وليس له تعزير من عفا عنه مستحقُّ الحدِّ ، والفرق : أن التعزير يتعلَّق أصله بنظر الإمام ، فجاز ألَّا يؤثِّر فيه إسقاط غيره ، بخلاف الحدِّ .

### المَالِينِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْعِلْمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِ

[ في تأديب الأبوين والمعلم نحوَ الصغير وتأديب الزوج زوجته ]

للأب والأم ضرب الصغير والمجنون/ والسفيه ؛ زجراً لهم عن سيئ الأخلاق ، وإصلاحاً لهم ، وللمعلِّم ذلك بإذن الولي ، أما بغير إذنه . . فلا يجوز ، خلافاً للأذرعي (١) .

報 蒜 縣

وللزوج ضرب زوجته لنشوزها ، ولِمَا يتعلَّق به من حقوقه عليها ؛ للآية السابقة ، لا لحقِّ الله تعالىٰ ؛ لأنه لا يتعلَّق به ، وقضيته : أنه ليس له ضربها على ترك الصلاة وإن أفتى ابن البَزْرى بأنه يجب عليه ذلك (٢٠).

张 恭 张

ومتولِّي تعزير الأحرار هو السلطان أو نائبه في ذٰلك .

هلذا ؛ إن لم نُسمِّ ضربَ الزوجة والابن تعزيراً ، فإن سمَّيناه . . فهو مستثنىً .

<sup>(</sup>١) غنية المحتاج (ق ٢٠٢/٣) مخطوط من المكتبة الظاهرية برقم (٢٠٢٦).

<sup>(</sup>۲) انظر « النجم الوهاج » ( ۲٤٠/۹ ) .

وأما الرقيق . . فللسيد ضربه لحقِّ نفسه ؛ كما في الزوج ، بل أُولى ؛ لأن سلطنته أقوى ، ولحقِّ الله تعالى ؛ كما مرَّ في الزنا (١) .

张 紫 袋

ولو كان التعزير المشروع لا ينفع في كفِّ الجاني عن المعصية . . فلا يضرب المشروع ولا غيره ؟ كما قاله الإمام (٢) ، سواء أكان المُعزِّر الزوج أم غيره ، وليس لآحاد الناس التعزير .

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم ( ۲۰/۹۳).

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب ( ٢٧٨/١٣ ) .

### بابُ أ د بالسّلطان

#### ( باب ) بيان ( أدب السلطان ) وحكمه

مشتقٌ من [السلاطة] (١) ؛ وهي القهر ، وقيل : من السليط ؛ وهو الزيت ؛ لأنه يُستضاء به في رفع الظُّلَم ، والمراد به هنا : الإمام الأعظم ، القائم بخلافة النبوة في حراسة الدِّين وسياسة الدنيا .

ويجوز تسمية الإمام خليفةً وأميرَ المؤمنين ، وأولُ من سُمِّي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٢) ، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فاسقاً ؛ لأنه خلف الماضي ، وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته ، وقام بأمر المؤمنين .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (السلطنة)، والتصويب من «تحرير ألفاظ التنبيه» ( $\infty$ 7 )، و«كفاية النبيه» ( $\infty$ 7 ).

<sup>(</sup>٢) أخرج الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢/١٦) واللفظ له ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( ٦٨) عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالىٰ قال : قال عمر بن عبد العزيز لأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة : مَن أول من كتب : من عبد الله أمير المؤمنين ؟ فقال : أخبرتني الشَّفَّاء بنت عبد الله \_ وكانت من المهاجرات الأول \_ : ( أن لبيد بن ربيعة ، وعدي بن حاتم قدما المدينة ، وأتيا المسجد فوجدا عمرو بن العاص فقالا : يا بن العاص ؛ استأذن لنا علىٰ أمير المؤمنين ، فقال : أنتما \_ والله \_ أصبتما اسمه ؛ هو الأمير ونحن المؤمنون ، فدخل عمرو علىٰ عمر فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فقال له عمر : ما هذذا ؟! فقال : أنت الأمير ونحن المؤمنون ، فجرى الكتاب من يومئذ ) .

ولا يُسمَّىٰ بخليفة الله ؛ لأنه إنَّما يستخلف من يغيب ويموت ، والله منزَّهُ عن ذلك ، وقيل : يجوز [ ذلك ] (١) ؛ لقيامه بحقوقه في خلقه ، ولقوله تعالىٰ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُم خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١) .

قال النووي في « أذكاره » مع ذكره ذلك: (قال البغوي: ولا يُسمَّىٰ أحدٌ خليفة الله تعالىٰ : ﴿ إِنِّ خليفة الله تعالىٰ بعد آدم وداوود عليهما الصلاة والسلام، قال تعالىٰ : ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةَ ﴾ (٣)، وقال : ﴿ يَدَاوُيدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١)، وعن ابن أبي مُليكة : أن رجلاً قال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالىٰ عنه : يا خليفة الله ، فقال : « أنا خليفة محمدٍ صلى الله عليه وسلم ، وأنا راضٍ بذاك » ) (٥).

张 恭 称

( الإمامة فرضٌ على الكفاية ) كالقضاء ؛ إذ لا بدَّ للأُمَّةِ من إمامٍ يقيم الدِّين ، وينصر السنة ، ويُنصِفُ المظلومين ، ويستوفي الحقوق ، ويضعها مواضعها .

( فإن لم يكن من يصلح ) لها ( إلا واحداً . . تعيَّن عليه ، ويلزمه طلبها ) إن لم يطلبوهُ لها ؛ لتعيُّنها عليه ، ( فإن امتنع ) من قَبولها . . ( أُجبِر عليها )

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لذلك)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( ١١١/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر : ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة ص : ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) الأذكار (ص ٥٧٩) ، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٨٢٠٣) ، وأحمد ( ١٠/١) .

لأنه حقُّ تعيَّن عليه لا يقوم به غيره ، فكان كالعبادة المتعيِّنة ، ولا يفسق بالامتناع من ذلك ؛ كالقاضي إذا تعيَّن عليه وامتنع ؛ كما سيأتي (١) ؛ لتأوله في امتناعه وإن أخطأ .

#### [ طرق انعقاد الإمامة ثلاثة ]

[ الأول : تولية الإمام قبل ]

وتنعقد الإمامة بأحد ثلاثة طرق لا بغيرها ، وقد أشار إلى الأول منها بقوله (٢): (ولا تنعقد الإمامة / إلا بتولية الإمام قبل ) أي : جعل خليفة بعده ، ويُعبَّر عنه بعهده إليه ؛ كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما بقوله :

( بسم الله الرحمان الرحيم: هاذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده من الدنيا وأول عهده بالآخرة ، في الحالة التي يؤمن

فيها الكافر ، ويتّقي فيها الفاجر : إني استعملتُ عليكم عمر بن الخطاب ؟ فإن برّ وعدل . . فلا علم لي فإن برّ وعدل . . فلا علم لي

بالغيب ، والخير أردتُ ، ولكل امرئ ما اكتسب ، وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون ) (٣) .

ويُشترَط قَبول الخليفة في حياة الإمام وإن تراخي عن الاستخلاف ؛ كما

٤٢٣/ب

<sup>(</sup>۱) انظر ما سیأتی (۲۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بديار العشرة تجاه الحضرة النبوية ) .

<sup>(</sup> ۱۸۲/۳ ـ ۱۸۳ ) بنحوه .

.....

اقتضاه كلام « الروضة » وإن بحث البلقيني اشتراط الفور (١) ، فإن أخَّره عن حياته . . رجع ذلك إلى الإيصاء ، وسيأتي حكمه .

وعلى الإمام أن يتحرَّىٰ للإمامة الأصلح له ، وله جعل الخلافة لزيدِ ثم بعده لعمرو ثم بعده لبكرٍ ، وتنتقل إليهم علىٰ ما رتَّب وإن لم يحضره أحدٌ ، ولم يشاور أحداً .

فإن جعلها شورى بين اثنين فأكثر بعده . . تعين من عينوه منهم بعد موته ؛ كما جعل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر شورى بين ستة : عليّ والزبير وعثمان وعبد الرحمان بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة ، فاتفقوا على عثمان رضي الله تعالى عنه (٢) ، وليس لهم أن يعيّنوا أحداً في حياته إلا بإذنه ، فإن خافوا تفرُّق الأمر وانتشارَه بعده . . استأذنوه ، فإن أذن . . فعلوه .

恭 紫 恭

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٢٦٦/٦ ) ، الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ١٤٤/٣ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري ( ٣٧٠٠) واللفظ له ، وابن حبان ( ٢٩١٧) ضمن حديث طويل يَصِفُ فيه طعن سيدنا عمر رضي الله عنه واستخلافه ووفاته ، عن عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى قال : ( وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها ، فلما رأيناها قُمْنا ، فولجت عليه \_ أي : علىٰ سيدنا عمر \_ فبكت عنده ساعة ، واستأذن الرجال ، فولجت داخلاً لهم ، فسمعنا بكاءها من الداخل ، فقالوا : أوصِ يا أمير المؤمنين ، استخلف ، قال : ما أجد أحداً أحقَّ بهذا الأمر من هلؤلاء النفر \_ أو الرهط \_ الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ ، فسمئ علياً وعثمان ، والزبير وطلحة ، وسعداً وعبد الرحمان ، وقال : يَشْهَدُكم عبد الله بن عمر ، وليس له من الأمر شيءٌ \_ كهيئة التعزية له \_ فإن أصابت الإمرة سعداً . . فهو ذاك ، وإلا . . >

وإذا جعل الأمر شورى بين جماعة . . لا يلزمهم التعيين لواحد ، بل يكون الأمر كما لو لم يجعلها شورى ، ولو أوصى بها . . جاز ؛ كما لو استخلف ، لكن قبول الموصى له إنّما يكون بعد موت الموصى ، وقيل : لا يجوز ؛ لأنه بالموت خرج عن الولاية ، ويتعيّن من اختاره للخلافة بالاستخلاف أو الوصيّة مع القبول .

\* \* \*

﴿ فليستعن به أيكم ما أُمِّر ، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة ، وقال : أُوصِي الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين ؛ أن يعرف لهم حقهم ، ويحفظ لهم حرمتهم ، وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ؟ أن يُقبَل من مُحسنهم ، وأن يُعفَىٰ عن مُسيئهم ، وأوصيه بأهل الأمصار خيراً ؛ فإنهم ردء الإسلام ، وجباة المال ، وغيظ العدو ، وألا يُؤخَذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم ، وأوصيه بالأعراب خيراً ، فإنهم أصل العرب ، ومادة الإسلام ، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ، ويردَّ على فقرائهم ، وأوصيه بذمة الله ، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يُوفَىٰ لهم بعهدهم ، وأن يُقاتَل من ورائهم ، ولا يُكلُّفوا إلا طاقتهم ، فلما قُبض . . خرجنا به ، فانطلقنا نمشى ، فسلَّم عبد الله بن عمر ، قال : يستأذن عمر بن الخطاب ، قالت : أدخلوه ، فأُدخِل ، فؤضِع هنالك مع صاحبيه ، فلما فُرغ من دفنه . . اجتمع هاؤلاء الرهط ، فقال عبد الرحمان : اجعلوا أمركم إلى ثلاثةٍ منكم ، فقال الزبير : قد جعلت أمرى إلىٰ على ، فقال طلحة : قد جعلت أمرى إلى عثمان ، وقال سعد : قد جعلت أمرى إلى عبد الرحمان بن عوف ، فقال عبد الرحمان : أيكما تبرأ من هاذا الأمر ، فنجعله إليه والله عليه والإسلام ، لينظرن أفضلهم في نفسه ؟ فأُسكت الشيخان ، فقال عبد الرحمان : أفتجعلونه إليَّ والله عليَّ ألا آلو عن أفضلكم ؟ قالا: نعم ، فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقِدَم في الإسلام ما قد علمت ، فالله عليك لئن أمّرتُك . . لتعدلن ، ولئن أمّرت عثمان . . لتسمعنَّ ولتطيعنُّ ، ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك ، فلما أخذ الميثاق . . قال : ارفع يدك يا عثمان فبايعه ، فبايع له على ، وولج أهل الدار فبايعوه ) .

ولو عهده الإمام إلى والده أو ولده . . جاز ؛ كما جزم به صاحب « الأنوار » وابن المقري (١) ، وليس للإمام عزل من ولي العهد ؛ كما صحَّحه في « الروضة » لأنه ليس نائباً له بل للمسلمين (٢) ، ولا عزل نفسه إلَّا لعجزٍ أو نحوه ، وينعزل بالتراضي إن لم يتعيَّن ، فإن تعيَّن . . لم ينعزل .

\* \* \*

ولو عزلَ الإمامَ غيرُهُ \_ وليس بجائزِ بغير سببٍ \_ . . لم ينعزل ؛ إذ لو انعزل . . لم يُؤمَن تكرُّر التوليّة والانعزال ، وفي ذلك سقوط الهيبة .

ولو عزل الإمامُ نفْسه . . لم ينعزل إلا لعجز منه عن القيام بأمور المسلمين ؟ لهرمٍ أو مرضٍ أو نحوه ، فينعزل ، ويصحُّ استخلاف غائبٍ عُلِمت حياته ، ويُطلَب قدومه بعد موت الإمام ، فإن بَعُد وحصل ضررٌ . . عُقِد لنائبٍ ، وينعزل بقدومه .

#### [ الثاني : البيعة ]

ثم أشار إلى الطريق الثاني بقوله: (أو) ببيعة ؛ وهي (باجتماع جماعة ) على ذلك من أهل الحلِّ والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسِّر اجتماعهم، فلا يُشترَط اتفاق أهل الحلِّ والعقد/في سائر البلاد، بل إذا وصل إليهم الخبر.. فعليهم الموافقة [ والمتابعة ] (٣)، ولا يُعتبَر فيهم عددٌ، بل لو تعلّق

1// 2

<sup>(</sup>١) الأنوار لأعمال الأبرار ( ٣/ ٢٦٠ ) ، روض الطالب ( ٧٩٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (٦/٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( والمبايعة ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١٠٩/٤ ) ، و« مغني المحتاج » ( ١٦٩/٤ ) .

الحلُّ والعقد بواحدٍ مطاع . . كفت بيعته بحضرة شاهدَينِ .

ولا يكفي بيعة العامة ، ويُعتبَر إتصاف المبايع بصفة الشهود ؛ من عدالةٍ وغيرها ، لا اجتهادٍ ، فقوله : ( من أهل الاجتهاد على التولية ) وقول « الروضة » و« أصلها » : ( يُشترَط كون المبايع مجتهداً إن اتَّحد ، وأن يكون فيه [ مجتهد ً] (١٠) إنَّ ما يجيء على اشتراط العدد ، وهو وجه مرجوح .

### [ الثالث : تغلُّب ذي الشوكة ]

الطريق الثالث: أن يغلب عليها ذو شوكة مسلمٌ ولو كان غير أهلٍ لها ؟ كأن كان فاسقاً أو صبياً أو امرأةً أو جاهلاً ؟ بأن قهر الناس بشوكته وجنده ، فتُعقَد له للمصلحة وإن كان عاصياً بفعله ؛ لينتظم شمل المسلمين ، وكذا تنعقد لمن قهره عليها ، فينعزل هو ، بخلاف ما لو قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة أو عهدٍ . . فلا تنعقد له ، ولا ينعزل المقهور .

ولا يصير أحدٌ إماماً بمجرَّد حصول أهلية الإمامة ، بل لا بدَّ من إحدى الطرق السَّابقة ، أما الكافر . . فلا تنعقد له ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَوْمِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِينَ سَبِيلًا ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مجتهداً)، والتصويب من «روضة الطالبين»، و«الشرح الكبير».

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٢/٦٣) ، الشرح الكبير ( ٧٣/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ( ١٤١ ) .

(ولا يجوز أن يعقد) الإمامة (الاثنين) فأكثرَ ولو بأقاليمَ وإن تباعدت (في وقتٍ واحدٍ) لِمَا في ذلك من اختلاف الرأي، وتفرُّق الشمل، ولأن أصلها النبوَّة، فكما لا يجوز التمسُّك بشريعتَينِ . . لا يُطاع إمامان .

ويُخالِف قاضيَينِ في بلدٍ على الشيوع ؛ فإنه يجوز على الأصح ؛ لأن الإمام وراءهما يفصل ما تنازعا فيه .

وجوَّز أبو إسحاق وغيره نصب إمامَينِ بإقليمَينِ (١) ؛ لأنه قد يحدث في أحد الإقليمَينِ ما يحتاج إلى نظر الإمام ، ويفوت بسبب البعد ، ويُنسَب إلى اختيار الإمام (٢).

\* \* \*

[ وإذا ] (<sup>۳)</sup> قلنا بالأول ، وهو الصحيح . . ( فإن عقد لاثنين ) مرتباً وعلم عين السابق . . ( فالإمام هو الأول ) كما في النكاح على امرأة ، ويُعزَّر الثاني ومبايعوه إن [ علموا ] (<sup>1)</sup> ببيعة السابق ؛ لارتكابهم محرَّماً .

وأما خبر مسلم : « إذا بُويع لخليفتَينِ . . فاقتلوا الآخر منهما » ( • ) . . فمعناه :

<sup>(</sup>۱) انظر « الشرح الكبير » ( ٧٦/١١ ) .

<sup>(</sup>٢) الإرشاد إلىٰ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص ٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (إذا)، والتصويب من سياق العبارة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (علمه)، والتصويب من «مغنى المحتاج» ( ١٧١/٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ( ١٨٥٣ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضى الله عنه .

باب أدب السّلطان

لا تطيعوه ، فيكون كمن قُتِل ، وقيل : معناه : أنه إن أصرَّ . . فهو باغٍ يُقاتَل .

( فإن عقد لهما معاً ، أو لم يعلم السابق منهما ) . . بطل العقدان ؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر ، و( استؤنفت التولية ) فينعقد لأحدهما أو لغيرهما .

وإن علم السابق ثم نسي . . وُقِف الأمر ؛ رجاء الانكشاف ، فإن أضرَّ الوقف بالمسلمين . . عقد لأحدهما لا غيرهما وإن خالف في ذلك البلقيني (١٠ ؛ لأن عقدها لهما أوجب صرفها عن غيرهما وإن بطل عقداهما بالإضرار ، والحقُّ في

الإمامة للمسلمين لا لهما ، فلا تُسمَع دعوى أحدهما السبق . وإن أقرَّ به أحدهما للآخر / إلا ببينةٍ

تشهد له بسبقه \_ وإن خالف في ذالك البلقيني وقال بثبوته له بالإقرار (٢٠ \_ لِمَا مَرَ: أَن الحقَّ إِنَّما هو للمسلمين لا لهما .

وتُقبَل شهادة المقرِّ بالسبق للآخر مع آخر إن لم يسبق مناقضٌ لها ؛ بأن كان يدَّعي السبق . . لم يدَّعي اشتباه الأمر قبل إقراره ، فإن سبق مناقضٌ ؛ بأن كان يدَّعي السبق . . لم تُقبَل شهادته .

# [ ما يُشترَط في الإمام ] ( وينبغي ) أي : يجب ( أن يكون الإمام ) حالَ العقد للإمامة أو العهد له

<sup>(</sup>١) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ١٤٥/٣ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ١٤٥/٣ ) مخطوط .

(حرّاً) ليكمل ويُهاب ، ويتفرَّغ لمصالح المسلمين ، ولأن حجر الرقيق ينافي الولاياتِ الخاصة ، فلأن ينافي الولاياتِ العامة أولى .

( ذكراً ) ليتمكَّن من مخالطة الرجال ؛ فالمرأة لا تصلح لذلك ، ومثلها :

الخنثى ، فلو ولي ثم بان ذكراً . . لم يصح ؛ كما ذكروه في القاضي ، بل أُولىٰ .

( بالغاً ) لأن الصبي لا يصلح للنظر في أمر نفسه ، ففي أمر غيره أُولى .

( عاقلاً ) لأن المجنون لا يعقل ما يقول ، ولا ما يقال له ، فكيف يصلح أن يكون إماماً ؟!

(عدلاً) لأن الفاسق لا يُؤتمَن على فَلْسٍ ، حتى إن الأب الفاسق مع فرط شفقته لا يُؤتمَن في مال ولده ، فكيف يُولَّى أمور الأمة ؟!

( عالماً بالأحكام ) أي : مجتهداً ؛ لأن معظم أمور الدِّين تتعلَّق به ، فلو كان مقلِّداً . . لاحتاج إلى مراجعة العلماء في تفاصيل الوقائع ، فيخرج عن مرتبة الاستقلال ، ويفوت من الأمور العظام ما لا يتناهى .

( كافياً لِمَا يتولَّاه من أمور الرعية وأَعباء الأمة ) بفتح الهمزة وبالعين المهملة وبالمد: الأحمال والأثقال ، [ واحدها ] (١) : عبءٌ ؛ كحملٍ وأحمالٍ وزناً ومعنى ، وأدرج الشيخ في هذا الوصف أوصافاً :

منها : أن يكون ذا رأي ؛ لأنه ملاك الأمور ، وعبَّر عنه الإمام وغيره بأن يكون

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( واحد ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨/١٨ ) .

ربع الجنايات/أدب السّلطان \_\_\_\_\_\_ باب أدب السّلطان

[متصدياً إلى مصالح ] (١) الأمور وضبطها (٢) ، ورعاية مصالح المسلمين .

\* \* \*

ومنها: الشجاعة ؛ ليغزو بنفسه ، ويعالج الجيوش ، ويقوى على فتح البلاد ، ويحمي بيضة الإسلام ، وأقله \_ كما قال جمعٌ \_ : أن يستقبل الأمور بعد الاجتهاد وقبل فواتها .

ومنها: السمع والنطق والبصر ولو أعورَ ، خلافاً لِمَا جزم به الروياني في

« البحر » من منع ولاية الأعور (٣) ؛ وذلك ليتأتَّى له فصل الأمور .

带 器 袋

ومنها: ألَّا يكون به نقصٌ يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض ؛ كالنقص في اليد والرَّجُل ، وألَّا يكون به [ضعفُ] نظر لا يميِّز به الأشخاص .

# # #

( وأن يكون من قريش ) لخبر النسائي : « الأئمة من قريش » (  $^{(i)}$  ، وأما خبر : « أطيعوا ولو أُمِّر عليكم عبدٌ حبشيٌّ » (  $^{(o)}$  . . فمحمولٌ على غير الإمامة العظمى .

# # #

(١) في الأصل: (مهدياً إلى مصابيح)، والتصويب من « الإرشاد إلىٰ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد».

(٢) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص ٤٢٦).

(٣) بحر المذهب (٢٥٩/١١).

(٤) أخرجه النسائي في « السنن الكبرىٰ » ( ٥٩٠٩ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه .

(٥) أخرجه البخاري ( ٧١٤٢ ) ، وابن ماجه ( ٢٩٩٢ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه .

( فإن اختل شرطٌ من ذلك ) عند العقد أو عند العهد . . ( لم تصحَّ توليته ) وإن كملت عند موت العاهد ؛ لقيام الدليل على اعتبارها .

ولا يُشترَط كونه هاشمياً ؛ فإن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا من بني هاشم ، ولا معصوماً باتفاقِ مَن يُعتَدُّ به .

فإن فُقِد قرشيٌّ جامعٌ للشروط . . فمُنتسِبٌ إلىٰ كنانة ، ثم إلى إسماعيل ، وأولاده هم العرب ، ثم إلىٰ جرهم ؛ وهم أصل العرب ، ومنهم تزوَّج إسماعيلُ حين أنزله أبوه أرض مكة ، / ثم إلىٰ إسحاق ، ثم إلىٰ غيرهم .

\* \* \*

ولا يضرُّ فقد ذَوقٍ وشمٍّ ، ولا قطع ذَكرٍ ونحوه كالأنثيين ، ولا عَشى العين \_ بفتح أوله والقصر \_ لأن عجزه عن النظر إنَّما هو حالَ الاستراحة ، ويُرجَىٰ زواله .

杂 袋 杂

( وإن زال شيءٌ من ذلك ) أي: من هاذه الشروط المعتبرة في التولية ( بعد التولية ) كأن حصل له عمى أو صمم أو خرس ، أو جنون مطبق ، أو مرض نسّاه العلوم . . ( بطلت ولايته ) لخروجه عن أهلية الإمامة ، ولو تقطّع جنونه ؛ فإن كثر زمن إفاقته من جنونه وتمكّن فيه من قيامه بأموره . . لم ينعزل ، وإلا . . انعزل ، ولا ينعزل إن فسق أو أُغمِي عليه وإن طال زمن الإغماء .

ربع الجنايات/أدب السّلطان \_\_\_\_\_\_ باب أدب السّلطان

نعم ؛ إن طال زمنه وتكرَّر بحيث يقطعه عن النظر في [ المصالح ] (١٠ . . انعزل به ؛ كما قاله الأذرعي (٢٠ .

\* \* \*

ولا ينعزل بثقل سمع ، وتمتمة لسانٍ ، ولا يمنعان ابتداءها على الأقرب من خلافِ فيه ؛ كما في إمامة الصلاة .

ولا ينعزل إمامٌ أسره كفارٌ أو بغاةٌ لهم إمامٌ ، إلا إن وقع اليأس من خلاصه . . فينعزل ، فحينئذٍ لا يؤثِّر عهده لغيره بالإمامة ، ويُعقَد لغيره ، بخلاف ما لو عهد لغيره قبل اليأس ؛ لبقائه على إمامته .

ولو خلص من الأسر بعد اليأس . . لم يَعُد إلى إمامته ، بل يستقرُّ فيها وليُ عهده ، أما إذا لم يكن للبغاة إمامٌ . . فإن الإمام المأسور لم ينعزل وإن وقع اليأس من خلاصه ، ويستنيب عن نفسه إن قدر على الاستنابة ، فإن عجز . . استُنيب عنه ، فلو خلع الأسير نفسه ، أو مات . . لم يصر المستناب إماماً .

\* \* \*

( والأفضل أن يكون ) الإمام ( شديداً من غير عُنفٍ ) وهو بضم العين على المشهور : خلاف الرفق ، فيكون غيرَ بالغِ في الشدَّة ؛ لئلا يخافه الناس فلا

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( المصابيح ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١١١/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «أسنى المطالب» ( ١١١/٤ ) .

لَيِّناً مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ ، وَلَا يَحْتَجِبَ عَنِ ٱلرَّعِيَّةِ ، وَلَا يَتَّخِذَ بَوَّاباً وَلَا حَاجِباً ، فَإِنِ ٱضْطُرَّ إِلَىٰ ذَٰلِكَ . . ٱتَّخَذَ أَمِيناً سَلِساً ، لَا يَكُونُ جَبَّاراً شَرساً . . . . . . .

يتمكَّنون من رفع حوائجهم إليه ، ( ليناً من غير ضعفٍ ) بأن يكون غير بالغِ في اللِّينِ ؛ لئلا تسقط هيبته من أعينهم .

( ولا يحتجب عن الرعيَّةِ ) لقوله صلى الله عليه وسلم: « مَن ولَّاه الله تعالىٰ شيئاً من أمور المسلمين ، فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتهم وفقرِهم . . احتجب الله عنه دون حاجته وخلَّته وفقره » رواه أبو داوود والترمذي (١) .

وروى أبو داوود والحاكم وصحَّح إسناده: « مَن ولي من أمور الناس شيئاً فاحتجب . . حجبه الله يوم القيامة » (٢٠) .

\* \* \*

( ولا يتّخذ بوّاباً ولا حاجباً ) في وقت انتصابه للحكم ؛ أي : يكره له ذلك ؛ لئلا يمنع من له ظلامةٌ ، أو يرجِّح بعض الناس علىٰ بعض برشوةٍ أو غيرها ، ( فإن اضطر إلىٰ ذلك . . اتّخذ أميناً سَلِساً ) وهو بفتح السين وكسر اللام : السهل ، ( لا يكون جبّاراً ) وهو المتكبِّر ( شرساً ) وهو سيّئ الخلق ؛ للرفق بالرعية ، وبقية أوصافه تأتي في ( باب القضاء ) إن شاء الله تعالىٰ (٣٠ .

袋 器 袋

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوود ( ٢٩٤١) واللفظ له ، سنن الترمذي ( ١٣٣٢) عن سيدنا أبي مريم الأدى رضى الله عنه بنحوه .

<sup>(</sup>۲) المستدرك على الصحيحين ( ٩٣/٤ \_ ٩٤ ) ، سنن أبي داوود ( ٢٩٤١ ) عن سيدنا أبي مريم الأزدي رضى الله عنه بنحوه .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سيأتي ( ٢٣٦/١٠ ـ ٢٣٧ ) .

أما نصب الحاجب والبوَّاب في أوقات الخلوة . . فلا نزاع في عدم /الكراهة ؟ لأن يَرْفَأَ كان حاجب عثمان (١٦) ، والحسن بن عليِّ كان حاجب عثمان (٢٠) ، وقَنْبَر كان حاجب عليِّ رضي الله تعالىٰ عنه (٣) .

\* \* \*

( ويستحبُّ ) للإمام ( أن يشاور أهل العلم ) والدِّين ( في الأحكام ) المختلف فيها ، ( وأهل الرأي في النقض والإبرام ) لقوله تعالىٰ : ﴿ وَشَاوِرْهُمُ وَشَاوِرْهُمُ وَالْمَرْ ﴾ ( ) وقد شاور صلى الله عليه وسلم في أسارىٰ بدر ( ) ، وشاور

- (١) انظر « الإصابة في تمييز الصحابة » ( ٦٣٣/٣ ) .
  - (۲) انظر « الحاوى الكبير » ( ۸۱/۲۰ ) .
  - (٣) انظر « الطبقات الكبير » ( ٣٥٦/٨ ) .
    - (٤) سورة آل عمران : ( ١٥٩ ) .
- (ه) أخرج مسلم ( ١٧٦٣ ) واللفظ له ، وابن حبان ( ٤٧٩٣ ) ضمن حديث طويل عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : حدثني عمر بن الخطاب قال : فلما أسروا الأسارئ . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر : « ما ترون في هاؤلاء الأسارئ ؟ » ، فقال أبو بكر : يا نبي الله ؛ هم بنو العبّم والعشيرة ، أرئ أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار ، فعسى الله أن يهديهم للإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ترئ يا بن الخطاب ؟ » ، قلت : لا والله يا رسول الله ؛ ما أرى الذي رأى أبو بكر ، ولكني أرئ أن تمكّنا فنضرب أعناقهم ، فتُمكّن علياً من عقيلٍ فيضرب عنقه ، وتمكّني من فلانٍ \_ نسيباً لعمر \_ فأضرب عنقه ؛ فإن هاؤلاء أئمة الكفر وصناديدها ، فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ، ولم يهوَ ما قلت ، فلما كان من •

وَيَلْزَمُهُ ٱلنَّظَرُ فِي مَصَالِحِ ٱلرَّعِيَّةِ ؛ مِنْ أَمْرِ ٱلصَّلَاةِ وَٱلْأَئِمَّةِ ، وَأَمْرِ ٱلصَّوْمِ

أبو بكرٍ في ميراث الجدَّة أمِّ الأمِّ ، وشاور عمر في إرث الجدَّة أمِّ الأب (١١) .

( ويلزمه النظر في مصالح الرعية من أمر الصلاة ) المفروضة على الأعيان ، والكفايات ، والمسنونة التي من الشعائر الظاهرة ؛ كالعيدَينِ ، ( والأئمة ) مَن يصلح منهم للإمامة ومَن لا يصلح ، ويأمرهم بالتخفيف في المساجد المطروقة وغيرها ، إلا أن يرضى به قومٌ محصورون ؛ كما هو مذكورٌ في محلّه ، ( وأمر الصوم

الغد . . جئت ؛ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدَينِ يبكيان ، قلت : يا رسول الله ؛ أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ؛ فإن وجدتُ بكاءً . . بكيت ، وإن لم أجد بكاءً . . تباكيت لبكائكما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أبكي للذي عرض عليَّ أصحابك من أخذهم الفداء ، لقد عرض عليَّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة ؛ شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم » ، وأنزل الله عز وجل : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسَرَىٰ حَتَى يُنْحِن فِي ٱلأَرْضِ . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ فَكُالًا مِمَا عَنِمْ تُمَا عَنِمْ مَا لله العنيمة لهم .
 [ الأنفال : ٢٩] ، فأحل الله العنيمة لهم .

(۱) أخرج ابن حبان ( ۲۰۳۱ ) واللفظ له ، والحاكم ( ۲۰۳۱ ـ ۳۳۸ ) ، وأبو داوود ( ۲۸۸۲ ) عن سيدنا قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال : ( جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها ، فقال : ما لكِ في كتاب الله صلى الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذ لها أبو بكر السدس ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها ، فقال : ما لكِ في كتاب الله من شيء ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وما أنا بزائدٍ في الفرائض شيئاً ؛ ولكن هو ذلك السدس ، فإن الجمعتما فيه . . فهو بينكما ، وأيتكما خلت به . . فهو لها ) .

وَٱلْأَهِلَّةِ ، وَأَمْرِ ٱلْحَجِّ وَٱلْعُمْرَةِ ، وَأَمْرِ ٱلْقَضَاءِ وَٱلْحِسْبَةِ ، وَأَمْرِ ٱلْأَجْنَادِ وَٱلْإِمْرَةِ . وَلَا يُوَلِّي ذَٰلِكَ إِلَّا ثِقَةً مَأْمُوناً ، عَارِفاً بِمَا يَتَوَلَّاهُ ، كَافِياً لِمَا يَتَقَلَّدُهُ وَٱلْإِمْرَةِ . وَلَا يُولِّي ذَٰلِكَ إِلَّا ثِقَةً مَأْمُوناً ، عَارِفاً بِمَا يَتَوَلَّاهُ ، كَافِياً لِمَا يَتَقَلَّدُهُ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ ، وَلَا يَدَعُ ٱلسُّؤَالَ عَنْ أَخْبَارِهِمْ ، وَٱلْبَحْثَ عَنْ أَحْكَامِهِمْ . وَيَصْرِفُ ذَٰلِكَ إِلَى ٱلْأَهَمِ وَيَنْظُرُ فِي أَمْرِ ٱلْفَيْءِ وَٱلْخَرَاجِ وَٱلْجِزْيَةِ ، وَيَصْرِفُ ذَٰلِكَ إِلَى ٱلْأَهَمِ فَالْأَهُمِ مِنَ ٱلْمَصَالِحِ ؛ مِنْ سَدِّ ٱلثُّغُورِ ، وَأَرْزَاقِ ٱلْأَجْنَادِ ، وَسَدِّ ٱلْبُثُوقِ ، فَٱلْأَهْمَ مِنَ ٱلْمَصَالِحِ ؛ مِنْ سَدِّ ٱلثُّغُورِ ، وَأَرْزَاقِ ٱلْأَجْنَادِ ، وَسَدِّ ٱلْبُثُوقِ ،

والأهلّة ، وأمر الحج والعمرة ) ، فيولّي على الحجّاج والمعتمرين أميراً يقوم بمصالحهم ، ( وأمر القضاء والحسبة ، وأمر الأجناد والإمرة ) أي : أمر الخراج والجهاد وغيرهما ؛ لأن الإمامة إنّما وُضِعت لذلك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من استُرعِيَ رعيّة فلم [ يَحُطْها ] بنصيحة . . لم يَرِحْ رائحة الجنة » (1) .

( ولا يولِّي ذلك إلا ثقةً مأموناً ، عارفاً بما يتولَّاه ، كافياً لِمَا يتقلَّده من الأعمال ) لأن المقصود من التولية لا يحصل بدون هاذه الأوصاف .

( ولا يَدَعُ السؤال عن أخبارهم ، والبحث عن أحكامهم ) خوفاً من حدوث ما لا يجوز منهم .

( وينظر في أمر الفيء والخراج والجزية ، ويصرف ذلك إلى الأهمِّ فالأهمِّ من المصالح ؛ من سدِّ الثغور ) وهي الحصون بالعُدَد والرجال ، ( وأرزاق الأجناد ، وسدِّ البُثُوق ) بموحدةٍ ثم مثلثةٍ مضمومتَينِ : جمع بَثق بفتح الباء

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧١٥٠) ، ومسلم ( ١٤٢) عن سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه بنحوه ، وفي الأصل : ( يحصنها ) ، والتصويب من هامش الأصل .

وَحَفْرِ ٱلْأَنْهَارِ ، وَأَرْزَاقِ ٱلْقُضَاةِ وَٱلْمُؤَذِّنِينَ ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ ٱلْمَصَالِحِ . وَيَنْظُرُ فِي أَمْرِ ٱلْمَرَافِقِ وَٱلْمَعَادِنِ وَيَنْظُرُ فِي أَمْرِ ٱلْمَرَافِقِ وَٱلْمَعَادِنِ وَمَنْ يُقْطِعُهَا ، عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهَا فِي مَوَاضِعِهَا .

وكسرها ؛ وهي : الثُّلَم والفُتَح في النهر ، يقال : بثق النهر موضع كذا ؛ أي : خرقه ، ( وحفر الأنهار ، وأرزاق القضاة والمؤذِّنين ، وغير ذلك من المصالح ) كبناء المساجد والرُّبط والقناطر ، وأجرة كاتب القاضي والقسَّام والسَّجَّان ، وكلِّ من يقوم بقاعدةٍ من قواعد الدِّين .

( وينظر في أموال الصدقات ومصارفها ) كما سبق ، ( ويتأمَّل في أمر المرافق والمعادن ومن يقطعها على ما ذكرناها في مواضعها ) .

وله أن يأخذ من بيت المال ما يليق به من خيلٍ وغلمانٍ ودارٍ واسعةٍ ، ولا يلزمه اقتصارٌ على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ؛ كالصحابة رضي الله تعالىٰ عنهم ؛ لبُعدِ العهد عن زمن النبوة التي كانت سبباً للنصر بالرعب في القلوب ، فلو اقتصر اليوم علىٰ ذلك . . لم يُطَع ، وتعطّلت الأمور .

ويرزق أيضاً من بيت المال كلَّ [من] (١) كان عمله مصلحة عامة للمسلمين ؛ كالأمير والمفتي والمحتسب ، والمؤذِّن وإمام / الصلاة ، ومن يعلِّم القرآن وغيره من العلوم الشرعيَّة ، والقاسم وكاتب الصكوك .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (ما)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( 194/8)، و«مغني المحتاج» ( 194/8).

| بابأدبالسّلطان |   |   |      |  |  |  |  |         |     | <br> | ربع الجنايات/أدب السّلطان |  |  |  |    |  |         |
|----------------|---|---|------|--|--|--|--|---------|-----|------|---------------------------|--|--|--|----|--|---------|
| 37.2           | 2 | 7 | 2.00 |  |  |  |  | <u></u> | · · | -4   |                           |  |  |  | S. |  | 1,77 TH |
|                |   |   |      |  |  |  |  |         |     | <br> |                           |  |  |  |    |  |         |

### جَالِبُ بُنَا

### [ في وجوب طاعة الإمام]

تجب طاعة الإمام وإن كان جائراً فيما يجوز فقط من أمره ونهيه ؛ لخبر: « اسمعوا وأطيعوا وإن أُمِّر عليكم عبدٌ حبشيٌّ مجدَّعُ الأطراف » (١٠) .

وخبر : « من نزع يده من طاعة إمامه . . فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجَّة له  $^{(7)}$  .

وخبر: « مَن ولي عليه والٍ ، فرآه يأتي من معصية الله . . فليكره ما يأتي من معصية الله ، ولا ينزعنَّ يده من طاعته » رواها مسلمٌ (٣) ، ولأن المقصود من نصبه : اتِّحاد الكلمة ، ورفع الفتن ، ولا يحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة (١) .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ١٨٣٧ ) بنحوه عن سيدنا أبي ذر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ١٨٥١ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( ٦٦/١٨٥٥ ) عن سيدنا عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بآخر المسجد النبوي ).

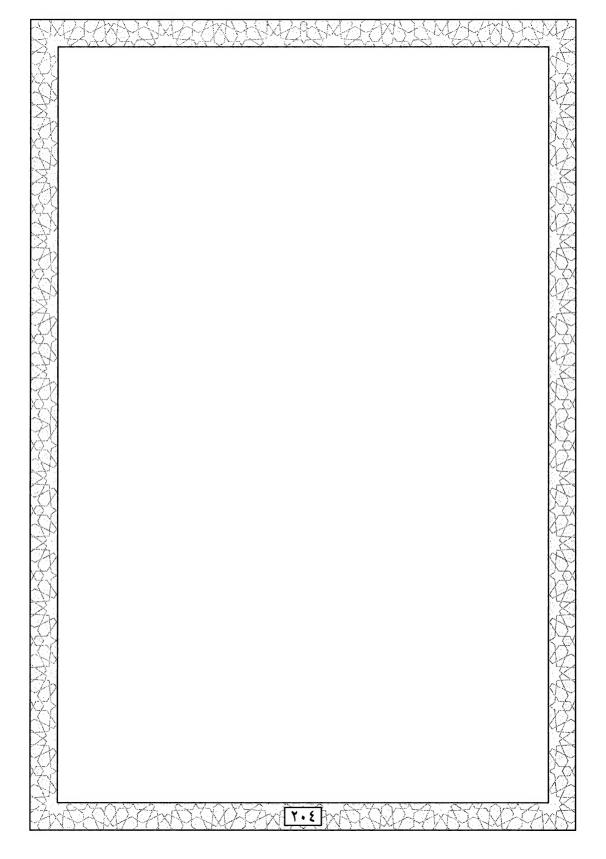





ربع الجنايات/الأقضية كتاب الأقضية

## كناب لأقضيته

#### (كتاب) بيان (الأقضية) وحكمها

جمع [قضاء ] (١) بالمدّ ؛ كقباء وأقبية ، وهو في الأصل [يقال] لإتمام الشيء وإحكامه وإمضائه والفراغ منه ، سُمِّي بذلك ؛ لأن القاضي يستتمُّ الأمر ويُحْكمه ويمضيه ويفرغ منه .

والأصل فيه قبل الإجماع: آياتٌ ؛ كقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنِ اَحْكُمْ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ (٣) ، وأخبارٌ ؛ كخبر بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ (٣) ، وقوله: ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ (٣) ، وأخبارٌ ؛ كخبر «الصحيحين »: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ . . فله أجرٌ ، وإن أصاب . . فله أجران » (١) ، وفي روايةٍ صحَّح الحاكم إسنادها: « فله عشرة أجور » (٥) .

وروى البيهقي خبر: « إذا جلس الحاكم ليحكم . . بعث الله له ملكين يسدِّدانه ويوفِّقانه ؛ فإن عدل . . أقاما ، وإن جار . . عرجا وتركاه » (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( قضايا ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 2777 ) .

 <sup>(</sup>۲) سورة المائدة : ( ۶۹ ) .
 (۳) سورة المائدة : ( ۲۶ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٧٣٥٢ ) ، صحيح مسلم ( ١٧١٦ ) عن سيدنا عمرو بن العاص رضى الله عنه بنحوه .

<sup>(</sup>٥) المستدرك على الصحيحين ( ٨٨/٤ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) السنن الكبير ( ١٠ /٨٨) برقم ( ٢٠١٩١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

بنحوه .

| ريع الجنايات/الأقضية                   | كتاب الأقضية                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| XIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | X X XIXIXX X XI.                        |
|                                        |                                         |
|                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

وما جاء في التحذير من القضاء ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : « من جُعِل قاضياً . . ذُبِح بغير سكِّينٍ » (١) . . محمولٌ على عِظَم الخطر فيه ، أو على من يكره له القضاء أو يحرُم على ما سيأتي .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ( ٩١/٤) ، وأبو داوود ( ٣٥٦٧) ، والترمذي ( ١٣٢٥) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

## بابُ ولايذ الفضاء وآداب لفاضي

( باب ) بيان ( ولاية القضاء وآداب القاضي ) وما يُذكّر معهما من التحاكم وغيره

( ولاية القضاء فرض كفاية ) في حقّ الصالحين له ؛ كالإمامة بالإجماع ، ولِمَا يتعلَّق بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن طباع البشر مجبولةٌ على التظالم ومنع الحقوق ، وقلَّ من ينصف من نفسه ، ولا يقدر الإمام على فصل الخصومات كلِّها بنفسه ، فدعت الحاجة إلى ولاية القضاة .

وقد بعث صلى الله عليه وسلم عليّاً إلى اليمن قاضياً ('') ، واستخلف عتّاب بن أسيد على مكة والياً وقاضياً ('') ، وقلّد معاذاً قضاء اليمن ("') ، وبعث أبو بكر [ أنساً ] إلى البحرين قاضياً ('') ، وعثمانُ قلّد شُريحاً القضاء ('°) ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٣٤٩ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما ، والحاكم

<sup>(</sup> ١٣٥/٣ ) ، وأبو داوود ( ٣٥٧٧ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ( ١٧/٢ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، وابن ماجه ( ٢٢٤٧ ) عن سيدنا عتَّاب بن أَسيد رضي الله عنه ، وابن أبي شيبة ( ٢٢٤٧١ ) عن عمرو بن

شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٤٣٤١ ) ، ومسلم ( ١٥/١٧٣٣ ) عن سيدنا أبي بردة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ١٤٥٤ ) ، وابن خزيمة ( ٢٢٦١ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وفي الأصل : ( إنساناً ) ، والتصويب من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٥) انظر « تاريخ خليفة بن خياط » ( ص ١٧٩ ) .

وعليٌّ قلَّد ابن عباس قضاء البصرة (١١).

\* \* \*

( فإن لم يكن من يصلح ) في تلك الناحية للقضاء ( إلا واحدٌ . . تعيَّن عليه ) قَبوله إذا وُلِّي ( ولزمه طلبه ) للحاجة إليه فيها ، ولا يُعذَر لخوف جورٍ ، بل يلزمه أن يطلب ويقبل ويحترز من الميل ؛ كسائر فروض الأعيان .

( فإن امتنع ) من قَبوله /. . ( أُجبِر عليه ) لأن الناس مضطرون إلى اعلمه ] (٢) ونظره ، فأشبه صاحب الطعام إذا منعه من المضطر ، وأما خبر : « إنَّا لا نُكرِه على القضاء أحداً » (٣) . . فحملوه على حال عدم التعيُّن ، مع أنه غريبٌ ، ولا يفسق بالامتناع من ذلك ؛ لتأوله في امتناعه وإن أخطأ .

( وإن كان هناك غيره ) صالح مثله وكان هنذا مشهوراً يُنتَفع بعلمه ، مكفياً بغير بيت المال ؛ كما يُعلَم ممّا سيأتي . . ( كُرِه له أن يتعرّض له ) بطلبِ أو قَبولٍ ؛ لِمَا فيه من الخطر ، قال صلى الله عليه وسلم : « من طلب القضاء واستعان عليه . . وُكِل إليه ، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه . . أنزل الله ملكاً يسدِّده » .

٤٢٦/ب

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣/٣٨٩١٢ ) عن كليب الجرمي رحمه الله تعالى ، وانظر

<sup>«</sup> الطبقات الكبير » ( ٣٠٦/٤ ) ، و « تاريخ خليفة بن خياط » ( ص ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: (عمله) ، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٣٩/١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر « البدر المنير » ( ٥١/٩ ) ، و« التلخيص الحبير » ( ٣١٦٩/٦ ) .

.....

وقال صلى الله عليه وسلم: « من وَلِيَ القضاء . . فقد ذُبِح بغير سكينٍ » رواهما أبو داوود ، وقال الترمذي : ( حسنان غريبان ) (١١) .

ومعنى الذبح في الحديث قيل: إنه تعرَّض للذبح ؛ فإنه يريد أن يحكم على الصديق والعدو ، فليحذر ، وقيل: صار كمذبوح ؛ فإنه يحتاج إلىٰ قهر نفسه بالمنع من المخالطة إلىٰ ما يصلح ، وقوله: ( بغير سكينٍ ) كنايةٌ عن شدَّة الألم ؛ فإنه بالسكين موح مريحٌ وبغيرها تعذيبٌ .

وروى أصحاب السنن الأربعة والحاكم والبيهقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « القُضاة ثلاثةٌ ؛ قاضيان في النار ، وقاضٍ في الجنة ، فأما الذي في الجنة . . فرجلٌ عرف الحقَّ فقضىٰ به ، واللَّذان في النار: رجلٌ عرف الحقَّ فجار في الحكم ، ورجلٌ قضىٰ للناس علىٰ جهلِ » (٢).

#### [امتناع السلف من الدخول في القضاء]

ولخطره كان السلف يمتنعون من الدخول فيه ، فقد طلب أبو جعفر المنصور

<sup>(</sup>۱) أما الحديث الأول . . ففي « سنن أبي داوود » ( 7007 ) واللفظ له ، و« سنن الترمذي » ( 1774 ) بنحوه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وأما الحديث الثاني . . ففي « سنن أبي داوود » ( 7077 ) ، و« سنن الترمذي » ( 1770 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وقد تقدم الثاني قريباً ( 700 ) من رواية الترمذي .

<sup>(</sup>۲) المستدرك على الصحيحين ( ٩٠/٤) ، سنن أبي داوود ( ٣٥٦٨) ، سنن الترمذي ( ٢ ١١٣/ م ) ، سنن ابن ماجه ( ٢٤٢٥ ) ، السنن الكبير ( ١١٦/١٠ ـ ١١١ ) برقم ( ٢٠٣٨٠ ) ، وأخرجه النسائي في « السنن الكبرئ » ( ٥٨٩١ ) عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه .

الليث ليولِّيه القضاء فلم يقبل ، فاستشاره في رجلٍ يوليه ، فأشار بعثمان بن الحكم الجذامي ، فلَمَّا بلغه ذلك . . عاهد الله تعالى ألَّا يكلم اللَّيث أبداً (۱) ، قال [ البيهقي ] : ( وعرض على الحسين بن منصور النيسابوري قضاء نيسابور ، فاختفىٰ ثلاثة أيامٍ ، ودعا الله تعالىٰ ، فمات في اليوم الثالث ) (۱) .

وقال مكحولٌ : ( لو خُيِّرْتُ بين القضاء والقتل . . اخترت القتل ) (٣) .

وامتنع منه الإمام الشافعي رضي الله عنه لَمَّا استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب (٤٠).

وامتنع منه الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالىٰ عنه لَمَّا استدعاه المنصور ، فحبسه وضربه  $(^{\circ})$ .

وطلب الوزير ابن الفرات أبا علي ابن خيران ليولِّيه القضاء ، فهرب فختم دوره نحواً من عشرين يوماً (١) ؛ كما قيل (٧) :

[ وطيَّنُوا ] الباب على أبي عليُّ عشرين يوماً لِيَلي فما وَلِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ( ٩٨/١٠ ) برقم ( ٢٠٢٦٢ ) عن عبد الله بن بكير رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبير ( ١٠/١٠) برقم ( ٢٠٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر « بحر المذهب » ( ١١٥/١١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « مناقب الشافعي » للبيهقي ( ١٥٥/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « مناقب الإمام أبى حنيفة وصاحبيه » ( ص ١٦ \_ ١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « تعليقة الطبري » ( ق ١٤١/١٠ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٧) البيت للكمال الدميري في « رموز الكنوز » ( ق ١١٦/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>A) في الأصل: (طينوا) ، والتصويب من « رموز الكنوز».

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجاً ؛ فَلَا يُكْرَهُ لِطَلَبِ ٱلْكِفَايَةِ ، أَوْ خَامِلاً . . . . . . . . .

وقال بعضهم (١):

وَلِيتُ القضاء ولَيْتَ القضا علم يكُ شيئاً تولَّيتُهُ

فأوقعني في القضاء القضا وما كنت قِدْماً تمنَّيْتُهُ

وقال آخر(۲): [من المتقارب]

[فياً] ليتنى لم أكن قاضياً وياليتها كانت القاضية

( إلا أن يكون محتاجاً ) للرزق ، ويحصل له من بيت المال ما يكفيه . .

( فلا يكره ) التعرُّض / له ( لطلب الكفاية ، أو خاملاً ) أي : غيرَ مشهور بين

الناس ، يرجو به نشر العلم ، بل يستحبُّ له ذالك في هاتَينِ الحالتَينِ ؛ ليُنتفَع

بعلمه ، أو ليكتفي من بيت المال .

وإن كان هناك دونه . . استُحِبَّ له القَبول والطلب إذا وثق بنفسه ، ويكره للمفضول الطلب والقَبول ، فلو ولي . . صحَّ في الأصح ، وهو أُولئ بالصحَّة من الإمام المفضول ؛ لأن ما يحصل من خلل القاضي يجبره نظر الإمام ، ولا

<sup>(</sup>۱) البيتان لشرف الدين ابن عين الدولة في « ذيل مرآة الزمان » ( 3 / 70 ) ، و« تاريخ الإسلام » ( 1 / 10 / 10 ) .

<sup>(</sup>۲) البيت لأحمد بن الخليل الخُوَيِّي في « تاريخ الإسلام » ( 717/87 ) ، و« النجم الوهاج » ( 717/87 ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يا) ، والتصويب من «تاريخ الإسلام»، و« النجم الوهاج».

جابر لخلل الإمام ، فإن كان الأصلح لا يتولُّه . . فهو كالمعدوم .

واستثنى الماوردي من كراهة ما ذُكِر: ما إذا كان المفضول أطوع وأقرب إلى القَبول (١)، والبلقيني: ما إذا كان أقوى في القيام في الحقِّ (١).

\* \* \*

ويحرُم على الصالح للقضاء طلبُه وبذلُ مالٍ لعزل قاضٍ [صالح] له ولو كان دونه ، وتبطل بذلك عدالته ، فلا تصح توليته ، والمعزول به على قضائه حيث لا ضرورة ؛ لأن العزل بالرّشوة حرامٌ ، وتولية المرتشي للراشي حرامٌ .

ولو وجب أو استُحِبَّ طلبه . . جاز بذل المال ، وللكن آخذه ظالمٌ ؛ كما إذا تعذَّر الأمر بالمعزوف إلا ببذل مالٍ ، فإن لم يجب ولم يستحبَّ . . لم يجز له بذل المال ليُولَّىٰ ، ويجوز بذله لئلا يُعزَل ، ووقع في « الروضة » أنه يجوز له بذله ليُولَّىٰ (") ، ونُسِب إلىٰ أنه سبق قلم .

ويستحبُّ بذله لعزل قاضٍ غير صالحٍ للقضاء ؛ لِمَا فيه من تخليص الناس منه ، للكن آخذه ظالمٌ .

袋 袋 袋

وينبغي أن يكون حكم المقلِّدين الآن حكمَ المجتهدين في الأصلح وعدمه ؛ كما بحثه شيخنا الشهاب الرملي (١٠) ، والاعتبار في التعيين وعدمه

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ( ص ٣٦).

<sup>(</sup>٢) تصحيح المنهاج ( ق ٤/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٢٣٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) فتاوى الشهاب الرملي ( ١٢٢/٤ ـ ١٢٣ ) .

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي ٱلْبَلَدِ قَاضِيَانِ فَأَكْثَرَ ، يَنْظُرُ كُلٌّ مِنْهُمْ فِي مَوْضِع . . .

بالناحية ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه ، فلو كان ببلدٍ صالحان ، وولي أحدهما . . لم يجب على الآخر ذلك في ناحيةٍ ليس بها صالحٌ ؛ كما هو ظاهر كلام « أصل الروضة » (١) وإن بحث بعض المتأخرين الوجوب ؛ لِمَا في ترك الوطن من المشقَّة .

وفارق سائر فروض الكفايات المحوجة إلى السفر ؛ كالجهاد وتعلَّم العلم : بأنه يمكن القيام بها والعَود إلى الوطن ، والقضاء لا غاية له .

淡 蒜 蒜

وإن صلّح \_ بفتح اللام وضمها \_ للقضاء جماعة ، وقام به أحدهم . . سقط به الفرض عن الجميع ، وإن امتنعوا منه . . أثموا ؛ كسائر فروض الكفايات ، وأجبر الإمام واحداً منهم عليه ؛ لئلا تتعطَّل المصالح .

هاذا كله إذا لم يكن هناك قاضٍ ، فإن كان وكان غير مستحِق للقضاء . . فكالمعدوم ، وإن كان مستحِقاً له . . فطلبُ عزلِه حرامٌ وإن كان مفضولاً ؛ كما مرّ ، فإن عُزِل ووُلِّي غيره . . نفذ عند الضرورة ، وأما عند تمهّد الأصول . . فلا ينفذ .

( ويجوز أن يكون في البلد قاضيان فأكثر ، ينظر كلٌ منهم في موضع ) غير موضع الآخر ، أو في نوع من الخصومات دون الآخر ؛ لأن ولاية القضاء نيابةٌ عن الإمام ،/فكانت على حسب الاستنابة كالوكالة .

٤٢٧/پ

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٢٣٢/٧ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ٤١٤/١٢ ) .

......

وفارق الإمام حيث لا يجوز تعدُّده: بأن القاضيَينِ إذا اختلفا . . قطع الإمام اختلافهما ، بخلاف الإمامين ، وقد مرَّتِ الإشارة إلىٰ نحو ذلك (١١) .

وكذا يجوز لو عمَّم وأثبت لكلٍّ منهم استقلالاً بالحكم ؛ كالوكيلَينِ والوصيَّينِ ، فإن شرط في توليتهم اجتماع حكمهم . . لم يصح ؛ لأن الخلاف يكثر في محلِّ الاجتهاد ، فتتعطَّل الحكومات ، وينبغي أن يكون المقلِّد كذلك ؛ لأن الاختلاف يكثر بين المقلِّدين .

紫 綠 紫

ولو أطلق ؛ بأن لم يشرط عليهم استقلالاً ولا اجتماعاً . . حُمِل على إثبات الاستقلال ؛ تنزيلاً للمطلق على ما يجوز ، ويفارق نظيره في الوصيَّينِ : بأن نصبهما بشرط اجتماعهما على التصرُّف جائزٌ ، فحُمِل المطلق عليه ، بخلاف القاضيين .

紫 綠 綠

ولو تنازع الخصمان في اختيار القاضيَينِ . . أُجيب الطالب للحقّ ، دون المطلوب ؛ كما جزم به الروياني (٢) ، وقيل : يُقرَع بينهما ، فإن كان كلٌّ منهما طالباً ومطلوباً ؛ كما لو اختلفا في قدر ثمن مبيع أو صداق اختلافاً يوجب تحالفهما . . تحاكما عند أقرب القاضيَينِ إليهما ، فإن استويا في القرب . . عُمِل بالقرعة ، ولا يعرض عنهما حتى يصطلحا ؛ لئلا يؤدِّي إلى طول التنازع .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ١٩٢/١٠ ).

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب ( ١٣٦/١١ ) .

وَلَا يَصِحُّ ٱلْقَضَاءُ إِلَّا بِتَوْلِيَةِ ٱلْإِمَامِ ، أَوْ مَنْ فَوَّضَ إِلَيْهِ ٱلْإِمَامُ . . . . . . . . . .

ولو طلب القاضيان خصماً بطلب خصميه له منهما . . أجاب السابق منهما بالطلب ، فإن طلباه معاً . . أُقرع بينهما .

\* \* \*

( ولا يصح القضاء ) وإن تعيَّن على شخصٍ ؛ كما تقدَّم ( إلا بتولية الإمام ، أو من فوَّض إليه الإمام ) التولية : إما صريحاً ، وإما لدخولها في عموم ولايته ؛ لأنها ولاية عقدٍ في حقِّ المسلمين ، فافتقرت إلىٰ عاقدٍ ، والإمام هو الناظر للمسلمين .

ولا فرق فيمن فوَّض إليه الإمام ذلك بين أن يكون أهلاً للقضاء أم لا ؛ لأنه وكيلٌ محضٌ ، ولا يختار المفوَّض إليه ذلك ولداً ولا والداً له ؛ كما لا يختار نفسه .

**经 经 经** 

ويجب على الإمام أن يولِّي القضاء في كل ناحيةٍ عرف شغورها عن قاضٍ [ بأن ] (١) يبعث إليهم قاضياً من عنده ، أو يختار منهم من يصلح لذلك ، قال الإمام وغيره : ( بحيث لا يكون بين كل بلدين فوق مسافة العدوىٰ ) (٢) .

京 器 袋

ويجب تعيين المُولَّىٰ ، فلو قال : ( ولَّيتُ أحدَ هلذَينِ ، أو مَن يرغب في القضاء ببلد كذا من علمائها ) . . لم يصح .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( بأنه ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (١٨/٧٣٥).

.....

ولا بدَّ من تعيين محلِّ الولاية ؛ نحو : ( قلَّدتُك قضاء البصرة ) ، فلو قال : ( البصرة أو الكوفة ، أو قضاء أيِّ بلدٍ شئتَ ، أو أيِّ بلدٍ رضيك أهلها ) . . لم يصح .

\* \* \*

قال الماوردي: (ولو قلّده بلداً وسكت عن نواحيها؛ فإن جرى العرف بإفرادها عنها . . لم تدخل في ولايته ، وإن [ جرى ] (١) بإضافتها . . دخلت ، وإن اختلف العرف . . رُوعِي [ أكثرهما ] (٢) عرفاً ، فإن استويا . . رُوعِي أقربهما عهداً ) (٣) .

ويسأل الإمام عن حال من يولِّيه من جيرانه وخلطائه ، فإن ولَّي مَن لا يعرف حاله . . لم تنفذ توليته وإن بان أهلاً لها ؛ للشكِّ مع شدَّة / أمر القضاء وخطره ، ولأن تولية الحاكم حكمٌ بأهلية المولَّىٰ ، وليس للحاكم أن يحكم إلا بعد قيام المستند ، حتى لو حكم ثم قامت بينةٌ بعد ذلك [ على وفق الحكم] . . لم يكن ذلك الحكم نافذاً ، فليجدِّد توليته إن بان أهلاً أو تجدَّدت أهليته .

\* \* \* \*

وتصح التولية مشافهةً ومكاتبةً ومراسلةً عند [ الغيبة ] ( ' ' ) ؛ كما في الوكيل ، بصريح ؛ ك ( قلَّدتُك القضاء ) ، أو : ( استخلفتُك

1.2.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( أجرى ) ، والتصويب من « الحاوى الكبير » .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: (أكثرها)، والتصويب من سياق عبارة « الحاوي الكبير ».

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير (٢٠/٦٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الغنية)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٢٨٩/٤).

على القضاء)، أو: (استنبتُك على القضاء)، وألحقَ بذلكَ الرافعي صيغة الأمر؛ ك(اقض بين الناس)، أو (احكم ببلد كذا) (١١).

أو بكناية ؛ كقوله: (اعتمدتُ عليك في القضاء)، أو: (عهدتُ إليك بالقضاء)، أو: (وكَلْتُ ] (٢) \_ بتخفيف بالقضاء)، أو: ([وكَلْتُ ] (٢) \_ بتخفيف الكاف \_ إليك القضاء).

وقوله: (عرضتُ عليك)، أو: (رددتُ إليك)، أو: (جعلتُ إليك القضاء)، أو: (أسندتُ إليك القضاء).. كنايةٌ في الأصح، وقيل: صريحٌ.

وفي « الرافعي » عن « الأحكام » : ( أن « فوضتُ إليك القضاء » . . كناية ) ، قال الرافعي : ( ولا يكاد يتَّضح فرق بين « ولَّيتُك » و« فوَّضتُ إليك » ) ( $^{(7)}$  ، قال النووي : ( والفرق واضح ؛ أي : وهو أن « وليتُك » متعيِّنٌ لجعله قاضياً ، و« فوَّضتُ إليك » محتملٌ لأن يُراد توكيله في نصب قاضِ )  $^{(1)}$  .

ولا بدَّ من القَبول ، فإن كان حاضراً . . فباللفظ على الفور ؛ نحو : ( قبلتُه ، أو تقلَّدته ) ، وإن كان غائباً . . فعند بلوغه الخبرُ .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٢١/ ٤٣٩) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : ( وكلتك ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ۱۸ / ۵۸ ) .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٤٣٩/١٢ ) ، الأحكام السلطانية ( ص ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ( ٢٦٦/٧ ) .

.......

فإن شرع في الأحكام قبل القبول . . فهل يكون [شروعه] (١) قبولاً ؟ فيه وجهان ، ويُؤخَذ من كلام الرافعي أنه يكفي كالوكالة (٢) ، وهو المعتمد ، سواء أكان حاضراً أم غائباً .

ولو ولَّى الإمام قاضياً سنةً مثلاً . . جاز ؛ كما في الوكالة .

### [ ما يستفيده القاضى بالتولية المطلقة ]

ويستفيد القاضي بالتولية المطلقة: الحكم المستلزم سماع البينة ، والتحليف ، واستيفاء الحقوق ، وحبس مُمْتنع عن أداء حق ، والتعزير ، وإقامة الحدود ، وتزويج من لا ولي لها خاص ، وولاية أموال الناقصين من الصغار والمجانين والسفهاء حيث لا ولي لهم خاص ، وولاية الوقوف ، وإيصالها إلى أهلها ، والبحث عن حال وُلاتها إن كان لها ولاة .

\* \* \*

ويعمُّ نظره الوقوف العامة والخاصَّة ؛ لأن الخاصَّة تنتهي إلى العموم ، والوصايا إن لم يكن لها وصيٌّ .

紫 紫 紫

وينظر في أحوال صلاة الجمعة والعيدين إن لم يكن لها ولاةٌ ؛ لأنها من حقوق الله تعالى العامة ، وفي الطرق ؛ فيمنع متعدِّياً فيها ببناء وإشراعٍ لا

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( مشروعه ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨ / ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٢١/ ٤٣٩) .

فَإِنْ تَحَاكَمَ رَجُلَانِ إِلَىٰ رَجُلٍ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ فَحَكَّمَاهُ فِي مَالٍ . . . . . . .

يجوز ، وينصب المفتين والمحتسبين وآخذي الزكاة وأئمة المساجد إن لم ينصبهم الإمام .

ولا يأخذ الجزية والفيء والخراج إلا إن قُلِّد ذلك ؛ لأن وجوه مصارفها متوقِّفةٌ على اجتهاد الإمام .

## [ مسألة التحكيم]

( فإن تحاكم رجلان ) مثلاً ( إلى رجلٍ ) فأكثرَ ( يصلح للقضاء فحكَّماه في مالٍ ) . . جاز ؛ لِمَا روى البيهقي : أن عمرَ وأُبيَّ بن كعب رضي الله تعالىٰ عنهما تحاكما إلىٰ زيد بن ثابت (١١) ، وأن عثمان وطلحة رضي الله تعالىٰ عنهما تحاكما إلىٰ جبير بن مطعم (٢) ، ولم يخالفهم أحدٌ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) السنن الكبير ( ۱۰ / ۱۳۳ ) برقم ( ۲۰۶۹۳ ) عن الشعبي رحمه الله تعالىٰ قال : (كان بين عمر بن الخطاب وبين أبي بن كعب رضي الله عنهما تَدارِي في شيء ، وادعىٰ أبيُّ علىٰ عمر رضي الله عنه فأنكر ذلك ، فجعلا بينهما زيد بن ثابت ، فأتياه في منزله ، فلما دخلا عليه . قال له عمر رضي الله عنه : أتيناك لتحكم بيننا ، وفي بيته يؤتى الحكم ، فوسَّع له زيد عن صدر فراشه فقال : ها هنا يا أمير المؤمنين ، فقال له عمر رضي الله عنه : لقد جُرت في الفُتْيا ، ولكن أجلس مع خصمي ، فجلسا بين يديه ، فادعىٰ أبيُّ وأنكر عمر رضي الله عنه ، فقال زيد لأبيٍّ : أعفِ أمير المؤمنين من اليمين ، وما كنت لأسألها لأحدِ غيره ، فحلف عمر رضي الله عنه ، ثم أقسم : لا يدرك زيد بن ثابت القضاء حتىٰ يكون عمرُ ورجلٌ من عرض المسلمين عنده سواءً ) . أقسم : لا يدرك زيد بن ثابت القضاء حتىٰ يكون عمرُ ورجلٌ من عرض المسلمين عنده سواءً ) . وثمان ابتاع من طلحة بن عُبيد الله أرضاً بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة ، فلما تباينا . . ندم عثمان ابتاع من طلحة بن عُبيد الله أرضاً بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة ، فلما تباينا . . ندم عثمان ابتاع من طلحة بن عُبيد الله أرضاً بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة ، فلما تباينا . . ندم

فَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ ٱلْحُكْمُ إِلَّا إِنْ تَرَاضَيَا بِهِ بَعْدَ ٱلْحُكْمِ ، وَأَلثَّانِي : أَنَّهُ يَلْزَمُ بِنَفْسِ ٱلْحُكْمِ ، فَإِنْ رَجَعَ فِيهِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ . .

ويجوز التحكيم في غير المال أيضاً ؛ كما سيأتي (١) ، حتى بتزويج فاقدة وليّ لها / خاصِّ نسيبٍ [أو] معتق (٢) ، إلا في حدود الله تعالىٰ ؛ إذ ليس لها طالبٌ معيّنٌ ، ولأن مناط الحكم هنا رضا مستحقِّه ، وهو مفقودٌ فيه ، ولا بدّ من رضاهما قبل الحكم ؛ لأن رضاهما هو المثبت للولاية ، فلا بدّ من تقدّمه ، فلو حكّماه في الدية على العاقلة . . لم يلزم العاقلة حتىٰ يرضوا بحكمه ؛ لأنهم لا يُؤاخَذون بإقرار الجاني ، فكيف يُؤاخَذون برضاه ؟! ولا يكفي رضا القاتل .

وأما رضا الخصمَينِ بعد الحكم . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : لا يلزم ذلك الحكم إلا إن تراضيا به بعد الحكم ) لأنه لَمَّا وقف ابتداؤه على اختيارهما . . فكذا انتهاؤه .

( والثاني ) وهو الأصح : ( أنه يلزم بنفس الحكم ) كحكم الحاكم .

( فإن رجع فيه أحدهما قبل أن يحكم ) وبعد الشروع فيه وقلنا : إنه يلزم

 <sup>◄</sup> عثمان ، ثم قال : بايعتك ما لم أره ، فقال طلحة : إنما النظر لي ، إنما ابتعت مُغيّباً ، وأما أنت . .
 فقد رأيت ما ابتعت ، فجعلا بينهما حكماً ، فحكّما جُبير بن مطعم ، فقضى على عثمان : أن

البيع جائز ، وأن النظر لطلحة ؛ أنه ابتاع مُغيَّباً ) . (١) انظر ما سيأتي قريباً ( ٢٢٣/١٠ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (ومعتق)، والتصويب من «روضة الطالبين» ( $^{770/V}$ )، و«أسنى المطالب» ( $^{740/V}$ ).

هاذا إذا وُجِد الرضاحالَ الحكم ، ولم يؤجَد ، فأشبه الرجوع قبل الشروع . ( وقيل : لا يجوز ) لأنه يفضي إلى ألَّا يلزم بالتحكيم حكمٌ ؛ فإن من توجَّه عليه الحقُّ لا يعجز عن الرجوع ، فيلغو التحكيم .

بنفس الحكم . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( يجوز ) لأن الحكم إنَّما يلزم على

ولا يُشترَط رضا خصمِ قاضِ استناب عنه ليحكم بينهما ؛ لأن ذلك توليةٌ [لصدور](١) التحكيم من القاضى .

( وإن تحاكما إليه في ) إثبات ( النكاح ) وإثبات أحكامه ( واللعان ) أي : ليلاعن بينهما ( والقصاص وحدِّ القذف ) أي : بسبب إثباته . . ( فقد قيل : يجوز ) قطعاً ؛ لأن من صحَّ حكمه في المال . . صحَّ في غيره ؛ كالمُوَلَّىٰ من جهة الإمام .

( وقيل : لا يجوز ) قطعاً ؛ لأن الشرع غلَّظ في هاذه الأحكام ، فاحتيط

لها ؛ كحدود الله تعالى ، فإن المذهب : منع التحكيم ؛ كما مرَّ .

( وقيل : على قولين ) وتعليلهما ما تقدَّم ، وهاذه الطريقة هي الصحيحة ، وأصحُّ قوليها : الجواز .

وليس للمُحكَّم أن يحبس ، بل غايته الإثبات والحكم ، وقضية ذلك : أنه ليس له الترسيم ، قال الرافعي نقلاً عن [ الغزالي ] (١) : ( وإذا حكم بشيء من العقوبات ؛ كالقصاص وحدِّ القذف . . لم يستوفِهِ ؛ لأن ذلك [ يخرم ] (٢) أبَّهة الولاة ) (٣) .

\* \* \*

ولا يحكم لنحو ولده ممَّن يتَّهم في حقِّه ، ولا علىٰ عدوِّه ؛ كما في القاضي ؛ لأنه لا يزيد عليه ، وليس له أن يحكم بعلمه ؛ لانحطاط رتبته ، وإذا تحاكما إلى اثنين مثلاً . . فلا ينفذ حكم أحدهما حتىٰ يجتمعا ، ويفارق تولية قاضيَينِ على اجتماعهما على الحكم ؛ لظهور الفرق ، ذكره في « المطلب » ( ؛ ) .

## [ ما يُشترط في القاضي ]

(وينبغي) أي: يجب (أن يكون القاضي) مسلماً سواء أتولَّىٰ على المسلمين أم على الكفار، قال الماوردي: (وما جرىٰ في العرف من نصب حاكم [علىٰ] (٥٠) أهل [الذِّمة] منهم. فهو زعامةٌ ورئاسةٌ ، لا تقليدُ قضاءٍ) (١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( العراقيين ) ، والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( يخوم ) ، والتصويب من « الشرح الكبير » ، و« الوسيط » .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٤٣٨/١٢ ) ، الوسيط ( ٢٩٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) المطلب العالى ( ق ٢٥/٢٥ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( من ) ، والتصويب من سياق عبارة « الحاوى الكبير » .

<sup>(</sup>٦) الحاوي الكبير (٢٢/٢٠).

ذَكَراً حُرّاً بَالِغاً عَاقِلاً عَدْلاً ......ذكراً حُرّاً بَالِغاً عَاقِلاً عَدْلاً .....

(ذكراً) لقوله تعالى: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱللِّسَآءِ ﴾ (') ، ولِمَا روت عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تكون المرأة حكماً [تقضي] بين العامة » ('') ، ولأن القاضي يحتاج إلى مخالطة الرجال ، والمرأة مأمورة بالتحجُّب عنهم ، والخنثى / المشكل كالمرأة ، حتى لو بان بعد التولية رجلاً . . لم تصح ولايته ، أما [الواضح] (") . . فتصح جزماً ، قاله في «البحر » ('') .

(حراً) لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه ، فعن ولاية غيره أُولى ، وبالقياس على الشهادة بطريق الأولى ، والمبعّض كالقِنِّ لنقصه .

( بالغاً ) لأن غير البالغ لا يجري عليه القلم ، فلم يتعلَّق بقوله حكمٌ على نفسه ، فعلى غيره أُولىٰ ، ( عاقلاً ) لِمَا مرَّ في البالغ ، بل ادَّعي الإجماع على عدم صحَّة ولاية المجنون ، وسواء المطبق والمتقطِّع .

(عدلاً) في الشهادات ؛ لأن الفسق إذا منع من النظر في مال الابن مع عظم الشفقة . . فمنع ولاية القضاء التي من جملتها حفظ مال اليتيم أولى .

\* \* \*

ودخل في قوله: (عدلاً) بما قلناه: أن يكون سميعاً بصيراً ناطقاً ، فلا

770

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ( ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٧٥٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( الواضحة ) ، والتصويب من سياق عبارة « بحر المذهب » .

<sup>(</sup>٤) بحر المذهب (٢٥٤/١١).

يكفي من لم يسمع وأعمى وأخرس وإن فُهِمت إشارته ، [كافياً] (١) لأمر القضاء ولو أُمِّيّاً لا يكتب ولا يحسب ولا يقرأ المكتوب ؛ كما يعلم بعض ذلك ممّا يأتي ، فلا يكفي مغفّلٌ ، ومختلُّ النظر بكبر أو مرض لنقصه .

وخرج بذلك : ثقيل السمع ولو احتاج إلىٰ صياحٍ ، وأعور وضعيف بصرٍ ؛ كأعشىٰ ، ومن لا يبصر الأشباح إلا من قُربِ .

( عالماً بالأحكام ) الشرعية بالاجتهاد ، فلا يكفي الجاهل ، ولا المقلِّد .

#### [ضابط المجتهد]

والمجتهد : هو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس وأنواعها .

[ فمن ] (٢) أنواع القرآن والسنة: العامُّ والخاصُّ ، والمجمل والمبيَّن ، والمطلق والمقيَّد ، والنصُّ والظاهر ، والناسخ والمنسوخ .

ومن أنواع السنة: المتواتر والآحاد، والمتَّصل وغيره.

ومن أنواع القياس: الأُولى ، والمساوي ، والأدون ؛ كقياس الضرب للوالدَينِ على التأفيف لهما ، وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما ، وقياس البُرّ في ( باب الربا ) بجامع الطعم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (كافٍ ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » (٢٠٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( من ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ٢٠٧/٢ ) .

ربع الجنايات/الأقضية \_\_\_\_\_\_ باب ولاية القضاء وآداب القاضي

والعارفُ بحال الرواة قوةً وضعفاً ؛ فيُقدِّم عند التعارض الخاصَّ على العام ، والمقيَّدَ على المطلق ، والنصَّ على الظاهر ، والمحكمَ على المتشابه ، والناسخَ والمتَّصلَ والقويَّ على مقابلها .

\* \* \*

والعارفُ بأقوال الصحابة فمن بعدهم إجماعاً واختلافاً ، فلا يخالفهم في اجتهاده .

والعارفُ بلسان العرب لغةً وإعراباً ؛ لورود الشريعة به ، ولأن به يعرف عموم اللفظ وخصوصه ، وإطلاقه وتقييده ، وإجماله وبيانه .

\* \* \*

والعارفُ بأصول الاعتقاد ، قال الغزالي : ( وعندي : أنه يكفي اعتقادٌ جازمٌ ، ولا يُشترَط معرفتها على طريقة المتكلِّمين وأدلَّتهم ؛ لأنها صناعةٌ لم يكن الصحابة ينظرون فيها ) (١٠) .

\* \* \*

ولا يُشترَط حفظ جميع القرآن ، ولا بعضه [عن] (٢) ظهر قلبٍ ، بل يكفي أن يعرف مظانَّ أحكامه فيراجعها ، ولا التبحُّرُ في هاذه العلوم ، بل يكفي معرفة جُملٍ منها ، ولا ضبطُ مواضع كل الإجماع ، بل يكفيه أن يعرف أو يظنَّ في

<sup>(</sup>١) المستصفى (١١/٤).

<sup>(</sup>۲) في الأصل : ( علىٰ ) ، والتصويب من « النجم الوهاج » ( 187/10 ) ، و« مغني المحتاج » ( 0.8/8 ) .

الالال

المسألة التي يفتي فيها أن قوله لا يخالف الإجماع ؛ لموافقته غيرَه / ، أو أن المسألة لم يتكلَّم فيها المتقدِّمون ، بل تولَّدت في عصره .

\* \* \*

ويكتفي في البحث عن الأحاديث بما نقله منها السلف ، وتواترت أهليّة رواته ؛ من العدالة والضبط .

ولا بدَّ أن يكون له في كتب الحديث أصلٌ مصحَّحٌ يجمع غالب أحاديث الأحكام ؛ كر سنن أبي داوود » ، فيعرف كل بابٍ فيراجعه إذا احتاج إلى العمل به .

蒙 錄 錄

( وهل يجوز أن يكون أُمِّياً ) لا يكتب ولا يحسب ولا يقرأ ؟ ( قيل ) وهو الأصح : ( يجوز ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أُمِّياً .

( وقيل : لا يجوز ) لأنه يحتاج أن يكتب إلى غيره ويكتب غيره إليه ، فربَّما حرَّف عليه القارئ ، بخلاف الصحابة ؛ فإنهم ثقاتٌ ، ولو حرَّفوا . . [ لعلمه ] (١) بالوحي ، وعدمُ الكتابة في حقِّه صلى الله عليه وسلم معجزةٌ ، وفي حقّ غيره منقصةٌ .

( والأفضل: أن يكون شديداً من غير عنف ) لئلا تمنع هيبته من استيفاء الحقوق، وقيام الخصوم بالحجَّة، ( ليناً من غير ضعف ) لئلا يجترئ عليه

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( القلمة ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨ / ٧٤ ) .

.....

الخصوم ، ولا تضيع الحقوق ، قال بعضهم : يكون حسنة بين سيِّئتين ؛ أي : لا جبَّاراً ولا مطموعاً فيه .

وأن يكون قرشياً ، ومراعاةُ العلم والتقى أولى من مراعاة النسب ، وأن يكون ذا حلم وتثبُّتِ وتيقُّظِ وكتابةٍ ، وصحَّةِ حواسَّ وأعضاءٍ ، ومعرفةٍ بلغة البلد الذي يقضي لأهله ، قنوعاً سليماً من الشحناء ، صدوقاً ، وافر العقل ، ذا وفاء وسكينةٍ ووقار .

وإذا عرف الإمام أهلية أحدٍ . . ولاه ، وإلا . . بحث عن حاله ، وبتولية من لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح والعلم بالحال يأثم الإمام والقاضي ، ولا ينفذ قضاؤه .

فإن لم يُوجَد رجلٌ متَّصفٌ بالشروط المتقدِّمة \_ وهي مفقودةٌ في زماننا ، بل من قبله بأزمنة \_ فولَّىٰ سلطانٌ ذو شوكةٍ مسلماً غير أهلٍ ؛ كفاسقٍ ومقلِّدٍ وصبيٍّ وامرأةٍ . . نفذ \_ بالمعجمة \_ قضاؤه للضرورة ؛ لئلا تتعطَّل مصالح الناس ، ولهنذا ينفذ قضاء قاضى البغاة ؛ كما مرَّ .

أما الكافر إذا ولي بالشوكة . . فلا ينفذ قضاؤه ؛ كما بحثه الأذرعي وغيره (١) ، قال تعالىٰ : ﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر «أسنى المطالب» (٢٨٠/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ( ١٤١ ) .

وللعادل تولِّي القضاء من الأمير الباغي ؛ فقد سُئِلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك لمن استقضاه زيادٌ فقالت : (إن لم يقضِ لهم خياركم . . قضى لهم شرارهم ) (١٠) .

ولا يصح تقليد مبتدع رُدَّتْ شهادته القضاء ، ولا تقليد من ينكر الإجماع ، أو أخبار الآحاد ، أو الاجتهاد المتضمِّن إنكاره إنكار القياس .

\* \* \*

( وإذا ولَّى الإمام رجلاً ) القضاء في جهةٍ قريبةٍ . . ( كتب له العهد ) بالولاية ( ووصَّاه بتقوى الله عزَّ وجلَّ ، والعمل بما في العهد ) ويذكر فيه ما يحتاج إلى القيام [ به ] ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزمٍ لَمَّا بعثه إلى اليمن ، رواه أصحاب السنن (٢) ، ولأن أبا بكر كتب لأنسٍ / لَمَّا بعثه إلى البحرين ، وختم بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رواه البخاري (٣) .

京 恭 恭

( و ) إذا كان يبعثه إلى جهة بعيدة لا ينتشر الخبر إليها . . كتب له ما تقدَّم ، و( أشهد ) وجوباً ( على التولية شاهدَينِ ) يخرجان معه يخبران بها ،

1/27.

<sup>(</sup>١) عزاه ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « التلخيص الحبير » ( ٣١٧٥/٦ ) لعمر بن شبَّة في كتاب « السلطان » له .

<sup>(</sup>٢) المجتبى ( ٥٧/٨ \_ ٥٥ ) ، سنن الدارقطني ( ١١٧/٢ ) ، المراسيل لأبي داوود ( ٢٤٦ ) ، وانظر « التلخيص الحبير » ( ٢٦١١/٥ \_ ٢٦١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣١٠٦).

وعند إشهادهما يقرآن الكتاب ، أو يقرؤه الإمام عليهما ، فإن قرأه غير الإمام . . فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه ، ولو أشهد ولم يكتب . . كفئ ؛ فإن الاعتماد على الشهود .

( وقيل ) وهو الأصح: ( إن كان البلد ) المبعوث إليه ( قريباً بحيث يتَّصل الخبر به . . لم يلزم الإشهاد ) لحصول ثبوتها بالاستفاضة ، ولو استفاض الخبر في الجهة البعيدة . . كفئ أيضاً عن الإشهاد ؛ لأن الاستفاضة آكد منه ، ولأنه لم يُنقَل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الإشهاد .

ولا يقبل في الولاية قول مدَّعيها ، فلو صدَّقه أهل البلد . . لم يجب عليهم طاعته في أحد وجهين رجَّحه بعضهم ؛ لأن الإمام لو أنكر توليته . . كان القول قوله ، ولا يكفى الكتاب بلا إشهاد واستفاضة ؛ لإمكان تحريفه .

数 縣 袋

( ويسأل القاضي ) ندباً ( عن حال البلد ) الذي تولّىٰ فيه ، ( و ) عن حال ( من فيه من الفقهاء والأمناء ) عند عدم معرفتهم ؛ ليدخل على بصيرةٍ بحال مَن فيه ، فيسأل عن ذلك قبل الخروج ، فإن لم يتيسَّر . . ففي الطريق ، فإن لم يتيسَّر . . فحين يدخل .

( ويستحبُّ أن يدخل صبيحة يوم الاثنين ) لأنه صلى الله عليه وسلم دخل

المدينة فيه (۱) ، ( فإن فاته ) بأن لم [ يتيسَّر ] (۲) له الدخول فيه . . ( دخل يوم السبت ، أو الخميس ) إن لم يتيسَّر السبت ؛ كما في « الروضة » ( $^{(7)}$  .

ويستحبُّ أن يدخل صبيحة اليوم ؛ كما مرَّ في يوم الاثنين ، روى ابن ماجه : « اللَّهمَّ ؛ بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس » ( ، ) .

\* \* \*

( وينزل في وسط البلد ) ليتساوئ أهله في القُرب منه ، ومحلُّه \_ كما قال الزركشي \_ : إذا اتَّسعت خطَّته ، وإلا . . نزل حيث يتيسَّر ، قال : ( وهاذا إذا لم يكن فيه موضعٌ يعتاد القضاة النزول فيه ) (٥٠) .

(و) بعد نزوله (يجمع الناس ويقرأ عليهم العهد) إن شاء فوراً ، وإن شاء . . واعد الناس ليوم يحضرون فيه ؛ ليقرأه عليهم ، وإن كان معه شهودٌ . . شهدوا ، ثم انصرف إلى منزله ، ويبحث عن الشهود والمزكّين سرّاً وعلانيةً ، والأحوط السِّرُّ ؛ لأنه أعون له على اطِّلاعه على معرفة أحوالهم ، (ويتسلّم المحاضر)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٩٠٦) ضمن حديث طويل عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى ورضي عن أبيه ، والحاكم ( ٣٩٠٦) ، والطبراني ( ١٧٢/١٧ ) عن سيدنا عاصم بن عدي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تيسر)، والتصويب من سياق العبارة.

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٢٧٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ( ٢٣٤٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٠٢/٤) مخطوط.

وَٱلسِّجِلَّاتِ مِنَ ٱلْقَاضِي ٱلَّذِي كَانَ قَبْلَهُ . وَإِنِ ٱحْتَاجَ أَنْ يَسْتَخْلِفَ فِي أَعْمَالِهِ لِكَثْرَتِهَا . . ٱسْتَخْلَفَ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَاضِياً

وهي : التي فيها ذكر ما جرئ من غير حكم ، ( والسجلات ) وهي : ما يشتمل على الحكم وحجج الأيتام وأموالهم ، والحجج المودوعة في الديوان ، ونحو ذلك ؛ كحجج الأوقاف ( من القاضى الذي كان قبله ) لأنها كانت في يد الأول بحكم الولاية ، وقد انتقلت الولاية إليه ، فيتسلِّمها ليحفظها على أربابها .

(و) يستحبُّ للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف ؛ لِمَا فيه من الإعانة علىٰ فصل / الخصومات ، فيجوز له حينئذٍ أن يستخلف في عام وخاص ؟ كتحليفٍ وسماع بيِّنةٍ ، و( إن احتاج أن يستخلف في أعماله ؛ لكثرتها ) ولم يأذن له ؛ بأن أطلق له التولية ، ولم ينهه عن الاستخلاف . . جاز له الاستخلاف فيما يعجز عنه ؛ كقضاء بلدَينِ ، أو بلدٍ كبيرِ ؛ لأن قرينة الحال مشعرةٌ بالإذن ، وليس من العجز ما لا يراه القاضي من مذهبه ، حتى [ لا ] يجوز له أن يولى مخالفاً ليعقد ما لا يراه مع قدرته على ما وُلِّي فيه .

وإذا جاز له الاستخلاف و(استخلف) في أمر خاص . . كفى في الخليفة أن يعرف شروط الواقعة ، حتى إن نائب القاضي في القرئ إذا كان المنوبُ فيه سماعَ البينة ونقلُها دون الحكم . . كفاه العلم بشروط سماع البينة .

ولا يُشترَط فيه رتبة الاجتهاد ، ولا يكفي في الخليفة في الأمر العام إلا ( من يصلح أن يكون قاضياً ) لأنه قاض .

وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ . . فَقَدْ قِيلَ : يَجُوزُ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ . . . . . . . . . . . . . .

ويجوز استخلاف من يخالف اعتقاده ، فللشافعي أن يستخلف الحنفي وعكسه إن لم يشرط عليه العمل بخلاف معتقده ، فإن اشترط عليه ذلك . . لم يجز ؛ لأن الحاكم إنّما يعمل باجتهاده أو باجتهاد مقلّده ، ولو قال له : ( لا تحكم في كذا ) فيما يخالفه فيه ؛ كقوله : ( لا تحكم في قتل المسلم بالكافر ، والحرّ بالرقيق ) . . جاز ، وحكم في غيره من بقية الحوادث .

\* \* \*

( وإن لم يحتج ) إلى الاستخلاف ؛ لقدرته على ما وُلِّي فيه ؛ كقضاء بلدٍ صغيرٍ . . ( فقد قيل : يجوز ) له الاستخلاف ؛ لأنه ناظرٌ في الأمور العامة ، فيمكَّن من الاستخلاف ؛ كالإمام .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يجوز ) لأن الإمام لم يرضَ بنظر غيره ، ولا قرينة [ تشعر ] (1) بخلافه ، فإن نهاه الإمام عن الاستخلاف . . امتنع مطلقاً ، فإن نهاه وكان قد ولاً ه ما يعجز عن بعضه . . بطلت توليته فيه ، وصحَّت فيما عداه ، وحيث لم يجز له الاستخلاف . . لم ينفذ حكم خليفته ؛ كخليفة لا يصلح للقضاء .

\* \* \*

وحيث جاز له الاستخلاف . . جاز أن يستخلف أصله وفرعه ؛ كما يُؤخَذ من إطلاق الشيخ (٢) ، لكن لو ردَّ الإمام إلى القاضي اختيار قاضٍ . . لم يختر أصله ولا فرعه ؛ كما لا يختار نفسه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لشعر)، والتصويب من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) قال الشارح في « مغني المحتاج » ( ٥٠٦/٤ ) : ( للكن محلُّه : إن ثبتت عدالتهما عند غيره ) .

وَإِنِ ٱحْتِيجَ إِلَىٰ كَاتِبِ . . ٱسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَدْلاً عَاقِلاً فَقِيهاً . . . .

# [ استحباب اتِّخاذ القاضي كاتباً وشروطه ]

( وإن احتيج إلىٰ كاتبٍ . . استُحِبَّ ) له أن يتَّخذ كاتباً ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان له كُتَّابِ ؛ منهم : زيد بن ثابت (۱) .

ويُشترَط (أن يكون) الكاتب (مسلماً) ذكراً حرّاً مكلّفاً (عدلاً) في الشهادات ؛ لتُؤمَن خيانته ، عارفاً بكتب المحاضر ونحوها ؛ لئلا يفسدها ، حافظاً ؛ لئلا يغلط ، فلا يكفي الكافر ، ولا الأنثىٰ ، ولا الخنثىٰ ، ولا العبد ، ولا غير المكلّف ، ولا الفاسق ، ولا غير العارف بما ذُكِر ، ولا غير الحافظ .

ويستحبُّ كونه ( عاقلاً ) أي : وافر العقل ؛ لئلا يُخدَع ، عفيفاً عن الطمع ؛

لئلا يُستمال به ، ( فقيهاً ) بما زاد على ما يُشترَط من أحكام الكتابة ، جيِّدَ الخط والضبط / للحروف ؛ لئلا يقع الغلط والاشتباه ، حاسباً ؛ للحاجة إليه في

كتب المقاسم والمواريث ، فصيحاً ، عالماً بلغات الخصوم .

ولا يُشترَط تعدُّده ؛ كما أفهمه كلامه ؛ لأنه لا يثبت شيئاً ، بخلاف المترجمَينِ ونحوهما ممَّن يأتي (٢٠) .

1/881

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري ( ۲۷۹ ) عن ابن السبَّاق رحمه الله تعالىٰ ، والحاكم ( 1/0 ) ، وأبو داوود ( 778 ) ، والترمذي ( 700 ) واللفظ له عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلَّم له كلماتٍ من كتاب يهود ، قال : « إني والله ؛ ما آمن يهود علىٰ كتاب » ، قال : فما مرَّ بي نصف شهرِ حتىٰ تعلمته له ، قال : فلما تعلمته ؛ كان إذا كتب إلىٰ يهود . . كتبت إليهم ، وإذا كتبوا إليه . . قرأت له كتابهم .

وأجرة [الكاتب] (١) وثمن الورق الذي يكتب فيه المحاضر والسجلات ونحوهما من بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال شيءٌ ، أو احتيج إليه إلى ما هو أهمُّ . . فعلى من له العمل ؛ من مدَّع أو مدَّعىً عليه إن شاء كتابة ما جرى في خصومته ؛ فإنه لا يُجبَر على ذلك ، للكن يعلمه القاضي أنه إذا لم يكتب ما جرى . . فقد ينسى شهادة الشهود ، وحكم نفسه ، وإذا لم يكن في بيت المال شيءٌ . . لم يُندَب له أن يعيِّن كاتباً ولا قاسماً ولا مقوِّماً ولا مترجِماً ؛ لئلا يتغالوا في الأجرة .

### [ اتِّخاذ الحاجب والبوَّاب]

( ولا يتّخذ حاجباً ولا بوّاباً ) أي : يكره له ذلك إذا جلس للحكم ولم يحتج إلى الحاجب لزحمةٍ ونحوها ؛ لِمَا مرّ في ( أدب السلطان ) (٢٠ ، ولأنه ربّما قدّم المتأخِّر وأخّر المتقدِّم ، ومنع من له ظلامةٌ ، ( فإن احتاج ) إلىٰ ذلك لزحمةٍ ونحوها ، أو كان في وقت خلواته . . لم يكره .

وإذا أراد اتِّخاذ ذلك . . ( اتَّخذ حاجباً عاقلاً أميناً بعيداً من الطمع ) ليؤمن المحذور المذكور ، والواجب فيه \_ كما قال الماوردي \_ : العدالة

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المكاتب)، والتصويب من «التهذيب» (١٩٠/٨)، و«الشرح الكبير»

 $<sup>.( 20 \</sup>text{A}/17)$ 

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم (۱۹۸/۱۰).

[ والعقّة ] (1) والأمانة ، ويُندَب كونه حسن المنظر [ جميل المخبر] ، عارفاً بمقادير الناس ، بعيداً من الأهواء ، معتدل الأخلاق بين الشراسة واللين (٢) ، قال ابن المنذر: ( ويُندَب كونه خصيّاً ) (٣) .

والبوَّاب: من يقعد بالباب للإحراز ، والحاجب: من يدخل على القاضي للاستئذان .

قال الماوردي: (أما من وظيفته ترتيب الخصوم، والإعلام بمنازل الناس \_ أي: وهو المسمَّى الآن بالنقيب \_ فلا بأس باتِّخاذه) ('')، بل صرَّح القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ باستحبابه ('').

( ويأمره ) القاضي ( ألّا يقدِّم خصماً على خصم ، ولا يخص في الإذن قوماً دون قوم ) عند الاستواء ؛ حراسةً للقلوب عن التباغض ، ( ولا يُقدِّم أخيراً على أول ) لأن تقديم المتقدِّم واجبٌ ، فخلافه حرامٌ ، والخَصم \_ بفتح

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( والعقل ) ، والتصويب من « الحاوي الكبير » .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٨١/٢٠ ).

<sup>(</sup>٣) الإشراف على مذاهب العلماء ( ١٨٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوى الكبير ( ٣٤٣/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) تعليقة الطبري (ق ١٤٤/١٠) مخطوط ، الشامل (ق ٦٩/٨) مخطوط ، وانظر « المطلب العالمي » (ق ١٦٥/٢٥) مخطوط .

الخاء \_ يقع على الرجل والمرأة والجماعة بلفظ واحدٍ ، [ ومن العرب ] (١) من يثنيه ويجمعه فيقول : خصمان وخصوم .

\* \* \*

( ويوصي الوكلاء على بابه بتقوى الله عزَّ وجلَّ ، ويأمرهم بطلب الحقِّ ) والرفق بالخصوم ؛ لأنه من الأمر بالمعروف ، ( ويوصي أعوانه ) أي : الرسل الذين يُحضرون الخصوم إليه ( بتقوى الله تعالىٰ ، والرفق بالخصوم ) لأن الإجحاف ظلمٌ ، والأمر بتركه من جملة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والقاضى أولىٰ به من غيره .

\* \* \*

( ولا يتّخذ شهوداً مرتّبين لا يقبل غيرهم ) أي: يحرُم عليه ذلك/؛ لمخالفته قولَه تعالىٰ: ﴿ وَأَشّهِدُواْ ذَوَى عَدَلِ مِنكُو ﴾ (٢) ، ومخالفة الإجماع علىٰ قبول كل عدلٍ ، ولِمَا فيه من المشقّة على الناس في قطع المسافة إليهم ، وربّما لم يُوجَدوا في موضع الحقّ فيضيع ، ويقال: أول من فعل ذلك إسماعيل بن إسحاق المالكي (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( والمعرض) ، والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص ٣٣٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق : ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢٦٥/٢٠ \_ ٢٦٦ ) .

#### [أصحاب المسائل]

ر ويتّخذ قوماً من أصحاب المسائل) وهم رسله إلى المزكّين ؛ ليبحثوا ويسألوا المزكّين عن أحوال الناس ، والمزكّون هم المرجوع إليهم ؛ ليبيّنوا حال الشهود ، (أمناء )أي : عدولاً ؛ خوفاً من الخيانة في المسألة والطمع في الرشوة ، (ثقاتٍ )أي : [وافري] (1) العقل ؛ ليصلوا إلى الغوامض بلطفٍ ، ولا يتمّ عليهم خداعٌ ، (برآء من الشحناء )أي : العداوة لحسد ونحوه (بينهم وبين الناس ) لئلا يجرحوا عدوهم ويزكوا صديقهم [(ليعرف حال من يجهل عدالته من الشهود ) لأنه لا يمكنه البحث بنفسه ] (٢) ، قال الماوردي : (وإذا تكاملت هذه الأوصاف فيهم . صاروا أهلاً لأن يعول عليهم في البحث ، ويرجع إلى قولهم في الجرح والتعديل ) (٣) ، وهذا يقتضي اشتراط هذه الأمور ، وفي « النهاية » : (إن هذه الأوصاف مستحبّة ) (1) ، والمعتمد : أن العدالة واجبة ، وما عداها مُستحبّ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( واقرين ) ، والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( ۱۸ / ۹۷ ) .

<sup>(</sup>۲) قول المصنف: (ليعرف حال من يجهل عدالته من الشهود) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق، وشرحه مهم، وقد استقينا شرحه من «كفاية النبيه» (  $4V/1\Lambda$ )، و« شرح التنبيه» للسيوطي (  $4V/1\Lambda$ ).

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب ( ٤٨٢/١٨ ) .

( ويجتهد ألّا يعرف بعضهم بعضاً ) بالصفة المذكورة ؛ خشيةً من التواطؤ ، وأن [ لا ] يكونوا معروفين بذلك للناس ؛ خشيةً من أن يحتال عليهم الشهود أو المشهود له أو عليه برشوة .

紫 紫 紫

ويتَّخذ مترجمين ومسمِّعين للحاجة إليهم ، ويُشترَط في الترجمة وفي إسماع القاضي الأصم كلامَ الخصم مترجمان ومسمِّعان مع لفظ الشهادة ؛ كما سيأتي .

ويتَّخذَ عوناً ثقةً ، وأجرته على الطالب إن لم يمتنع خصمه [ من الحضور ] ، فإن امتنع . . [ فالأجرة ] (١) عليه ؛ لتعدِّيه بالامتناع .

ويتَّخذ دِرَّةً \_ بكسر المهملة \_ للتأديب ، وسجناً لأداء حقٍ ، ولتعزير ونحوه ؛ كما اتَّخذه عمر رضي الله تعالىٰ عنه (٢) .

\* \* \*

(۲) أما اتخاذ الدرة . . فأخرجه الشافعي في « مسنده » ( ۱۰۹۳ ) عن ابن المسيب وسليمان بن يسار رحمهما الله تعالى : ( أن طُليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ألبتة ، فنحكت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة . . . ) الحديث ، وأما اتخاذ السجن . . فأورده البخاري تعليقاً قبل الحديث (  $\Upsilon ٤ ٣ ٣ )$  ، وأخرج عبد الرزاق (  $\Upsilon ٤ ٣ )$  ، وابن أبي شيبة (  $\Upsilon ٣ ٦ )$  واللفظ له ، والبيهقي (  $\Upsilon 8 )$  ) برقم (  $\Upsilon 8 )$  ) عن عبد الرحمان بن فرُّوخ : ( أن نافع بن عبد الحارث اشترىٰ دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم ، فإن ( أن نافع بن عبد الحارث اشترىٰ دار السجن من مأربع مئة لصفوان ) ، وانظر « تغليق التعليق » رضي عمر . فالبيع له ، وإن عمر لم يرض . فأربع مئة لصفوان ) ، وانظر « تغليق التعليق »

( ولا يولِّي ولا يحكم ولا يسمع البينة في غير عمله ، فإن فعل ذلك . . لم يعتدَّ به ) إذ لا ولاية له فيه ، فأشبه سائر الرعيَّة .

( ولا يجوز أن يرتشي ) بأن يأخذ مالاً ليمتنع من الحكم بالحقّ ، أو ليحكم بغير الحقّ ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لعن الراشيَ والمرتشيَ في الحكم ، رواه ابن حبان وغيره وصحّحوه (١) ، وفي رواية : ( والرائش ) (٢) ؛ وهو : الذي يمشي بينهما ، فيأثم مَن أرشىٰ لا للوصول إلىٰ حقِّه ، والمتوسِّط كموكله ، و( الرشوة ) مثلثة الراء .

# [حكم قَبول القاضي الهديةَ ونحوها]

( ولا يقبل هديةً ممَّن لم تكن له عادةٌ بالهدية قبل الولاية ) أي : يحرُم عليه ذلك في محلِّ ولايته وإن لم يكن له خصومةٌ ، خلافاً لِمَا في « النهاية » و « البسيط » من الكراهة (٣) ؛ [ لقوله ] (١٠) صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان ( ۵۰۷۷ ) ، وأخرجه الحاكم ( ۱۰۲/۶ ـ ۱۰۳ ) ، وأبو داوود ( ۳۵۷۵ ) ، والترمذي ( ۱۳۳۷ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجها الحاكم ( ١٠٣/٤ ) ، وابن أبي شيبة ( ٢٢٥٢٩ ) ، وأحمد ( ٢٧٩/٥ ) عن سيدنا ثوبان رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب ( ١٠٤/١٨ ) ، البسيط ( ق ١٠٤/٨ ) مخطوط .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (بقوله)، والتصويب من «كفاية النبيه» (١٠٤/١٨)، و«غنية الفقيه»
 (ق٤/٣٥) مخطوط.

.....

« هدايا العمال غلولٌ » رواه البيهقي بإسنادٍ حسنِ (١).

ورُوِي : « هدايا العمال سحتٌ » (٢) ، ورُوِي : « هدايا السلطان سحتٌ » (٣) ؛ لأن سببها العمل ظاهراً .

ورُوِي: أنه صلى الله عليه وسلم استعمل بعض الصحابة على الصدقة ، فلمّا قدم . . / قال : هذا لكم ، وهذا أُهدِي لي ، فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال : « ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول : هذا لكم وهذا أُهدِي إليّ ؟! أَلَا جلس في بيت أبيه وأمه فينظرَ أيهدى إليه أم لا ؟! » ( \* ) .

\* \* \*

فإن لم يكن له خصومة وأُهدِي إليه في غير محلِّ ولايته . . جاز ؛ إذ ليس سببها العمل ظاهراً ، وظاهر كلامهم : أنه لو أرسلها إليه في محلِّ ولايته ، ولم

<sup>(</sup>۱) السنن الكبير ( ۱۳۸/۱۰ ) برقم ( ۲۰۵۰۶ ) بنحوه ، وأخرجه بلفظه أحمد ( ٤٢٤/٥ ) عن سيدنا أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه» ( 1/1 ٣٣١) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ( 10/10 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه ، وانظر « التلخيص الحبير » (10/10 ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب البغدادي في « تلخيص المتشابه » ( ٣٣١/١) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٧/١٥ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٧١٧٤)، ومسلم ( ١٨٣٢) عن سيدنا أبي حُميد الساعدي رضى الله عنه .

يدخل بها . . أنها تحرُم ، وهو كذلك ، وذكر فيها الماوردي وجهين من غير ترجيح (١) .

( ولا ) يقبل هديةً ( ممَّن كانت له عادةٌ ) لقرابةٍ أو مودَّةٍ ( ما دامت له خصومةٌ ) ولو في غير محلِّ ولايته ؛ لأنها تدعو إلى الميل إليه ، وينكسر بها قلب خصمه .

ويُؤخَذ من ذلك : جواز أخذ هدية أبعاضه ؛ كما استثناه الأذرعي (٢) ؛ إذ لا ينفذ حكمه لهم .

وما وقع في « الروضة » من أنها لا تحرُم في غير محلِّ ولايته (٣) . . سببه خللٌ وقع في نسخ « الرافعي » السقيمة (١٠) .

( وإن لم تكن ) لمن ( له ) عادةٌ قبل التولية ( خصومةٌ ) وأهدى إليه قدر عادته . . ( جاز أن يقبل ) إذ ليس سببها العمل ظاهراً ، ( و ) للكن ( الأولى ألّا يقبل ) ويردّها ، أو يثيب عليها ، أو يضعها في بيت المال إن قبلها ؛ لأن ذلك

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير (٢٠/٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) قوت المحتاج ( ١٧٠/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٢٨٧/٧ ـ ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير ( ٢١/١٢) .

أبعد عن التهمة ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويثيب عليها (١١).

فإن زادت على المعتاد . . قال في « الروضة » : ( فكما لو لم تُعهَد منه ) (۲) ، وقضيته : تحريم الجميع ، وينبغي \_ كما بحثه في « الذخائر » وصوّبه الزركشي (۳) ، وجعله الإسنوي القياس ( $^{(1)}$  \_ : أن يقال : إن لم تتميَّز الزيادة بجنسٍ أو نوعٍ أو قدرٍ . . حرُم قَبول الجميع ، وإلا . . فالزيادة فقط ؛ لأنها حدثت بسبب الولاية .

فإن زادت في المعنى ؛ كأن (°) يهدي مَن عادته قطنٌ حريراً . . فقد قالوا : يحرُم أيضاً ، للكن هل يبطل في الجميع ، أم يصح منها بقدر قيمة المعتاد ؟ قال الإسنوي : ( الأوجَهُ : الأول ) (٢) .

\* \* \*

وينبغي \_ كما بحثه بعضهم \_ أن محلَّ الحرمة ما إذا كان للزيادة وقعٌ ، وإلا . . فلا حرمة ، وحيث حرُمت . . لم يملكها القاضي ، فيجب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٥٨٥ ) ، وأبو داوود ( ٣٥٣٠ ) ، والترمذي ( ١٩٥٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

ر) (٢) روضة الطالبين ( ٢٨٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) تكملة كافي المحتاج (ق ٢١٠/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) المهمات ( ٢٥١/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( كأن كأن ) ، والتصويب من سياق عبارة « المهمات » .

<sup>(</sup>٦) المهمات (٢٥١/٩).

عليه ردُّها لمالكها ، فإن تعذَّر ردُّها . . وضعها في بيت المال .

والضيافة والهبة كالهدية ، وصدقة التطوع كذلك ، وينبغي أن تكون الزكاة إذا لم يتعيَّن الدفع إليه ، والعارية إذا كانت تقابل بأجرةٍ . . كذلك .

\* \* 1

ويندب ألّا يبيع ولا يشتري ولا يعامل بغيرهما بنفسه ؛ لئلا يشتغل قلبه عمّا هو بصدده ، ولأنه قد يُحابَىٰ ، فيميل قلبه إلىٰ من يحابيه إذا وقع بينه وبين غيره خصومةٌ ، والمحاباة فيها رشوةٌ أو هديةٌ ، وهي محرَّمةٌ ، وربَّما خاف خصمُ معاملهِ ميلَه إليه فلا يرفعه له ، ويُؤخَذ من ذلك : ما استثناه الزركشي : أن محلَّ ذلك : في غير أبعاضه ؛ لانتفاء المعنىٰ (۱) ؛ كما مرَّ .

能 器 器

ويكره أن يكون له وكيلٌ معروفٌ ؛ لئلا يُحابَىٰ ، والمعاملة في مجلس حكمه أشدُّ كراهةً ، وإذا عُرِف/وكيله . . أبدله ، فإن لم يجد من يوكِّله . . عقد لنفسه ؛ للضرورة ، وإذا وقعت لمن عامله خصومةٌ . . [ فالأولىٰ ] (٢) له إنابة غيره فيها ، ويوكِّل في ضياعه ونفقة عياله ونحوهما ؛ ليتفرَّغ قلبه .

# # #

( ولا يحكم ) القاضي ( لنفسه ، ولا لوالده ) وإن علا ، ذكراً كان أو غيره ،

<sup>(</sup>١) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٠٨/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>۲) في الأصل : ( الأولىٰ ) ، والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » ( 7.0 - 10 ) ، و« مغنى المحتاج » ( 7.0 - 10 ) .

وَلَا وَلَدِهِ ، وَلَا لِعَبْدِهِ وَأَمَتِهِ ؛ فَإِنِ ٱتَّفَقَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ خُصُومَةٌ . . حَكَمَ فِيهَا بَعْضُ خُلَفَائِهِ .

( ولا ولده ) وإن نزل ، ذكراً كان أو غيره ، ( ولا لعبده ) ولو مكاتباً ، أو له فيه شريكٌ ، ( وأمته ) ولو مكاتبةً ومستولدةً ومشتركةً ، ورقيقُ أصله وفرعه كرقيقه ؛ للتهمة في ذٰلك ، ولأنه إذا لم تجز الشهادة لهم . . كان الحكم أُولى ، ولا يحكم لشريكه في المشترك ؛ لِمَا ذُكِر .

( فإن اتفق لأحدٍ منهم ) أي : ممَّن ذُكِر ( خصومةٌ . . حكم فيها ) الإمام أو قاض آخر ، وكذا ( بعض خلفائه ) على الصحيح ؛ لأنه حاكمٌ ، ومقابله : [ينزل](١) نائبه منزلته ، وينفذ حكمه على المذكورين معه ، لا عدوّ له .

قال الماوردي: ( ولو حكم على نفسه . . واخذناه به ، وهل هو إقرارٌ أو حكمٌ ؟ وجهان ) (٢) ، والأوجَهُ \_ كما قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا \_ : أنه حكم (۳).

ولا يحكم بين أصليهِ ، ولا فرعَيهِ ، ولا أصله وفرعه ؛ إذ يلزم من حكمه علىٰ أحدهما حكمُه للآخر ، وهو ممتنعٌ ، ويحكم بشهادة [ ابنه ] ( أ أ إن عدَّله

<sup>(</sup>١) في الأصل : (ينزله) ، والتصويب من « النجم الوهاج » ( ٢٠٢/١٠ ) ، و« نهاية المحتاج »

<sup>. (</sup>YOV/A)

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٣) أسنى المطالب ( ٣٠٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أبيه)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٣٠٢/٤)، و«مغنى المحتاج» . (077/8)

شاهدان ، وإلا . . فلا ؛ كما رجَّحه في « البحر » (١) ؛ لأنه يتضمَّن تعديله ، [ وكابنه ] (٢) في ذلك سائر أبعاضه .

وله أن يحكم ليتيم وُصِّي به إليه ؛ لأن القاضي يلي أمر الأيتام وإن لم يكن وصياً ، فلا تهمة ، وله استخلاف بعضه ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه ؛ لأنه كنفسه ، ويجوز له تنفيذ حكمه في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ لأنه لا تهمة فيه ، وينفذ حكمه لعدوه لا عليه (٣).

#### ڹڋڹڹ ڹڋڹڹؿ؆

# [ في بيان مراد الشيخ بالحكم لرقيقه ]

مراد الشيخ بالحكم لرقيقه: فيما ليس بمالٍ ؛ كقصاصٍ في طرفٍ وتعزيرٍ ، وكذا في مالِ إذا كان العبد هو المتصرّفَ فيه كالمكاتب.

数 数 数

( ومن تعيَّن عليه القضاء وهو مستغن ) بأن وجد كفايته وكفاية عياله . . ( لم يجز أن يأخذ عليه الرزق من بيت المال ) لأنه يؤدِّي فرضاً تعيَّن عليه ،

<sup>(</sup>١) بحر المذهب ( ١٢٨/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( وكأبيه ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢٠٢/٤ ) ، و« مغني المحتاج » ( ٢٠٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بالحرم النبوي بالروضة الشريفة ) .

وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجاً . . جَازَ ، وَمَنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ . . جَازَ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِنَفْسِهِ وَلِخَادِمِهِ وَلِلْقِرْطَاس ٱلَّذِي يَكْتُبُ فِيهِ ٱلْمَحَاضِرَ وَٱلسِّجِلَّاتِ .

(وإن كان محتاجاً) بأن لم يجد ما ذُكِر . . (جاز) له الأخذ بما يليق بحاله وحالهم ؛ لأنه لا يلزمه تضييع نفسه لمراعاة حقّ غيره ، والحاجة تتحقّق بأن يكون لا مال له ، ولا كسب ، أو له كسب لا يليق به ، أو يليق به وللكن يتعطّل عنه بسبب القضاء .

非 恭 特

( ومن لم يتعيّن عليه . . جاز ) وإن وجد كفايته ( أن يأخذ ) من بيت المال ( ما يحتاج إليه لنفسه ) وعياله من نفقة وكسوة وغيرهما ، ( ولخادمه ) لأن عمر استقضى شُريحاً وجعل له في كل شهرٍ مئة درهم (١١) ، وأخذ زيد بن ثابت على القضاء رزقاً (٢١) ، وبالقياس على عامل الزكاة ، بل أولى ؛ لأنه أهم ، ولأن ما لا يتعيّن فرضه . . يجوز أخذ الرزق عليه ؛ كغسل الميت .

带 恭 恭

( وللقرطاس ) بتثليث / القاف ، حكاه الجوهري (٣) ( الذي يكتب فيه المحاضر والسجلاتِ ) لأنه يحتاج إلى كتبهما خشية النسيان ، وهو من عموم المصالح ، وفي معنى ذلك : أرزاق أعوانه ؛ من كاتب [ وحاجب ] ونائب وقاسم وسجَّانِ ، وأجرة سجنِ أو ثمنه ، ومن يُحضر الخصوم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۱۸/۲۳ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٢٢٨ ) عن نافع رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٣) الصحاح ( ٨١١/٢ ) ، مادة ( قرطس ) .

فَإِنِ ٱحْتَسَبَ وَلَمْ يَأْخُذْ . . فَهُوَ أَفْضَلُ

( فإن احتسب ولم يأخذ ) لنفسه وخادمه ولا لغيرهما . . ( فهو أفضل ) بل يستحبُّ للمكفى تركُ الأخذ ؛ ليقع أجره على الله تعالى ، ومحلُّ جواز أخذه : إذا لم يُوجَد متطوّعٌ صالحٌ للقضاء ، وإلا . . فلا يجوز ؛ كما صرَّح به الماوردي وغيره (١).

ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء ؛ لِمَا مرَّ في بابها (٢).

وإذا لم يجد قرطاساً في بيت المال حسّاً أو شرعاً . . قال الشافعي رضى الله تعالىٰ عنه: ( يقول للطالب: إن شئتَ . . فأتِ بصحيفةِ يُكتَب فيها شهادة شاهدَيكَ و[كتاب] خصومتك ، ولا أكرهك ، ولا أقبل شهادةً بلا كتاب فأنساها ) (۳).

ولمن لا رزق له في بيت المال ولا في غيره وهو غير متعيِّنِ للقضاء ، وكان عمله ممَّا يُقابَل بأجرةٍ . . أن يقول : ( لا أحكم بينكما إلا بأجرةٍ أو برزق ) ، بخلاف المتعيّن لا يجوز له ذالك .

ويفارق ما مرّ : من جواز أخذه من بيت المال ؛ فإن بيت المال أوسع ، وفيه حتٌّ لكل مسلم ، ولا تهمة في أخذ الرزق منه ، بخلاف الأخذ من الخصوم .

وتقدَّم الكلام على أجرة العون ، وأجرة السجَّان على صاحب الحقّ ؟

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٣) الأم ( ٧/٣٣٥ ). (٢) انظر ما تقدم ( ٣٦٧/٥ ) .

لأنه كالأجير يحفظ مديونه ، وأجرة السجن على المحبوس .

قال في « البحر » : ( الرزق إن سُمِّي للقاضي . . اختصَّ به ، وإن سُمِّي القضاء ] (١) . . شاركه فيه خلفاؤه بحسب (٢) عملهم ، فإن عزل من استخلفه وقام هو بعمله . . جاز له أن يأخذ رزقه ، وإلا . . فلا ) ( $^{(7)}$  .

\* \* \*

( ويحضر ) القاضي سواء أتعيَّن عليه القضاء أم لا ( الولائم ) ندباً عند غير الخصمَينِ أو أحدهما إن عمَّ [ المولمُ ] ( أ ) النداء لها ، ولم تقطعه كثرة الولائم عن الحكم ، أما حضور وليمة الخصمَينِ أو أحدهما حالة الخصومة . . فحرامٌ ؛ لخوف الميل ، وله تخصيص إجابة من اعتاد تخصيصه قبل الولاية .

ويكره له حضور وليمة اتَّخِذت له خاصة ، أو للأغنياء ودُعِي فيهم ، بخلاف ما لو اتَّخِذت للجيران أو للعلماء أو نحو ذلك وهو منهم ، ونازع الأذرعي في جواز الحضور فيما إذا اختصَّت به (°) ، ولا يلتحق بالقاضي فيما ذُكِر المفتي والواعظ ومعلِّم القرآن والعلم ؛ إذ ليس لهم أهلية الإلزام .

京 祭 祭

<sup>(</sup>١) في الأصل: (للقضاة) ، والتصويب من « بحر المذهب » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( وبحسب ) ، والتصويب من « بحر المذهب » .

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب ( ٩٢/١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (المولئ)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٣٠١/٤)، و«مغني المحتاج» (٣٠١/٤).

<sup>(</sup>٥) قوت المحتاج ( ١٨٦/١١ ) .

وَيَشْهَدُ مَقْدَمَ ٱلْغَائِبِ، وَيُسَوِّي بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِي ذَٰلِكَ، فَإِنْ كَثُرَتْ وَيَشْهَدُ وَقَطَعَتْهُ عَنِ ٱلْحُكْمِ.. ٱمْتَنَعَ فِي حَقِّ ٱلْكُلِّ، وَيَعُودُ ٱلْمَرْضَى، وَيَشْهَدُ ٱلْجَنَائِزَ، فَإِنْ كَثُرَتْ عَلَيْهِ......

( ويشهد ) ندباً ( مَقدَم ) بفتح الميم والدال ؛ أي : قدوم ( الغائب ) ولو كان أحد الخصمَينِ أو هما ؛ لأن هذه قُربةٌ يندب لها جمع الناس ، فكان كغيره ، ( ويسوِّي بين الناس في ذلك ) تطييباً لقلوبهم .

( فإن كثرت ) أي : الولائم ( وقطعته عن الحكم . . امتنع في حتّي الكلّ )

لأن حضور الكلِّ يعطِّل الأحكام ، وحضور البعض يورث ضغانةً في النفوس ، قال الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه /: ( ويعتذر إليه باشتغاله بالحكم ، ويسأله أن يحلِّله ) (۱) ، قال في « البحر » : ( والأولئ في زماننا : ألَّا يجيب أحداً ، ويعتذر إليه ؛ لأن السرائر قد خبثت ) (۲) ، وإذا كان هذا في زمانه . . فما بالك

( ويعود المرضى ) وإن كانوا متخاصمين ، ( ويشهد الجنائز ) لأن ذلك قُربةٌ ، واقتداءً به صلى الله عليه وسلم (٣) ، ( فإن كثرت عليه ) زيارة القادمين

بزماننا ؟!

<sup>(</sup>١) الأم (٧/٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب (١٥٤/١١).

<sup>(</sup>٣) أما عيادته المريض . . فأخرجها البخاري ( ١٣٥٦ ) ، وأبو داوود ( ٣٠٨٨ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ، وأما أنه شهد الجنائز . . فأخرجها الحاكم ( ٢٦٨/٢ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

أَتَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ مَا لَا يَقْطَعُهُ عَنِ ٱلْحُكْمِ . وَلَا يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ ، وَلَا جَائِعٌ ، وَلَا عَطْشَانُ ، وَلَا مَهْمُومٌ ، وَلَا فَرْحَانُ ، وَلَا يَقْضِي وَٱلنُّعَاسُ يَغْلِبُهُ ، وَلَا يَدْخُلُهُ وَلَا عَطْشَانُ ، وَلَا مَهْمُومٌ ، وَلَا فَرْحَانُ ، وَلَا يَقْضِي وَهُو حَاقِنٌ ، وَلَا حَاقِبٌ ، وَلَا فِي وَلَا يَتْضِي وَهُو حَاقِنٌ ، وَلَا حَاقِبٌ ، وَلَا فِي

أو عيادة المرضى أو شهود الجنائز . . ( أتى من ذُلك ما لا يقطعه عن الحكم ) وخصَّ من عرفه وقرُب منه .

وفرقوا بينها وبين الولائم إذا كثرت: بأن أظهر الأغراض فيها الثواب لا الإكرام، وفي الولائم بالعكس، قال الرافعي: ( والنفس لا تسكن إليه) (١)، ولعدم اتِّضاحه قال القاضي أبو حامدٍ: ( يسوِّي أو يترك ؛ كإجابة الوليمة ) (٢)، قال الروياني: ( وما قاله أبو حامد خلاف ما قاله سائر الأصحاب، والشافعي إنَّما قاله في الولائم فقط ) (٣).

\* \* \*

( ولا يقضي وهو غضبان ) وإن كان الغضب لله تعالى ، خلافاً لمن استثناه ، ( ولا جائعٌ ولا عطشان ) أي : جوعاً أو عطشاً مفرطاً ( ولا مهمومٌ ولا فرحان ) [ أي : همّاً أو ] فرحاً شديداً .

( ولا يقضي والنعاس يغلبه ، ولا يحكم والمرضُ يقلقه ، ولا يقضي وهو حاقنٌ ) أي : يدافع البول ، ( ولا ) وهو ( حاقبٌ ) أي : يدافع الغائط ، ( ولا في

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١٢/٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر « بحر المذهب » ( ١٥٤/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب (١١/١٥٥).

حَرِّ مُزْعِجٍ ، وَلَا بَرْدٍ مُؤْلِمٍ ؛ فَإِنْ حَكَمَ فِي هَلذِهِ ٱلْأَحْوَالِ . . نَفَذَ حُكْمُهُ . وَٱلْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْقَضَاءِ فِي مَوْضِعِ فَسِيحٍ بَارِزاً يَصِلُ إِلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ .

حرِّ مزعجٍ ، ولا بردٍ مؤلمٍ ) لأن هاذه الأمور تغيِّر الفكر ، فلا يتوفَّر على الاجتهاد ، وروى البخاري ومسلمٌ : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان » (١) ، وشمل ذلك الغضب لله تعالىٰ ؛ كما مرَّ .

ومعلومٌ : أنه لم يرد [ الغضب ] (٢) نفسه ، بل الاضطراب الحاصل به المغيّر للعقل والخلق ، وهو في هذه الأحوال كذلك .

\* \* \*

( فإن ) خالف و( حكم في هذه الأحوال ) . . كُرِه له كراهة تنزيهٍ و( نفذ حكمه ) لأنه صلى الله عليه وسلم حكم وهو غضبان (٣) ، للكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُخشَىٰ عليه الغلط ، فليس غيره مثله .

\* \* \*

( والمستحبُّ: أن يجلس للقضاء في موضع فسيحٍ ) أي: واسع ؛ لئلا يتأذَّى بضيقه الحاضرون ، ( بارزاً ) أي: ظاهراً ؛ ليعرفه من يراه ، و( يصل إليه كل أحدٍ ) ، نَزِها عمَّا يؤذي من حرِّ وبردٍ وريحٍ ونحوها ، فيجلس في الصيف حيث يليق ، وفي الشتاء وزمن الرياح كذلك .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٧١٥٨) ، صحيح مسلم ( ١٧١٧ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( غضب ) ، والتصويب من « النجم الوهاج » ( ١٩٤/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٣٥٩ ) ، ومسلم ( ٢٣٥٧ ) عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ، وقد تقدم ذكره وتخريجه ( ١٨٢/١٠ ) .

هلذا إن اتَّحد الجنس ، فإن تعدَّد وحصل زحامٌ . . اتَّخذ مجالسَ بعدد الأجناس ، فلو اجتمع رجالٌ وخناثىٰ ونساءٌ . . اتَّخذ ثلاثة مجالسَ ؛ كما قاله [ابن القاص] (۱) .

وأن يجلس على مرتفع ؛ كدكَّة ؛ ليسهل عليه النظر إلى الناس ، وعليهم المطالبة .

(ولا يحتجب إلا لعذر) لِمَا مرَّ (۲) ، (ولا يجلس للقضاء في المسجد) أي : يكره له اتِّخاذه مجلساً للحكم ؛ صوناً له عن ارتفاع الأصوات واللغط الواقعَينِ بمجلس القضاة عادةً ، وقد يحتاج لإحضار المجانين والصغار والحُيَّض ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « جنِّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم » (٣) ، وإقامة الحدِّ فيه أشدُّ كراهةً .

( فإن اتفق جلوسه فيه ) لصلاةٍ أو غيرها ( فحضره الخصمان . . لم يكره [ أن يحكم بينهما ] ) للاتباع ، رواه البخاري ( ، ، وكذا لا يكره فيما إذا احتاج اليه لعذر من مطر أو غيره .

<sup>(</sup>۱) أدب القاضي ( ص ١٦٥ ) ، وفي الأصل : ( القاضي ) ، والتصويب من « أسنى المطالب »

<sup>(</sup> ۲۹۷/٤ ) ، و« فتح الرحمان بشرح زبد ابن رسلان » ( ص ۹۷٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم ( ۱۹۸/۱۰ ) .
 (۳) أخرجه ابن ماجه ( ۸۱٤ ) ، والطبراني ( ۷/۲۲ ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٤٢٣ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنهما : ( أن >

1/888

وإذا جلس فيه مع الكراهة / أو دونها . . لم يمكِّن الخصوم من الاجتماع فيه والمشاتمة ونحوها ، بل يقعدون خارجه ، وينصب من يُدْخل عليه خصمَينِ خصمَين .

\* \* \*

( ويستحبُّ أن يجلس مستقبلَ القبلة ) لأنها أشرف المجالس ؛ كما رواه الحاكم وصحَّحه (۱) ، وأن يتميَّز عن غيره بفراشٍ ووسادةٍ وإن كان مشهوراً بالزهد والتواضع ؛ ليعرفه الناس ، وليكون أهيب للخصوم ، وأرفق به ، فلا يملُّ ، ولا يتكئ لغير عذرٍ ؛ لأنه فعل المتكبِّرين .

(و) أن (يجلس وعليه السكينة والوقار) لأنه أهيبُ له ، قال الماوردي : (وليكن غاضَّ الطرف ، قليل الكلام والحركة والإشارة ، خافض الصوت الا في زجر التأديب) (٢) ، (من غير جَبَريةٍ) وهي بفتح الجيم والباء :

 ◄ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله ؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهدٌ ) .

(۱) المستدرك على الصحيحين ( ٢٦٩/٤ - ٢٧٠ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لكل شيء شرفاً ، وإن أشرف المجالس ما استُقبل به القبلة ، وإنكم تَجَالسون بينكم بالأمانة ، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم ، ولا تستروا جدركم ، ولا ينظر أحدٌ منكم في كتاب أخيه إلا بإذنه ، ولا يصلينَّ أحدٌ منكم وراء نائم ولا محدثِ . . . » الحديث .

(٢) الحاوى الكبير (٢٠/٣٤٣).

700

وَلَا ٱسْتِكْبَارٍ . وَيَتْرُكُ بَيْنَ يَدَيْهِ ٱلْقِمَطْرَ مَخْتُوماً . . . . . . . . . . . . . . .

[الكبر] (۱) (ولا استكبار) أصله: الأنفة ممَّا لا ينبغي أن يُؤنَف منه، قال القاضى أبو الطيب: (ولا يليق به مدُّ رجليه في المجلس) (٢).

قال الأصحاب: ويستحبُّ أن يدعو بعد جلوسه بالتوفيق للعصمة والسداد، وروى البيهقي عن محارب بن دثار: أنه إذا جلس للقضاء.. قال: (اللَّهمَّ؛ إنك تعلم أنِّي لم أجلس هاذا المجلس الذي ابتليتني به وقدَّرته عليَّ إلا وأنا أكرهه وأبغضه، فاكفني شرَّ عواقبه) (٣).

张 紫 袋

وأن يجعل من المحاضر والسجلات نسختين ؛ لتبقى عنده في ديوان الحكم واحدة ؛ للأمن من التزوير ، مختومة معنونة باسم أصحابها ، وتُجعَل الأخرى عند ذوي الحقّ غير مختومة ؛ ليلقى بها الشهود والحاكم في بعض الأزمنة ، ويذكّرهم ؛ لئلا ينسوا ، وتوضع التي عند القاضي في القِمَطر ، ( ويُترَك بين يديه القِمَطر ) وهو \_ بكسر القاف وفتح الميم \_ : السفط [ الذي ] ( ) ، يُجمَع فيه المحاضر والسجلات ، مفتوحاً إلى آخر المجلس ، وعند قيامه يجعله ( مختوماً ) أي : يأمر شخصاً بأن يختمه وهو ينظره ، ويُحمَل معه إلى موضعه ، ثم يدعو به

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( للكبر ) ، والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( ١٨٠/١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تعليقة الطبرى (ق ١٤٤/١٠) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبير ( ١٠/ ٩٧ \_ ٩٨ ) برقم ( ٢٠٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (التي)، والتصويب من «بحر المذهب» ( ٢٩٤/١١)، و«الشرح الكبير» ( ٤٦٤/١٢).

في اليوم الثاني ، فينظر في الختم ، ويُفَكُ وهو ينظره ، ويضع فيه كتب اليوم الثاني كما ذكر ، وهاكذا يفعل حتى يمضي [أسبوع ] (١) ، فإن كثرت . . جعلها حزمة ، ويكتب عليها : (خصومة أسبوع كذا) ويؤرِّخ ؛ بأن يكتب : من شهر كذا ، من سنة كذا ، وهاكذا يفعل في الشهر وفي السنة ، ويحتاط في حفظها ؛ بأن يجعلها بموضع لا يصله غيره ، ويتولَّى الأخذ منها بنفسه ، وكذا ردَّها .

( ويجلس الكاتب بقربه ) بين يديه ندباً ( ليشاهد ما يكتبه ) و[يملي ] عليه ما يريده ، ولو [ أبعد ] (٢) الكاتب وكتب في ناحية . . جاز .

( ويستحبُّ ألَّا يحكم ) أي: لا ينتصب له ( إلا بمشهدٍ من الشهود ) لأنه قد يتَّفق بعد الحكم أمرٌ يحتاج فيه إلى البينة ، قال ابن الصباغ والبندنيجي: ( فإن كان ممَّن يحكم بعلمه . . أجلسهم بالبعد منه ، فإذا احتاج إلىٰ شهادتهم علىٰ حكمه . . استدعاهم ، وإلَّا . . أجلسهم بقربه ؛ ليحفظوا على المقرِّ إقرارَه كي لا يجحد ، فإذا جحد . . / شهدوا عليه ) (٣) .

\* \* \*

٤٣٤/ب

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (أسبوعاً)، والتصويب من «الشرح الكبير» (٢١/٤٦٤)، و«أسنى المطالب» (٢٩/٤).

<sup>(</sup>Y) في الأصل: ( بعد ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٣٣/١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الشامل (ق ٨ / ٧٠) مخطوط ، وانظر «كفاية النبيه » ( ١٣٤/١٨ ) .

(و) يستحبُّ أن يكون ذلك (بمحضرٍ من الفقهاء) (۱) ؛ أي : أهلِ الفتوى ، قاله البندنيجي (۲) ، ثم المفتي هو العدل المقبول الرواية ، المجتهد في الأحكام الشرعية ولو أعمى وعبداً وامرأة ، للكن المرأة لا تحضر مجلس الحكم ، ويجوز مشاورتها في غيره ، قاله الماوردي (۳) ، فتُردُّ فتوى الفاسق ، وغير المكلَّف ؛ إذ لا يُقبَل خبرُهُما ، ويعمل الفاسق لنفسه باجتهاده ، ويُشترَط فيه أيضاً : تيقُظُ وقوة ضبطٍ ، فتُردُّ فتوى من يغلب عليه الغفلة والسهو .

ونذكر إن شاء الله في خاتمة الباب شيئاً ممَّا يتعلَّق بالمفتي والمستفتي (١٠).

第 器 黎

قال الزنكلوني : ( ويستحبُّ أن يجمع أصحاب المذاهب المختلفة ) (  $^{(\circ)}$  .

( فإن اتَّفق أمرٌ مشكلٌ . . شاورهم فيه ) لقوله تعالى : ﴿ وَشَاوِرْهُمُ فِ الْمَرْ ﴾ (٦٠) ، ولأنه أبعدُ عن التهمة ، فيذكر كلُّ واحدٍ دليله ، ويتأمَّله القاضي ، ( فإذا اتَّضح له الحقُّ ) بأن ظهر له الدليل . . ( حكم به ) لحصول المقصود .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « كفاية النبيه » ( ١٣٥/١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ١٠٣/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سيأتي ( ١٠/ ٢٧٩) وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) تحفة النبيه (ق ١٩٤/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : ( ١٥٩ ) .

( وإن لم يتَّضح . . أخَّره إلىٰ أن يتَّضح ، ولا يقلِّد غيره في الحكم ) وإن كان أعلم منه ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ [ فَإِن ] تَنْزَعْتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (١) ، وهاذا ينفي جواز تقليد المجتهد ، فلا يجوز أن يقلِّد غيره .

( وقيل : إن حضره ما يفوته ؛ كالحكم بين المسافرين وهم على الخروج . . جاز أن يقلِّد غيره ويحكم ) لقوله تعالى : ﴿ فَسَّالُواْ أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَامُونَ ﴾ (٢٠) ، وهاذا لا يعلم ، ولأنه لا يمكنه أداء فرضه بالاجتهاد ، فجاز له التقليد للضرورة ، وبهاذا قال ابن سريج (٣) ، ( وليس بشيء ) لأن الاجتهاد شرطٌ في صحَّة فرضه ، فلا يسقط بخوف الفوات ؛ كسائر الشروط ؛ كالطهارة للصلاة .

### [ لو حضر القاضي خصومٌ وجب تقديم الأول فالأول ]

( وإن حضره خصومٌ . . بدأ ) وجوباً ( بالأول فالأول ) أي : السابق لمجلس الحكم إن جاؤوا مرتَّبين وعُرِف السابق ؛ لأن الأسبق أحقُّ بالتقديم ؛ كالسابق إلىٰ مكانٍ مباح .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ( ٥٩ ) ، وفي الأصل : ( وإن ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: (٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ١٧٢/١١ ) .

فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسَافِرُونَ . . قَدَّمَهُمْ ، إِلَّا أَنْ يَكْثُرُوا ؛ فَلَا يُقَدِّمُهُمْ . . . . . . .

والعبرة: بسبق المدَّعي لا بسبق المدَّعي عليه.

\* \* \*

( فإن كان فيهم مسافرون ) متهيِّئون للسفر خائفون من انقطاعهم عن [ رفقتهم ] (۱) إن تأخّروا عن المقيمين . . ( قدَّمهم ) ندباً وإن كانوا مسبوقين ومدَّعى عليهم ؛ لئلا يتضرَّروا بالتخلُّف ، وتُقدَّم النسوة على الرجال كذلك ؛ طلباً لسترهنَّ .

ويقدِّم المسافرين والنساء بجميع دعاويهم إن كانت خفيفةً بحيث لا تضرُّ بالمقيمين في الأولىٰ [ وبالرجال ] (٢) في الثانية إضراراً بيِّناً ، فإن طالت . . قدَّم من ذُكِر بواحدةٍ فقط ؛ كما رجَّحه في « الروضة » (٣) ؛ لأنها مأذونٌ فيها ، وقد يقنع [ بواحدةٍ ] ، ويُؤخِّر الباقي إلىٰ أن يحضر ، وقال الإسنوي : ( القياس : أن يسمع في عددٍ لا يضرُّ بالباقين ) (١) ، قال الأذرعي : ( وهلذا لا يكاد ينضبط ) (٥) .

هاندا كله إذا قلَّ المسافرون أو النساء ؛ كما يعلم من قوله : ( إلا أن يكثروا فلا يقدِّمهم ) بل يقدِّم بالسبق ، ثم بالقرعة ؛ كما في بعض كلِّ منهما مع بعضه الآخر .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( رفقهم ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣١١/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( وبالمسافرين ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣١١/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين (٣١٣/٧).

<sup>(</sup>٤) المهمات ( ٢٧٧/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر « أسنى المطالب » ( ٣١١/٤ ) .

فَإِنِ ٱسْتَوَىٰ جَمَاعَةٌ فِي ٱلْحُضُورِ ، أَوْ أَشْكَلَ ٱلسَّابِقُ مِنْهُمْ . . أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ؛ فَمَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ ٱلْقُرْعَةُ . . قُدِّمَ ، وَلَا يُقَدَّمُ ٱلسَّابِقُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حُكُومَةٍ .

والخناثى كالنساء فيما ذُكِر ، ويُقدَّم المسافر على المرأة المقيمة ؛ كما صرَّح به في « الأنوار » (١) ، وإذا قدَّمنا بواحدةٍ . . فالمراد : التقديم بالدعوى وجوابها وفصل الحكم فيها .

نعم ؛ إن تأخّر الحكم لانتظار بينةٍ أو تزكيةٍ أو نحوها . . سمع دعوى من بعده حتى يحضر هو ببينةٍ ،/[ فيشتغل ] (٢) حينئذٍ بإتمام حكومته ؛ إذ لا وجه لتعطيل الخصوم ، ذكره الأذرعي وغيره (٣) .

( فإن استوى جماعةٌ في الحضور ، أو أشكل السابق منهم . . أُقرِع بينهم ، فمن خرجت عليه القرعة . . قُدِّم ) لأنه لَمَّا تعذَّر الترجيح . . قُدِّم بالقرعة ؛ كما في المسافر ببعض نسائه ، فإن كثروا وعسر الإقراع . . كُتِب في رقاعٍ أسماؤهم ، وصُبَّت بين يدي القاضي ليأخذها واحدةً واحدةً ، ويُدْعىٰ من خرج اسمه في كل مرةٍ ، ( ولا يُقدَّم السابق ) ولا القارع ( في أكثرَ من حكومةٍ ) واحدةٍ وإن اتَّحد المدَّعىٰ عليه ؛ دفعاً للضرر عن الباقين ، فإن كان له دعوىٰ أخرىٰ . . انتظر فراغهم أو حضور مجلس آخر .

<sup>(</sup>١) الأنوار لأعمال الأبرار ( ٤٨٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( فيستقل ) ، والتصويب من « قوت المحتاج » .

<sup>(</sup>٣) قوت المحتاج ( ٢٥٨/١١ ) .

وَيُسَوِّي بَيْنَ ٱلْخَصْمَيْنِ فِي ٱلدُّخُولِ وَٱلْمَجْلِسِ ، وَٱلْإِقْبَالِ عَلَيْهِمَا ، وَٱلْإِنْصَاتِ إِلَيْهِمَا ......

ويستحبُّ للقاضي أن يرتِّب ثقةً يكتب أسماء المدَّعين يوم قضائه ؛ ليعرف ترتيبهم .

ولو قدَّم الأسبق غيره على نفسه . . جاز .

والمدرس والمفتي في فرض العين والكفاية . . يقدِّمان بالسبق وجوباً ، ثم بالقرعة ، أما غير الفرض . . فالتقديم فيه بالمشيئة .

\* \* \*

( ويسوِّي ) القاضي وجوباً ( بين الخصمَينِ في الدخول ) عليه ، فلا يأذن لأحدهما قبل الآخر ، ( و ) في ( المجلسِ ) فلا يكون أحدهما أقرب إليه من الآخر ، فيجلسهما بين يديه ، أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ، وإذا جلسا . . تقاربا ، إلا أن يكونا رجلاً وامرأةً غير مَحْرم . . فيتباعدان .

( والإقبالِ عليهما ) فلا يَبَشُّ في وجه أحدهما دون الآخر ، ( والإنصابِ اليهما ) فلا يصغي لكلام أحدهما دون الآخر ، والقيام لهما ، وكذا سائر أنواع الإكرام ، فلا يخصُّ أحدهما بشيءٍ منها وإن [ اختلف] (١) بفضيلةٍ وغيرها ، ولا يرفع الموكِّل على الوكيل والخصم ؛ لأن الدعوىٰ متعلِّقةٌ به أيضاً ؛ بدليل تحليفه إذا وجبت يمينٌ ، قال الأذرعي : ( والبلویٰ به عامةٌ ، وقد رأينا من يوكِّل فراراً من التسوية بينه وبين خصمه ) (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( اختلفا ) ، والتصويب من « الإقناع » ( ٢٦٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت المحتاج ( ٢٤٣/١١ ) .

ولو كان أحدهما يُقام له ، والآخر لا يُقام له . . ينبغي للقاضي ألَّا يقوم لهما ؛ لأنه لا يظن القيام إلا لمن يقام له .

ولو سلَّما معاً . . أجابهما ، فلو سلَّم أحدهما . . فلا بأس أن يقول للآخر : (سلِّم) ، أو يصبر حتى يسلِّم ، [فيجيبهما] (١) جميعاً ، قال الشيخان : (وقد يُتوقَّف في هاذا إذا طال الفصل ، وكأنهم احتملوا ذلك محافظةً على التسوية ) (٢) .

( فإن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً . . قُدِّم المسلم على الكافر في

الدخول ، ورفعه عليه في المجلس ) وجوباً على القاعدة الأكثرية ؛ وهي : ما كان ممتنعاً ثم جاز . . وجب ، وصرَّح بوجوب الرفع صاحبُ « التمييز »  $^{(7)}$  ، وبحثه الزركشي  $^{(1)}$  ، وتصريح سُلَيم الرازي بالجواز لا ينافي الوجوب  $^{(2)}$  ؛ لأن الواجب جائزٌ .

والأصل في ذلك: ما رُوِي: أن علياً ويهودياً ترافعا إلى شُريحٍ ، فأسند

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (فيجلسهما)، والتصويب من «فتح الوهاب» (  $\Upsilon \ \Upsilon \ \Upsilon \ \Upsilon \ )، و«نهاية المحتاج» ( <math>\Upsilon \ \Upsilon \ \Upsilon \ )$ .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٤٩٣/١٢ ) ، روضة الطالبين ( ٣٠٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « فتح الوهاب » ( ٢١٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) تكملة كافي المحتاج ( ق ٢١٧/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٥) انظر « فتح الوهاب » ( ٢١٢/٢ ) .

وَلَا يُضِيفُ أَحَدَهُمَا ، وَلَا يُسَارُّهُ ، وَلَا يُلَقِّنُ أَحَدَهُمَا دَعْوَىٰ وَلَا حُجَّةً . . . .

ظهره إلى الجدار/وقال: إن خصمي لو كان مسلماً . . لجلستُ معه بين يديك ، ولاكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لا تساووهم في المجالس » رواه البيهقي في « سننه » (۱) ، ولأن الإسلام يعلو ولا يُعلَىٰ ، قال في « أصل الروضة » : ( ويشبه أن يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام ) (۲) ؛ أي : حتى في التقديم بالدعوىٰ ؛ كما بحثه بعضهم ، ومحلُّه : إن قلَّت الخصوم المسلمون ، وإلا . . فينبغي خلافه ؛ لكثرة ضرر التأخير .

张 恭 张

ويُقبِل على الخصمَينِ بقلبه وعليه السكينة ، بلا مزح معهما أو مع أحدهما ، ولا نهرٍ ولا صياحٍ عليهما ما لم يتركا أدباً ، فإن تركا أدباً . . نهرهما وصاح عليهما .

\* \* \*

( ولا يضيف أحدهما ) دون الآخر ؛ لخبر : « لا يضيف أحدكم أحد الخصمين إلا أن يكون خصمه معه » رواه البيهقي وضعَّفه ، للكن ذكر له متابعاً (٣).

( ولا يُسارُّه ، ولا يُلقِّن أحدهما دعوى ولا حجَّةً ) كأن يقول : ( قل كذا ) لِمَا فيه من إظهار الميل المؤثِّر في كسر قلب الآخر ، وقد يفضي ذلك إلى تعطيل حجَّته ، ولا يتعنَّت شهوداً ؛ بأن يقول لهم : ( لِمَ تشهدون ؟ وما هذه

<sup>(</sup>١) السنن الكبير ( ١٣٦/١٠ ) برقم ( ٢٠٤٩٥ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٣٠٩/٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) السنن الكبير ( ١٣٧/١٠ ـ ١٣٨ ) برقم ( ٢٠٥٠١ ، ٢٠٥٠١ ) عن سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه .

وَلَا يُعَلِّمُهُ كَيْفَ يَدَّعِي ، وَقِيلَ : يَجُوزُ أَنْ يُعَلِّمَهُ ، وَٱلْأَوَّلُ أَصَحُّ . . . . . .

الشهادة ؟) ولا يلزمهم بها ولا يمنعها ، ولا يلقِّن أحداً منهم حجَّته ، ولا يشكِّك أحد الخصمَينِ [ ولا يحمله ] على الجراءة ؛ كأن يُجرِّئ المائل إلى النكول عن اليمين عليها ، ولا أحد الشهود إلى التوقُّف عن الشهادة [ عليها ] (١) ، للكن يرشد إلى الإنكار في حدود الله تعالى .

( ولا يُعلِّمه ) أي : المدَّعيَ ( كيف يدَّعي ) [ لأن ] (٢) في ذلك إعانةً له على خصمه .

( وقيل : يجوز أن يعلِّمه ) إذ لا يتضرَّر الآخر بصحَّة دعواه ؛ فإن الحقُّ

لا يثبت بقوله ، ( والأول أصحُّ ) وجزم به صاحب « الأنوار » ( $^{(7)}$  ، وقال القاضي أبو الطيب : ( إن عليه سائرَ الأصحاب ) ( $^{(4)}$  ، وقال الروياني وغيره : ( إنه المذهب ) ( $^{(6)}$  ، وفي « الروضة » و« أصلها » وجهان بلا ترجيح ( $^{(7)}$  ، وأما تعليم الشاهد صحَّة [ الشهادة ] ( $^{(4)}$  . .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( عليهما ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢١٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( لأنه ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٤٧/١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الأنوار لأعمال الأبرار ( ٤٨٢/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) تعليقة الطبري (ق ١٨٠/١٠) مخطوط .

<sup>(</sup>٥) بحر المذهب ( ٦٣/١٢ ) .

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين ( ٣١٠/٧ ) ، الشرح الكبير ( ٤٩٤/١٢ \_ ٤٩٥ ) .

<sup>(</sup>٧) روض الطالب ( ٢/٨٩٩ ) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (الشاهدة)، والتصويب من هامش الأصل.

فجائزٌ ، ويفرق على الأول: بأن الدعوىٰ أصلٌ ، [ والشهادة ] (١) تبعٌ .

( وله أن يَزِن عن أحدهما ما لزمه ) لأن فيه نفعاً لهما ، ( وله أن يشفع له إلى خصمه ) لأن إجابته إلى خِيرَته ، ولأن الشفاعة إنَّما تكون بعد وجوب الحقّ ، وحينئذٍ لا ميل .

ويندب له ندبهما بعد ظهور وجه الحكم إلى صلحٍ يُرجَى ، ويُؤخَّر له [الحكم] (٢) يوماً ويومين برضاهما .

### [ أول ما ينظر فيه القاضى بعد توليته ]

( وأول ما ينظر فيه ) القاضي بعد توليته [ ونزوله ] (٣) في محلِّ ولايته : ( أُمرُ المحبوسين ) لأن الحبس عذابٌ ، وإدامة العذاب من غير حجَّةٍ لا سبيل إليها ، فالنظر في ذلك أهمُّ من غيره (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( والشاهدة ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣١٠/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (الحاكم)، والتصويب من «روض الطالب» (  $^{\Lambda 99/Y}$ )، و«مغني المحتاج» ( $^{37/2}$ ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( ونزله ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٤) قال الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٤/٥١٧ ): (تنبيه: ما صرَّح به من البداءة بأهل الحبس ، قاله الإمام والغزالي وابن الصباغ ، للكنه خلاف ما نقلاه عن الأصحاب: أنه بعد قراءة العهد يتسلَّم ديوان الحكم ؛ وهو ما كان عند القاضي قبله من المحاضر ؛ وهي ◄

ويُؤخَذ من ذلك: ما جزم به البلقيني من أنه يُقدِّم على النظر في أهل الحبس كلَّ ما كان أهمَّ منه ؛ كالنظر في المحاجير الجائعين الذين / تحت نظره ، وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها ، وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط بحيث يتعيَّن الفور في تداركه (۱).

# # #

ويكتب في رقاع أسماء المحبوسين ، وما حُبِس كلُّ منهم به ، ومَن حُبِس له ، ويأمر قبل أن يجلس للبحث عنهم من ينادي : (أَلَا من له حبيسٌ . . فليحضر يوم كذا) ، فإذا جلس لذلك ، وحضر الناس . صبَّ الرقاع بين يديه ، فيأخذ رقعة وقعة ، وينظر في الاسم المثبت فيها ، ويُحضر المحبوسين واحداً واحداً بحسب ما أخذه من الرقاع ، فيسألهم بعد اجتماعهم مع خصومهم عن سبب حبسهم ، فإذا علم بذلك : (فمن حُبِس بحقٍ ) . . فعل به مقتضاه ؛ فإن كان الحقُّ حداً . . أقامه عليه وأطلقه ، أو تعزيراً ورأى إطلاقه . . فعل ، أو مالاً . . أمره بأدائه ، فإن لم يؤدِّ ولم يثبت إعساره . . (ردَّه إلى الحبس )

<sup>◄</sup> التي فيها ذكر ما جرئ من غير حكم ، والسجلات ؛ وهي ما يشتمل على الحكم وحجج الأيتام وأموالهم ونحو ذلك من الحجج المودعة في الديوان كحجج الأوقاف ؛ لأنها كانت في يد الأول بحكم الولاية وقد انتقلت الولاية إليه ، فيتسلَّمها ليحفظها علىٰ أربابها ، وهذا التقديم علىٰ سبيل الاستحباب ؛ كما صرَّح به الرافعي في أواخر « الآداب » ، للكن نقل ابن الرفعة عن الإمام : أنه واجبٌ وأقرَّه ، والأولىٰ أن يقال : ما دعت إليه مصلحةٌ . . وجب تقديمه ) .

<sup>(</sup>١) تصحيح المنهاج ( ق ٤٩/٤ ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم ( ٥٦ ) .

وَمَنْ حُبِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ . . خَلَّاهُ ، وَمَنِ ٱدَّعَىٰ أَنَّهُ حُبِسَ بِغَيْرِ حَقِّ . . . . . .

وإلا ؛ بأن أدَّىٰ أو ثبت إعساره . . نُودِي عليه ؛ لاحتمال خصمٍ آخر ، فإن لم يحضر أحدٌ . . أُطلِق بلا يمينٍ ؛ لأن الأصل : عدم غريمٍ آخر .

\* \* \*

[ ( ومن حبس بغير حقٍّ . . خلًّاه ) لأنَّ استمراره معصيةً .

وهاذه المسألة مصورة في كلام الأصحاب بما إذا صدق الخصم المحبوس على ما ادعى أنّه حبس عليه ، وكان ذلك لا يقتضي الحبس ؛ مثل أن يصدقه على تلف المبيع الذي حبس بثمنه ، أو قامت به بينة ولم يعهد له مالٌ غيره ، أو يصدقه في الإعسار بالصداق ، قال البندنيجي وغيره : ( وإنما يُخلَّىٰ بعد أن يضادىٰ عليه ثلاثاً : إن فلاناً قد فرغ من حكومته ، فمن له عليه حق . . فليأت ؛ فإن القاضي يريد إطلاقه ) (۱) ؛ لاحتمال خصم آخر ، وفي « الرافعي » نحوه (۲) ، وأطلق أبو الطيب أنَّه يُخلَّىٰ ، ولم يقيده بذلك (۳) ، وفي « المرشد » : أن النداء الثانى لا يحتاج إليه ؛ لأن في الأول غنية عنه ] (١٠) .

\* \* \*

( ومن ادعىٰ أنه حُبِس بغير حقِّ ) . . فعلىٰ خصمه حجَّةٌ أنه حبسه بحقِّ ،

<sup>(</sup>۱) انظر « كفاية النبيه » ( ۱۵۱/۱۸ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٢٥٢/١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) تعليقة الطبرى (ق ١٤٥/١٠).

<sup>(</sup>٤) قول المصنف: (ومن حبس بغير حق خلاه) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق ، وشرحه مهم ، وقد استقينا شرحه من «كفاية النبيه» ( ١٥١/١٨ ـ ١٥٢) ، و«غنية الفقيه» (ق ١٦١/٤٤) مخطوط.

نَادَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُحَلِّفُهُ وَيُخَلِّيهِ . ثُمَّ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ ٱلْأَيْتَام وَٱلْأَوْصِيَاءِ . . . .

فإن لم يُقِمها . صُدِّق المحبوس بيمينه ، فإن كان خصمه غائباً عن البلد . . طالبه بكفيلٍ ، أو ردَّه إلى الحبس وكتب \_ كما قال الزركشي \_ إلىٰ قاضي بلد خصمه (۱) ، وقال ابن المقري : ( إلىٰ خصمه )(۱) ؛ ليحضر هو أو وكيله عاجلاً فيلحن بحجَّته ، فإن لم يفعل . . أُطلِق .

杂 袋 袋

ومن قال: (لا أدري فيما حُبِست) ، أو: (لا خصم لي) . . (نادئ عليه) لطلب الخصم ثلاثة أيام ؛ كما في « البحر » وغيره (٣) ، (ثم) إن لم يحضر له خصم . . (يُحلِّفه) على ما قاله ؛ لأن الحبس بلا خصم خلاف الظاهر ، (ويخلِّيه) وحال المناداة يُراقب (١) ولا يُحْبَس ، ولا يُطالَب بكفيل .

\* \* \*

(ثم) بعد فراغه من المحبوسين (ينظر في أمر الأيتام) [الذين] ('') في عمله (والأوصياء) عليهم وعلى المجانين والسفهاء، وعلىٰ تفرقة الصدقات؛ لتولِّيهم لمال من لا يملك المطالبة، ولا يعبِّر عن نفسه، قال الماوردي: (ويبدأ في الأوصياء بمن شاء بلا قرعةٍ، بخلاف المحبوسين؛ لأن النظر

<sup>(</sup>١) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٠٣/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) روض الطالب ( ١٩٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب ( ١٦٠/١١ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( ويراقب ) ، والتصويب من « روض الطالب » ( 1/2 1/2 ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( الذي ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٥٧/١٨ ) .

فيهم لهم ، وفي هـُـؤلاء عليهم ) (١) ، فيقرِّر ما قضىٰ لهم به ، ومن عرف فسقه منهم . . انعزل ، فيأخذ المال منه ، أو ضَعفَه عن القيام بحفظ المال والتصرُّف فيه ؛ لكثرته أو لغيره . . أعانه بآخر ، أو شكَّ في عدالته . . قرَّره ؛ كما رجَّحه ابن المقري (٢) ؛ لأن الظاهر : الأمانة ، وقيل : يُنزَع منه حتىٰ تثبت عدالته ، قال الأذرعي : ( وهو المختار ؛ لفساد الزمان وإن كان الأقرب إلىٰ كلام الجمهور الأول ) (٣) .

\* \* \*

وإذا فرَّق الوصيُّ الوصيَّة ، وهي لمعيَّنينَ . . لم يبحث [عنه] ( أ ) ؛ لأنهم [يطالبونه] ( ) أن لم يكن أوصلهم ، ويُؤخَذ من ذلك : ما قاله الأذرعي : من أن المعيَّن المحجور عليه يبحث عن حال وصيته ( ١ ) .

وإن كانت لجهة عامة والوصيُّ عدلاً . . [أمضى ] (١) تصرُّفه ، وإن لم يكن عدلاً . . ضمن ما فرَّقه لتعدِّيه ، وإن فرَّقها أجنبيُّ على المعيَّنين . . نفذ تفريقه ؟ لأن لهم أخذَها بلا واسطة ، فلا يضمنه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٢٠/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) روض الطالب ( ٨٩٣/٢ ).

<sup>(</sup>٣) قوت المحتاج ( ١١٣/١١ ) ، وانظر « أسنى المطالب » ( ٢٩٤/٤ \_ ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (عنهم) ، والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير » (١٢/٤٥٤).

<sup>(</sup>o) في الأصل : ( يطالبوه ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢٩٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر «أسنى المطالب» (٢٩٥/٤).

<sup>(</sup>V) في الأصل: ( مضىٰ ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢٩٥/٤ ) .

ثُمَّ فِي أُمنَاءِ ٱلْقَاضِي ، ثُمَّ فِي أَمْرِ ٱلضَّوَالِّ وَٱللُّقَطَةِ . . . . . . . . . . . . . . . .

(ثم) بعد ذلك ينظر (في أمناء القاضي) المنصوبين على الأطفال والمحجور عليهم، وتفرقة الوصايا، وله أن يعزل الأمناء وإن لم يتغيَّر حالهم، و[يأتي] (١٠) بغيرهم، بخلاف الأوصياء ؛ / لأن الأمناء مُوَلَّون من جهة القاضي، بخلاف الأوصياء.

ثم ينظر في الأوقاف العامة ومتولِّيها ، قال الماوردي والروياني : ( وعن الخاصة (٢٠) ؛ لأنها تؤول لمن لا يتعيَّن من الفقراء والمساكين ) (٣) .

(ثم) بعد ذلك ينظر (في أمر الضوالِّ واللقطة) التي لا يجوز [تملُّكها] ('') للملتقط، أو يجوز ولم يختر تملكها بعد التعريف، فتحفظ هاذه الأموال في بيت المال مفردة، وله خلطها بمثلها، وله بيعها وحفظ ثمنها لمصلحة مالكها.

ويُقدِّم من كل نوعٍ ممَّا ذُكِر الأهمَّ فالأهمَّ ، ويستخلف حالَ شغله بهاذه المهمات .

ولو قال معزول : (كنت حكمت لفلانٍ بكذا) . . لم يُقبَل إلا ببينةٍ ، وتُرَدُّ شهادته ولو مع آخر بحكمه ، فلو قال : (أشهد أن قاضياً حكم به) ولم يضفه إلى

المحتاج » ( ۱۸/٤ ) .

/٤٣٦

 <sup>(</sup>١) في الأصل : (يأت) ، والتصويب من سياق عبارة «أسنى المطالب» ( ٢٩٥/٤) .
 (٢) أي : ويبحث عن الخاصة مع نظره في العامة .

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ٩٣/٢٠ ) ، بحر المذهب ( ١٦٦/١١ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (تمليكها)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٢٩٥/٤)، و«مغني

نفسه . . قُبِلت ، فإن علم القاضي أنه حُكْمُه . . لم يقبله ، ولو شهد أنه أقرَّ بمجلس حكمه بكذا . . قُبِل ؛ لأنه لم يشهد على فعل نفسه ، فإن كان القاضي في غير محلِّ ولايته . . فكالمعزول .

ولو قال وهو في محلِّ ولايته على سبيل الحكم: (نساء القرية طوالق من أزواجهنَّ). . قُبِل قوله بلا حجَّةٍ ، بخلاف ما لو قاله على سبيل الإخبار (١١) ، أما البلدة الكبيرة ؛ كبغداد . . فلا يُقبَل قوله بذلك ؛ لأنَّا نقطع ببطلان قوله ، قال الأذرعي ، قال : ( ومحلُّ قبول قوله : في القاضي المجتهد مطلقاً ، أو في مذهب إمامه ، أما غيرهما . . ففي قبول قوله وقفةٌ ) (٢٠) .

\* \* \*

( وإن كان القاضي قبله لا يصلح للقضاء . . نقض أحكامه كلها أصاب فيها أو أخطأ ) لأنه حكم من لا يجوز حكمه ، فأشبه حكم بعض الرعية من غير تحكيم ، وكلام الغزالي في « الوسيط » مصرِّحٌ بأن من ولاه سلطانٌ ذو شوكة . . تنفذ أحكامه (٣) ، وقد قدَّمنا ما قيل في ذلك (١٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أي : فلا يقبل قوله ؛ كما صرَّح به البغوي ، وهو مقتضىٰ كلام « أصل الروضة » ، وينبغي أن يكون محله  $_{-}$  كما قال شيخنا  $_{-}$  : ما لو أسنده إلىٰ ما قبل ولايته . انظر « مغني المحتاج » ( ١٣/٤  $_{-}$  ) .

<sup>(</sup>۲) قوت المحتاج ( ۱۱/۸۰ ـ ۸۱ ) .

فَإِنِ ٱسْتَعْدَاهُ خَصْمٌ عَلَى ٱلْقَاضِي قَبْلَهُ . . لَمْ يُحْضِرْهُ حَتَّىٰ يَسْأَلَهُ عَمَّا بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنِ ٱدَّعَىٰ عَلَيْهِ مَالاً غَصَبَهُ ، أَوْ رِشْوَةً أَخَذَهَا عَلَىٰ حُكْم . . أَوْ رِشْوَةً أَخَذَهَا عَلَىٰ حُكْم . . أَوْ رُضْرَهُ . وَإِنْ قَالَ : ( حَكَمَ عَلَيَّ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ ) أَوْ ( فَاسِقَيْنِ ) . . فَقَدْ قِيلَ : يُحْضِرُهُ ، وَقِيلَ : لَا يُحْضِرُهُ حَتَّىٰ يُقِيمَ ٱلْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّهُ حَكَمَ عَلَيْهِ ،

( فإن استعداه خصمٌ على القاضي قبله ) أي : ادَّعىٰ خصمٌ على القاضي المعزول ، وطلب من القاضي إحضاره ، فمعنى ( استعداه ) : طلب أن يعديه ؟ أي : يقويه ويعينه على تحصيل حقِّه . . ( لم يحضره حتىٰ يسأله عمَّا بينهما ) لجواز أن يقصد أذاه وتحليفه بغير حقٍّ .

\* \* \*

( وإن قال : حكم عليّ بشهادة عبدَينِ أو فاسقَينِ ) أو غيرهما ممّن لا تُقبَل شهادته . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( يحضره ) لأن ما ادعاه محتملٌ ، فأشبه القسم الذي قبله .

( وقيل : لا يحضره حتى يقيم المدَّعي بينةً أنه حكم عليه ) لأن ظاهر

<sup>(</sup>١) الحاوى الكبير ( ٢٤٣/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) تعليقة الطبري (ق ١٥٩/١٠) مخطوط .

فَإِنْ حَضَرَ وَقَالَ: (حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ).. فَٱلْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِه، وَٱلْأَوَّلُ أَصَحُّ. وَإِنْ قَالَ: (جَارَ عَلَيْ بِيَمِينِ، وَٱلْأَوَّلُ أَصَحُّ. وَإِنْ قَالَ: (جَارَ عَلَيْ فِي أَمْرِ لَا يَسُوغُ فِيهِ.......

حكم الحاكم: الصحَّةُ ، فلا يُعدَل عنه إلا ببينةٍ ؛ صيانةً له عن البذلة بغير موجبٍ ، ( فإن حضر ) على الأول أو باختياره على الثاني ، وأقام المدَّعي بعد الدعوىٰ عليه بينةً ، أو أقرَّ المعزول . . / حُكِم عليه .

\* \* \*

( و ) إن ( قال : حكمتُ عليه بشهادة حرَّينِ عدلينِ ) وأنكر المدَّعي . . ( فالقول قوله ) أي : المعزولِ ( بيمينه ) كسائر الأمناء إذا ادُّعِي عليهم خيانةٌ [ ولعموم ] (١٠ خبر : « البينة على المدَّعي ، واليمين على من أنكر » (٢٠ .

( وقيل : القول قوله من غير يمين ) لأنه أمين الشرع ، فيُصان منصبه عن التحليف ، ( والأول أصحُّ ) لِمَا مرَّ ، قال الزركشي : ( وهاذا فيمن عُزِل مع بقاء أهليته ، أما من ظهر فسقه وشاع جوره وخيانته . . فالظاهر : أنه يُحلَّف قطعاً ) (٣) .

\* \* \*

( وإن قال : جار عليَّ في الحكم . . نُظِر : فإن كان في أمرٍ لا يسوغ فيه

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( لعموم ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢٩٢/٤ ) ، و« مغني المحتاج » ( ١٩٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٥١٤ ) ، ومسلم ( ١٧١١ ) بنحوه ، والبيهقي ( ٢٥٢/١٠ ) برقم

<sup>(</sup> ٢١٢٤٣ ) واللفظ له عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٠١/٤) مخطوط.

ٱلِآجْتِهَادُ . . نَقَضَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَسُوغُ فِيهِ ٱلِآجْتِهَادُ وَوَافَقَ رَأْيَهُ . . لَمْ يَنْقُضْهُ ، وَالثَّانِي : لَا يَنْقُضُهُ . وَالثَّانِي : لَا يَنْقُضُهُ . وَالثَّانِي : لَا يَنْقُضُهُ .

الاجتهاد) كالمخالف للنصِّ أو الإجماع أو القياس ونحوه ، وقد ثبت المدَّعىٰ بالبينة أو بإقرار الخصم . . ( نقضه ) كما ينقض حكم نفسه إذا ظهر ذلك ؛ لأن المعتمد فيما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وقد يُقتصَر على الكتاب والسنة ويقال : الإجماع يصدر عن أحدهما ، والقياس يُردُّ إلىٰ أحدهما ، وليس قول الصحابي إن لم ينتشر في الصحابة والقياس يُردُّ إلىٰ أحدهما ، وليس قول الصحابة في شيء . . كاختلاف سائر المجتهدين ، للكن يُرجَّح به أحد القياسينِ على الآخر ، فإن انتشر في الصحابة ووافقوه . . فإجماعٌ حتىٰ في حقّه ، فلا يجوز له كغيره مخالفة الإجماع ، وإن خالفوه . . فليس بإجماعٍ ولا حجَّة ، وإن سكتوا ؛ بأن لم يصرِّحوا بموافقته ولا بمخالفته ، أو لم يُنقَل سكوتٌ ولا قولٌ . . فحجَّة إن انقرضوا ، وإلا . . فلا يكون حجَّة ؛ لاحتمال أن يخالفوه لأمر يبدو لهم .

\* \* \*

( وإن كان يسوغ فيه الاجتهاد ) كثمن الكلب وضمان خمر الذِّميِّ ( ووافق رأيَه . . لم ينقضه ) إذ يجب عليه الحكم به ، فكيف ينقضه ؟!

( وإن خالفه . . ففيه قولان ؛ أحدهما : ينقضه ) لمخالفته رأيه بالاجتهاد .

( والثاني ) وهو الأصح : ( لا ينقضه ) لأن نقضه يمنع استقرار [ حتِّ ] ( ' '

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حكم)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ١٨١/١٨١).

لأحدٍ ؛ لأن كل من تولَّى القضاء يتسلَّط على نقض أحكام من قبله ، والحقُّ الذي أُمِر المجتهد بإصابته مع أحد المجتهدين . . في الفروع ، وكذا في الأصول ؛ كما قاله صاحب « الأنوار » (١) ، والآخر مخطئ مأجورٌ ؛ لقصده الصوابَ ، ولخبر « الصحيحين » : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب . . فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ . . فله أجرٌ » (١) .

# 29

### [ في أمثلة يُنقَض فيها حكم القاضي وأمثلة لا يُنقَض ]

لو قضىٰ قاضٍ بصحَّة نكاح المفقود زوجُها بعد أربع سنين ومدَّة العدَّة ، أو بنفي خيار المجلس ، أو بنفي بيع العرايا ، أو بمنع القصاص في القتل بالمثقَّل ، أو بصحَّة بيع أمِّ الولد ، وبصحَّة نكاح الشغار ، أو بنكاح المتعة ، أو بحرمة الرضاع بعد حولينِ ، أو نحو ذلك ؛ كقتل مسلم بذمِّي ، وجريان التوارث بين المسلم والكافر . . نُقِض قضاؤه ؛ لمخالفته القياس الجلي في عصمة النفوس في الرابعة ، وفي جعل المفقود ميتاً مطلقاً أو حياً كذلك في الأولىٰ ، والحاكم المخالف جعله فيها ميتاً في النكاح دون المال ، [ ولظهور ] (٣) /

<sup>(</sup>١) الأنوار لأعمال الأبرار ( ٤٩٢/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ( ۷۳۵۲) ، صحيح مسلم ( ۱۷۱٦) عن سيدنا عمرو بن العاص رضى الله عنه ، وقد تقدم ( ۲۰۷/۱۰) .

<sup>(</sup> $\pi$ ) في الأصل : ( لظهور ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $\pi$ ,  $\pi$ ) ، و« مغني المحتاج » (  $\pi$ ,  $\pi$ ) .

.....

الأخبار في خلاف حكمه في البقية ، وبُعْدها عن التأويلات التي عنده ، قيل : إن شريحاً قضى في زوج وابني عمّ أحدهما أخٌ لأمٍ : بأن للزوج النصف ، والباقي للأخ من الأم ـ تشبيها له بالشقيق مع الأخ من الأب ـ فقال له عليٌّ رضي الله عنه : ( في أيِّ كتابٍ وجدتَ هذا ؟! ) فنقضه عليٌّ ، ودفع للأخ من الأم السدس ، والباقي بينهما (١) ، بخلاف ما إذا قضى بصحَّة نكاحٍ بلا وليٍّ ، أو بلا شهودٍ ، أو بشهادة مَن لا تُقبَل شهادته كفاستي . فلا يُنقَض قضاؤه ؛ كمعظم المسائل المختلف فيها .

ولا يجوز تتبُّع القاضي حكم من قبله من القضاة الصالحين للقضاء في أحد وجهين عزاه الماوردي إلى جمهور البصريين (٢).

\* \* \*

وينفذ حكم القاضي الصادر منه فيما باطنُ [ الأمر] (٣) فيه بخلاف ظاهره ؟ بأن ترتَّب علىٰ أصلٍ كاذبٍ ظاهراً لا باطناً ، فلا يُحِلُّ حراماً ولا عكسه ؟ لخبر « الصحيحين » : « إنَّما أنا بشرٌ ، وإنكم لتختصمون لديَّ ، ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحجَّته من بعضٍ ، فأقضي له علىٰ نحو ما أسمع ، فمن قضيتُ له

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( ۱۳۰ ) ، وابن أبي شيبة ( ۳۱۷۳۷ ) ، والبيهقي

<sup>(</sup> ١٢٩/٦ \_ ٢٤٠ ) برقم ( ١٢٥٠٩ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٢٤٢/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( الأمن ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤/٤ ٣٠٠) ، و « مغني المحتاج » ( ٢٠٤/٤ من ) .

بشيءٍ من حقِّ أخيه . . فلا يأخذه ؛ إنَّما أقطع له قطعةً من نارٍ » (١١) .

\* \* \*

ولو قضى حنفيٌّ لشافعيٍّ بشفعة الجوار ، أو بالإرث بالرحم . . حلَّ له الأخذ به .

وينتهض حكمُ الحاكم بأصلٍ كاذبٍ شبهةً ، فلا يُحَدُّ محكومٌ له بمزوَّجةٍ من غيره وطئها ؛ كما جزم به ابن المقري (١) \_ خلافاً لِمَا في « الأنوار » (٣) \_ لشبهة الخلاف ؛ لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحةً بالحكم (١) ، وعليها الامتناع منه جهدَها ، فإن أُكرِهت . . فلا إثم عليها ، وللزوج الأول فيما إذا حكم القاضي بطلاقها بأصلٍ كاذبٍ ، ثم تزوَّجت بثانٍ . . وطؤها باطناً ، لا إن وطئها الثاني ولو عالماً بالحال ، أو نكحها أحد الشاهدين ووطئها . . فليس للأول وطؤها حتى تنقضي العدَّة ؛ لشبهة الخلاف ، وحيث أُبيح له الوطء . . فهو مكروهٌ ؛ لأنه يُعرّض نفسه للتهمة والحدِّ .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ( ۷۱۲۸) واللفظ له ، صحيح مسلم ( ۱۷۱۳) عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٢) روض الطالب ( ٨٩٧/٢ ).

<sup>(</sup>٣) الذي في « الأنوار لأعمال الأبرار » ( ٤٧٥/٣ ) : أنه لا يحدُّ ، وكذُلك نص عليه في « مغني المحتاج » ( ٤٠١/٤ ) حيث قال : ( وفي حده بالوطء وجهان ؛ أوجههما \_ كما جزم به صاحب « الأنوار » وابن المقري \_ : عدم الحدِّ ) ، وانظر « حاشية الشهاب الرملي علىٰ أسنى المطالب » ( ٤٠٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « بدائع الصنائع » ( ٤٥٨/٥ ) .

......

# 

### [ في بيان أحكام المفتي والمستفتي وآدابهما ]

يجب على المستفتي عند حدوث مسألةٍ أن يستفتي مَن عرف علمه وعدالته ولو بإخبار ثقةٍ عارفٍ ، أو باستفاضةٍ ، فإن خفي عليه عدالته الباطنة . . اكتفى بالعدالة الظاهرة ، أو علمه . . بحث عنه بسؤاله الناسَ ، فلا يجوز له [استفتاء] (۱) من انتسب إلى ذلك وانتصب للتدريس وغيره من مناصب العلماء ، والفرق بين هذا وما قبله : بأن الغالب من حال العلماء العدالة ، بخلاف العلم ؛ ليس هو الغالبَ من حال الناس .

经 经 经

وينبغي للإمام أن يسأل أهل العلم المشهورين في عصره عمَّن يصلح للفتوى ؛ ليمنع من لا يصلح ، ويجوز أن يعمل المستفتي بفتوى عالم مع وجود أعلمَ منه جَهِلَه ، ولو اختلف عليه مفتيان ولا نصَّ . . قُدِّم الأعلم ، وكذا إن اعتقد [أحدهما أعلم] (٢) أو أورع ، ويُقدَّم الأعلم على الأورع /.

ولو لم تطمئن نفسه بجواب المفتي . . استُحِبَّ له سؤال غيره ؟ لتطمئن نفسه ، ولا يجب .

\* \* \*

1/544

<sup>(</sup>١) في الأصل: (استثناء)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( ٢٨٢/٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( أحدهم ليعلم ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $7 \wedge 7 \wedge 7$  ) .

.....

[ ومن ] (١) آداب المفتي : إذا رُفِع (٢) له في رقعة . . أن يتأمَّلها كلمةً كلمة ، لا سيما آخرها ؛ لأنه موضع السؤال ، ويتثبَّت في الجواب ، ولا يقدح الإسراع مع التحقُّق له ، وأن يشاور فيما يَحْسن إظهارُه من حضر مجلسه متأهِّلاً لذلك وإن كان دونه .

\* \* \*

ومن آداب المستفتي: ألَّا يسأل المفتي وهو قائمٌ أو مشغولٌ بما يمنع تمام الفكر، وألَّا يقول لجوابه: (هلكذا قلتُ أنا).

恭 恭 恭

ويُشترَط في المفتي المنتسب إلى مذهب إمام: أن يحفظ مذهب إمامه ، ويعرف قواعده وأساليبه ، ويكون فقيه النفس ، ويحرُم التساهل في الفتوى ، ويحرُم اتباع الحيل المحرَّمة مطلقاً وغيرها إن فسدت الأغراض ، ويحرُم سؤال مَن عُرف بالتساهل .

A A A

ويجوز له أخذ رزقٍ من بيت المال على إفتائه إلا إن تعيَّن عليه وله كفايةٌ. ولا يأخذ أجرةً من مستفتٍ ، فإن استُؤجِر على كتب الجواب . . جاز مع الكراهة ، وينبغي أن تكون الإجارة بأجرةِ مثلِ كتبهِ ذلك القدرَ لو لم تكن فتوى ؛ لئلا يكون آخذاً زيادةً بسبب الإفتاء .

ولو جعل له أهل البلد رزقاً من أموالهم ليتفرَّغ لإفتائهم . . جاز .

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( من ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $7 \wedge 7 \wedge 7 \wedge 7$  ) .

<sup>(</sup>٢) أي: السؤال.

.....

وله قَبول الهدية ، بخلاف الحاكم ؛ لأنه يلزمه حكمه ، لا قَبول رشوةٍ علىٰ فتوىٰ لِمَا يريد المستفتى كالحاكم .

非 恭 称

ويجب على الإمام أن يفرض من بيت المال للمدرِّس أو المفتي كفايَته ؟ ليغتني عن الكسب ، وعن عمر رضي الله تعالىٰ عنه : أنه أعطىٰ كلَّ رجلٍ ممَّن هاذه صفتُه مئة دينار في السنة (١١).

\* \* \*

وينبغي للمفتي أن يكون متنزِّهاً عن خوارم المروءة ، فقية النفس ، سليمَ النهن ، حسن التصرُّف والاستنباط ولو كان عبداً أو امرأةً أو أعمى أو أخرسَ تُفهَم إشارته [أو] يكتب (٢) ، وليس هو كالشاهد في رَدِّ فتواه لقرابةٍ ، وجرِّ منفعةٍ ، ودفع ضررٍ وعداوةٍ ، بل هو كالراوي ؛ لأنه في حكم من يخبر عن الشرع .

وألّا يفتي في حال تغيُّر أخلاقه وخروجه عن الاعتدال ولو بفرحٍ ، ومدافعة أخبثَينِ ، ونعاس .

# # # #

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۸/۲۳) عن الشعبي رحمه الله تعالى: (أن عمر رزق شريحاً مئة درهم على القضاء)، وأورد الحَليمي في «المنهاج في شعب الإيمان» (۲۱۳/۳) عن نافع رحمه الله تعالىٰ قال: (استعمل عمر رضي الله عنه زيداً على القضاء، ورزقه علىٰ ذلك، ففرض له ألفاً)، وعن عامر بن شريح رحمه الله تعالىٰ قال: (إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يرزق في كل شهر مئة درهم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( ويكتب ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $2/\sqrt{7}$  ) .

ويختصر جوابه ، ويوضِّح عبارته ، ويصلح لحناً فاحشاً في الرقعة ، ويشغل بياضاً وجده في السطور بخطٍ ؛ لئلَّا يُلحَق فيه شيءٌ بعد جوابه ، ولْيبيِّن خطَّه ، ولْيكن قلمه بين قلمَينِ ؛ لا دقيقٍ خافٍ ، ولا غليظٍ جافٍ .

\* \* \*

قال في « الروضة » : ( وإذا أغفل المستفتي الدعاء للمفتي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الفتوئ . . ألحق المفتي ذلك بخطِّه ؟ لجريان العادة [ به ] ) (١) .

ويكتب أول فتواه: (الحمد لله)، أو: (الله الموفق)، ونحو ذلك، واسمه ونسبه، وما يُعرَف به، وينتسب إلى مذهبه، فيكتب: (الشافعي) مثلاً، ويختم جوابه بنحو قوله: (والله أعلم)(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٢٥٤/٧ \_ ٢٥٥ ).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) .

## بائ صف القضاء

### ( باب ) بيان ( صفة القضاء ) أي : كيفيته

(إذا جلس/بين يدي القاضي خصمان . . فله أن يقول لهما : تكلّما) أي : ليتكلّم المدّعي منكما ؛ لِمَا فيه من إزالة هيبة القدوم ، وإذا عرف المدّعي منهما . . جاز أن يقول له : (تكلّم) كما في «الروضة » و«أصلها » (١) وإن خالف في ذلك ابن الرفعة (٢) ، وتبعه بعض المتأخرين ، وهاذا القول صدوره من الأمين الواقف علىٰ رأسه أولىٰ .

( وله أن يسكت حتىٰ يبتدئا ) لأنهما حضرا للكلام ، فلو أمسكا لغير سبب من هيبة أو [تحرير ] (٢) كلام أو نحوهما . . لم يتركهما علىٰ تطاول الإمساك ، بل يقول لهما : ( ما خطبكما ؟ ) قاله الماوردي (١٠) .

( فإن ادَّعىٰ كل واحدٍ منهما على الآخر حقّاً . . قُدِّم السابق منهما

777

س/٤٣٨

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٣١٠/٧ ) ، الشرح الكبير ( ١٢/ ٤٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) كفاية النبيه ( ١٧٧/١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( تجويز ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » ( ٥٣٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير ( ٣٤٩/٢٠ ) .

بالدعوى ) لسبقه ، ويمنع الآخر من الكلام ، ( فإذا انقضت خصومته . . سمع دعوى الآخر ) إذا لم يعارضها سبق غيره ؛ كما تقدَّم ( ) ؛ إذ لا مانع حينئذٍ منها ، وإن ادَّعيا معاً . . قُدِّم مَن بعث منهما العونَ خلف الآخر ، وكذا من أقام منهما بينةً أنه أحضر الآخر ليدَّعي عليه ، فإن استووا . . أُقرِع بينهم ، فمن خرجت قرعته . . ادَّعي .

恭 器 恭

( وإن قطع أحدهما الكلام على صاحبه ) في الدعوى ( أو ظهر منه لَددٌ ) بفتح اللام ؛ أي : التواءٌ في الحكومة ، قاله الأزهري وغيره (٢) ، مثل أن يقول : ( استحلف خصمي ) ، فلَمَّا شرع في استحلافه . . قال : ( اقطع حتى أقيم البينة ) ولم يكن له بينةٌ وما أشبه ذلك ممَّا يعلم به قصد التعنَّت ، ( أو سوء أدبٍ ) كأن يُعرِّض للحاكم بأنك ظلمتني ، أو حكمتَ بغير حقٍّ . . ( نهاه ) كأن يقول له : ( لا يجوز لك ذلك ) ليرجع إلى الحقِّ .

( فإن عاد . . زَبَرَهُ ) أي : نهره وزجره ، فيصيح عليه ويتوعَّده ، ( فإن عاد . . عزَّره ) بما يليق به من حبسٍ وضربٍ ونحوهما ؛ لينكفَّ عن شرِّه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٢٦١/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص ٢٦٩ ) .

( فإن ادعى دعوى غير صحيحةٍ ) وسيأتي في ( الدعاوى والبينات ) إن شاء الله تعالى بيان الصحيحة وغيرها (١٠ . . ( لم يسمعها ) أي : لم يرتب عليها شيئاً من سؤال الخصم وما بعده لفسادها ، قال الأصحاب : ويقول له : ( صحّح دعواك ) وقد سبق الكلام في تلقينه الدعوى (٢٠ .

( وإن ادعى دعوى صحيحةً . . قال للآخر : ما تقول فيما يدَّعيه عليك ؟ ) أو اخرج عن دعواه ، أو نحو ذلك وإن لم يطالبه المدَّعي بذلك ؛ لأن به تنفصل الخصومة .

ولو علم بالقرينة كذب المدَّعي ؛ كأن يدَّعي الذمِّيُّ (٣) استئجار الأمير أو الكبيرِ لعلف الدواب ، وكدعوى المعروف بالعبث (١) ، وجرِّ ذوي الأقدار لمجلس القضاة [ واستحلافهم ] (٥) ؛ ليفتدوا منه بشيءٍ . . فكذلك ، خلافاً للإصطخري في قوله : ( لا يُلتفَت إلىٰ قوله ) (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي ( ١٠/ ٣٩٣) وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم (۱۰/۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي « مغني المحتاج » ( ٤/٥٣٥ ) ، وفي « روضة الطالبين » ( ٧٢/٧ ) :

<sup>(</sup> الدنيء ) ولعلُّها أقرب للصواب .

<sup>(</sup>٤) في « الشرح الكبير » ( ١٥٩/١٣ ) ، و« روضة الطالبين » ( ٤٧٢/٧ ) : ( بالتعنُّت ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( واستخلافهم ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ٤ /٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر « الشرح الكبير » (١٥٩/١٣).

« فیمینه » <sup>(۳)</sup> .

وَقِيلَ : لَا يَقُولُ حَتَّىٰ يُطَالِبَهُ ٱلْمُدَّعِي ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . فَإِنْ أَقَرَّ . . لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يُطَالِبَهُ ٱلْمُدَّعِي ، وَإِنْ أَنْكَرَ . . فَلَهُ أَنْ يَقُولَ : ( أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ) .

( وقيل : لا يقول حتى يطالبه المدَّعي ) كأن يقول : ( وأنا مطالبه بالجواب ) لأنه حقُّه ، فلا يطالب به خصمه إلا بسؤاله ؛ كاليمين إذا توجَّهت عليه . . لا

يحلفه إلا بمسألته ، ( وليس بشيءٍ ) لأن الدعوى / تتضمَّن [ مسألة ] الجواب ؛ إذ هو المقصود ، ولا تتضمَّن [ الاستحلاف ] (١٠) .

杂 蒜 袋

( فإن أقرّ ) بعد سؤال القاضي بالطلب أو بدونه . . فذاك ظاهرٌ في ثبوته بغير حكم ، بخلاف البينة ؛ لأن دلالة الإقرار ولو حكماً على وجوب الحقّ [ جليةٌ ] (٢) ؛ إذ الإنسان على نفسه بصيرة ، والبينة تحتاج إلى نظر واجتهاد ، وللمدّعي بعد الإقرار أن يطلب من القاضي الحكم عليه ، و( لم يحكم عليه حتى يطالبه المدّعي ) لأن الحكم حقّه ، فيتوقّف على إذنه ، ( وإن أنكر . . فله أن يقول ) للمدّعي : ( ألك بينةٌ ؟ ) لِمَا رُوِي : أن رجلاً من حضرموت حاكم رجلاً من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرضِ ، فقال للحضرمي : « ألك بينةٌ ؟ » فقال : لا ، قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( الاستخلاف ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٧٩/١٨ ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل : ( جبلية ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $3/ \cdot 11$  ) ، و« مغني المحتاج » (  $3/ \cdot 10$  ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ١٣٩ ) ، وابن حبان ( ٥٠٧٤ ) ، وأبو داوود ( ٣٢٣٩ ) عن سيدنا وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه .

ربع الجنايات/ الأقضية \_\_\_\_\_\_ باب صفة القضاء

### ( وله أن يسكت ) تحرُّزاً من اعتقاد ميلِ إلى المدَّعي .

نعم ؛ إن جهل المدَّعي أن له إقامة البينة . . فلا يسكت ، بل يجب إعلامه بأن له ذلك ؛ كما أفهمه كلام « المهذب » وغيره (١١ ، وفصَّل البلقيني رحمه الله تعالىٰ تفصيلاً حسناً فقال : ( إن علم علمه بذلك . . فالسكوت أولىٰ ، وإن شكَّ . . فالقول أولىٰ ، وإن علم جهله به . . وجب إعلامه ) انتهىٰ (٢٠) .

وعبَّر الشيخ بـ ( البينة ) تبعاً للحديث المذكور ، وإلا . . فالتعبير بالحجَّة أُولىٰ ؛ لشمولها الشاهدَ مع اليمين ، واليمينَ إذا كانت في جانب المدَّعي ؛ لكونه أميناً ، أو في قسامةٍ ، أو في قذف الزوج زوجته ؛ فإن الحقَّ يثبت بلعانه .

# # #

( فإن قال : ما لي بينة في . . فالقول قول المدَّعيٰ عليه مع يمينه ) في غير الدم ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم : « البينة على المدَّعي ، واليمين على المنكر » رواه البيهقي (۳) ، وفي « الصحيحين » : « اليمين على المدَّعيٰ عليه » (١٠) .

<sup>(</sup>١) المهذب ( ٣٨٥/٢ ).

<sup>(</sup>۲) تصحيح المنهاج (ق ١٠٦/٤) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم ( ١٧٨٦٧). (٣) السنن الكبير ( ٢٥٢/١٠) برقم ( ٢١٢٤٣) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وقد تقدم ( ٢٧٤/١٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٢٦٦٨ ) ، صحيح مسلم ( ١٧١١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

( ولا يُحَلِّفه حتىٰ يطالبه المدَّعي ) لأن استيفاء اليمين حقُّه ، فيتوقَّف على إذنه ، فإن حلَّفه قبل الطلب . . لم يُعتَدَّ بيمينه على الأصح ، ولو حلف بعد طلب المدَّعي يمينه وقبل أمر القاضي له بالحلف . . لم يُعتدَّ به أيضاً .

ويُعتبَر في الحلف نية القاضي \_ أو نحوه \_ المستحلفِ للخصم واعتقاده ، سواء أوافقه الحالف في المذهب أم خالفه ، فلو ورَّئ أو تأوَّل أو تأوَّل أو [ استثنى ] (۱) ، أو وصل اليمين بشرطِ بحيث لا يسمع القاضي . . لم يدفع ذلك إثم اليمين الفاجرة ؛ ففي خبر مسلم : « اليمين على نية المستحلف » (۲) حمل على القاضي ؛ لأنه الذي له ولاية التحليف ، ويُلحَق به كل من له ولاية التحليف ممَّن يصح أداء الشهادة عنده ؛ كالإمام والمُحكَّم ، فإن سمعه القاضي . . عزَّره ، وأعاد اليمين ، وإن وصلها بكلامٍ لم يفهمه القاضي . . نهاه وأعادها ، فإن قال : (كنت أذكر الله تعالى ) . . قال له : (ليس هاذا وقته ) .

قال البلقيني: ( ومحلُّ ما ذُكِر: إذا لم يكن الحالف محقّاً لِمَا نواه ، وإلا . . فالعبرة بنيته ، لا بنية القاضي ) انتهى (٣) .

非 蒜 柒

فإن حلف إنسانٌ ابتداءً ، أو حلَّفه غير من له ولاية التحليف ، أو حلَّفه من

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( استفتىٰ ) ، والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص ٥٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ٢١/١٦٥٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) تصحيح المنهاج (ق ٣/٦) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (١٥٧٤).

فَإِنْ نَكَلَ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَن ٱلْيَمِين . . رُدَّتِ ٱلْيَمِينُ عَلَى ٱلْمُدَّعِي . . . . .

لا يرى الحلف بالطلاق به (١) . . اعتُبِرت/نية الحالف ، وتنفعه التورية .

# ڹؖڹؚٵێؿؙ؆

### الفرق بين التورية والتأويل

أن التورية: قصدُ ما يخالف ظاهره اللفظ، والتأويل: اعتقاد خلافه، فمن التورية أن يقول: (ما له عليَّ درهمٌ ولا دينازٌ)، ف (درهمٌ): قبيلةٌ، و(دينازٌ): رجلٌ معروفٌ، و(ما له قِبَلي ثوبٌ ولا شقَّةٌ ولا قميصٌ)، ف (الثوب): الرجوع، و(الشُّقَة): البُعد، و(القميص): غشاء القلب، قال النووي في «شرح مسلمٍ»: (التورية في [غير تحليف] (٢) الحاكم وإن كان لا يحنث بها. لا يجوز فعلها ؛ حيث يبطل بها حقُّ المستحقِّ بالإجماع) (٣).

#### [اليمين المردودة]

( فإن نكل المدَّعي عليه عن اليمين ) المطلوبة منه . . ( رُدَّتِ اليمين على المدَّعي ) لأنه صلى الله عليه وسلم ( ردَّ اليمين على [ طالب ] الحقِّ ) رواه

<sup>(</sup>١) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٤/ ٦٣٠) : ( فإن حلَّفه القاضي بالطلاق أو العتاق فحلف وورَّىٰ . . نفعته التورية وإن كانت حراماً حيث يبطل بها حق المستحق ؛ لأنه ليس له التحليف بهما ؛ كما قاله المصنف في « شرح مسلم » ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تحليف غير)، والتصويب من «النجم الوهاج» ( ١٩/١٠)، وسياق عبارة «شرح النووي على صحيح مسلم» ( ١١٧/١١).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم ( ١١٧/١١ ) .

الحاكم وصحَّح إسناده (۱)، وكذا عمر رضي الله تعالىٰ عنه رَدَّ اليمين علىٰ [طالب] الحق (۲).

( فإن حلف ) المدَّعي . . ( استحقَّ ) لأنه فائدة الردِّ ، ولا يقضي له بنكول المدَّعيٰ عليه ، وإلا . . لم يردَّ صلى الله عليه وسلم اليمين .

والنكول : أن يقول مثلاً بعد قول القاضي له : ( احلف ) : ( لا أحلف ) ، أو : ( قل : بالله ) فيقول : ( لا أحلف ) .

袋 豢 袋

ولو قال : (قل : بالله تعالى ) ، فقال : (بالرحمان ) ، أو : (قل : والله العظيم ) ، فقال : (والله ) وسكت أو امتنع من تغليظ الزمان أو المكان (٣) . . فناكلٌ ؛ إذ ليس له رَدُّ اجتهاد القاضي .

أو قال : ( والله ) بدل : ( بالله ) أو ( تالله ) . . فوجهان ؛ صحَّح منهما

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين (٤/٠٠٠) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وفي الأصل (صاحب) ، والتصويب من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ( ۲۰/۲۰) ، والبيهقي ( ۱۸٤/۱۰) برقم ( ٢٠٧٧٧) ، وفي الأصل : ( صاحب ) ، والتصويب من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٢٣٤/٤): (قال الشيخان: ويجريان فيما لو غلَّظ عليه باللفظ أو بالزمان أو المكان وامتنع، وصحَّح البلقيني أيضاً: أنه لا يكون نكولاً، وهو الظاهر؛ لأن التغليظ بذلك ليس واجباً، فلا يكون الممتنع منه ناكلاً، وقال القفَّال في التغليظ اللفظي: الأصح: أنه ناكلٌ، وقطع بعضهم به في المكاني والزماني، لا اللفظي).

البلقيني المنع ، ونسبه للنصِّ (١) ، وصوَّبه الزركشي (٢) ؛ لأنه حلفٌ بالاسم الذي حلَّفه به ، والتفاوت في مجرَّد الصلة .

\* \* \*

والسكوت عن الحلف بعد الاستحلاف لا لدهش ونحوه ؛ كغباوة . . نكولٌ مع الحكم به ، أما إذا كان سكوته لنحو دهش . . فليس بنكول .

ويستحبُّ عرض اليمين على الناكل ثلاثاً ، وعرضها على ساكتِ آكد ، ويبيِّن ندباً \_ وقيل : وجوباً \_ حكم النكول لجاهلٍ به ؛ بأن يقول له : (إن نكلتَ عن اليمين . . حلف المدَّعي وأخذ منك الحقَّ ) ، فإن لم يفعل وحكم بنكوله . . نفذ حكمه على القولين ؛ لتقصيره بترك البحث عن حكم النكول .

紫 縱 総

واليمين المردودة . . كإقرار المدَّعىٰ [ عليه ] ؛ لأن المدَّعي يتوصَّل بيمينه بعد نكول المُدَّعىٰ عليه إلىٰ حقِّه ، فأشبه إقرار المدَّعیٰ علیه به ، وفي قولٍ : كالبینة ، فعلی الأول : لو أقام المدَّعیٰ علیه بینة بأداءِ أو [ إبراءِ ] (٣) أو غیرهما من المسقطات . . لم تُسمَع ؛ لتكذیبه لها بإقراره ، ویُسمَع علی الثاني .

ولو شرع المدَّعي في اليمين ، فقال المدَّعيٰ عليه : ( أَنا أعطيه المدَّعيٰ

<sup>(</sup>١) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام (ق ٢٤٧/٣) مخطوط ، الأم ( ٨٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) خادم الرافعي والروضة (ق ١٦٩/١٦) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( برأ ) ، والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص ٥٨٢ ) .

به بلا يمينٍ ) . . كان له أن يكمل اليمين ؛ ليأخذه استحقاقاً لا تبرُّعاً ، قاله القاضى حسين (١١) .

( وإن نكل ) المدَّعي عن اليمين المردودة ؛ بأن امتنع منها . . سقط حقَّه من المطالبة بحقِّه ومن اليمين ، وإذا سقط حقَّه من ذلك . . ( صرفهما ) / لأن الحقَّ لا يثبت إلا بإقرار أو بينةٍ ، ولم يُوجَد ذلك ، فلا معنى لمقامهما .

( وإن قال المدَّعىٰ عليه بعد النكول : أنا أحلف . . لم يسمع ) منه ؛ لأنه أسقط حقَّه منها بالنكول .

نعم ؛ إن رضي المدَّعي بيمينه . . جاز ؛ لأن الحقَّ له .

\* \* \* \*

( وإن قال المدَّعي بعد النكول ) عن اليمين المردودة : ( أنا أحلف . . لم يُسمَع ) لِمَا مرَّ ، فإن رضي المدَّعىٰ عليه بيمينه . . جاز ؛ لِمَا تقدَّم ، ( إلا أن يعود في مجلس آخر ويدَّعي وينكل المدَّعىٰ عليه ) لتجدُّد الحقِّ بتجدُّد الدعوىٰ ؛ فإن النكول الثاني سببُ لردِّ اليمين ؛ كالنكول الأول ، هذا ما رجَّحه العراقيون والهروي والروياني (٢) ، وهو ظاهر النصِّ (٣) ، والراجح

1/22.

<sup>(</sup>۱) انظر « كفاية النبيه » ( ۱۸۹/۱۸ ) .

<sup>(</sup>٢) الإشراف على غوامض الحكومات ( ١٠/١٦ ـ ٤٢١ ) ، بحر المذهب ( ٢٠٥/١٢ ـ ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ٨/٩٣ \_ ٩٤ ) .

كما في « الروضة » ك « أصلها » تبعاً للإمام والغزالي والبغوي : أنه لا ينفعه بعد ذلك إلا الحجَّة ولو شاهداً ويميناً (١) ، فلا يتمكَّن من تجديد الدعوى وتحليف خصمه في مجلسٍ آخر ؛ كما لو حلف الخصم ، ولئلا تتكرَّر دعواه في القضية الواحدة .

وإن لم يمتنع عن اليمين المردودة ، بل قال : (عندي بينةٌ أُريد أن أُقيمها) ، أو قال : (أنظر في حسابي) أو نحو ذلك ؛ كه (أُريد أن أسأل الفقهاء) . . أُمهِل ثلاثة أيام فقط ؛ لئلا تطول مدافعته ، والثلاثة معتبرةٌ شرعاً .

ويفارق ذلك : جواز التأخير للبينة أبداً ؛ لأنها قد لا تساعده ولا تحضر ، واليمين إليه ، وهل الإمهال واجبٌ أو مستحبٌ ؟ وجهان ؛ والظاهر : الأول .

وإذا أحضر شاهداً بعد الثلاثة [ وطلب ] (٢) الإمهال ليأتي بالشاهد الثاني . . أُمهِل ثلاثة أيامٍ أخرى ؛ كما قاله الروياني (٣) ، ولا يُمهَل المدَّعىٰ عليه في اليمين ؛ كما سيأتي تفصيله (١) .

ونكول المدَّعي مع شاهده . . كنكوله عن اليمين المردودة فيما مرَّ .

 <sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ( ۰۰۸/۷ ) ، الشرح الكبير ( ۲۱۲/۱۳ ) ، نهاية المطلب ( ۱۸/ ٦٦٤ \_
 ۱۵ ) ، الوسيط ( ۲۵/۷ ) ، التهذيب ( ۲۵۲/۸ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( وطلبه ) ، والتصويب من سياق عبارة « روضة الطالبين » ( ٧٣٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب (١٤/١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سيأتي ( ١٠/ ٤٦٩) .

فإن قال للمدَّعيٰ عليه: (احلف أنت). سقط حقُّه من اليمين ، فلا ينفعه إلا بينةٌ كاملةٌ ؛ كما قاله الإمام ومن تبعه (۱) ، ونصَّ عليه في «الأم» (۲) ، وجزم به صاحب «الأنوار» وغيره (۳) ، وقيل: ليس له أن يعود ويحلف إلا بتجديد دعوىٰ في مجلسِ آخر وإقامة الشاهد، وهو مذهب العراقيين ، وجرىٰ عليه ابن المقري في «روضه» (۱) ، وتقدَّم: أن الراجح خلافه.

### [ الصور التي لا يُقضَىٰ فيها على المدَّعىٰ عليه بالنكول ]

[ وقد ] (°) يتعذَّر ردُّ اليمين على المدَّعي ، ولا يُقضَىٰ على المدَّعىٰ عليه بالنكول ، وذلك في صور :

منها: ما إذا غاب ذمِّيٌّ ثم عاد وادَّعى الإسلام قبل تمام السنة ؛ حتىٰ يسقط عنه ، عنه قسط الجزية ، ولم يصدِّقه العامل علىٰ ذلك ، فإن حلف . . سقط عنه ، وإن نكل عن اليمين . . طُولِب بتمام الجزية ، وليس ذلك قضاءً بالنكول ، بل لأنها وجبت ولم يأتِ بدافع ، فإن كان حاضراً وادعىٰ ذلك . . لم يُقبَل قوله ؛ لأن الظاهر: أن من أسلم في دار الإسلام . . لا يكتمه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ٦٦٣/١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الأم ( ٨/٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الأنوار لأعمال الأبرار (٣/٦١٠).

<sup>(</sup>٤) روض الطالب ( ٩٢٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( وقيل ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤٠٦/٤ ) .

.....

ومنها: ولد المرتزق لو ادعى بلوغاً باحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان ، ونكل عن اليمين . . لا يثبت اسمه فيه إلى أن / يظهر بلوغه .

ومنها: لو ادعى مراهقٌ حضر الوقعة ، وادعى احتلاماً ، وطلب سهم المقاتلة ، ونكل عن اليمين . . لا يُسهَم له ؛ بناءً على أن اليمين واجبةٌ في هاذه الصور كلها ، وهو الراجع ، وليس ما ذُكِر في هاتينِ المسألتينِ قضاءً بالنكول ، بل لأن الحجّة في ذلك اليمين ، ولم تُوجَد .

\* \* \*

ولو ادعى وليُّ صبيٍّ أو مجنونِ دَيناً مثلاً له على شخصٍ ، فأنكر ونكل عن الحلف . . لم يحلف الولي ؛ لأن إثبات الحقِّ لغير الحالف بعيدٌ ، فيكتب القاضي به وبما جرى محضراً ، وينتظر بلوغ الصبي وإفاقة المجنون ، وقيل : إن ادعى مباشرة [ سببه ] (۱) . . حلف ، وإلّا . . فلا ، وتقدَّم الفرق بين ما هنا وبين ما في الصَّداق في بابه (۲) ، ويجري الخلاف فيما لو أقام الولي شاهداً . . هل يحلف معه ؟ وفيما لو ادُّعِي عليه دَينٌ في ذمَّة الصبي فأنكر ، وفي قيِّم مسجدٍ أو وقفٍ ادَّعىٰ شيئاً ، فأنكر الخصم ونكل ، ولو أقرَّ القيِّم بما قاله الخصم . . انعزل ، وأقام القاضي غيره ، ولو ادعىٰ أن هنذا القيِّم قبضه ، فأنكر . . حلف ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( سبب ) ، والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص ٥٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٣١٠/٧) ، وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٣١٠/٤ ) : ( ولعلَّه أخذه من مسألة الصداق المتقدمة في بابه ؛ وهي ما لو اختلف في قدره زوجٌ وولى صغيرةٍ أو مجنونةٍ . . فإنهما يتحالفان ) .

وَإِنْ قَالَ ٱلْمُدَّعِي بَعْدَ ٱلْعَجْزِ عَنْ إِقَامَةِ ٱلْبَيِّنَةِ: (لِي بَيِّنَةٌ).. سُمِعَتْ بَيِّنَةُهُ ............

ويحلف السفيه ويقول: ( ويلزمك التسليم إلى وليِّي ) ، ولا يقول: ( إليَّ ) .

ومن وجب عليه يمينٌ . . نقل النووي عن البويطي : أنه يجوز أن [ يفديها ] (١) بالمال (٢) ، ونازع الزركشي في ذلك (٣) .

茶 袋 袋

( وإن قال المدَّعي بعد العجز عن إقامة البينة : لي بينةٌ . . شُمِعت بينته ) وحُكِم بها ولو بعد حلف المدَّعيٰ عليه ونفيه لها حين الحلف ؛ كأن يقول : ( لا بينة لي حاضرة ولا غائبة ) لِمَا رُوِي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « البينة العادلة خيرٌ من اليمين الفاجرة » ( أ ) ، ولأن البينة كالإقرار ، ولو أقرَّ بعد حلفه أو نكول المدَّعي . . حُكِم عليه ، فكذلك هنا ، ولأن يمين المدَّعيٰ عليه إنَّما تفيد قطع الخصومة في الحال ، لا سقوط حقِّ المدَّعي ؛ لأنه صلى الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يقدمها) ، والتصويب من «مختصر البويطي».

<sup>(</sup>٢) رؤوس المسائل ( ص ١٣٨ ) ، مختصر البويطي ( ص ٧٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٩٥/٤) مخطوط ، وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٢٣٦/٤) : (قال الزركشي : والمذهب : المنع ، والتجويز من قول البويطي لا الشافعي ، ونقل المنع أيضاً عن القاضي أبي الطيب ، وهنذا هو الظاهر ) ، وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمدينة المنورة بديار العشرة ) .

<sup>(</sup>٤) أورده البخاري تعليقاً قبل الحديث ( ٢٦٨٠ ) من قول طاووس وإبراهيم وشُريح رحمهم الله تعالى ، وانظر تعالى ، وأخرجه البيهقي ( ١٨٢/١٠ ) برقم ( ٢٠٧٦٨ ) من قول شُريح رحمه الله تعالى ، وانظر « تغليق التعليق » ( ٣٩٣/٣ ) .

عليه وسلم (أمر رجلاً بعدما حلف بالخروج من حقِّ صاحبه) [كأنه] (١) عرف كذبه ، رواه أبو داوود ، والحاكم وصحَّح إسناده (٢).

ولخبر « الصحيحين » : « من حلف على يمينِ صَبْرِ يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرٌ . . لقي الله وهو عليه غضبان » ("" ، فلم تجعل اليمين مبرئة في الظاهر والباطن .

ولو قال : (كل بينة لي أُقيمها فهي باطلةٌ أو كاذبةٌ أو زورٌ) وحلفه ، ثم أحضرها . . قُبِلت ؛ لأنه ربَّما لم تُعرَف له بينةٌ أو نسي ، ثم عرف أو تذكَّر .

ولو قال : (شهودي فسقةٌ) ، أو : (عبيدٌ) ، فجاء بعدولٍ وقد مضت مدَّة استبراءٍ أو عتق . . قُبِلت شهادتهم ، وإلا . . فلا .

# # # #

(وإن حضرت البينة . . لم يطالب بإقامتها ) وله طلب يمين

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (كان) ، والتصويب من « الشرح الكبير » (  $10^{14}$  ) ، و« أسنى المطالب » (  $10^{14}$  ) .

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين ( ٤/ ٥٥ - ٩٦) واللفظ له ، سنن أبي داوود ( ٣٢٦٩) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً ادعىٰ عند رجل حقاً ، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله البينة ، فقال : ما عندي بينة ، فقال للآخر : « احلف » فقال : والله ؟ ما له عندي شيء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل هو عندك ، ادفع إليه حقه » ، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « شهادتك بأن لا إله إلا الله كفارة ليمينك » .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٤٥٤٩ ) ، صحيح مسلم ( ١٣٨ ) عن سيدنا الأشعث بن قيس رضي الله عنه ، وقوله : ( يمين صَبْر ) أي : يمين جُزاَةٍ وإقدام .

فَإِنْ شَهِدُوا وَكَانُوا فُسَّاقاً . . قَالَ لِلْمُدَّعِي : ( زِدْنِي فِي ٱلشُّهُودِ ) . . . . . .

الخصم ؛ لأنه إما ينزجر فيقرُّ فيستغني عن البينة ، وإما أن يحلف فيكذِّبه بها .

ولو قال المدَّعىٰ عليه: (قد حلَّفني مرةً علىٰ ما ادَّعاه ، [فليحلِف ] (١) أنه لم يحلِّفني عليه ) . . مُكِّن من ذلك ؛ لأن ما قاله محتملٌ غير مستبعدٍ ، بخلاف ما لو قال المدَّعي بعد ذلك : (يحلف/أنِّي [ما] حلَّفته ) . . لم يُسمَع منه ؛ لئلا يتسلسل .

\* \* \*

ومن كذَّب شهوده . . سقطت بينته ؛ لتكذيبه لها ، [ لا ] (٢) دعواه ؛ لاحتمال كونه محقّاً فيها ، ولو أقام خصمه شاهداً أنه كذَّب شهوده ، وأراد أن يحلف معه ؛ ليجرح الشهود . . لم يُمكَّن من ذلك ؛ لأن المقصود حينئذ : الطعن في الشهود ، وهو لا يثبت بشاهدٍ ويمين .

\$ \$ \$

( فإن شهدوا ) بطلب المدَّعي ( وكانوا فسَّاقاً ) إما بعلم القاضي بذلك ، أو قامت به بينةٌ . . ( قال ) القاضي ( للمدَّعي ) : ( [ زدني ] (٣) في الشهود ) تحسيناً للردِّ ، وستراً لهم ، فإن علم القاضي فسق الشاهد قبل الأداء . . لم يُصْغ لقوله .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( فيحلف ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ٦٣٣/٤ ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: ( إلا ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤٠٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( زد ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

( وإن كانوا عدولاً وارتاب بهم ) لكونهم غير وافري العقول ، أو لنظرٍ له في الواقعة . . ( استُحِبَّ أن يفرِقهم فيسألهم كيف تحمَّلوا ) فيقول : ( من تحمَّل منكم أولاً [ وثانياً ؟ ] ) (١) ، ( ومتى تحمَّلوا ) فيقول : ( في أي سنةٍ ؟ وفي أي شهرٍ ؟ وفي أي يومٍ ؟ وفي أي ساعةٍ ؟ ) ، ( وفي أي موضع تحمَّلوا ) فيقول : ( في أي بلدٍ ؟ وفي أي مكانٍ ؟ ويسأل الشاهد عمَّن كتب معه ، وأنه كتب بحبرٍ أو مدادٍ ونحو ذلك .

ولا يَدَعْ من سأله منهم أن يرجع إليهم ؛ لئلا يعيد عليهم ما قاله فيوافقوه فيه ، وإنَّما نُدِب ذلك احتياطاً ؛ ليستدل على صدقهم ؛ لأن النفس لا تطيب بقولهم ، وقد فرق الشهود عند الريبة داوود عليه الصلاة والسلام (٢) ، واقتفى أثره عليٌّ رضى الله تعالىٰ عنه (٣) .

数 器 数

( فإن اتفقوا ) أو أصرُّوا وامتنعوا من التفصيل . . ( وعظهم وخوفهم بالله تعالىٰ ) فيقول : ( شهادة الزور من أكبر الكبائر ) ورُوِي : أنه صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (أو ثانياً) ، والتصويب من «كفاية النبيه » ( ١٩٩/١٨ ) ، و«غنية الفقيه » ( ق ١٦٦/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲۳۲/۲۲ ـ ۲۳۳ ).

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢٥١/٢٠ ) ، و« بحر المذهب » ( ٢٧٥/١١ ) .

قال : « إن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوّأ مقعده من النار » (١) ، ثم يقول : ( إن كنتُم صدقتُم . . فاثبتوا ، وإن كنتُم كذبتُم . . فغطُّوا رؤوسكم وانصرفوا ) .

( فإن ثبتوا ) . . وجب عليه القضاء إذا وُجِدت شروطه ، و( استُحِبَّ أن يقول للمدَّعيٰ عليه : شهد عليك فلانٌ وفلانٌ ، وقد قبلتُ شهادتهما ، وقد مكَّنتُك من جرحهما ) إن كان لا يعلم أن له الجرح ؛ تنبيهاً له علىٰ حفظ حقِّه ، ودفعاً للتهمة عنه ، أما إذا علم ذلك . . فله أن يقول له ، وله أن يسكت ؛ كما قاله في « المهذب » و« التهذيب » (٢) ، فإن لم يرتب بهم ولا توهَّم غلطهم . . لم يُفرّقهم ولو طلب [ منه ] (٢) الخصم ذلك ؛ لعدم مقتضيه .

\* \* \*

( فإن قال : لي بينةٌ بالجرح . . أُمهِل ) لِمَا رُوِي عن عمر رضي الله عنه : أنه كتب إلى أبي موسى : ( اجعل لمن ادعى حقّاً غائباً أمداً ينتهي إليه ) ( ثلاثة أيام ) فما دونها لأنها مدّةٌ قريبةٌ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ( ٩٨/٤) ، سنن ابن ماجه ( ٢٤٨٤) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) المهذب ( ٣٨٧/٢ ) ، التهذيب ( ٣١٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( منهم ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢١٥/٤ ) ، و« مغني المحتاج » ( ٢١٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني ( ٢٠٦/٤ ـ ٢٠٧ ) ، والبيهقي ( ١٥٠/١٠ ) برقم ( ٢٠٥٦٧ ) .

( وللمدَّعي ملازمته إلىٰ أن يثبت الجرح ) لثبوت حقِّه في الظاهر ، ( فإن لم يأتِ بالجرح ) في المدَّة المضروبة . . ( كان للمدَّعي أن يطالب بالحقِّ ) لتعيُّن حقِّه وعدم المانع .

( وإن كان الشهود مجاهيل ) للقاضي ( فإن جهل إسلامهم . . رجع فيه إلى قولهم ) لأن الكافر يملك إنشاء الإسلام ، فملك الإقرار به ، قال الأصحاب : فلا يعمل بالإسلام / بظاهر الدار من غير سؤالٍ ، بخلاف اللقيط ؛ لأن هذا يتعلَّق به إيجاب حقّ على غيره فاحتيط فيه .

( وإن جهل حرِّيتهم ) وادَّعوها . . ( لم يُقبَل إلا ببينةٍ ) لأن العبد لا يملك إنشاء الحرية ، فلا يُقبَل قوله فيها .

( وإن جهل عدالتهم ) وكانوا وافري العقل . . ( سأل ) وجوباً ؛ كما قاله الماوردي والإمام (١١) ( عن اسم كل واحدٍ منهم ) واسم أبيه واسم جدِّه ، ( وعن كنيته ، وعن صنعته ، وسوقه ومصلاه ) لئلا يشتبه بغيره ،

/٤٤١ ب

<sup>(</sup>١) الحاوى الكبير (٢٠/٢٠ \_ ٢٦٥) ، نهاية المطلب (١٨/ ٤٩٠).

( واسم المشهود له ، و ) اسم ( المشهود عليه ) فقد يكون الشاهد بعض المشهود له ، أو عدو الله المشهود به ؛ فقد المشهود له ، أو عدو المشهود إ ( ) عليه ، ( وقدر الدّين ) المشهود به ؛ فقد يغلب على الظنّ صدق الشاهد في القليل دون الكثير ، ( وكتب ذلك في رقاع ودفعها إلى أصحاب المسائل ) \_ الأولى : ( مسائل ) بالتنكير \_ وهم رسلُه إلى المزكّين ؛ ليبحثوا ويسألوا ، كما مرّ .

وربَّما فُسِّروا في لفظ الشافعي ب ( المزكِّين ) (٢) ؛ لأنهم مسؤولون وباحثون ، فيدفع لكل واحدٍ رقعةً ، ( ولا يُعلِم بعضهم ببعضٍ ) فيدفعها له سرّاً ؛ بأن يخفيها عن [ غير ] (٦) من أرسلها إليه ، وغير من أرسله [ إليه احتياطاً ] ؛ لئلا يسعى المشهود له في التزكية ، والمشهود عليه في الجرح .

非 特 称

( وأقلَّهم اثنان ، وقيل : يجوز أن يكون واحداً ) هلذا الخلاف مبنيٌّ على أن الجرح والتعديل يقع بأصحاب المسائل ( ، ) أم بقول المسؤولين من الأصدقاء والجيران ؟ وفيه خلافٌ بين الأصحاب ، ظاهر النصِّ وقول الإصطخري

<sup>(</sup>١) في الأصل : (للمشهود) ، والتصويب من «أسنى المطالب » (٣١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) الأم (٧/٧٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( غيره ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣١٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أي : بقول أصحاب المسائل .

ربع الجنايات/الأقضية \_\_\_\_\_\_ باب صفة القضاء

.....

والأكثرين: الأول (1) ، وصحَّحه القاضي أبو الطيب وغيره (٢) ، وأقرَّ النووي في « تصحيحه » الشيخ على ترجيحه (٦) ، فأقلُّهم اثنان ؛ لأن الجرح والتعديل لا يثبت بدونهما ، وقال أبو إسحاق بالثاني (1) ؛ لأنهم يخبرون عن غيرهم ، فهم شهود فرعٍ ، وشهادة الفرع لا تُقبَل مع حضور الأصل دون عذرٍ ، فهم مخبرون فقط ، فيكفي واحدٌ ، ويُعتبَر في المسؤولين العدد .

واعتذر ابن الصباغ عن الأول \_ عن كونه شهادةً على شهادةٍ مع حضور الأصل \_ بالحاجة ؛ لأن [ المزكّين ] ( ) لا يُكلّفون الحضور ( ) ، ثم قال الشيخان : ( وإذا تأمّلت كلام الأصحاب . . فقد تقول : ينبغي ألّا يكون فيه خلافٌ محقّق ، بل إن ولي صاحبُ المسألة الجرحَ والتعديل . . فحكم القاضي مبنيٌ على قوله ، فلا يُعتبَر العدد ؛ لأنه حاكمٌ ، وإن أمره بالبحث ، فبحث ووقف على حال الشاهد ، وشهد به . . فالحكم أيضاً مبنيٌ على قوله ، للكن يُعتبَر العدد ؛ لأنه شاهدٌ .

وإن أمره بمراجعة مُزكَّينِ وإعلامه ما عندهما . . فهو رسولٌ محضٌ ،

<sup>(</sup>١) الأم ( ٧/٧٠ ) ، وانظر « المهذب » ( ٢/٨٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) تعليقة الطبرى (ق ١٦٢/١٠) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو إقرار له .

<sup>(</sup>٤) انظر « تعليقة الطبرى » ( ق ١٦٢/١٠ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( المزكيين ) ، والتصويب من سياق عبارة « الشامل » .

<sup>(</sup>٦) الشامل (ق ٧٨/٨) مخطوط.

فَإِنْ عَادُوا بِٱلتَّعْدِيلِ . . أَمَرَ مَنْ عَدَّلَهُمْ فِي ٱلسِّرِّ أَنْ يُعَدِّلَهُمْ فِي ٱلْعَلَانِيَةِ كَمَا عَدَّلَهُمْ سِرًاً . وَيَكْفِي فِي ٱلتَّعْدِيلِ أَنْ يَقُولَ : ( هُوَ عَدْلٌ ) . . . . . . . .

والاعتماد عليهما ، فليحضرا ويشهدا ، وكذا لو شهدا على شهادتهما ؛ لأن شاهد الفرع لا يُقبَل مع حضور الأصل (1) ، وهاذا تفصيلٌ حسنٌ ، وجرى عليه ابن المقري (1) .

( فإن عادوا بالتعديل . . أمر من عدَّلهم في السِّر ) من أصحاب المسائل أو المسؤولين / على الخلاف ( أن يعدِّلهم في العلانية كما عدَّلهم سرّاً ) لأن

ذلك أبعد عن التهمة ، وفيه ترغيبٌ في حسن الذكر واحتياطً للشهادة ؛ فقد يكون عند أحدٍ سبب جرحٍ .

وهل الأمر بالتعديل واجبٌ أو مستحبٌ ؟ فيه أوجُهٌ ، ثالثها : إن كان مشهوراً بين الناس بما يتميَّز به في الاسم والنسب . . استُحِبَّ ، وإلا . . وجب ، وصحَّحه الماوردي والروياني (٣) ، والأصح : اشتراط لفظ شهادة من المعدِّل ؛ فيقول : ( أشهد أنه عدلٌ ) ، أو : ( غير عدلٍ لكذا ) ، وقيل : لا يُشترَط لفظها .

(ويكفي في التعديل أن يقول: هو عدلٌ) مع لفظ الشهادة ، أو:

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٥٠٣/١٢ ) ، روضة الطالبين ( ٣١٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) روض الطالب ( ٩٠٠/٢ ) ، وزاد الشارح رحمه الله تعالى في «مغني المحتاج»

<sup>(</sup> ٥٣٩/٤ ) : ( فقد رفع بذلك الخلاف في أن الحكم بقول المزكِّين أو بقول هلؤلاء ؟ والذي

نقله عن الأكثرين: أنه بقول هاؤلاء ، وهو \_ كما قال شيخنا \_: المعتمد).

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ٢٠/٢٠) ، بحر المذهب ( ٢٨٧/١١).

وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ حَتَّىٰ يَقُولَ : ( هُوَ عَدْلٌ عَلَيَّ وَلِي ) . . . . . . . . . . . . . . .

(أشهد أنه مرضيٌّ)، أو مقبول القول، أو نحو ذلك وإن لم يقل: (عليَّ ولي ) لأنه أثبت العدالة التي اقتضاها قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَشَهِدُواْ ذَوَى عَدَٰلِ مِينَامُ ﴾ (١).

ولا يكفي قوله: (لا أعلم منه إلا خيراً) لأنه قد لا يعرف منه إلا الإسلام، ولا قوله: (لا أعلم منه ما تُرَدُّ به الشهادة) لأنه قد لا يعرف ما يوجب القَبول أيضاً.

( وقيل : لا يجوز حتى يقول : هو عدلٌ عليّ ولي ) لجواز أن يكون عدلاً في شيء دون شيء ، وإذا جاز ذلك . . وجب أن يجمع بين اللّفظين ؛ حتى يزول الإشكال ، وهاذا ما نصّ عليه الشافعي في « الأم » و« المختصر » (٢) ، وهو على الأول تأكيدٌ .

ولو شهد عند القاضي جماعةٌ وأشكل عليه عدالتهم ، فأخبره نائبه بأن اثنين منهم عدلان ؛ فإن عيَّنهما . . حكم ، وإلا . . فلا .

ولا يجوز أن يزكِّي أحد الشاهدين الآخر ؛ لقيامه بأحد الشطرَينِ ، فلا يقوم بالآخر ، ولا والده ولا ولده كالحاكم ، وإن جُهِل [مزكِّ] (٣) . . زُكِّي ، ومن عُدِّل في القليل . . فهو عدلٌ في الكثير في أحد وجهين ، قال ابن أبي الدم :

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق : (٢).

<sup>(</sup>٢) الأم ( ٥٠٩/٧ ) ، مختصر المزنى ( ص ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( مزكى ) ، والتصويب من « روض الطالب » ( ٢ / ٩٠٠ ) .

وَلَا يَقْبَلُ ٱلتَّعْدِيلَ إِلَّا مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ ٱلْمَعْرِفَةِ ٱلْبَاطِنَةِ . . . . . . . . . . . .

ريع الجنايات/الأقضة

(إنه المشهور من المذهب، فمن قُبِل في درهم . . قُبِل في ألف ) (١) ، نقله عنه الأذرعي وأقرَّه (٢) .

ولو عُدِّل في واقعةٍ ، ثم شهد في أخرى ، وطال بينهما زمنٌ استبعده القاضي باجتهاده . . طلب تعديله ثانياً ، بخلاف ما إذا لم يَطُل .

\* \* \*

( ولا يُقبَل التعديل إلا ممّن هو من أهل المعرفة الباطنة ) بحاله لصحبة أو جوارٍ \_ بكسر الجيم أفصح من ضمها \_ أو معاملة ؛ ليتأتّى له التعديل ، فعن عمر رضي الله تعالىٰ عنه : أن اثنين شهدا عنده فقال لهما : (إنّي لا أعرفكما ، ولا يضرّكما أنّي لا أعرفكما ، ائتيا بمن يعرفكما ) فأتيا برجل ، فقال عمر : (كيف تعرفهما ؟ ) فقال : بالصلاح والأمانة ، قال : (هل كنت جاراً لهما تعرف صباحهما ومساءهما ، ومدخلهما ومخرجهما ؟ ) قال : لا ، قال : (هل عاملتهما بهاذه الدراهم والدنانير التي تُعرَف بها أمانات الرجال ؟ ) قال : لا ، قال : لا ، قال : (هل صاحبتَهما في السفر الذي يُسفِر عن أخلاق الرجال ؟ ) قال : لا ، قال : (هل تعرفهما ، ائتيا بمن يعرفكما ) (٣) .

والمعنى فيه: أن أسباب الفسق خفيةٌ غالباً ، فلا بدَّ من معرفة المزكِّي حال من يزكِّيه .

**设 端 袋** 

<sup>(</sup>١) أدب القضاء ( ٣٨٣/١ ).

<sup>(</sup>٢) قوت المحتاج ( ٢٦٨/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ( ١٠٥/١٠ ـ ١٢٦ ) برقم ( ٢٠٤٢٧ ) بنحوه .

ويُشترَط علم القاضي بأنه خبيرٌ بباطن الحال ، إلا إذا علم من عدالته أنه لا يزكِّي إلا بعد الخبرة ،/ فيعتمده ، ولا يعتبر في خبرة الباطن التقادم في معرفتها ، بل يُكتفَى بشدّة الفحص ولو غريباً يصل المزكِّي بفحصه إلى كونه خبيراً بباطنه ، فحين يغلب على ظنِّه عدالته باستفاضة . . شهد بها ، ولا يُعتبر خبرة الباطن في الجرح ؛ كما هو ظاهر المتن ، وصرَّح به الزركشي (١).

( وإن عادوا بالجرح . . سقطت شهادتهم ) لعدم الثقة بقولهم ، وهذا ظاهرٌ

على قول من يقول: المرجع في التعديل والجرح إلى شهادة أصحاب المسائل دون المسؤولين، أما على قول من يقول: المرجع إلى المسؤولين، فيقال: لا تسقط الشهادة ما لم يشهد اثنان من المسؤولين بالجرح كما يشهدان بالتعديل.

وقيل \_ وهو الأصح \_ : إن عادوا بالجرح من المزكِّيين . . توقّف عن الحكم ، وكتم الجرح ، وقال للمدّعي : ( زدني في الشهود ) ولا تتوقّف الشهادة بالجرح على سؤال القاضي ؛ لأنه يسمع فيه شهادة الحسبة ، ولا يستحبُّ إعادة الجرح علانيةً ؛ لِمَا فيه من الهتك ، بخلاف التعديل ، [ كما ] (٢) قاله البغوي والماوردي (٣).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) تكملة كافي المحتاج ( ق ٢٢١/٤ ) مخطوط ، وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوى بالروضة الشريفة ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: (بل) ، والتصويب من «كفاية النبيه » ( ٢١٩/١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ( ١٨٨/٨ ) ، الحاوى الكبير ( ٢٦٥/٢٠ ) .

فَإِنْ عَادَ أَحَدُهُمَا بِٱلتَّعْدِيلِ وَٱلْآخَرُ بِٱلْجَرْحِ . . أَنْفَذَ آخَرَيْنِ . فَإِنْ عَدَّلَهُ ٱثْنَانِ ، وَجَرَحَهُ ٱثْنَانِ . . قُدِّمَ ٱلْجَرْحُ عَلَى ٱلتَّعْدِيلِ . وَلَا يُقْبَلُ ٱلْجَرْحُ إِلَّا مُفَسَّراً .

( فإن عاد أحدهما بالتعديل والآخر بالجرح . . أنفذ آخرين ) لأن النصاب لم يكمل في واحدٍ منهما ، فلعلَّه يكمل في أحدهما ، وفي « المهذب » و« الحاوي » : أنه يكفي بعثُ واحدٍ ، فإذا وافق أحدهما . . كمل به نصابه (۱) ، وما ذكره الشيخ هو الذي نصَّ عليه الشافعي ، للكنه قال : ( أعادهما مع غيرهما ) (۲) .

( فإن عدَّله اثنان ، وجرحه اثنان . . قُدِّم الجرح على التعديل ) لِمَا فيه من زيادة العلم ، فإن قال المعدِّل : ( عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح ) . . قُدِّم قوله على قول الجارح ؛ لأن معه حينئذٍ زيادة علم ، ولو جُرِح ببلدٍ ، ثم انتقل [ لآخر ] (٣) فعدَّله اثنان . . قُدِّم التعديل ، وقيَّده ابن الصلاح بأن يعرف المعدِّل [ ما جرى ] (١) من جرحه (٥) ، قال الأذرعي : ( وهو واضحٌ وكلام الجرجاني ظاهرٌ فيه ) (٢) .

( ولا يُقبَل الجرح ) من غير المنصوب للجرح والتعديل ( إلا مفسَّراً )

<sup>(</sup>١) المهذب ( ٣٧٨/٢ ) ، الحاوى الكبير ( ٢٥٨/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مختصر المزنى » ( ص ٣٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( الآخر ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ١/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( بأخرى ) ، والتصويب من « بداية المحتاج » ( ٤٦٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) فتاوى ابن الصلاح ( ٥٠٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) قوت المحتاج ( ٢٨٦/١١ ) .

.....

كزناً أو سرقةٍ وإن كان الجارح ذا فضلٍ وفقهٍ ؛ لأن أسبابه مختلفٌ فيها ، فقد يظنُّ الشاهد ما ليس بجرحٍ عند القاضي جرحاً ، مع أن الاعتبار فيه بما يراه القاضي ، بخلاف سبب التعديل ، ولا يُجعَل بذكر الزنا قاذفاً وإن انفرد ؛ لأنه مسؤولٌ ، فهو في حقِّه فرض كفايةٍ أو عينٍ ، بخلاف شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة . . فإنهم قذفةٌ ؛ لأنهم مندوبون إلى الستر ، فهم مقصِّرون .

أما المنصوب . . فليس للحاكم سؤاله عن السبب ؛ كما نقله الزركشي عن « المطلب » عن ابن الصباغ (١٠) .

\* \* \*

ولو قال الشاهد: (أنا مجروحٌ) .. قُبِل وإن لم يبيّن السبب ، ويعتمد المزكِّي في الجرح المعاينة ؛ بأن يراه يزني ، أو يشرب الخمر ، أو نحو ذلك ، وكذا إن سمع من غيره وتواتر أو استفاض ؛ لحصول العلم أو الظنِّ / بذلك ، بخلاف ما لو سمع من عددٍ لا يحصل به تواترٌ ولا استفاضةٌ ، للكنه يشهد على شهادتهم بشرطه ، قال الإسنوي : (وليس المراد بعدم قبول الشهادة بالجرح من غير ذكر سببه : ألّا يقبل أصلاً حتى يقدم عليها بينة التعديل ، بل المراد : أنه يجب التوقُّف عن العمل بها إلى بيان السبب ) (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>Y) المهما*ت* ( ۲۸۱/۹ ).

( وإن سأل المدَّعي ) بعد إحضاره الشهود [ للقاضي ] (١) ( أن يحبسه ) أي : المدَّعيٰ عليه ( حتىٰ تثبت عدالتهم . . حُبِس ) لأن الظاهر : العدالة ، وإنَّما يتوقَّف للكشف عن جرحهما (٢) ، ولأن المدَّعي فعل ما عليه من إحضار الشهود ، وبقي ما على الحاكم من التعديل ، والمرجع في مدَّة حبسه إلى القاضي ، فيبقىٰ إلىٰ ظهور الأمر له بتزكيةٍ أو جرحٍ ، ولا خلاف أنه لا يُحبَس للاستزكاء (٣) في حدود الله تعالىٰ .

وتُقبَل شهادة الحسبة في الجرح والتعديل ؛ لأن البحث عن حال الشهود ، ومنع الحكم بشهادة الفاسق حقٌ لله تعالىٰ ، ولا يكفي [ في ] التعديل قول المدّعىٰ عليه : ( هو عدلٌ ، وقد غلط في شهادته عليّ ) بل لا بدّ من الاستزكاء ؛ لأنه حقٌ لله تعالىٰ .

( وإن قال المدَّعي : لي بينةٌ غائبةٌ . . فهو بالخيار ؛ إن شاء . . حلَّف المدَّعيٰ عليه ) لأنها كالمعدومة ، ( وإن شاء . . صبر حتىٰ تحضر البينة ) لأن الحقَّ في اليمين له ، فله تأخيره ، وليس له ملازمته إلىٰ حضورها ؛

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( القاضي ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٢) أي : الشاهدَين .

<sup>(</sup>٣) أي : استزكاء البينة ؛ كما في « النجم الوهاج » ( ٣٤٢/١٠ ) .

وَإِنْ أَقَامَ شَاهِداً وَاحِداً وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِٱلثَّانِي . . فَفِيهِ قَوْلَانِ ؟ أَصَحُّهُمَا : أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ ، وَقِيلَ : إِنْ كَانَ فِي ٱلْمَالِ . . حُبِسَ قَوْلاً وَاحِداً .

لقوله صلى الله عليه وسلم: «شاهداك أو يمينه ، ليس لك إلا ذاك » (١) .

أما إذا كانت البينة حاضرةً بالبلد . . فله أن يلازمه إلى حضورها ما دام مجلس (7) الحكم في يومه باقياً ، فإذا انقضى المجلس . . لم يكن له ملازمته ما لم يشهد بوجود البينة قرينةٌ ، فإن شهدت أحواله بوجود البينة . . جاز أن يلازمه إلى مدَّةٍ غايتها ثلاثة أيام ، [حكاه] (7) الماوردي (1) .

( وإن أقام شاهداً واحداً ) عدلاً ( وسأله أن يحبسه حتى يأتى بالثاني )

وقال: إنه في مكانٍ قريبٍ ؛ كما قال الشافعي (٥) . . ( ففيه قولان ؛ أصحُّهما : أنه لا يُحبَس ) لأن الحقَّ لم يثبت .

والثاني: يُحبَس ؛ لأنه لَمَّا حُبِس مع كامل العدد ونقصان العدالة . . جاز أن يُحبَس مع كمال العدالة ونقصان العدد .

( وقيل : إن كان في المال . . حُبِس قولاً واحداً ) لأنه يمكنه أن يحلف مع شاهده ، فجرى مجرى حضور الشاهدين .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٦٧٠ ) ، ومسلم ( ١٣٨ ) عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( في مجلس ) ، والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق ٤ / ١٧٠ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( حكاها ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨ /٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير (٢٠/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) انظر « مختصر المزني » ( ص٣١٣ ) .

## ڣٳٷۘڒڵ

[ فيمن يستحقُّ الغلَّة والثمرة الحادثتَينِ بعد شهادة الأول وقبل شهادة الثاني ]

الثمرة والغلّة الحادثان بعد شهادة الأول تكون للمدّعي إن أرَّخ الثاني شهادة سهادته بوقت شهادة الأول أو قبله ، وإلا . . فلا شيء له إلا من حين شهادة الثانى .

### [حكم القاضي بعلمه]

( وإن علم ) بالمشاهدة ( الحاكم وجوب الحقّ . . فهل له أن يحكم بعلمه ) علىٰ من يسوغ شهادته عليه ، ولمن يسوغ شهادته له ؟ ( فيه ثلاثة أقوالٍ ؛ أحدها : يحكم ) ولو في قصاصٍ ، وحدّ قذفٍ ، وحدود الله تعالى وتعازيره ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ فَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ بِالْحِقِّ ﴾ (١) ، وهو يعلم أن أحدهما محقُّ ، فلزمه الحكم بالحقِ ، وسواء أعلمه في زمن / ولايته ومكانها أم في غيرهما ، وسواء أكان في الواقعة بينةٌ أم لا ؛ لأنه يقضي بالبينة ، وهي إنّما تفيد ظنّا ، [ فبالعلم ] (١) أولى .

( والثاني : لا يحكم ) لِمَا فيه من التهمة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) سورة ص : ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : ( بالعلم ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( 11 / 11 / 11 ) ، و« أسنى المطالب » ( 11 / 11 / 11 ) .

« شاهداك أو يمينه ، ليس لك إلا ذاك » (١) ، ولأن عِلْمه لو أُقِيم مقام شاهدَينِ . . لانعقد النكاح [ بحضوره  $( )^{( )}$  وحده .

( والثالث ) وهو الأظهر : ( يحكم في غير حدود الله عزَّ وجلَّ ) وتعازيره ، ( ولا يحكم في حدوده ؛ وهي : حدُّ الزنا ، [ والسرقة ] ، والمحاربة ، والشرب ) ونحوها .

أمَّا في غير حدود الله تعالى . . فلِمَا مرَّ ، وقال الربيع : كان الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه يرى القضاء بالعلم ، ولا يبوح به ؛ لقُضاة السوء (٣) .

وأُجيب عن الحديث المتقدِّم: بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم المحقَّ منهما ، لكن القضاء بالعلم مكروهٌ ؛ كما أشار إليه الشافعي رحمه الله تعالىٰ في « الأم » ( ، ) ، وذكر الماوردي والروياني : ( أنه لا ينفذ إلا مع التصريح بأن مستنده علمه بذلك ، فيقول : قد علمت أن له عليك ما ادَّعاه ، وحكمتُ عليك بعلمي ، فإن اقتصر علىٰ أحدهما . . لم ينفذ الحكم ) ( ° ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٦٧٠ ) ، ومسلم ( ١٣٨ ) عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( لحضوره ) ، والتصويب من « غنيه الفقيه » ( ق ٤ / ١٧١ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ٢٥٨/٨ ) ، وكذا في « كفاية النبيه » ( ١٨/ ١٣٠ ) ، وعبارة « مغني المحتاج »

<sup>(</sup> ٥٣١/٤ ) : ( مخافة قضاة السوء ) .

<sup>(</sup>٤) الأم ( ٨/٨٥٢ ).

<sup>(</sup>٥) الحاوي الكبير ( ٢٠/٢٠ ) ، بحر المذهب ( ٨٨/١٢ ) .

.....

وأما في حدود الله تعالى وتعازيره المتعلِّقة به . . فلِنَدْب الستر في [أسبابها] (١) ، ولأنها تُدرَأ بالشبهات ، قال الأذرعي : ( وإذا نقَّذنا أحكام القاضي الفاسق للضرورة \_ كما مرَّ \_ . . فينبغي ألَّا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلافٍ ؛ إذ لا ضرورة إلى تنفيذ هلذه الجزئية النادرة مع فسقه الظاهر ، وعدم قبول شهادته بذلك قطعاً ) (٢) .

ودخل في المستثنى منه: حقوق الله تعالى المالية ، فيقضي فيها بعلمه ؛ كما صرَّح به الدارمي (٣) ، ولا يقضي بخلاف علمه بالإجماع [ وإن ] (١) قامت به بينةٌ ؛ كأن علم إبراء المدَّعىٰ عليه ممَّا ادَّعاه المدَّعي ، وأقام به بينةً ، ولا يقضي في هاذه بعلمه أيضاً ؛ كما صرَّح به الشاشي وغيره (٥) ، قال في « أصل الروضة »: ( والمراد بالعلم: الظنُّ المؤكَّد بقرينة تمثيلهم للقضاء به بما إذا ادعىٰ عليه مالاً ، وقد رآه القاضي أقرضه ذلك ، أو سمع المدَّعىٰ عليه أقرَّ بذلك ؛ إذ رؤية الإقراض وسماع الإقرار لا يفيد العلم بثبوت المحكوم به وقت القضاء) (١).

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (أسبابهما) ، والتصويب من «أسنى المطالب » ( ٣٠٧/٤) ، و« فتح الرحمان بشرح زبد ابن رسلان » ( ص ٩٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت المحتاج ( ٢٣٠/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر «أسنى المطالب» (٤/١٥٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (كأن) ، والتصويب من «أسنى المطالب» ( ٣٠٧/٤) .

<sup>(</sup>٥) حلية العلماء (١٤٢/٨).

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين ( ٣٠٢/٧ \_ ٣٠٣ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ٤٨٨/١٢ ) .

[حكم اعتماد القاضى والشاهد على ورقةٍ مكتوب فيها حكمه أو شهادته]

ولو رأى قاض أو شاهدٌ ورقةً فيها حكمه أو شهادته على شخص بشيءٍ . . لم يعمل به ، ولم يشهد حتى يتذكّر ما حكم أو شهد به ، وللشخص الحلف على استحقاق حقِّ أو أدائه اعتماداً على خطِّ مورَّثه إذا وثق بخطِّه وأمانته .

وفرق بين ذلك [ وبين ] (١) القضاء والشهادة : بأنهما يتعلَّقان بغير القاضى والشاهد ، بخلاف الحلف ؛ فإنه يتعلَّق بنفس الحالف ، ويباح بغالب الظنّ ، ومثل مورّثه : خطّ مأذونه القنّ ، ومعامله في القراض ، وشريكه في التجارة بعد موتهم ، ومثل الخطِّ : الإخبار من عدل ، وضبط القفَّال [ الوثوقَ ] (٢) بخطِّ الأب بكونه بحيث لو وجد في التذكرة/: (لفلانِ عليَّ كذا). . لم يجد من نفسه أن يحلف على نفى العلم به ، بل يؤدِّيه من التركة (٣) .

٤٤٢/ج

وتجوز رواية الحديث بخطِّ محفوظٍ عنده وإن لم [يتذكَّرُهُ](١) ؛ لعمل العلماء به سلفاً وخلفاً ، وقد يتساهل في الرواية ، بخلاف الشهادة ؛ لأن الرواية تُقبَل من العبد والمرأة ، ومن الفرع مع حضور الأصل ، بخلاف الشهادة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بين)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٣٠٨/٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( الموثوق) ، والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير » .

<sup>(</sup>٣) انظر « الشرح الكبير » ( ٤٩١/١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( يتذكر ) ، والتصويب من « بداية المحتاج » ( ٤٦١/٤ ) ، و« مغنى المحتاج »

وتجوز الرواية للشخص بإجازة أرسلها المحدِّث بخطِّه إن عرف هو خطَّه اعتماداً على الخط، فيقول: (أخبرني فلانٌ كتابةً) أو نحو ذلك، ويصح أن يروي عنه بقوله: (أجزتُك مروياتي)، بل لو قال: (أجزتُ المسلمين)، أو: (من أدرك زماني).. صحَّ ، لا بقوله: (أجزت أحد هاؤلاء)، ولا: (أجزت أحد هاؤلاء)، ولا: (أجزت أحد هاذه الكتب) للجهل بالمُجاز له في الأولى، وبالمُجاز في الثانية، ولا بقوله: (أجزتُ مَن سيُولَد)، وتصح الإجازة لغير المميِّز، وتكفي الرواية بكتابةٍ ونيةٍ إجازةً، ويستحبُّ إذا كتب الإجازة أن يتلفَّظ بها.

\* \* \*

( وإن سكت المدَّعىٰ عليه ولم يقرَّ ولم ينكر ) ولا صمم به ولا خرس ، أو قال : لا أُقرُّ ولا أُنكر . . ( قال له الحاكم : إن أجبت وإلا . . جعلناك ناكلاً ) تنبيهاً له على الحكم بالنكول .

( ويستحبُّ أن يكرِّر ذلك عليه ثلاثاً ) [ ويُعرِّفه ] (١) أن حكم النكول . [ استيفاء ] (١) الحقِّ بيمين المدَّعي ؛ لاحتمال دهشِ أو جهلِ بحكم النكول .

( فإن أجاب ) إما بإقرارٍ أو إنكارٍ . . رتَّب عليه حكمه ، ( وإلا . . [ جعلهُ ]  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( ويعرف ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨ / ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( لاستيفاء ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨ / ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( جعلناه ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

نَاكِلاً وَإِنْ قَالَ : ( لِي حِسَابٌ أُرِيدُ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ ) . . لَمْ يَلْزَم ٱلْمُدَّعِيَ إِنْظَارُهُ .

ناكلاً ) فيقول : ( قضيتُ عليك بالنكول ) ، أو يقول للمدَّعي : ( احلف ) فإذا حلف . . قضى له ، وما تقدَّم فيما يتمُّ به النكول عن اليمين . . يأتي هنا .

\* \* \*

أما الأصمُّ والأخرس إذا فُهِمت إشارته . . فهو كالناطق ، وإلا . . فكالغائب ؟ كما قاله في « الحاوي » (١) ، فيجري عليه حكمه ، ولا يجوز القضاء بالنكول [ من غير يمين المدَّعي ] إلا في مسائل يذكرها في ( باب اليمين [ في ] الدعاوى ) (٢) .

( وإن قال : لي حسابٌ أريد أن أنظر فيه . . لم [ يلزم ] (٣) المدّعيَ إنظارُه ) لأن فيه تأخيراً لحقِّه ، فلا يُمهَل إلا برضاه ؛ لأنه مجبورٌ على الإقرار [أو] اليمين (٤) ، بخلاف المدّعي فيما تقدّم في اليمين المردودة ؛ فإنه مخيّر في طلب حقِّه وتركه .

نعم ؛ يُمهَل في ابتداء الجواب بطلبه الإمهال ؛ لينظر في حسابه أو نحوه إلى آخر المجلس ، قال في « الروضة » : ( إن شاء ) (  $^{(\circ)}$  ، قال المحلِّي :

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ١٤٠/٢١ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم ( ۲۹٤/۱۰) ، وما سيأتي ( ۲۰/۱۰ ـ ۲۷۹) وفي الأصل : ( والدعاوي ) ،
 والتصويب من « كفاية النبيه » ( ۲۳۷/۱۸) ، و« غنية الفقيه » ( ق ۲۱۷۱۶) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( يلزمه ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (واليمين)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٤٠٦/٤)، و«تحفة المحتاج» (٣٢٤/١٠).

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ( ٥٠٨/٧ ) .

وَإِنْ قَالَ: (بَرِثْتُ إِلَيْهِ مِمَّا يَدَّعِي)، أَوْ (قَضَيْتُهُ).. فَقَدْ أَقَرَّ بِٱلْحَقِّ. وَإِنْ قَالَ: (لِي بَيِّنَةٌ قَرِيبَةٌ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ٱلْبَرَاءَةِ وَٱلْقَضَاءِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ قَالَ: (لِي بَيِّنَةٌ قَرِيبَةٌ بِالْقَضَاءِ) أَو (ٱلْإِبْرَاءِ).. أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلِلْمُدَّعِي أَنْ يُلَازِمَهُ حَتَّىٰ يُقِيمَ ٱلْبَيِّنَةَ.....

(أي: المدَّعي) (۱) ، وقال ابن المقري في « روضه » بدل: (إن شاء): (إن أو رأه القاضي) (۲) ، وهاذا أولئ ؛ لأن للمدَّعي أن يمهله ما شاء ، ثم يحلف إن شاء بلا تجديد دعوى ؛ كما لو حضر موكَّل المدَّعي بعد نكول الخصم . . له أن يحلف بلا تجديد دعوى .

( وإن قال : برئتُ إليه ممَّا يدَّعي ، أو قضيتُه . . فقد أقرَّ بالحقِّ ) لأن البراءة إليه [ والقضاء ] (٣) فرع ثبوت الحقِّ ، فكان ذلك إقراراً به ، ( ولا يُقبَل قوله في البراءة والقضاء إلا ببينةٍ ) لأن إسقاط حقِّ الغير ممتنعٌ بغير بينةٍ .

( وإن قال : لي بينةٌ قريبةٌ بالقضاء [ أو ] الإبراء ( ' ' . . أُمهِل ثلاثة أيامٍ ) لأنها / مدَّةٌ قريبةٌ معتبرةٌ شرعاً يحتاج مقيم البينة إلىٰ مثلها .

( وللمدَّعي أن يلازمه حتى يقيم البينة ) لأن حقَّه قد ظهر ، فله ألَّا يفارقه ،

7٤٤٣د

<sup>(</sup>١) كنز الراغبين (٢١/٤).

<sup>(</sup>٢) روض الطالب ( ٩٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( أو القضاء ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨ / ٢٣٧ ) ، و« غنية الفقيه »

<sup>(</sup>ق ۱۷۲/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( والإبراء ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

فإذا أراد دخول منزل . . دخل معه إن أذن له ، وإلا . . منعه من دخوله ، قاله الروياني (١١) .

( وإن لم يكن له بينة . . حلف المدَّعي ) إذا طلب المدَّعي عليه يمينه ( أنه ما برئ إليه منه ، ولا قضاه ، واستحقَّ ) القبض ؛ لأن ما ادَّعاه محتملٌ ، واليمين تعتمد الاحتمال .

### [ القضاء على الميت وغير المكلَّف والغائب ]

ثم شرع فيما يتعلَّق بالقضاء على الميت وغير المكلَّف ؛ من صبيٍّ أو مجنونٍ ، وعلى الغائب عن البلد أو عن المجلس وتوارئ أو تعزَّز فقال : ( وإن ادعى على ميتٍ ) لا وارث له معيَّنِ ( أو غائبٍ ) في مسافةٍ بعيدةٍ ؛ كما سيأتي (٢) ، ولا وكيل له ، في غير عقوبةٍ لله تعالى ولو في قَوَدٍ أو حدِّ قذفٍ ، ( أو صبيٍّ ) أو مجنونٍ لا ولي له ، ( أو مستترٍ ) أي : مستخفٍ ( في البلد وله بينةٌ . . سمعها الحاكم ) للإجماع ( وحكم بها ) أما في الميت والصبي . . فباتفاقٍ منّا ومن أبي حنيفة ، وفي معناهما : المجنون والأخرس [ الذي ] (٣) لا تُفهَم إشارته .

<sup>(</sup>١) بحر المذهب ( ١١٢/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي قريباً ( ٣٢٢/١٠ ـ ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (التي)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٢٤٢/١٨).

وأما الغائب والمستتر . . فبالقياس عليهما بجامع تعذّر الجواب من المدّعى عليه ، ولهاذا جمع الشيخ بين الصور ، ولأن في الامتناع من الحكم على الغائب والمستتر إضاعة للحقوق التي ندب الشرع إلى حفظها ، وألحق القاضي حسين بذلك ما إذا أحضر الخصم خصمه إلى المجلس ، ثم هرب قبل أن يسمع الحاكم البينة عليه ، أو بعدما سمعها وقبل أن يحكم . . فإنه يحكم عليه ، وادعى أنه لا خلاف فيه .

واستدلَّ بعضهم للقضاء على الغائب بقوله صلى الله عليه وسلم لهند: «خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف » (١) ، قال : وهو قضاءٌ منه على زوجها وهو غائبٌ ، ولو كان فتوى . . لقال : لكِ أن تأخذي ، أو لا بأس عليكِ أو نحوه ، ولم يقل : «خذي » ، وردَّ النووي في «شرح مسلمٍ » ذلك فقال : ( لا يصح الاستدلال به ؛ لأن القضية كانت بمكة وأبو سفيان فيها ) (٢) .

#### [يمين الاستظهار]

( وأحلف المدَّعي ) وجوباً يمين الاستظهار قبل الحكم في هاذه الصور كلها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۷۱۸۰) واللفظ له ، ومسلم ( ۱۷۱۶ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، وقد تقدم ( ٤٨٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم ( ٨/١٢) ، وزاد الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٤/١٤) : ( وذكر الرافعي في « النفقات » ما يدلُّ علىٰ أن ذلك كان استفتاءً ، قال ابن شهبة : وهو الذي يظهر ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحلِّفها ، ولم يقدر المحكوم به لها ، ولم تجر

دعوى على ما شرطوه . انتهى ، ويحتمل أن تكون الواقعة وقعت مرتين ) .

بعد إقامة البينة وتعديلها (أنه لم يبرأ إليه منه ، ولا من شيءٍ منه) ويلزم أداؤه الآن ؛ احتياطاً للغائب وللمستتر والمتعزِّز على المعتمد ؛ كما قاله شيخنا الشهاب الرملي (١) ، وإن خالف فيهما بعض المتأخرين ، ولعجز البقية عن التدارك .

وله أن يحكم على الغائب بشاهد ويمين ، ولا يكفي يمين واحدة ، بل لا بد من يمين لتكملة البينة وأخرى للحكم ، فإن كان للميت وارث خاص . . اعتُبِر في الحلف طلب الوارث ؛ لأن الحق له في التركة ، ومثله : ما لو كان للصبي أو المجنون نائب خاص ، وبه صرّح صاحب « المهذب » و « التهذيب » وغيرهما (۲) ؛ كما نقله الزركشي وأقرّه (۳) .

وإن كان للغائب / وكيلٌ حاضرٌ . . لم يحتج إلى ضمِّ اليمين إلى البينة ؛ كما قاله ابن الرفعة ('') ، ولا يُشترَط التعرُّض في اليمين لصدق الشهود ، بخلاف اليمين مع الشاهد ؛ لكمال الحجَّة هنا ؛ كما صرَّح به في « أصل الروضة » (°) .

1/222

وخرج بما ذُكِر : عقوبة الله تعالىٰ ؛ من حدٍّ أو تعزيرٍ ؛ لأن حقَّه تعالىٰ مبنيُّ على المسامحة ، بخلاف حقّ الآدمي .

\* \* \*

471

<sup>(</sup>١) فتاوي الشهاب الرملي ( ١٣٣/٤ ).

<sup>(</sup>٢) المهذب ( ٢/٨٨٨ ) ، التهذيب ( ١٩٩/٨ - ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٢٦/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) كفاية النبيه ( ١٨/ ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ( ٣٢٧/٧ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ١٣/١٢ ٥ ) .

.....

ويُشترَط في الدعوىٰ على الغائب: ألَّا يقول: (هو مقرُّ بالحقِّ) ؛ بأن يقول: (هو مقرُّ بالحقِّ) ؛ بأن يقول: (هو جاحدٌ له) وهو ظاهرٌ ، أو يطلق ؛ لأنه قد لا يعلم جحوده ولا إقراره ، والحجَّة تُقبَل على الساكت ، فلتجعل غيبته كسكوته ، فإن قال: (هو مقرُّ ، وأنا أُقيم الحجَّة استظهاراً ) . . لم تُسمَع حجَّته ؛ لتصريحه بالمنافي لسماعها ، إذ لا فائدة فيها مع الإقرار .

نعم ؛ لو كان للغائب مالٌ حاضرٌ ، وأقام الحجَّة على دَينه لا ليكتب القاضي به إلى حاكم بلد الغائب ، بل ليوفِّيه دَينه . . فإنه يسمعها وإن قال : (هو مقرٌ ) كما في « الروضة » ك « أصلها » عن « فتاوى القفَّال » (١) ، وكذا لو قال : (هو مقرٌ ، للكنه ممتنعٌ ) ، أو قال وله بينةٌ بإقراره : ( أقرَّ فلانٌ بكذا ولي به بينةٌ ) .

وللقاضي نصب مُسخَّرٍ ـ بفتح الخاء المعجمة المشددة ـ ينكر عن الغائب ؟ لتكون الحجَّة على إنكار منكرٍ .

\* \* \*

والغائب الذي تسمع الحجَّة عليه ، ويحكم عليه : من فوق مسافة عدوى ؟ وهي : ما يرجع منها مبكِّرٌ إلى محلِّه يومَه المعتدل ، وهاذا مراد « المنهاج » بقوله : ( إلى محلِّه ليلاً ) (٢) ، أو من توارى أو تعزَّز وعجز القاضي عن

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ( ٣٢٥/٧) ، الشرح الكبير ( ٥١١/١٢ - ٥١١) ، وقال الأذرعي في « قوت المحتاج » ( ٣٠٦/١١) : ( واعلم : أني وقعت على نسختين بما جُمِع من « فتاوى القفّال » ، ورتبت مسائلها على الأبواب فإنها مبددة ، ولم أز بعد التقصي فيها ما نقله الرافعي وهو الثقة الأمين ، فلعلها غيره أو أُغفلت ) .

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين (ص ٥٦٨ ).

فَإِذَا قَدِمَ ٱلْغَائِبُ أَوْ بَلَغَ ٱلصَّبِيُّ . . فَهُوَ عَلَىٰ حُجَّتِهِ . . . . . . . . . . . . . . .

إحضاره ؛ لتعذُّر الوصول إليه ، وإلا . . لاتَّخذ الناس ذلك ذريعةً إلى إبطال الحقوق .

وأما غير هاؤلاء . . فلا تُسمَع الحجَّة ، ولا يُحكَم عليه إلا بحضوره .

نعم ؛ إن كان الغائب في غير محلِّ ولايته . . فله أن يحكم ويكاتب ، قاله الماوردي وغيره (١٠) .

( فإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي ) أو أفاق المجنون . . ( فهو على حجّته ) من [قدح ] (٢٠ في البينة ، أو المعارضة ببينة يقيمها على الإبراء أو القضاء أو الحوالة ، وإذا كان يجهل ذلك . . عرّفه الحاكم به .

ولو ادعى قيِّمُ لموليه شيئاً ، وأقام بينةً على قيِّم شخص آخر . . فمقتضى كلام الشيخين \_ وهو المعتمد \_ : أنه يجب انتظار كمال المدَّعىٰ له ؛ ليحلف ، ثم يحكم له (<sup>7)</sup> ، وخالفهما السبكي فقال : ( الوجه : أنه يحكم له ، ولا ينتظر كماله ؛ لأنه قد يترتَّب على الانتظار ضياع الحقّ ) (<sup>1)</sup> .

# # #

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير (٢٠/٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (قادح) ، والتصويب من سياق عبارة «كفاية النبيه» ( ١٨ / ٢٥١) ، و«غنية الفقيه» ( ق ١٧٢/٤ \_ ١٧٣ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ١٢/١٢ ) ، روضة الطالبين ( ٣٢٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) فتاوى التقى السبكى ( ٢١٤/١ \_ ٣٢٥ ) .

( وإن ادعىٰ علىٰ ظاهر في البلد غائبِ عن المجلس . . فقد قيل : تُسمَع البينة عليه ويحكم ) قياساً على الغائب عن البلد ، وعلىٰ هلذا : يُحلِّفه كما سبق .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا تُسمَع ) لإمكان سؤاله بلا مشقَّةٍ ، فأشبه الحاضر في مجلس الحكم .

\* \* \*

( ومن استعدى الحاكم ) من أعدىٰ يعدي ؛ أي : يزيل العدوان ( على خصم في البلد ) أي : طلب من القاضي إحضاره ؛ أي : ولم يعلم القاضي كذبه ؛ كما قاله الماوردي وغيره (۱) . . ( أحضره ) وجوباً إلى مجلسه ولو كان من ذوي المروءات ، وسواء أعرف بينهما معاملة أم لا ؛ بدفع مختوم من طينٍ رطبٍ أو غيره [ للمدَّعي ] (۲) يعرضه على الخصم ، ويكون نقش الختم / : ( أجب القاضي فلان ) ويجب الحضور حينئذٍ ، بخلاف ما إذا دعاه الخصم إلى الحاكم من غير رفع . . فلا يلزمه الحضور ؟ كما قاله الإمام (۳) ، وقال في « الحاوي » و« المهذب » و« البيان » : ( يجب الحضور

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٣٧٣/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( للذي ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ٢١٦/٢ ) ، و« مغني المحتاج »

<sup>(</sup> ٤/٤٥٥ ) ، ولفظ ( للمدَّعي ) متعلق بقوله : ( بدفع ) .

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب ( ١٨/ ٥٧٩).

فَإِنِ ٱمْتَنَعَ . . أَشْهَدَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ أَنَّهُ مُمْتَنِعٌ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ . . . . . . . . . .

مطلقاً) (۱) ، وحمل ابن أبي الدم الأول على ما إذا قال: (لي عليك كذا ، فاحضر معي إلى الحاكم). فلا يلزمه الحضور ، وإنّما عليه وفاء الدّين ، والثاني على ما إذا قال: (بيني وبينك محاكمةٌ) ولم يُعلمه بها ليخرج عنها . فيلزمه الحضور (۲) ، والأوجَهُ: كلام الإمام .

ولو كان مُكترَى العين ، وحضوره يُعطِّل حقَّ المكتري . . لم يُحضِره ؛ كما قاله السبكي (٣) .

ويوم الجمعة كغيره في إحضار الخصم ، لكن لا يُحضَر إذا صعد الخطيب المنبر حتى تفرغ الصلاة ، ويُحضَر اليهودي يوم السبت ، ويُكسَر عليه سبته ، قال الزركشي : ( ويقاس عليه النصاري في الأحد ) ( ، ) .

# # #

( فإن امتنع ) من غير عذر . . ( أشهد عليه شاهدَينِ أنه ممتنعٌ ، ثم يتقدَّم ) القاضي بعد شهادتهما عنده بامتناعه إلى مرتبٍ لذلك ببابه يحضره ؟ أي : يأمر القاضي المرتب بحضور الخصم ، وما ذُكِر من الترتيب بين الأمرَينِ هو ما في « الروضة » و« أصلها » ( ° ) ، وكلام « المنهاج » يقتضي التخيير

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٢٠/٣٧٠ ) ، المهذب ( ٣٨٤/٢ ) ، البيان ( ١٣/١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أدب القضاء ( ٣٦١/١).

<sup>(</sup>٣) انظر « توشيح التصحيح » ( ق/٢٩٨ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) تكملة كافي المحتاج ( ق ٢٣٦/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ( ٧/ ٣٤٥ \_ ٣٤٦ ) ، الشرح الكبير ( ١٢/ ٥٣٥ ) .

ربع الجنايات/الأقضية بارصفة القضاء

إِلَىٰ صَاحِب ٱلشُّرْطَةِ لِيُحْضِرَهُ

بينهما (١) ، فعليه : مؤنة المرتب على الطالب إن لم يُرزَق من بيت المال ، وعلى الأول: مؤنته على الممتنع؛ كما بحثه شيخنا شيخ الإسلام زكريا (٢)، فإن امتنع كذلك . . تقدَّم ( إلى صاحب الشَّرْطة ) بضم الشين وإسكان الراء ، والجمع : شُرَط ، وهو والي الحرب ، شُمِّي بذلك ؛ لأن لهم علاماتٍ يُعرَفون بها ، والشَّرَط \_ بفتح الشين والراء \_ في اللغة : العلامة ، والجمع : أشراط ؛ كقلم وأقلام ، ومنه أشراط الساعة ، (ليحضره ) ويعزّره بما يراه ، والمؤنة عليه ، فإن اختفى . . نُودِي على باب داره : أنه إن لم يحضر إلى ثلاثة أيام . . سُمِر بابه [أو] خُتِم (٣) عليه ، فإن لم يحضر بعد ثلاثٍ وطلب الخصم سَمْره أو خَتْمه . .

ومحلُّ التسمير والختم: إذا كان لا يأويها غيره ، وإلا . . فلا سبيل إلى ذلك ، ولا إلى إخراج من فيها ؛ كما قاله الأذرعي (٢٠).

أجابه إن تقرَّر عنده أنها داره ، ولا يرفع المسمار أو الختم إلا بعد فراغ الحكم .

فإن عرف موضعه . . بعث إليه نساءً [ فصبياناً ] (°) فخصياناً يهجمون الدار

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين ( ص ٥٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) منهج الطلاب (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( وختم ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٢٦/٤ ) ، و« مغنى المحتاج »  $.(00\xi/\xi)$ 

<sup>(</sup>٤) قوت المحتاج ( ٣٩١/١١ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وصبياناً)، والتصويب من سياق عبارة «أسنى المطالب» ( ٣٢٦/٤)، و « مغنى المحتاج » ( ٤/٤٥٥ ) .

وَإِنِ ٱسْتَعْدَىٰ عَلَىٰ غَائِبٍ عَنِ ٱلْبَلَدِ فِي مَوْضِع لَا حَاكِمَ فِيهِ . . كَتَبَ . . . . .

ويفتشون عليه ، قال ابن القاصِّ وغيره : ( ويبعث معهم عدلَينِ من الرجال ، فإذا دخلوا الدار . . وقف [ الرجال ] (١٦) بالصحن ، وأخذ غيرهم في التفتيش ) (٢٠) .

قالوا: ولا هجوم في الحدود إلا في حدِّ قاطع الطريق ، قال الماوردي: ( وإذا تعذَّر [ حضوره ] بعد هاذه الأحوال . . حكم القاضي بالبينة ) (٣) .

وهل يُجعَل امتناعه كالنكول في ردِّ اليمين ؟ الأشبه: نعم ، للكن لا يحكم عليه إلا بعد إعادة النداء على بابه ثانياً / بأنه يحكم عليه بالنكول ، فإذا امتنع

من الحضور بعد النداء الثاني . . حكم بنكوله .

أما إذا امتنع من الحضور لعذر ؛ كخوف ظالم أو حبسه ، أو مرض . . فيبعث إليه نائبه ليحكم بينه وبين خصمه ، أو يوكِّل المعذور مَنْ يخاصم عنه ، ويبعث إليه القاضى من يحلفه إن وجب تحليفه .

\* \* \*

( وإن استعدىٰ علىٰ غائبٍ عن البلد ) في غير عمله ، أو فيه وله ثَمَّ نائبٌ ، أو ( في موضعٍ ) من عمله ( لا حاكم ) أي : نائب له ( فيه ) وفيه مصلحٌ بين الناس . لم يحضره ؛ لعدم ولايته في الأولىٰ ، ولِمَا في إحضاره من المشقَّة مع وجود الحاكم أو نحوه فيما عداها ، بل إذا سمع الحجَّة عليه . . ( كتب ) بذلك إلىٰ قاضي بلده في الأولىٰ إن كان ، وإلى النائب في الثانية ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الرجل)، والتصويب من سياق عبارة «أدب القاضي».

<sup>(</sup>٢) أدب القاضى ( ص ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ٢٠/ ٣٧٤ ) .

و (إلى رجلٍ من أهل السَّتر) بفتح السين المهملة مصدر ستره يستره ستراً: إذا غطَّاه ، ومعناه: رجلٌ من أهل الخبرة والمروءة والعقل (ليتوسَّط بينهما) في الثالثة ، وظاهرٌ أن محلَّ هاذا: إذا كان المكتوب إليه فوق مسافة العدوى.

(فإن) كان في عمله ، و(لم يكن أحدٌ) من نائبٍ ولا مصلحٍ . . (لم يحضره حتىٰ يحقِق [المدَّعي] (١) دعواه ) لجواز أن يدَّعي ما ليس بحقِّ عنده ؛ كشفعة جوارٍ ، وثمن كلبٍ ، وخالف الحاضر حيث ندب استفساره ، ولم يجب ؛ إذ لا مشقَّة في حضوره ، قال في «الإشراف» : (ولا يستقصي في تحقيق الدعوىٰ ) (٢) ، (فإذا حقَّق الدعوىٰ . . أحضره ) من مسافة العدوىٰ فقط ؛ كما صحَّحه في «المنهاج» ك «أصله» (٣) ، وجرىٰ عليه مختصره في «منهجه» (١٠) .

وقيل: يحضره وإن بعُدت المسافة ، وهو مقتضىٰ كلام الشيخ و« الروضة » و« أصلها » ، وعليه العراقيون ( ° ) ؛ لأن عمر رضي الله تعالىٰ عنه استدعى

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( المدعو) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٢) الإشراف على غوامض الحكومات ( ٤١١/١).

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين ( ص ٥٦٨ ) ، المحرر ( 1707/2 - 1707 ) .

<sup>(</sup>٤) منهج الطلاب (ص٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ( ٣٤٦/٧) ، الشرح الكبير ( ٣٦/١٢) ، وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٥٥٥/٤) : ( ومع هذا فالأوجه : ما في المتن ) أي : إحضاره من مسافة العدوى .

.....

المغيرة بن شعبة في قضيةٍ من البصرة إلى المدينة (١) ، ولئلا يتَّخذ السفر طريقاً لإبطال الحقوق .

(١) أخرجه الحاكم ( ٤٤٨/٣ \_ ٤٤٩ ) عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال : ( كنا جلوساً عند باب الصغير الذي في المسجد \_ يعنى : باب غيلان \_ أبو بكرة ، وأخوه نافع ، وشبل بن معبد ، فجاء المغيرة بن شعبة يمشى في ظلال المسجد ؛ والمسجد يومئذٍ من قصب ، فانتهى إلى أبي بكرة فسلَّم عليه ، فقال له أبو بكرة : أيها الأمير ؛ ما أخرجك من دار الإمارة ؟! قال : أتحدث إليكم ، فقال له أبو بكرة : ليس لك ذلك ؛ الأمير يجلس في داره ويبعث إلى من يشاء ، فتحدَّث معهم ، قال : يا أبا بكرة ؛ لا بأس بما أصنع ، فدخل من باب الأصغر حتى تقدم إلى باب أُم جميل ؛ امرأةٍ من قيس ، قال : وبين دار أبي عبد الله وبين دار المرأة طريق فدخل عليها ، قال أبو بكرة : ليس لى على هذا صبرٌ ، فبعث إلى غلام له فقال له : ارتق من غرفتي فانظر من الكوة ، فانطلق ، فنظر فلم يلبث أن رجع فقال : وجدتهما في لحافٍ ، فقال للقوم : قوموا معى ، فقاموا ، فبدأ أبو بكرة فنظر فاسترجع ، ثم قال لأخيه : انظر ، فنظر ، قال : ما رأيت ؟ قال : رأيت الزنا ، ثم قال : ما رابك ؟ انظر ، فنظر قال : ما رأيت ؟ قال : رأيت الزنا محصناً ، قال : أَشهد الله عليكم ؟ قالوا : نعم ، قال : فانصرف إلى أهله وكتب إلى عمر بن الخطاب بما رأى ، فأتاه أمر فظيع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يلبث أن بعث أبا موسى الأشعرى أميراً على البصرة ، فأرسل أبو موسى إلى المغيرة : أن أقم ثلاثة أيام أنت فيها أمير نفسك ، فإذا كان اليوم الرابع . . فارتحل أنت وأبو بكرة وشهوده ، فيا طوبي لك إن كان مكذوباً عليك ، وويلٌ لك إن كان مصدوقاً عليك ، فارتحل القوم ؛ أبو بكرة وشهوده والمغيرة بن شعبة ـ حتى قدموا المدينة على أمير المؤمنين ، فقال : هاتٍ ما عندك يا أبا بكرة ، قال : أشهد أنى رأيت الزنا محصناً ، ثم قدَّموا أبا عبد الله أخاه فشهد فقال : أشهد أنى رأيت الزنا محصناً ، ثم قدَّموا شبل بن معبد البجلي فسأله فشهد كذالك ، ثم قدَّموا زياداً فقال : ما رأيت ؟ فقال : رأيتهما في لحافٍ ، وسمعت نَفَساً عالياً ، ولا أدري ما وراء ذلك ، فكبَّر عمر وفرح إذ نجا المغيرة ، وضرب القوم إلا زياداً . . . ) .

ويجاب من جهة الأول: بأن القضية ليس فيها أنه جاء به بغير اختياره ، وبإمكان الإرسال في السفر الطويل إلى من يخلص الحقَّ منه ؛ من قاضٍ أو نحوه .

非 禁 特

( وإن استعدى على امرأةٍ غير بَرْزَةٍ ) وهي المخدَّرة ؛ وهي : التي لا يكثر خروجها لحاجاتٍ ؛ كشراء خبزٍ وقطنٍ وبيع غزلٍ ونحوها ؛ وذلك بأن لم تخرج أصلاً إلا لضرورةٍ ، أو تخرج قليلاً لحاجةٍ ؛ كعزاءٍ وزيارةٍ وحمَّامٍ . . ( لم تُكلَّف الحضور ) لمجلس الحكم للدعوى عليها ، ( بل تُوكِّل ) [ صرفاً ] للمشقَّة عليها ؛ فإن ضرر إبطال التخدُّر أعظم من ضرر المرض ، ( فإن وجب عليها اليمين . . أنفذ [ إليها ] ( ) من يحلِّفها ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « واغدُ المنس إلى امرأة هاذا ؛ فإن اعترفت . . فارجمها » ( ) ، ولم يكلِّفها الحضور .

نعم ؛ لو كان في اليمين تغليظٌ بمكانٍ . . فالأصح : أنها تحضر له .

وأما البَرْزة ؛ وهي : من يكثر خروجها للحاجات . . فهي كالرجل ، ولو اختلفا في التخدير . . ففي « فتاوى القاضي » (٣) / : أن عليها إقامة البينة عليه ، وتُمهَل

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عليها)، والتصويب من مخطوطات «التنبيه».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ( ۲۳۱۶ ، ۲۳۱۵ ) ، ومسلم ( ۱۲۹۷ ، ۱۲۹۸ ) عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما ، وقد تقدم ( ۳۷/۵ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) .

حتى تقيمها (١) ، وقيل : إن كان الأغلب على نساء قومها التخدُّر . . صُدِّقت فيه بيمينها ، وإلَّا . . صُدِّق الخصم بيمينه ، ولو لازمت البرزة التخدُّر . . فمتى يثبت حكمه ؟ قال القاضي في « فتاويه » : ( هي كالفاسق يتوب ، فلا بدَّ من مضي سنةٍ ) (٢) .

### [ إنهاء قاضي بلد المدَّعي إلى قاضي بلد المدَّعىٰ عليه ]

( وإذا حكم ) بحجَّةٍ ( علىٰ غائبٍ ) بمالٍ ، وله مالٌ حاضرٌ ، وطلبه المدَّعي . . قضاه الحاكم منه لغيبته ، ولا يطالب المدَّعي بكفيلٍ على الأصح ؛ لأن الأصل : عدم الدافع ، ويجريان فيما لو حكم لحاضرٍ علىٰ غائبٍ بعينٍ حاضرةٍ .

وإذا لم يكن له مالٌ حاضرٌ ( فسأل المدَّعي ) القاضي ( أن يكتب له إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم بما حكم به لينفذه . . كتب إليه ) للإجماع ، والمعنىٰ فيه : أن بالناس حاجةً إلىٰ ذلك ؛ لأن بينة المدَّعي ربَّما تكون في بلدٍ وخصمه في بلدٍ أخرىٰ ؛ كما هو صورة الكتاب ، ولا يمكنه حمل البينة إلىٰ بلد المدَّعىٰ عليه ، [ ولا ] (") حمل المدَّعیٰ علیه

<sup>(</sup>١) فتاوى القاضي حسين ( ص ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) فتاوى القاضى حسين (ص ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( وإلا ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٢٦٠/١٨ ) .

إلىٰ بلد البينة ، وإن أخَّر ذلك . . سقط الحقُّ ، فدعَتِ الحاجة إلىٰ ذلك .

والكتابة المذكورة مستحبَّةٌ ؛ لأن الشاهد قد ينسى ، والكتابة تذكِّره ، فيذكر في الكتاب ما يتميَّز به المحكوم عليه ، والمحكوم له .

ولا يُشترَط تسمية الشاهدَينِ بالحقِّ ، بل يكفي أن يكتب : (شهد عندي عدولٌ) ، ويجوز ألَّا يصفهم بالعدالة ، ويكون الحكم بشهادتهم [تعديلاً] (١١) لهم ، ذكره في « العُدَّة » (١٠) .

ويجوز ألَّا يتعرَّض لأصل الإشهاد ، فيكتب : (حكمت بحجَّةٍ) لأنه قد يحكم بشاهدِ ويمينٍ ، أو بعلمه إذا جوَّزناه .

## ڣٳۼڒۼ

[فيما لو قال القاضي: صحَّ مورد هاذا الكتاب عليَّ وقبلته قَبول مثله] قال أبو سعيد الهروي: (سُئِلتُ بأصبهان عمَّا لو قال القاضي: صحَّ مورد هاذا الكتاب [عليَّ] (٢)، وقبلتُه قَبول مثله، وألزمتُ العمل بموجبه. هل هو حكمٌ أم لا ؟ فقلت: يُراجَع ؛ فإن أراد به الحكم. كان حكماً، فإن تعذَّرت مراجعته ؛ فإن كان في عُرف الحكَّام حكماً. فهو حكمٌ ، ثم استقرَّ رأيي على

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( تعديل ) ، والتصويب من « روضة الطالبين » ( ٣٢٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الشرح الكبير » ( ١١/٥١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عندي) ، والتصويب من « الإشراف على غوامض الحكومات » .

أنه ليس حكماً ؛ لاحتمال إرادة تصحيح الكتاب وإثبات الحجَّة ) (١).

( وإن ثبت عنده ) بدون علمه ( ولم يحكم به ، فسأله المدَّعي أن يكتب إلىٰ قاضي البلد الذي فيه الخصم بما ثبت عنده ليحكم عليه . . نظرت ؛ فإن كان بينهما مسافةٌ لا تُقصَر فيها الصلاة . . لم يكتب ، وإن كان بينهما مسافة تُقصَر فيها الصلاة . . كتب إليه ) لأن القاضي الكاتب كشاهد الأصل ، وشهود الكتاب شهود الفرع ، فاعتُبِر في القَبول ذلك ؛ كالشهادة على الشهادة .

وقيل \_ وهو الأصح \_ : يكتب إن كان فوق مسافة العدوى وإن أقرَّ النووي الشيخ في « تصحيحه » على جزمه بالأول (٢٠) ؛ لأنهم جعلوه كغيبة شهود

الأصل المسوِّغة لقَبول شهود الفرع ، والأصح فيها : القَبول فيما فوق العدوي /.

أما إذا ثبت الحقُّ عنده بعلمه ، فكتب به إلى غيره ليحكم به ، وجوَّزنا

444

1/227

<sup>(</sup>١) الإشراف على غوامض الحكومات ( ٩١٨/٢ \_ ٩٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو إقرار له .

القضاء بالعلم . . ففي « العدّة » و« البحر » : منع القضاء به ؛ لأنه شاهدٌ (١) ، والشهادة لا تحصل بالكتابة ، وقيل : يجوز ؛ لأن إخباره عن علمه إخبارٌ عن قيام حجّةٍ ؛ كإخباره عن البينة .

( وإذا كتب . . أحضر شاهدَينِ ممّن يخرج إلىٰ ذلك البلد ، ويقرأ عليهما الكتاب ، أو يُقرَأ عليه وهو يسمع ) لئلا يُحرَّف منه شيءٌ ، ( ثم يقول لهما : اشهدا عليَّ أنِّي كتبت إلىٰ فلان بن فلانٍ بما [ سمعتُما ] (٢) في هاذا الكتاب ) ويستحبُّ ختمه بعد أن يضعا خطَّهما فيه ؛ احتياطاً وإكراماً للمكتوب إليه ، ولا يكفي أن يقول : ( أُشهدكما أن هاذا خطي ، وأن ما فيه حكمي ) من غير قراءةٍ ، ويدفع للشاهدين نسخةً أخرى بلا ختم ؛ ليطالعاها ويتذاكرا عند الحاجة ، ويسنُّ أن يكتب اسمه ، واسم المكتوب إليه في العنوان أيضاً ، فإن لم يعلم بلد الغائب . . كتب الكتاب مطلقاً إلىٰ كل من يبلغه من قضاة المسلمين ، ثم من بلغه . . عمل به .

\* \* \*

( فإذا وصلا ) إلى بلد الغائب . . ( قرأا الكتاب على المكتوب إليه ، وقالا :

<sup>(</sup>۱) بحر المذهب (۷/۱۲) ، وانظر « الشرح الكبير » (۲۲/۱۲ ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: (شئت) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

[ نَشْهَدُ ] أَنَّ هـٰذا الكتاب قرأه علينا فلان بن فلانٍ ، وسمعناه ، وأشهدنا أنه كتب [ إليك ] (١) بما فيه ) لأنه الذي [ يحملانه ] (١) ، وبه يحصل المطلوب .

( وإن قالا : « نشهد أنه كتب إليك بهاذا ولم يقرأا » . . لم يجز ) لأنه ربَّما زوَّر الكتاب عليهما ، ولأن المقصود : ما فيه ، وهو مجهولٌ عند القاضي قبل القراءة ، والشهادة بما يجهله القاضى غير مسموعةٍ .

# # #

( وإن مات القاضي الكاتب أو عُزِل ، أو مات المكتوب إليه أو عُزِل وولي غيره . . حُمِل ( ) الكتاب إليه وعمل به ) أما في المسألة الأولى . . فلأن الكتاب : إن تضمَّن حكماً . . كان العمل به واجباً ؛ كما حكاه القاضي أبو الطيب ( ) ، فإن لم يتضمَّن سوى الثبوت . . فيجب أيضاً ؛ لأن الحاكم الكاتب أصلٌ لشاهدي الكتاب ، وهما باقيان ، وفرعٌ لمن شهد عنده ، وتغيير حال الأصل الذي هو فرعٌ لغيره لا يمنع من ثبوت الحكم بشهادة فرعه ، بدليل ما لو أشهد شاهدا الفرع لغيره لا يمنع من ثبوت الحكم بشهادة فرعه ، بدليل ما لو أشهد شاهدا الفرع

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( إليه ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( يحملونه ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨ / ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( وحمل ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٤) تعليقة الطبري (ق ١٠/١٠) مخطوط .

علىٰ شهادتهما فرعَينِ ، ثم ماتا . . فإنه يحكم بشهادة الفرعَينِ ؛ لكونهما أصل المسألة ، وأما الثانية . . فلأن الاعتماد على ما يؤدِّيه [ الشاهدان ] (١١) ، لا على الكتاب ، أَلَا ترىٰ أن الكتاب لو ضاع أو انمحا . . جاز للمكتوب إليه أن يسمع الشهادة ويحكم بها ، وإذا كان المعوَّل عليهما . . فهما حاضران .

\* \* \*

( وإن فسق الكاتب ؛ فإن [ كان ] (٢) فيما ثبت عنده ، ولم يحكم . . بطل كتابه ) لأن الكاتب كشاهد الأصل ، وفسق شهود الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع يمنع الحكم بشهادته ، ( وإن كان فيما حكم به . . لم يبطل كتابه ) لأن الحكم لا يبطل بالفسق الحادث ، والجنون الطارئ والعمى والخرس . . كالموت .

( وإذا وصل الكتاب وحضر الخصم وقال ) بعد الدعوى : ( لستُ فلان / بن فلان / بن فلان / بن فلان ) المذكور في الكتاب . . ( صُدِّق بيمينه ) على أنه ليس المسمَّىٰ فيه إن لم يعرف به ؛ لأنه أخبرُ بنفسه ، والأصل : براءة ذمَّته ، ولا يكفي الحلف على نفي اللزوم ؛ كما في « الشرح الصغير » (٣) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( الشاهد ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( 11 / 10 / 10 ) ، و« غنية الفقيه » ( 11 / 10 / 10 / 10 ) مخطوط .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: (كتب) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير (ق ٢٣/٨ \_ ٢٤) مخطوط.

بالعدالة الظاهرة.

نعم ؛ لو أجاب ب ( لا يلزمني تسليم شيء ) وأراد الحلف عليه . . مُكِّن . أما إذا شهدا على عينه أن القاضي الكاتب حكم عليه . . فيستوفي منه ، وعلى المدَّعي بينةٌ بأن هاذا المكتوب اسمه ونسبه ، ويكتفي في هاذه البينة

( فإن أقام المدّعي بينةً أنه فلان بن فلانٍ ، فقال المدّعيٰ عليه : [صدقت] إلا أنّي غير المحكوم عليه . لم يُقبَل قوله ) لأن الظاهر : أنه المشهود عليه ؛ فإن الأصل : عدم مشاركة غيره له في ذلك (حتىٰ يقيم بينةً أن له من يشاركه في جميع ما وصف به في الكتاب ) ثم إن كان من يشاركه في ذلك ميتاً ، وقد عاصره . . وقع الإشكال ، أو حاضراً . . أُحضِر ، فإن اعترف بالحقّ . . طُولِب به وتُرك الأول ، وإلا . . بعث المكتوب إليه في هاذه وفي مسألة الموت إلى الحاكم الكاتب ؛ ليطلب من الشهود زيادة صفةٍ تُميّزه ، ويكتبها وينهيها ثانياً لقاضي بلد الغائب ، فإن لم يجد زيادة تمييز . . وقف الأمر حتىٰ ينكشف ، ويعتبر مع المعاصرة إمكان المعاملة ؛ كما صرّح به البندنيجي والجرجاني وغيرهما (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التحرير في فروع الفقه الشافعي ( ٣٧٦/٢ ) ، وانظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ٢٢٨/٤ ).

مخطوط .

ولو شافه الحاكم وهو في عمله بحكمه قاضياً ولو غير المكتوب إليه ؛ بأن اتحد عملهما ، أو حضر القاضي إلى بلد الحاكم وشافهه بذلك ، أو ناداه وكلٌّ منهما في طرف عمله . . نفذه إذا كان في عمله ؛ لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب ، وهو حينئذ قضاءٌ بعلمه ، بخلاف ما لو شافهه به في غير عمله ، وما لو شافهه بسماع الحجَّة فقط . . فلا يقضي بذلك ، وظاهرٌ : أن محلّه في الثانية : حيث تيسَرت شهادة الحجَّة .

والإنهاء ولو [ بلا كتابٍ ] (١) بحكم يمضي مع قُرْب المسافة وبُعْدها ، والإنهاء بسماع حجَّةٍ يُقبَل فيما فوق مسافة العدوى ، لا فيما دونه ، وفارق الإنهاء بالحكم : بأن الحكم قد تمَّ ، ولم يبقَ إلا الاستيفاء ، بخلاف سماع الحجَّة ؛ إذ يسهل إحضارها مع القرب ، والعبرة في المسافة : بما بين القاضيين ، لا بما بين القاضي المنهي والغريم .

( وإن حكم عليه فقال : اكتب إلى الكاتب : أنك حكمتَ عليَّ ؛ حتىٰ لا يدّعى ) علىَّ ( ذلك مرةً أخرى . . فقد قيل : يلزمه ) لاحتمال ما ذكره .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يلزمه إلا أن يدَّعي ذلك مرةً أخرى ) لأن

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (بالكتاب)، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ۲۱٥/۲)، والمراد بذلك: إرسال الشاهدين من غير كتاب يشهدان عند المنهي إليه على حكم المنهي أو سماعه الحجة فهذا يكفى. انظر « حاشية الجمل على شرح المنهج » ( ٣٦٣/٥ ).

وَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَ ٱلْحَاكِمِ حَقٌ ، فَسَأَلَهُ صَاحِبُ ٱلْحَقِّ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَراً بِمَا جَرَىٰ . . كَتَبَهُ وَوَقَّعَ فِيهِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَيَكْتُبُ نُسْخَةً وَيُودِعُهَا فِي قِمَطْرَةٍ .

الحاكم إنَّما يكتب بما ثبت عنده ، أو حكم به بعد دعوى محررة ، ولم يَجْرِ واحدٌ منهما ، فإذا ادعى عليه ذلك مرةً أخرى . . توجَّهت دعوى الدافع بالإقباض ، والقاضي يُعلمه ، فيكتب به ، وهاذه الزيادة الفقه يقتضيها ، للكن قال ابن الرفعة : (لم أَرَها لغير الشيخ ) (١) .

带 错 彩

ولو طلب الدافع الكتاب الذي وصل من الكاتب . . لم يُعطَه / بلا خلافٍ ، وكذا من باع شيئاً . . لا يلزمه تسليم كتاب الأصل ، ولا تمزيقه ؛ لأنه غالباً يكون ملكه ، ولأنه قد يظهر استحقاقٌ فيحتاج إليه .

\* \* \*

( وإذا ثبت عند الحاكم حقّ ) على حاضر أو غيره ( فسأله صاحب الحقّ أن يكتب له محضراً بما جرى . . كتبه ) إذا عرف [ المتداعيَينِ ] ( ) ( ) ووقّع فيه ) بتشديد القاف ؛ أي : كتب علامته في رأسه ؛ ك ( الحمد لله ربّ العالمين ) ، ( ودفعه إليه ) لأن فيه توثقة لحقّه ، فأشبه الإشهاد على نفسه ، وهاذه الكتابة مُستحبّة ؛ لأن الحقّ لا يثبت بها ، فإن لم يعرفهما . . فالأصح : أنه يكتب أيضاً ؛ فإن الحلية تميزهما ، ( ويكتب ) ندباً ( نسخة ويودعها في قِمَطْرة ) وتقدّم ضبطه وتعريفه ( ) ، مختومة ، ويكتب على

1/887

<sup>(</sup>١) كفاية النبيه ( ١٨ / ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( المتبايعين ) ، والتصويب من هامش الأصل ، وأشار له بنسخة .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ٢٥٦/١٠ ) .

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَاكِمِ قِرْطَاسٌ مِنْ بَيْتِ ٱلْمَالِ.. كَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ صَاحِبِ ٱلْمَالِ.. كَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ صَاحِبِ ٱلْحَقِّ. وَإِنْ طَلَبَ أَنْ يُسَجِّلَ لَهُ .. كَتَبَ لَهُ سِجِلّاً ، وَحَكَىٰ فِيهِ ٱلْمَحْضَرَ ، وَأَشْهَدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِٱلْإِنْفَاذِ ، وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ ، وَكَتَبَ نُسْخَتَهُ وَتَرَكَهَا فِي قِمَطْرَةٍ .

ظهرها: ( حكومة فلان بن فلانٍ ) ويؤرّخها احتياطاً ؛ ليتذكّر بها .

والقرطاس في كل الأحوال من بيت المال ، ( وإن لم يكن للحاكم قرطاسٌ من بيت المال . . كان ذلك على صاحب الحقّ ) لأنه لمصلحته .

\* \* \*

( وإن طلب ) المدَّعي ( أن يسجل له . . كتب له سجلاً ، وحكىٰ فيه المحضر ، وأشهد علىٰ نفسه بالإنفاذ ) أي : بالحكم بما ثبت في المحضر بعد الحكم به ؛ ليكون صادقاً في إشهاده ، وألفاظه : ( حكمتُ له به ، ألزمتُه الحقّ ، أنفذتُ الحكم به ) ونحو ذلك ، ( وسلَّمه إليه ، وكتب نسخته وتركها في قمطرةٍ ) كما تقدَّم .

经 黎 谷

وصورة السجل: (هاذا ما أشهد عليه القاضي فلان في محضر نسخته كذا . . .) ويكتب نسخة المحضر، فإذا فرغ منه . . قال: ( فحكم به وأمضاه بعد أن سأله ذلك، واستيفاء الشروط المعتبرة، وأشهد على نفسه)، فإذا فرغ . . كتب: ( وأنه حكم به ) .

وللناس في ذلك عرفٌ مختلفٌ ، فيُراعَىٰ في كل قطرٍ عرفه ، وقد أفرد هاذا الاصطلاح بالتصانيف ، فلا حاجة لنا بالتطويل فيه .

\* \* \*

( وما يجتمع من المحاضر والسجلات في كل شهر ، أو في كل أسبُوع ) وهو بضم الهمزة والباء: اسم الأيام السبعة ، ( أو في كل يوم على قدر قلّته وكثرته . . يُضَمَّ بعضها إلىٰ بعضٍ ، ويُكتَب عليها : محاضر وقت كذا ، من شهر كذا ، من سنة كذا ) ليسهل عليه كشف ما يريد منها عند الحاجة ، ويفعل ذلك بنفسه ، فإن أمر به ثقة . . جاز ، والأولى : حضوره معه .

\* \* \*

( فإن لم يسجل له [ الحاكم ] ) أي : لم يكتب له سجلاً ، وقد أشهد على نفسه بالإنفاذ . . ( جاز ) له ذلك ؛ لأن الحكم قد حصل ، ولا يلزم بالكتابة شيءٌ كما مرَّ ؛ فإن العمدة الشهادة ، وقيل : يلزمه كالإشهاد .

r 🗱 ii

( وإن ادعى رجلٌ على رجلٍ حقّاً ، وادَّعىٰ أن له حجَّة في ديوان الحكم ) وذكر التاريخ ( فوجدها كما ادعىٰ ؛ فإن كان ذلك حكماً حكم به هذا الحاكم . . لم يرجع إليه حتىٰ يتذكر ) كالشاهد ؛ فإنه لا يشهد علىٰ خطِّه وإن

وَإِنْ كَانَ حُكْماً حَكَمَ بِهِ غَيْرُهُ . . لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ حَتَّىٰ يَشْهَدَ بِهِ شَاهِدَانِ . وَإِذَا لَمْ يَعْرِفِ ٱلْحَاكِمُ لِسَانَ ٱلْخَصْمِ . . رَجَعَ فِيهِ إِلَىٰ مَنْ يَعْرِفُ . . . . . . .

/٤٤٧

حفظه ووثق به ؛ [ ولأن ] ( ) الخط والختم بصدد التزوير ، وقد قال / تعالى : ﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ ( ) ، وخالف ذلك رواية الحديث ؛ حيث جازت اعتماداً على خطه ؛ كما مرّ ، وتقدَّم الفرق بينهما ( ) .

\* \* \*

ولو شهد عنده شاهدان: أنك حكمتَ بكذا. لم يرجع إليهما حتى يتذكّر ؛ كالشاهد إذا شهد عنده شاهدان: أنك شهدتَ بكذا ، وللمدّعي تحليف الخصم عند توقّف القاضي أنه لا يعلم حكم القاضي في أحد وجهين يظهر ترجيحه .

( وإن كان حكماً حكم به غيره . . لم يرجع إليه حتى يشهد به شاهدان ) لإمكان التزوير .

[ رجوع القاضي إلى مترجم إذا لم يعرف لسان أحد المتنازعَينِ ]
( وإذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم ) لكونه عربياً ، والخصم عجمياً ؛ إذ لا يتصوَّر العكس \_ كما قال الإمام تبعاً للقاضي ( ' ' ) \_ لاشتراط الاجتهاد ، ومن ضرورته العلم بالعربية . . ( رجع فيه إلى من يعرف ) ولا يشكُّ فيه ؛ للضرورة

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( لأن ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨/ ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : ( ٣٦ ) .

<sup>(</sup>۳) انظر ما تقدم (۲۱٥/۱۰).

<sup>(</sup>٤) نهاية المطلب ( ٤٧٦/١٨ ) ، وانظر « كفاية النبيه » ( ٢٩٨/١٨ ) .

في فصل الخصومات ، فإن شكَّ الشاهد في ذلك اللسان . . لم يُقبَل منه ؛ كما نصَّ عليه في « الأم » (١) ، وأجرة المُترجِم في بيت المال في الأصح ، والمسمع كالمُترجِم ، وكذا المزكِّي .

(ولا يقبل فيه إلا قول من تُقبَل شهادته) فيما يترجم فيه ؛ لأنها شهادة عند الحاكم بما يقف عليه الحكم ، فأشبهت الشهادة على الإقرار ، فلا تُقبَل ترجمة النساء في الحدود والقصاص ، (ولا تُقبَل إلا من عددٍ يثبت به الحقُّ المدَّعَىٰ به) كالشهادة ، فيُشترَط في الترجمة وفي إسماع القاضي الأصمِّ مترجمان ومسمعان مع لفظ الشهادة ؛ بأن يقول كلُّ منهم : (أشهد أنه يقول كذا) ولا بدَّ من عدالتهما في الشهادة ؛ وذلك لأن المترجم والمسمع ينقلان إليه قولاً لا يعرفه أو لا يسمعه ، فأشبها الشاهد ، ومن هنا يُشترَط انتفاء التهمة ، فلا يقبل ذلك من الوالد والولد إن تضمَّن حقاً لهما .

ويجزئ من المترجمين والمسمعين في المال أو حقِّه رجلٌ وامرأتان ، وفي غيره ؛ كنكاحٍ وعتقٍ رجلان ولو في زناً \_ كما سيأتي \_ كالشهادة على الإقرار به ، ويكفي في الترجمة عن شاهدَينِ رجلان ، ولا يُشترَط أربعةٌ ؛ كما في شهادة الفرع على الأصل ، ولا يضرُّ العمىٰ وإن أفهم كلام الشيخ خلافه ؛ لأنهما

<sup>(</sup>١) الأم ( ١/٧٠٥ ).

فَإِنْ كَانَتِ ٱلدَّعْوَىٰ فِي زِناً.. فَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُ مَا: يُقْبَلُ فِي ٱلتَّرْجَمَةِ ٱلْنَانِ ، وَٱلثَّانِي: لَا يُقْبَلُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعَةٍ. وَإِذَا حَكَمَ ٱلْحَاكِمُ بِحُكْمٍ فَوُجِدَ ٱلْنَانِ ، وَٱلثَّانِي: لَا يُقْبَلُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعَةٍ. وَإِذَا حَكَمَ ٱلْحَاكِمُ بِحُكْمٍ فَوُجِدَ ٱلنَّصُّ أَو ٱلْإِجْمَاعُ أَو ٱلْقِيَاسُ ٱلْجَلِيُّ ......

يفسِّران اللفظ ، وذلك لا يستدعي معاينة ، بخلاف الشهادة ، مع أن القاضي يرى من يترجم الأعمى كلامه ، ومثلهما في ذلك : المسمعان ، فإن كان الخصم أصم من . . كفاه في نقل كلام خصمه أو القاضي إليه مسمعٌ واحدٌ ؛ لأنه إخبارٌ محضٌ ، ويُشترَط فيه الحرية على الأصح ؛ كهلال رمضان ، وكالأصمِّ في ذلك . . من لا يعرف لغة خصمه .

恭 恭 恭

( فإن كانت الدعوى في زناً . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يُقبَل في الترجمة ) عنه ( اثنان ) كالشهادة على الإقرار به ؛ كما مرَّ .

( والثاني : لا يُقبَل إلا من أربعة ) نظراً إلى الحقِّ / المدَّعيٰ به ؛ كما لا يُقبَل ترجمة النسوة فيما لا يُقبَل شهادتهنَّ فيه .

\* \* \*

( وإذا حكم الحاكم بحكم ، فوُجِدَ النصُّ ) من الكتاب أو السنة المتواترة أو الآحاد ( أو الإجماع أو القياس الجلي ) وهو الذي يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينتفي احتمال افتراقهما [ أو ] يبعد (١١ ) ؛ كقياس غير الفأرة من الميتات إذا وقعت في السَّمن على الفأرة ، وغير السَّمن من المائعات

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( ويبعد ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨ / ٣٠٥ ) ، و« النجم الوهاج »

بِخِلَافِهِ . . نُقِضَ حُكْمُهُ . وَإِذَا ٱخْتَلَفَ رَجُلَانِ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : ( قَدْ حَكَمَ لِيَ ٱلْحَاكِمُ بِكَذَا ) وَأَنْكَرَ ٱلْآخَرُ ، فَقَالَ ٱلْقَاضِي : ( حَكَمْتُ ) . . قُبِلَ قَوْلُهُ وَحُدَهُ .

بارصفة القضاء

والجامدات عليه ، وقياس الغائط على البول في الماء الراكد ( بخلافه . . نقض حكمه ) لأن الاجتهاد إنَّما يسوغ إذا لم يخالف ذلك ، فإذا خالفه . . كان مردوداً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أدخل في ديننا ما ليس منه . . فهو رَدُّ » (١٠) .

وتقدَّم مسائل تتعلَّق بنقض الحكم في آخر الباب الماضي (٢).

( وإذا اختلف رجلان ؛ فقال أحدهما : قد حكم لي الحاكم بكذا ، وأنكر

الآخر، فقال القاضي) وهو في محلِّ ولايته باقٍ عليها: (حكمتُ) له.. (قبل قوله وحده) لأنه قادرٌ على الإنشاء، فقبل إقراره؛ كما يُقبَل إقرار الزوج بالطلاق، قال القاضي حسين: (حتىٰ لو قال: قضيتُ علىٰ أهل هاذه البلدة بأن نساءهم طوالق وعبيدهم أحرار.. قُبِل قوله \_ كما مرَّتِ الإشارة إليه (٣) \_ ونفذ حكمه) (١٠)، وسواء أقال: حكمتُ عليه ببينةٍ، أم بإقرار،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۲۲۹۷ ) ، ومسلم ( ۱۷۱۸ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وقد تقدم ( ۲۱۸/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٢٠٧/١٠ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ١٠/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) انظر «كفاية النبيه» (٣١١/١٨).

......

أم بيمينٍ رُدَّ ، أم أطلق ، ولا نحوجه إلى إثبات ما قام عنده من حجَّة ببينة ، قال الأذرعي : ( وما قالوه من قبول قوله ظاهرٌ في القاضي المجتهد مطلقاً ، أو في مذهب إمامه ، أما غيرهما . . ففي قبول قوله وقفةٌ ، وقد استخرتُ الله تعالىٰ وأفتيتُ فيمن سُئِل من قضاة العصر عن مستند قضائه : أنه يلزمه بيانه ؛ لأنه قد يظنُّ ما ليس بمستند مستنداً ؛ كما هو كثيرٌ أو غالبٌ ) قال : ( وينبغي أن يكون محلُّ ما ذُكِر في قريةٍ أهلها محصورون ، أما في بلدٍ كبيرٍ كبغداد . . فلا ؛ لأنّا نقطع ببطلان قوله ) (١) وإلىٰ ما قاله يشير تعبير الشيخين بر ( القرية ) (١) .

# جَالِيَكِينِ

[ في جواز شهادة القاضي بمحلِّ ولايته على كتابِ حكمٍ كتبه في غير محلِّ ولايته ]

للقاضي أن يَشْهَد في محلِّ ولايته على كتابِ حُكْم كتبه في غير محلِّ ولايته ، وقول المحكوم عليه [ الموكل ] (٣) في الخصومة : ( كنتُ عزلتُ وكيلي قبل قيام البينة ) . . لا يبطل الحكم ؛ لأن القضاء على الغائب جائزٌ ، بخلاف المحكوم له إذا قال ذلك . . يبطل الحكم ؛ لأن القضاء للغائب باطلٌ .

恭 恭 恭

<sup>(</sup>١) قوت المحتاج ( ١١/ ٨٠ \_ ٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٤٤٥/١٢ ) ، روضة الطالبين ( ٢٧٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (للموكل)، والتصويب من «أسنى المطالب» (7/8)، و«مغني المحتاج» (7/8).

| باب صفة القضاء |                  | ربع الجنايات/الأقضية |
|----------------|------------------|----------------------|
| باب مساء، ساء  | <br><del>-</del> | رج بسايات (الانطليات |

.....

وليس لمن تحمَّل شهادةً بكتابِ حكميّ أرسله به القاضي الكاتب إلى

قاضي بلد الغائب وخرج به . . أن يتخلّف في الطريق عن القاضي المقصود ، إلا إن أشهد على شهادته ؛ بأن يشهد على نفسه شاهدَينِ يحضران بالكتاب ، ويشهدان به عند القاضي المقصود ، أو يشهد به عند قاضٍ فيمضيه ويكتب به للقاضي المقصود ، فإن لم يجد قاضياً ولا شهوداً ، وطلب أجرةً لخروجه إلى القاضي المقصود . . لم يُعطَ غير النفقة ، وكراء الدابة ، بخلاف سؤاله / الأجرة قبل الخروج من بلد القاضي الكاتب ؛ فيُعطاها وإن زادت على ما ذُكِر ؛ وإنه ] (١) لا يكلّف الخروج والقناعة بذلك ؛ لأن القاضي متمكّنٌ من إشهادِ غيره ، [ وهنا التحمُّل ] (٢) مضطرُّ إليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وإنه ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٢٩/٤ ) ، و« مغني المحتاج » ( ٥٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( وهذا المتحمل ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 79/8 ) ، و« مغني المحتاج » ( 307/8 ) .

باب القسمة \_\_\_\_\_ ربع الجنايات/ الأقضية

# بابلقسنه

#### ( باب ) بيان ( القسمة ) وحكمها

هي تمييز الحصص بعضها من بعضٍ ، والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ . . . ﴾ الآية (١) ، وخبر: « الشفعة فيما لم يُقسَم » (٢) ، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أربابها (٣) ، رواهما الشيخان ، والحاجة داعيةُ إليها ؛ فقد يتبرَّم الشريك من المشاركة ، أو يقصد الاستبداد بالتصرُّف .

\* \* \*

( تجوز قسمة الأملاك ) لِمَا مرَّ من الأدلَّة ، وهي ثلاثة أنواع عند المراوزة : قسمة ردِّ ، وقسمة إفراز ، وقسمة تعديل ؛ لأن المقسوم إن تساوت الأنصباء فيه صورةً وقيمةً . . فهي الإفراز ، وإلا : فإن لم يحتج إلى ردِّ شيءٍ آخر . . فالتعديل ، وإلا . . فالردُّ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ( ٨ ) .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري ( ۲۲۵۷ ) ، صحیح مسلم ( ۱۳۲/۱۲۰۸ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضی الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ( ٣١٣٨) واللفظ له ، صحيح مسلم ( ١٠٦٣) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرَّانة . . إذ قال له رجل : اعدل ، فقال له : « لقد شَقِيتُ إن لم أعدل » .

ونوعان عند العراقيين : قسمة ردٍّ ، وقسمةٌ لا ردَّ فيها ، وهذا هو ظاهر عبارة الشيخ .

وقد بدأ بالنوع الأول فقال: ( فإن كان فيها ردٌ ) بأن يحتاج في القسمة إلى ردّ مالٍ أجنبيّ ؛ كما اقتضاه كلام الرافعي (١) ؛ كأن يكون في أحد الجانبين من الأرض بئرٌ أو شجرٌ أو نحوهما ممّا لا يمكن قسمته ، وليس في الجانب الآخر ما يعادله إلا بضمّ شيء إليه من خارج . . فيردُّ من يأخذه بالقسمة التي أخرجتها القرعة قسطَ قيمة البئر أو الشجر أو نحوهما ، فإن كانت ألفاً وله النصف . . ردَّ خمس مئةٍ ، ( فهو بيعٌ ) على المشهور ، فلا إجبار فيه ؛ لأن فيه تمليكاً لِمَا لا شركة فيه ، فكان كغير المشترك ، ( فما لا يجوز في البيع . . لا يجوز في هاذه القسمة ) لكونها بيعاً ، فيثبت فيها خيار المجلس والشرط .

( وإن لم يكن فيها ردِّ ) سواء قسمة التعديل وغيرها ؛ لِمَا مرَّ أنها عند العراقيين نوعان . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : تمييز الحقَّينِ ) بمعنى أن القسمة تبيِّن أن ما خرج لكلٍّ من الشريكينِ مثلاً هو الذي ملكه .

وعلىٰ هـٰذا: ( فما أمكن فيه القسمة . . جازت قسمته ) وإن لم يجز بيعه ؟

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١٢/٥٥٦ ) .

إذ لا مانع منها ، ولهما [ التفرُّق ] (١) في الربويات قبل القبض ، وقسمة الرطب والعنب ولو على الشجر ، لا غيرهما على الشجر .

( وما لم يمكن فيه القسمة ؛ كالأرض مع البذر ، والأرض مع السنابل . . لا تجوز قسمته ) إذا أُرِيد قسمة المجموع ؛ للجهل بالمقصود ، وكذا قسمة البذر أو السنابل فقط .

فإن طلب أحدهما قسمة الأرض فقط . . أُجبِر الآخر ، ولو صار البذر حشيشاً . . جاز قسمة المجموع ، قاله القاضي أبو الطيب (٢) ، وكذا الحشيش وحده .

祭 祭 祭

( والقول الثاني : أنه بيعٌ ) لنصيب أحدهما في الجانب الأيمن بنصيب الآخر في الأيسر ؛ لأن كل جزء مشتركٌ بينهما ، وإنَّما دخلها الإجبار والقرعة / للحاجة ؛ كما يبيع الحاكم مال المديون جبراً .

وعلىٰ هاذا: (فما جازبيع بعضه ببعض . . جازت قسمته ؛ كالأراضي والحبوب والأدهان وغيرها) ويُعتبَر في الربويات منها التقابض قبل التفرُّق ، وأن تقع القسمة بمعيار الشرع .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (التفريق)، والتصويب من «غنية الفقيه» (ق ١٧٩/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) تعليقة الطبري (ق ١٠/١٠٠ ) مخطوط .

( وما لا يجوز بيع بعضه ببعض ؛ كالعسل التي عُقدت أجزاؤه بالنار ، وخلّ التمر . . لا يجوز قسمته ) حدراً من الربا ، وكذا لا يجوز قسمة الثمار الرطبة ، قال القاضي أبو الطيب : ( وكذا الزرع الأخضر الذي في الأرض لا يُقسَم منفرداً عنها على هذا القول ؛ لأن بيعه إنّما يجوز بشرط القطع ، والقسمة لا تجوز بشرط القطع ) (١٠) .

[ وهذا ] (٢) الذي ذكره الشيخ من كون قسمة الردِّ [ بيعاً ] (٣) ، وفيما عداها القولان هو المنقول من طريقة العراقيين ، وأما عند المراوزة . . فهي على ثلاثة أنواع ؛ كما مَّرتِ الإشارة إليه .

وطريق المراوزة هي المعتمدة عند الشيخين (') ، فقسمة الردِّ بيعٌ ؛ كما قاله العراقيون ، وأما قسمة التعديل . . فهي بيعٌ على المذهب ؛ لأنه يقطع النزاع ، قالوا : لأنه لمَّا انفرد كلُّ من الشريكينِ ببعض المشترك بينهما . . صار كأنه باع ما كان له بما كان للآخر ، وإنَّما دخلها الإجبار للحاجة ؛ كما يبيع الحاكم مال المديون جبراً ؛ كما تقدَّم .

<sup>(</sup>۱) تعليقة الطبري (ق ١٧٦/١٠ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (هاذا) ، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٣١٨/١٨) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (بيع)، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٣١٨/١٨)، و« تحفة المحتاج »
 ( ٢٠٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير ( ١٢/ ٥٤٧) ، روضة الطالبين ( ٣٥٦/٧ ) .

وَيَجُوزُ لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَتَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَنْصِبُوا مَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَرَافَعُوا إِلَى ٱلْحَاكِم لِيَنْصِبَ مَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ . . . . . .

وأمًّا قسمة الأجزاء . . فهي إفرازٌ في الأظهر ، لا بيعٌ ، قالوا : لأنها لو كانت بيعاً . . لَمَا دخلها الإجبار ، ولَمَا جاز الاعتماد على القرعة .

وتصح الإقالة في قسمة هي بيعٌ لا إفرازٌ ، وتصح في مملوكِ عن وقفٍ إن قلنا : إفرازٌ ، لا إن قلنا : هي بيعٌ مطلقاً ، أو إفرازٌ وفيها ردٌ من المالك . . فلا تصح ، أما في الأول . . فلامتناع بيع الوقف ، وأما في الثاني . . فلأن المالك يأخذ بإزاء ملكه جزءاً من الوقف .

فإن لم يكن فيها ردُّ ، أو كان فيها ردُّ من أرباب الوقف . . صحَّت ، ولغت على القولين قسمة وقفٍ فقط .

( ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم ، ويجوز أن ينصبوا من يقسم بينهم ) بأن يجعلوه حكماً في القسمة ، ( ويجوز أن يترافعوا إلى الحاكم لينصب من يقسم بينهم ) لحصول الغرض بكل [ ذلك ] (١٠).

ولو وكَّل بعضهم واحداً منهم أن يقسم عنه . . قال في « الاستقصاء » : ( إن وكَّله أن يفرز لكلٍّ منهما نصيبه . . لم يجز ؛ لأن على الوكيل أن يحتاط لموكِّله ، وفي هنذا لا يمكنه ؛ لأنه يحتاط لنفسه [ وإن وكَّله علىٰ أن يكون نصيب الوكيل والموكِّل جزءاً واحداً . . جاز ؛ لأنه يحتاط لنفسه ] ولموكِّله ، وإن وكَّل جميعُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (واحد)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ١٨/ ٣٢٤)، و« النجم الوهاج»

<sup>. ( 1777</sup> \_ 777 ) .

الشركاء أحدهم أن يقسم عنهم ، ويرئ فيما يأخذ بالقسمة لكلِّ واحدٍ منهم رأيه . . لم يجز ، ولا يجوز حتى يوكِّل منهم وكيلاً عن نفسه على الانفراد ) (١٠) .

\* \* \*

( وإذا ترافعوا إليه ) أي : الحاكم ( في قسمة ملك ) عقاراً كان أو منقولاً وهو في أيديهم ولا منازعة بينهم ، ولا بينهم وبين غيرهم ( من غير بينة . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( لا يقسم بينهم ) لأنه قد يكون لغيرهم ، فيكون متصرِّفاً في ملك الغير ، وربَّما تعلَّقوا بالقسمة وعدُّوها مملَّكة .

( والثاني : يقسم / بينهم ) لأن اليد حجَّةٌ على الملك كالبينة ، ( إلا أنه يكتب أنه قسم بينهم بدعواهم ) لينتفي الاحتمال المذكور ، قال الماوردي والروياني : ( ويستظهر بأن ينادي : هل من منازع ؟ ثم يحلِّفهم أنه لا حقَّ لغيرهم فيه ، وهل هاذه اليمين واجبةٌ أو مندوبةٌ ؟ وجهان ) (٢) ، فإن أقاموا بينة بالملك . . فله أن يقسم ؛ كما نصَّ عليه الشافعي رضي الله تعالىٰ [ عنه ] (٣) .

1/559

<sup>(</sup>١) انظر « تكملة كافي المحتاج » ( ق ٢٣٨/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٣٤١/٢٠ ) ، بحر المذهب ( ١٢/٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ٧/ ٥٣٠ ) .

......

واستشكله ابن سريج : بأن البينة إنّما تُسمَع على خصم ، ولا خصم هنا (۱) . وأُجيب : بأن القسمة تتضمّن الحكم لهم بالملك ، وقد يكون لهم خصمٌ غائبٌ فتُسمَع البينة ليحكم لهم عليه ، قال ابن النقيب : ( وفي هاذا الجواب نظرٌ ) (۲) .

ويكفي في البينة رجلٌ وامرأتان ، لا رجلٌ ويمينٌ ؛ لأن اليمين إنَّما تُشرَع

حيث كان ثَمَّ خصمٌ يردُّ عليه إن فُرض نكولٌ .

أما إذا كان ثُمَّ منازعٌ في الملك ؛ فإن كان من غيرهم . . ففي « الحاوي » : أنه إذا حكم لهم به بأيديهم . . لا يجوز له أن يقسمه بينهم إلا ببينة تشهد لهم به جزماً ؛ لأن قسمته إثباتُ لملكهم ، واليد توجب التصرُّف لا الملك ، وإن كان منهم وادعى كلُّ منهم ملك الجميع . . قال : جعله في أيديهم ، ولا يجوز أن يقسمه إن سألوه ؛ لأن في تنازعهم إقراراً بسقوط القسمة ، ولو تقاسموا بأنفسهم . . لم يمنعهم بلا خلاف (\* ) ، قاله في « البحر » ( ) .

特 特 特

<sup>(</sup>۱) انظر « الشرح الكبير » ( ١٢/١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) اختصر ابن النقيب رحمه الله تعالىٰ «كفاية النبيه » في كتاب سماه: «تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية »، ولم يتيسر لنا الحصول علىٰ مخطوطة كاملة له، فانظر «كفاية النبيه» ( ٣٢٥/١٨).

<sup>(</sup>٣) الحاوى الكبير ( ٢٠/ ٣٣٩ \_ ٣٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) بحر المذهب (١٢/٥٥ ـ ٥٦).

فَإِنْ كَانَ فِي ٱلْقِسْمَةِ رَدُّ . . ٱعْتُبِرَ ٱلتَّرَاضِي فِي ٱبْتِدَاءِ ٱلْقُرْعَةِ وَبَعْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنْهَا عَلَىٰ ظَاهِرِ ٱلْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : لَا يُعْتَبَرُ ٱلتَّرَاضِي بَعْدَ خُرُوجِ ٱلْقُرْعَةِ . . . . . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رَدُّ ؛ فَإِنْ تَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ . . لَزِمَ بِإِخْرَاجِ ٱلْقُرْعَةِ . . . . . .

( فإن كان في القسمة ردُّ . . اعتُبِر التراضي في ابتداء القرعة ) لأنه لا إجبار فيها ؛ كما تقدَّم (١) ، وما لا إجبار فيه يُعتبَر فيه التراضي كالبيع ، ( وبعد الفراغ منها على ظاهر المذهب ) وإن تولَّها منصوب الحاكم ؛ لأن البيع لا يحصل بالقرعة ، فاعتُبِر الرضا بعدها كقبلها .

( وقيل : لا يُعتبَر التراضي بعد خروج القرعة ) فيلزم من خرج له الأكثر بذل ما يقابل الزائد ؛ كقسمة الإجبار .

( فإن لم يكن فيها ردُّ ؛ فإن تقاسموا بأنفسهم . . لزم ) ذلك ( [ بإخراج ] ( ' ' ) القرعة ) لحصول المقصود بفعلهما ، وأقرَّ النووي الشيخ علىٰ ذلك ( ' ' ) قال ابن الرفعة : ( وهاذا لم أَرَهُ هاكذا في غير هاذا الكتاب ) انتهىٰ ( ' ' ) ، والذي في « الروضة » كـ « أصلها » : أنه يُشترَط الرضا بعد خروج القرعة في الأظهر ( ' ) ،

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم قريباً ( ١٠/٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( بعد خروج ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٣) أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو إقرار له .

<sup>(</sup>٤) كفاية النبيه ( ١٨/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ( ٣٦٧/٧ ـ ٣٦٨ ) ، الشرح الكبير ( ٢١/ ٥٦٠ ) .

أما في قسمة التعديل . . فلِمَا مرَّ في قسمة الردِّ ، وأما في غيرهما . . فقياساً عليهما .

. . .

( وإن نصبوا مَن ) أي : حكماً ( يقسم بينهم ) وجوَّزنا التحكيم في القرعة ؟ كما هو الأصح . . ( اعتُبِر التراضي بعد خروج القرعة على المنصوص ) (١٠ ؟ لأنه يجب التراضي في ابتدائها ، فكذا في انتهائها ؛ كقسمة الردِّ .

( وفيه قولٌ مخرَّجٌ من التحكيم : أنه لا يُعتبَر التراضي ) لأن القاسم مجتهدٌ في تعديل السهام والإقراع ، فلزمت قسمته كالحاكم .

\* \* \*

( وإن ترافعوا إلى الحاكم فنصب من يقسم بينهم ) قسمة / إجبار . . ( لزم ذلك بإخراج القرعة ) لأن به يتحصَّل مقصود الإجبار ، ولأنه لَمَّا لَم يُعتبَر التراضي في ابتدائها . . لم يُعتبَر في انتهائها ، ولأن قرعة القاسم من جهة الحاكم كحكم الحاكم .

[ ما يشترط فيمن ينصبه الحاكم للقسمة ] ( ولا يجوز للحاكم أن ينصب للقسمة إلا حرّاً عاقلاً ) مكلَّفاً ذكراً مسلماً

<sup>(</sup>١) الأم ( ٩/٨٨٧ ـ ٩٨٢ ) .

(عدلاً) ضابطاً ، سميعاً بصيراً ناطقاً ، فلا يصح نصب مَن فقد [شرطاً] (١) من ذلك ؛ لأن نصبه لذلك ولايةٌ ، وهذا ليس من أهلها ، (عالماً بالقسمة) والعلم بها يستلزم العلم بالمساحة والحساب ؛ لأنهما آلتاها ، ويُعتبَر كونه عفيفاً عن الطمع .

ولا يُشترَط أن يعرف التقويم ؛ كما جزم به جمعٌ ، وجرى عليه ابن المقري (٢) ، خلافاً للبلقيني ، فإن لم يكن عارفاً . . رجع إلى إخبار عدلينِ عند الحاجة إلى ذلك (٣) .

أما منصوب الشركاء . . فلا يُشترَط فيه إلا التكليف ؛ لأنه وكيلٌ عنهم ، الا أن يكون فيهم محجورٌ عليه . . فيُعتبَر فيه العدالة ، ومحكَّمهم كمنصوب الإمام .

( فإن لم يكن في القسمة تقويمٌ . . جاز قاسمٌ واحدٌ ) لأن قسمته تلزم بنفس قوله ، فأشبه الحاكم ، ( وإن كان فيها تقويمٌ . . لم يجز إلا قاسمان ) لاشتراط العدد في المقوم ؛ لأن التقويم شهادةٌ بالقيمة ، والكلام في منصوب الإمام ، فلو فوَّض الشركاء القسمة إلى واحدٍ غيرهم بالتراضي . . جاز قطعاً ، ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة وإن وجب تعدُّده ؛ لأنها تستند إلى عملٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (شرط)، والتصويب من سياق العبارة.

<sup>(</sup>٢) روض الطالب ( ٩٠٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ٢١٥/٣ ) مخطوط .

محسوسٍ ، وللإمام جعل القاسم حاكماً في التقويم ، فيعمل فيه بعدلَينِ ، ويقسم بنفسه ، وللقاضي الحكم في التقويم بعلمه .

\* \* 4

( وإن كان فيها خرصٌ . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يجوز واحدٌ ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصاً (١) ، ولأن الخارص إنَّما يعمل بظنِّه ، فلو فرضنا خارصَينِ . . لَبَعُدَ اتفاقهما ، فتتعطَّل القسمة .

( والثاني: لا يجوز إلا اثنان ) كالتقويم ، وفرق الأول: بأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده ، فكان كالحاكم ، والمقوم يخبر بقيمة الشيء ، فهو بمنزلة الشاهد ، فاحتيج إلى اثنين .

杂 袋 袋

( وأجرة القاسم من بيت المال ) إذا كان فيه سعةٌ ؛ كما يقتضيه كلام الرافعي (٢) ، وتكون من سهم المصالح ؛ لأن ذلك من المصالح العامة ، ولا يزاد على أجرة المثل ، ( فإن لم يكن ) فيه مالٌ ، أو لم يف . . ( فعلى الشركاء ) أجرته أو باقيها ، سواء أطلب القسمة كلهم أو بعضهم ؛ لأن العمل لهم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة ( ۲۳۱۵ ) ، وأبو داوود ( ۳٤٠٦ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، وقد تقدم ( ۲۰۱/۲ ) من رواية أبي داوود .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١٢/٥٤٤ ) .

فإن استأجروه وسمَّىٰ كلُّ منهم قدراً . . لزمه ولو فوق أجرة المثل ، وليستأجروا بعقد واحد ؛ كأن يقولوا : استأجرناك لتقسم بيننا كذا بدينار على فلانٍ ودينارَينِ علىٰ فلانٍ ، أو يوكِّلوا من يعقد لهم ، فلو انفرد كلُّ بعقد وترتَّبوا ، أو لم يترتَّبوا كما بحثه بعضهم ؛ فإن رضي الباقون . . صحَّ ، وإلا . . لم يصح ؛ كما جزم به / في « الأنوار » (۱) ، وجرئ عليه ابن المقري (۱) ؛ وإن قال الإسنوي : ( المعروف الصحَّة ) (۳) .

(و) إن لم يسمُّوا ؛ بأن أطلقوا المسمَّىٰ . . فإنها (تُقسَم عليهم على قدر أملاكهم) المأخوذة ؛ لأنها من مؤن الملك كالنفقة ، وقيل : على الرؤوس ؛ لأن العمل يقع لهم جميعاً .

وخرج به ( المقسوم ) ( ' ' ) : الأملاك الأصلية في قسمة التعديل ، فإن الأجرة ليست على قدرها بل على قدر المأخوذ قلَّة وكثرة ؛ لأن العمل في الكثير أكثر منه في القليل ، هلذا إذا كانت الإجارة صحيحة ، وإلا . . فالمُوَزَّعُ أجرة المثل ، ولو دُعِي ولم تسمَّ له أجرة ؛ فإن دعوه . . فلا أجرة له ، أو الحاكم . . فله أجرة المثل .

ولو استأجروه لكتابة صكِّ . . كانت الأجرة علىٰ قَدْر حِصَصهم .

٤٥٠/ب

<sup>(</sup>١) الأنوار لأعمال الأبرار ( ٦٨٧/٣ ).

<sup>(</sup>٢) روض الطالب ( ٩٠٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المهمات ( ٣٠٢/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) أي : قوله : ( المأخوذة ) .

## [ حكم القسمة إذا طلبها أحد الشريكين]

( وإن طلب القسمة أحد الشريكين ، وامتنع الآخر . . نظرت ؛ فإن لم يكن [على] كل واحدٍ منهما [ضررٌ] (١) ؛ كالحبوب ) السليمة ، والدراهم غير المغشوشة (٢) ، ( والأدهان والثياب الغليظة ) التي لا تنقص قيمتها بالقطع ( والأراضي ) [ المشتبهة ] (٦) الأجزاء ( والدور ) المتّفقة الأبنية ؛ كأن يكون في شرقيّها صفّةٌ وبيتٌ ، وكذا في غربيّها ، وتشتمل كل [حصّة ] (١) على ما تشتمل عليه الأخرى من الأبنية . . ( أُجبِر الممتنع ) عليها وإن كانت الأنصباء متفاوتة ؛ إذ لا ضرر عليه فيها ، وتُسمّىٰ هاذه : قسمة المتشابهات ؛ وهي التي لا يحتاج فيها إلى ردّ ، ولا إلى تقويم .

紫 綠 綠

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ضرب) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٢) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٥٦١/٤ ) : ( قال الأذرعي وغيره : وتُشترَط السلامة في الحبوب والنقود ؛ فإن الحبّ المعيب والنقد المغشوش معدودان من المتقومات ، قال ابن شهبة : وفيه نظرٌ ، فقد ذكر الرافعي : أنه إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة . . فهي مثليةٌ ، والأصح : جواز المعاملة بها . انتهى ، وهنذا ظاهر ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( المشبهة ) ، والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص ٥٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( صفة ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » (  $75 \times 10^{-8}$  ) ، و« حاشية الشهاب الرملي علىٰ أسنى المطالب » (  $77 \times 10^{-8}$  ) .

( وإن كان عليهما ضررٌ) في ذلك ؛ فإن بطل نفعه بالكلية ( كالجواهر والثياب المرتفعة ) التي تنقص قيمتها بالقطع . . لم يجبهم الحاكم ، ويمنعهم من القسمة ؛ لأن هذا سفة ، وإن لم يبطل نفعه بالكلية ؛ بأن نقص نفعه ، أو بطل نفعه المقصود . . لم يمنعهم ، ولم يجبهم .

فالأول: كسيفٍ يُكسَر، فلا يمنعهم من قسمته ؛ كما لو هدموا جداراً واقتسموا نقضه، ولا [يجيبهم](١) ؛ لِمَا فيه من الضرر.

(و) الثاني: ك (الرحى) أي: الطاحون الصغيرة (والبئر) الصغيرة (والبئر) الصغيرة (والحَمَّام الصغير) فلا يمنعهم ولا يجيبهم، و(لم يُجبَر الممتنع) على ذلك ؛ لِمَا مرَّ (٢)، فإن كان كلُّ منها كبيراً ؛ بأن أمكن جعل كلٍّ منها طاحونَينِ أو بئرينِ أو حمَّامَينِ . . أُجِيبوا وإن احتيج إلى إحداث بئرٍ أو مستوقدٍ .

( وإن كان علىٰ أحدهما ضررٌ ) دون الآخر ؛ كما لو كان لأحدهما عُشر دارٍ

لا يصلح للسكنى ، والباقي للآخر يصلح لها ولو بضمِّ ما يملكه بجواره : ( فإن كان على الطالب ) بأن طلبه صاحب العشر . . ( لم يُجبَر الممتنع ) لتعنُّته

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( يجبهم ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( 10 / 10 ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم (۲۰/۳۶۹).

وسفهه ، ( وإن كان على الممتنع ) بأن طلبه صاحب التسعة أعشار . . ( فقد قيل : لا يُجبَر ) صاحب العشر بطلب صاحبه لضرره .

( وقيل : يُجبَر ، وهو الأصح ) لأن صاحب العشر متعنِّتٌ \_ كما مرَّ \_ في طلبه ، والآخر معذورٌ ، أما إذا صلح العشر ولو بالضم . . فيُجبَر بطلب صاحبه الآخر ؛ / لعدم التعنُّت حينئذٍ .

n n n

ولو كان نصف الدار لواحد، والنصف الآخر لخمسة، فطلب صاحب النصف القسمة .. أُجيب، وحينئذ: فلكلِّ من الخمسة القسمة تبعاً له وإن كان العشر الذي لكلِّ منهم لا يصلح سكناً له ؛ لأن في القسمة فائدةٌ لبعض الشركاء، ولو بقي حقُّ الخمسة مشاعاً، ثم طلب [ واحدٌ](١) القسمة .. لم يُجبَر الباقون عليها ؛ لأنها تضرُّ الجميع.

ولو طلب أولاً الخمسة نصيبهم مشاعاً ، أو كانت الدار لعشرة ، فطلب خمسة منهم إفراز نصيبهم مشاعاً . . أُجِيبوا إليه ؛ لأنهم ينتفعون بنصيبهم ؛ كما كانوا ينتفعون به قبل القسمة ، ولم يعتبروا مطلق الانتفاع ؛ لعظم التفاوت بين أجناس المنافع .

[ كيفية قسمة الدور والدكاكين والأراضي المشتركة بين شخصَينِ ] ( وإن كان بينهما دورٌ ودكاكينُ ) يمكن قسمة كلِّ منها ، ( أو أراضِ 1/20

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( واحداً ) ، والتصويب من سياق العبارة .

في بعضها شجرٌ وبعضها بياضٌ ، فطلب أحدهما أن تُقسَم بينهما أعياناً بالقيمة ) بأن تُجعَل دارٌ في مقابلة دارٍ ، ودكانٌ في مقابلة دكانِ (١) ، وأرضٌ في مقابلة أرضٍ ؛ لتتساوى القيمة ( وطلب الآخر قسمة كل عينٍ ) منهما ، وأمكن بلا ضررٍ . . (قسم كلُّ عينٍ ) لأن لكلٍّ منهما حقّاً في الجميع ، فله طلبه ، ولا يجاب الآخر ، قال الإمام : ( باتفاق الأصحاب ) (١) لأنه يريد نقل الملك من عينٍ إلى عينٍ ، فهو معاوضةٌ ، ولا إجبار [ عليها ] (١) .

ويخالف ذلك ما لو كان بينهما قريةٌ ذات مساكن ، فدعا أحدهما إلى قسمة جميع القرية ، ودعا الآخر إلى قسمة كل مسكنٍ منها . . فإن الأول يجاب ، ويقسم لكلٍّ منهما نصفها بما اشتمل عليه من مساكنه ؛ لأنها مع مساكنها . . كالدار مع بيوتها .

ولا يُجبَر على [قسمة] كل بيتٍ من الدار ، فكذا القرية ، ولا فرق بين أن يكون الدور والحوانيت متجاورةً أو متفرقةً ، ولا بين أن يكون أحدهما كبيراً والآخر صغيراً ؛ لشدَّة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين .

经 器 数

<sup>(</sup>۱) في الأصل زيادة : ( وأرض في مقابلة دار ودكان ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » (  $\pi \times 1/10$  ) ، و« غنية الفقيه » (  $\pi \times 1/10$  ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب (١٨/١٥٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عليهما)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٣٤٨/١٨).

وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَضَائِدُ صِغَارٌ مُتَلَاصِقَةٌ ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَتَهَا أَعْيَاناً بِالْقِيمَةِ وَٱمْتَنَعَ ٱلْآخَرُ . . فَقَدْ قِيلَ : يُجْبَرُ ، وَقِيلَ : لَا يُجْبَرُ . وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبِيدٌ أَوْ مَاشِيَةٌ أَوْ ثِيَابٌ أَوْ أَحْشَابٌ ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَتَهَا أَعْيَاناً . . . .

وأما الأراضي: فإن كانت متفرِقةً ، أو متلاصقةً ولم يتَّحد المشرب والطريق . . فهي والطريق . . فهي كالأرض الواحدة .

n n n

( وإن كان بينهما عضائد ) أي: دكاكين ( صغار متلاصقة ) لا يحتمل آحادها القسمة ، ( فطلب أحدهما قسمتها أعياناً بالقيمة وامتنع الآخر . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُجبَر ) على ذلك إن زالت الشركة بالقسمة بالكلية للحاجة ، كالخان المشتمل على بيوتٍ ومساكن .

( وقيل : لا يُجبَر ) لأن كلّاً منها مسكنٌ منفردٌ ، فأشبهت الكبار .

أما إذا لم تزلَ الشركة بالكليَّة ؛ [كعبدَينِ ] (١) قيمة ثلثي أحدهما تعدل قيمة ثلثه [مع الآخر]. فلا إجبار فيها جزماً .

\* \* \*

( وإن كان بينهما عبيدٌ أو ماشيةٌ أو ثيابٌ ) تنقص بالقطع ( أو أخشابٌ ) كذالك ، أو نحو ذالك من كل منقولات نوعٍ لم يختلف ، ( فطلب أحدهما قسمتها أعياناً ) والنوع / متّحدٌ في ذالك ، وتزول الشركة بالقسمة بالكلية ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (كدكاكين)، والتصويب من «أسنى المطالب» (3/877)؛ لأنه قال: (ثلثى أحدهما)، والدكاكين جمع، فليتنبه.

( وامتنع الآخر . . فالمذهب ) المنصوص : ( أنه يُجبَر الممتنع ) (١) ؛ لأنه لا يمكن قسمتها بلا ضررِ إلا كذلك ؛ كالدار الواحدة .

مثال ذلك: ثلاثة أعبد زنجية متساوية القيمة بين ثلاثة ، وكثلاثة أعبد كذالك بين اثنين قيمة أحدهم كقيمة الآخرين ، وإنّما وقع الإجبار في ذلك ؛ لقلّة اختلاف الأغراض فيه ، بخلاف منقولات نوع اختلف ؛ كضائنتين شامية ومصرية ، أو منقولات أنواع ؛ كعبيد تركيّ وهنديّ وزنجيّ ، وثيابٍ إبريسم وكتانٍ وقطنٍ ، أو لم تزل الشركة ؛ كعبدين قيمة ثلثي أحدهما تعدل قيمة ثلثه مع الآخر ، فلا إجبار فيها ؛ لشدّة اختلاف الأغراض فيها ، ولعدم زوال الشركة بالكلية في الأخيرة .

( وقيل : لا يُجبَر) مطلقاً ؛ لأنها أعيانٌ منفردةٌ ، فأشبهت الدُّور المتفرّقة .

( وإن كان بينهما ) بستانٌ بعضه عنبٌ وبعضه نخلٌ ، أو دارٌ بعضها آجُرٌ وبعضها خشبٌ وطينٌ ، ونحوهما ممّا اختلفت قيمته لاختلاف الجنس . . جُزِّئت بالقيمة ، وأُجبِر الممتنع على قسمتها إن لم يمكن قسمة كل جنسٍ وحده ، فإن أمكن . . فلا إجبار ؛ كما لو كانا شريكينِ في أرضَينِ يمكن قسمة كل واحدةٍ بالأجزاء . . لا يجوز الإجبار في قسمتها على التعديل .

<sup>(</sup>١) الأم ( ٧/٧٧٥ \_ ٢٨٥ ) .

أو ([دار] (۱) وطلب [أحدهما] (۱) أن تُقسَم) الدار (فيجعل العلو لأحدهما والسفل للآخر وامتنع شريكه . . لم يُجبَر الممتنع) لأن العلو والسفل كالدارَينِ المتجاورتَينِ .

ولو طلب أحدهما قسمة العلو والسفل نصفَينِ ، وكانا ينقسمان . . أُجبِر الآخر ، ولو طلب أن يقسم العلو في دفعة والسفل في أخرى . . لم يُجبَر الآخر ؛ لأنه قد يخرج لأحدهما بالإقراع العلو الذي على سفل صاحبه ، فلو تراضيا بذلك . . جاز .

#### [ كيفية قسمة العَرْصة المشتركة]

( وإن كان بين ملكيهما عَرْصة حائطٍ ) أي : جدار ( فأراد أحدهما أن يقسم ) العَرْصة قبل بناء الجدار أو بعد هدمه ( [ طولاً ] فيجعل لكلِّ واحدٍ منهما نصف الطول في كمال العرض ) وهاذه صورته :

( وامتنع الآخر . . أُجبِر عليه ) لأنه ملكٌ مشتركٌ ينتفع به بعد القسمة من

غير ضررٍ . 🔻 🌞 🔅

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( داراً ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( أحدهم ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

| ( وإن أراد أن يقسم) العَرْصة ( عرضاً ) في كمال الطول ( فيجعل لكل |
|------------------------------------------------------------------|
| واحدٍ منهما نصف العرض في كمال الطول ) وهاذه صورته :              |

( وامتنع الآخر . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُجبَر ) لأنه [ ملكٌ ] مشتركٌ يُمكَّن كلُّ منهما أن ينتفع بحصَّته بعد القسمة ، فأُجبِر عليها ؛ كما في المسألة قبلها .

( وقيل : لا يُجبَر ) لامتناع القرعة ؛ لأنها ربَّما أخرجت لكل واحدٍ منهما ما يلي ملك الآخر فلا ينتفع به ، وما لا قرعة فيه . . لا إجبار فيه ؛ كقسمة الردِّ ، وعلى الأول : لا يقسمان بالقرعة ؛ للمحظور المذكور ، بخلاف ما إذا اقتسما طولاً في كمال العرض .

# # #

( وإن كان بينهما حائطٌ ) وعَرْصته لهما ، ( فطلب أحدهما أن يُقسَم ) الحائط ( عرضاً في كمال الطول ، وامتنع الآخر . . لم يُجبَر الممتنع ) / لاقتضاء الإجبار القرعة ، وهي ممتنعةٌ هنا ؛ لأنها ربَّما أخرجت لكلٍّ منهما ما يضرُّ الآخر في انتفاعه بملكه ، ولهما قسمته كذالك بالتراضي .

1/204

وكيف يقسم الجدار؟ هل يُشقُّ بالمنشار أو يُعلَّم بعلامةٍ كخطِّ ؟ فيه وجهان ؛ والظاهر \_ كما قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا \_ : جواز كلِّ منهما (١)، ولا نظر في الأول إلى أن شقَّ الجدار إتلافٌ له وتضييعٌ ؛ لأنهما يباشران القسمة لأنفسهما ، فهو كما لو هدماه واقتسما النقض .

# فَالْخِدُلُا

# [ في الفرق بين سَمك الجدار وعُمقه وطوله وعرضه ]

ارتفاع الجدار من الأرض سَمكٌ ؛ بفتح السين ، والنزول منه إليها عُمقٌ ؛ بضم العين المهملة ، لا طول وعرض له ، بل طوله : امتداده من زاوية البيت إلى زاويته الأخرى مثلاً ، وعرضه : هو البعد النافذ من أحد وجهيه إلى الآخر .

وفارق ما ذُكِر في الجدار: ما مرَّ في عَرْصته: بأنها مستويةٌ ، ويتيسَّر قسمتها غالباً ، بخلاف الجدار.

紫 紫 紫

( وإن طلب أحدهما أن يقسم ) الحائط ( طولاً في كمال العرض ، وامتنع الآخر . . فقد قيل ) وهو الأصح عند الشيخين رحمهما الله تعالىٰ : ( لا يُجبَر ) (٢٠) ؛ لِمَا مرَّ في المسألة قبلها .

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ( ٢٢٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١٠٧/٥ ) ، روضة الطالبين ( ٢١٦/٣ ) .

( وقيل : يُجبَر ) قال الشيخ رحمه الله تعالى : ( وهو الأصح ) ووافقه على ذلك البندنيجي (١٠ ؛ لإمكان قسمته على وجه ينتفعان به ، والضرر فيه يسير ، فأشبه العَرْصة ، وقد تقدَّم الفرق بينهما (٢٠) .

\* \* \*

أما إذا لم تكن العَرْصة لهما ، بل محتكرةً . . ففي « الحاوي » : ( لا تجوز قسمته جبراً ؛ لأن البناء لا يُعلَم ما فيه ليتساويا في الاقتسام به إلا بعد هدمه ، وفي هدمه ضررٌ ، فلم يدخله إجبارٌ ، فإن اصطلحا عليها . . جازت ) (٣) .

### [قسمة المنافع]

( وإن كان بين رجلَينِ ) مثلاً ( منافع ، وأرادا قسمتها بينهما بالمهايأة ) أي : المناوبة مياومةً أو مشاهرةً أو مسانهةً ، أو على أن يسكن أو يزرع هنذا مكاناً من المشترك ، وهنذا مكاناً آخر منه . . ( جاز ) لأن المنافع كالأعيان ، وقد رضي المتأخر منهما بالتأخير .

( وإن أراد أحدهما ذلك وامتنع الآخر . . لم يُجبَر الممتنع ) سواء

<sup>(</sup>۱) انظر « كفاية النبيه » ( ۱۸ / ۳٥۸ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم قريباً ( ٣٦٦/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ٦٧/٨ ) .

أكانت الأعيان التي طلبت قسمة منافعها تُقسَم أم لا ، فلا تُقسَم إلا بالتوافق ؛ لأن المهايأة تعجِّل حقَّ أحدهما وتُؤخِّر الآخر ، بخلاف قسمة الأعبان.

فإن تراضيا بالمهايأة ، وتنازعا في البداءة بأحدهما . . أُقرع بينهما ، ولكلّ منهما الرجوع عن المهايأة ؛ لأنه لا إجبار فيها ، فإن رجع أحدهما عنها بعد استيفاء المدَّة أو بعضها . . لزم المستوفي للآخر نصف أجرة المثل لِمَا استوفى ؟ كما إذا تلفت العين التي استوفى أحدهما منفعتها . . فإنه يلزم المستوفى نصف أجرة المثل.

فإن تنازعا في المهايأة ، وأصرًا على ذلك . . أجَّر القاضي العين عليهما ، ووزَّع الأجرة عليهما بقدر حصَّتَيهما ، قال الأذرعي : ( وينبغي له أن يقتصر على أقلّ مدَّةٍ تُؤجَّر تلك العين فيها عادةً ؛ إذ قد يتَّفقان عن قُرب ) (١١) ، ولا يبيعها / عليهما ؛ لأنهما كاملان ، ولا حقَّ لغيرهما فيها .

ولو [استأجرا] (٢) أرضاً ، وطلب أحدهما المهايأة ، وامتنع الآخر . . لم يُجبَر وإن قال البلقيني: ( إن محلُّ عدم الإجبار: في المنافع المملوكة بحقّ

<sup>(</sup>١) قوت المحتاج ( ٤٦٨/١١ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (استأجر)، والتصويب من «الشرح الكبير» ( ٥٦١/١٢)، و« روضة الطالبين » ( ٣٦٩/٧ ) .

باب القسمة ريع الجنايات/الأقضية

الملك في العين ، أما المملوكة بإجارةٍ أو وصيةٍ . . فيُجبَر على قسمتها ) (١٠) .

والأكساب النادرة ؛ كاللقطة والهبة والوصية . . تدخل في المهايأة ؛ كالأكساب العامة ، ويدخل فيها المؤن النادرة ؛ كأجرة الطبيب والحجَّام ؛ كالمؤن العامة ، فتكون الأكساب لذى النوبة والمؤن عليه إلا أرش الجناية ، ويُراعَى في الكسوة قدر المهايأة ، فيجب عليهما إن كانت مياومةً ، ولو ظهر عيبٌ بنصيب أحدهما بعد قسمتهما بالرضا . . كان له فسخ القسمة لا للآخر ، خلافاً لِمَا بحثه القاضى من أن له الفسخ (٢).

ولا تجوز المهايأة في ثمر الشجر ليكون [لهنذا] (٣) عاماً ولهنذا عاماً ، ولا في لبن الحيوان ليحلب هلذا يوماً وهلذا يوماً ؛ لأن ذلك ربويٌّ مجهولٌ ، وطريق من أراد ذلك : أن يُبيح كلٌّ منهما لصاحبه مدَّةً ، واغتُفِر الجهل ؛ لضرورة الشركة مع تسامح الناس في ذلك .

ولو كان بينهما دَينٌ [ وأرادا ] ( أ ) قسمته . . ففي « الحاوي » : ( إن كان على

<sup>(</sup>١) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ٢١٩/٣ ) مخطوط ، وقد ذكر الشارح كلام البلقيني رحمهما الله تعالى ولم يعلِّق عليه . انظر « مغنى المحتاج » ( ٥٦٦/٤ \_ ٥٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) فتاوى القاضى حسين (ص ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( هلذا ) ، والتصويب من « الشرح الكبير » ( ٥٦٢/١٢ ) ، و« روضة الطالبين » . ( ٣٧ • / ٧ )

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( وأراد ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٣٦٢/١٨ ) .

وَمَتَىٰ أَرَادَ ٱلْقَاسِمُ أَنْ يَقْسِمَ . . عَدَّلَ ٱلسِّهَامَ ؛ إِمَّا بِٱلْقِيمَةِ إِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً ،

غريم واحدٍ . . فقسمته بفسخ الشركة ، وإذا فُسِخت . . انقسم في ذمَّة الغريم ، ولكلِّ منهما أن ينفرد باقتضاء حقِّه وقبضه ، فإن لم تُفسَخ الشركة . . فليس لأحدهما ذلك ، وما يقبضه مشتركٌ بينهما إن قبضه بغير إذن شريكه ، وإن أذن له في قبض حصَّته . . جاز وكان إذنه فسخاً للشركة ) (١) .

非 蒜 袋

وإن كان الدَّين على جماعة .. فلا يُجبَر واحدٌ منهما على انحصار حقِّه على واحدٍ ؛ لأن الغرماء يتفاوتون في الذمَّة واليسار ، ولو تراضيا على قسمته .. فالمذهب : المنع ؛ لأنَّا إن قلنا : القسمة بيعٌ .. فبيع الدَّين بالدَّين باطلٌ ، وإن قلنا : إفرازٌ .. فإفراز ما في الذمَّة ممتنعٌ إلا بقبضه ، وطريق صحَّتها : أن يُحيل كلُّ واحدٍ صاحبه بحقِّه على الغريم الذي [لم يختره ، ويحيله الآخر بحقِّه على الغريم الذي ] اختاره .

**张 张 张** 

( ومتى أراد القاسم أن يقسم . . عدل السهام ؛ إما بالقيمة إن كانت مختلفة ) لأنه العدل ؛ كأن تختلف أجزاء الأرض لاختلافها في قوة الإنبات وعدمه ، أو القُرب من الماء ، أو بعضها يُسقَىٰ بالنهر وبعضها بالناضح ، فيكون ثلثها لِمَا ذُكِر كثلثيها ، فيجعل ثلثها سهماً وثلثيها سهماً ، وهاذا إذا لم يمكن تسوية الشركاء في الجيد والرديء والمتوسِّط ، فإن أمكن ؛ كأن كان الجيد في أول الأرض والمتوسِّط في وسطها والرديء في آخرها . . قُسِّمت بالأجزاء ؛

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٣٣٨/٢٠ \_ ٣٣٩ ) .

كما يُعلَم من قوله: (أو بالأجزاء إن كانت غير مختلفةٍ) كمثليّ؛ من حبوبٍ ودراهم / وأدهان وغيرها، ودارٍ متَّفقة الأبنية، وأرضٍ مشتبهة الأجزاء، فتعدل السهام كيلاً في المكيل، أو وزناً في الموزون، أو ذرعاً في المذروع، أو عدّاً في المعدود، (أو بالردِّ إن كانت القسمة تقتضي الردَّ) كثلاثة أعبدِ بين ثلاثةٍ قيمةُ واحدٍ منهم أربع مئة، وآخر خمس مئة، وآخر ست مئة، فيجعل الذي قيمته خمس مئة تُؤخَذ ممَّن يقع له الأخير سهماً.

قال الأصحاب : ويعيِّن القاسم أن هاذا الأول ، وهاذا الثاني ، وهاذا الثالث ، والخيرة إليه ، وله أن يبتدئ في الدُّور والأراضي ونحوهما من أي جهةٍ شاء .

### [ كيفية عمل قرعةٍ في القسمة]

( فإن كانت الأنصباء متساويةً ؛ كأرض بين ثلاثة أنفس أثلاثاً . . أَقرَعَ بين ثلاثة أنفس أثلاثاً . . أَقرَعَ بينهم ) واستُؤنِس لذلك بقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ فَمَاهَمَ ﴾ (١) .

( فإن شاء . . كتب أسماء الملَّاك في رقاع متساويةٍ ) فيكتب اسم كل

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات : ( ١٤١ ) .

شريكِ في رقعةٍ ، ( وجعلها في بنادق ) من نحو ( طينٍ ) مجفف ؛ كشمعٍ ( متساوية ) وزناً وشكلاً ؛ لئلا تسبق اليد لإخراج الكبيرة ، وتردَّد الجويني في وجوب التسوية (١) ، ورجَّح الإمام والغزالي عدمه (٢) ، وهو المعتمد ، ونقل الشيخان في ( باب العتق ) عن الصيدلاني : أنه لا يجوز الإقراع بأشياء مختلفةٍ ؛ كدواةٍ وقلمٍ وحصاةٍ ، ثم قالا : وفيه وقفةٌ ؛ إذ لا حيف بذلك مع الجهل بالحال ، وأيدًه الرافعي بكلام للشافعي والإمام (٣) ، وهو المعتمد .

(ويجعلها) أي: البنادق المدرج فيها الرقاع (في حِجر رجلٍ) مثلاً (لم يحضر ذلك) أي: الكتابة والإدراج (ليخرج على السهام)، وصبيّ ونحوه كعجميّ أولى بذلك من غيره؛ لأنه أبعد عن التهمة، ويقول القاسم للمخرج: أخرِجْ بُندقة على السهم الأول، فإذا [أخرجها](ئ).. كُسِرت، فمن خرج اسمه.. فهو له، ثم يقول: أخرِجْ على الثاني، فإذا أخرجها . كُسِرت، فمن خرج اسمه.. فهو له، ويتعيّن الثالث للثالث بغير إخراج.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر « الغاية في اختصار النهاية » ( ١٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب ( ١١٦/٨٥ ) ، البسيط ( ق ١١٦/٨ ) مخطوط .

 <sup>(</sup>٣) الشرح الكبير (٣٥٨/١٣)، روضة الطالبين (٧/٦١٠)، الأم (٢٨٤/٩)، نهاية المطلب (٢٣٠/١٩).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : ( خرجها ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨ / ٣٦٥ ) ، و« غنية الفقيه »
 ( ق ٤ / ١٨٦ ) مخطوط .

وَإِنْ شَاءَ.. كَتَبَ ٱلسِّهَامَ لِيُخْرِجَهَا عَلَى ٱلْأَسْمَاءِ. وَإِنْ كَانَتِ ٱلْأَنْصِبَاءُ مُخْتَلِفَةً ؛ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لِوَاحِدٍ ٱلسُّدُسُ ، وَلِلثَّانِي ٱلثُّلُثُ ، وَلِلثَّالِثِ مُخْتَلِفَةً ؛ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لِوَاحِدٍ ٱلسُّدُسُ ، وَلِلثَّانِي ٱلثُّلُثُ ، وَلِلثَّالِثِ ٱلنِّصْفُ .. قَسَمَهَا عَلَىٰ أَقَلِ ٱلْأَجْزَاءِ ؛ وَهِي سِتَّةُ أَسْهُم ، وَكَتَبَ أَسْمَاءَ ٱلشَّدُ مِنَ السَّهُم ، وَكَتَبَ أَسْمَاءَ الشُّلُثِ رَكَاءِ فِي سِتِّ رِقَاعٍ ؛ لِصَاحِبِ ٱلشُّدُسِ رُقْعَةٌ ، وَلِصَاحِبِ ٱلثُّلُثِ رَقَاعٍ ، وَيُخْرِجُ عَلَى ٱلسِّهَامِ ؛ فَإِنْ خَرَجَ رُقْعَتَانِ ، وَلِصَاحِبِ ٱلنِّنْ فَنَ رَقَاعٍ ، وَيُخْرِجُ عَلَى ٱلسِّهَامِ ؛ فَإِنْ خَرَجَ السُّمُ صَاحِبِ ٱلسُّدُسِ .. أُعْطِي ٱلسَّهُمَ ٱلْأَوَّلَ ، ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَ ٱلْأَخِيرَيْنِ ؛ فَإِنْ خَرَجَ ٱسْمُ صَاحِبِ ٱلشَّدُسِ .. أُعْطِي ٱلسَّهُمَ ٱلثَّانِي وَٱلثَّالِثَ بِلَا قُرْعَةٍ ، فَإِنْ خَرَجَ ٱسْمُ صَاحِبِ ٱلثَّلُثِ .. أُعْطِي ٱلسَّهُمَ ٱلثَّانِي وَٱلثَّالِثَ بِلَا قُرْعَةٍ ، فَإِنْ خَرَجَ ٱسْمُ صَاحِبِ ٱلثَّلُثِ .. أُعْطِي ٱلسَّهُمَ ٱلثَّانِي وَٱلثَّالِثَ بِلَا قُرْعَةٍ ، فَإِنْ خَرَجَ ٱسْمُ صَاحِبِ ٱلثَّلُثِ .. أُعْطِي ٱلسَّهُمَ ٱلثَّانِي وَٱلثَّالِثَ بِلَا قُرْعَةٍ ، فَإِنْ خَرَجَ ٱسْمُ صَاحِبِ ٱلثَّلُثِ .. أُعْطِي ٱلسَّهُمَ ٱلثَّانِي وَٱلثَّالِثَ بِلَا قُرْعَةٍ ،

( وإن شاء . . كتب السهام ) في الرقاع ( ليخرجها على الأسماء ) فيكتب في رقعة : السهم الأول ، وفي أخرى : السهم الثاني ، وفي أخرى : السهم الثالث ، ويعطي كلَّ شخصِ بندقةً ، فيختصُّ بالسهم الذي فيها .

\* \* \*

( وإن كانت الأنصباء مختلفةً ؛ مثل أن يكون لواحد السدس ، وللثاني الثلث ، وللثالث النصف . . قسمها على أقل الأجزاء ) ليتمكّن من إعطاء الأقل ، ( وهي ستةُ أسهم ) ويذكر الأول والثاني إلى السادس ؛ إذ لو قسم على الأكثر . . لم يمكن إعطاء الأقل ، ولو كان فيهم من له سدسٌ وربعٌ . . قسمها على اثني عشر ، أو سدسٌ وثمنٌ . . فعلى أربعة وعشرين ، ( وكتب أسماء الشركاء / في ستّ رقاع ، لصاحب السدس رقعةٌ ، ولصاحب الثلث رقعتان ، ولصاحب النصف ثلاث رقاع ، ويخرج على السهام ، فإن خرج اسم صاحب السدس . أُعطِي السهم الأول ، ثم يُقرَع بين الأخيرَينِ ، فإن خرج اسم صاحب السدس . . أُعطِي السهم الأول ، ثم يُقرَع بين الأخيرَينِ ، فإن خرج اسم صاحب الشدش . . أُعطِي السهم الثاني والثالث ) الذي يلي الثاني ( بلا قرعةٍ )

٤٥٣/ب

لأنَّا لو أقرعنا . . ربَّما خرج اسم صاحب النصف فيستحقُّ الثالث ، فيتفرق حقُّ صاحب الثلث وهو ضررٌ ، والقسمة شُرِعت لإزالته ، وكذا صاحب النصف إن فعل معه ذلك ، ( والباقي لصاحب النصف ) بلا قرعةٍ لتعيُّنه .

\* \* \*

( وإن خرج اسم صاحب النصف أوَّلاً . . أُعطِي ثلاثة أسهم ) متوالية ، ( ثم يُقرَع بين الأخيرَينِ على نحو ما تقدَّم ) أي : فإن خرج اسم صاحب الثلث . . أُعطِي الرابع والخامس ، وتعيَّن للآخر [ السادس ] (١٠) .

[ وإن خرج أولاً اسم صاحب الثلث . . أُعطِي الأول والثاني ثم يُقرَع ، فإن خرج اسم صاحب النصف . . أُعطِي ثلاثةً ، وتعيَّن للآخر السادس ] وإن خرج اسم صاحب السدس . . أُعطِي الثالث ، والباقي للآخر ، وقس علىٰ ذلك قلَّة السهام وكثرتها .

( ولا تُخرج السهام على الأسماء في هذا القسم ) لأنه ربَّما خرج السهم الثاني أو الخامس لصاحب السدس فيتفرَّق نصيب غيره ، أو يخرج لصاحب النصف الرابع فيقول: آخذه وسهمين قبله ، فيقول غيره: بل وسهمين بعده ، فيدوم النزاع .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( السدس ) ، والتصويب من « الحاوي الكبير » ( ٣٢٣/٢٠ ) .

ربع الجنايات/ الأقضية باب القسمة

......

هاذا ما جرى عليه الشيخ ، والذي رجَّحه الشيخان : الجواز (١٠) ، ويمكن الاحتراز عن التفريق بألَّا يبدأ بصاحب السدس ؛ لأن التفريق إنَّما جاء مِن قِبَله .

فإن بدأ بصاحب النصف فخرج له الأول . . أخذ الثلاثة ولاءً ، وإن خرج له الثاني . . أخذه وما قبله وما بعده ، قال الإسنوي : ( وإعطاؤه ما قبله وما بعده تحكُّم ، فلِمَ لا أُعطِي السَّهْمان [ ممَّا بعده ] ، ويتعيَّن الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث ؟! أو يقال : لا يتعيَّن هاذا ، بل [ يتبع ] (٢) نظر القاسم ) انتهى (٣) ، وهاذا ظاهرٌ .

أو خرج له الثالث . . أخذه مع اللَّذينِ قبله ، ثم يخرج باسم الآخرين ، أو الرابع . . أخذه مع اللَّذينِ قبله [ ويتعيَّن الأول لصاحب السدس ، والأخيران لصاحب الثلث ، أو الخامس . . أخذه مع اللَّذينِ قبله ] ، وتعيَّن السادس لصاحب الشدس ، والأوَّلان لصاحب الثلث ، أو خرج له السادس . . أخذه مع اللَّذين قبله .

ثم بعد ذلك يخرج رقعةً أخرى باسم أحد الآخرين ؛ فإن بدأ باسم صاحب الثلث فخرج له الأول أو الثاني . . أخذهما وتعيَّن الثالث للآخر ، أو الثالث . .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٥٤/١٢ - ٥٤٥ ) ، روضة الطالبين ( ٣٥٧/٧ - ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تبع)، والتصويب من « المهمات ».

<sup>(</sup>٣) المهمات ( ٣٠٦/٩ <u>.</u> ٣٠٧ ) .

وَقِيلَ : يُقْتَصَرُ عَلَىٰ ثَلَاثِ رِقَاعٍ ؛ لِكُلِّ وَاحِدٍ رُقْعَةٌ . . . . . . . . . . . . . . .

أخذه مع ما قبله ، وتعيَّن الأول للآخر ، أو [بصاحب] (١) السدس فخرج له الأول أو الثالث . . أخذه ، وتعيَّن الثاني والثالث [للآخر] (٢) ، وإن خرج له الثاني . . لم يعطه للتفريق .

وإن بدأ بصاحب السدس ؛ فإن خرج له الأول أو السادس . أخذه ، ثم يخرج باسم أحد الآخرين ، أو الثالث أو الرابع . . أخذه وتعيَّن الأولان في الأولى والأخيران في الثانية لصاحب الثلث ، والبقية لصاحب النصف ، أو الثاني أو الخامس . . لم يعطه للتفريق ، وهذا / هو المحترز عنه بقولهم : ( ويمكن الاحتراز عن التفريق بألَّا يبدأ بصاحب السدس ) .

أو بصاحب الثلث فخرج له الأول أو الثاني . . أخذهما ، أو الخامس أو السادس . . فكذلك ، ثم يخرج باسم أحد الآخرين ، وإن خرج له الثالث . . أخذه مع الثاني ، وتعيَّن الأول لصاحب السدس ، والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف ، أو الرابع . . أخذه مع الخامس ، وتعيَّن السادس لصاحب السدس ، والثلاثة الأول لصاحب النصف .

\* \* \*

( وقيل : يقتصر على ثلاث رقاع ، لكل واحد رقعة ) وهذه الطريقة قال الشيخان بجوازها أيضاً (٣) ، فيُخرِج رقعة على الجزء الأول ، فإن خرج الأول

1/202

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( لصاحب ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٣٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( فلآخر ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٣٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ١٢/ ٥٤٩) ، روضة الطالبين ( ٣٥٨/٧ ) .

ريع الجنايات/الأقضية باب القسمة

لصاحب السدس . . أخذه (١) ، وإن خرج الأول أولاً لصاحب النصف . . أخذ الثلاثة الأولى ، ثم إن خرج الرابع لصاحب الثلث . . أخذه والخامس ، وتعيَّن الباقى لصاحب السدس ، وإن خرج الرابع لصاحب السدس . . أخذه وتعيَّن الباقى لصاحب الثلث ، وإن خرج الأول لصاحب الثلث . . لم يخف الحكم ممَّا مرَّ .

ولا يخرج السهام على الأسماء في هذا القسم بلا خلافٍ ؛ لأنَّا إذا قُلنا له : أخرج على صاحب السدس . . ربَّما خرجت رقعة النصف أو الثلث .

قال الشيخان : ( ولا فائدة في الطريق الأولى زائدة على الطريقة الثانية إلا سرعة خروج [ اسم ] صاحب الأكثر ، وذلك لا يوجب حيفاً ؛ لتساوي السهام ، فجاز ذلك أيضاً) (٢).

ثم الوجهان \_ أعني : في كتبه في ستِّ رقاع أو ثلاثٍ \_ قد صحَّح كلًّا منهما جماعةٌ ، وصحَّحوا الأول أكثر ، بل قال الزركشي : ( إنه المختار المنصوص ، وصحَّحه ابن يونس ) (٣) ؛ لأن لصاحب النصف والثلث مزيةً بكثرة الملك ، فكان لهما مزيةٌ بكثرة الرقاع ، وهل هما في الأولل وتصح القسمة على أي وجهٍ كان ،

<sup>(</sup>١) زاد الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٥٦٢/٤ ) : ( ثم إن خرج الثاني لصاحب الثلث . . أخذه وما يليه ، وتعيَّن الباقي لصاحب النصف ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١٢/ ٥٤٨) ، روضة الطالبين ( ٣٥٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٤٢/٤) مخطوط.

أو في الوجوب ؟ قال الإمام : ( الذي فهمته من كلام الأئمة بعد التأمُّل : الأول ) (١٠) .

# [حكم ما لو ادعى أحد الشريكينِ غلطاً في القسمة]

( وإذا تقاسموا ، ثم (٢) ادعى بعضهم على بعض ) في قسمة تراض ( غلطاً ) وعيَّن قدره : ( فإن كان فيما تقاسموا بأنفسهم ) وقلنا : هي بيعٌ . . ( لم تُقبَل دعواه ) لأنه مكذِّبُ لنفسه ، ولأنه رضي بالأخذ ناقصاً ، فهو كما لو غبن المشتري في الثمن ، فإن قلنا : إفرازٌ . . نُقِضت إن تبيَّن الغلط ، وإلا . . فيحلف المدَّعىٰ عليه ، قال الأذرعي : ( وعلى قولنا : « إنها بيعٌ » : إذا كان المقسوم ربوياً وتحقَّق الغلط أو الحيف في كيلِ أو وزنٍ . . نُقِضت القسمة لا محالة ) (٣) .

\* \* \*

( وإن قسمه قاسمٌ من جهة الحاكم . . فالقول قول المدَّعىٰ عليه مع يمينه ) أنه لا فضل معه ، أو لا يستحقُّ عليه ما ادعاه ، ولا شيئاً منه ؛ لأن الظاهر : صحَّة القسم ؛ كحكم الحاكم ، ولم يحلف القاسم ؛ كما لا يحلف الحاكم أنه لم يظلم ، والشاهد/أنه لم يكذب .

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ١٨/ ٥٥٩) ، وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: ( تقاسموا بأنفسهم ثم ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٣) قوت المحتاج ( ٤٦١/١١ ) .

وَعَلَى ٱلْمُدَّعِي ٱلْبَيِّنَةُ. وَإِنْ نَصَبَا مَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ قُلْنَا: يُعْتَبَرُ . فَهُوَ ٱلتَّرَاضِي بَعْدَ خُرُوجِ ٱلْقُرْعَةِ . . لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا يُعْتَبَرُ . . فَهُوَ كَقِسْمَةِ أَلْخَاكِم . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي قِسْمَةٍ فِيهَا رَدُّ وَقُلْنَا: يُعْتَبَرُ . . . . . .

( وعلى المدّعي البينة ) إن أراد إثبات الغلط ، فيمسح العين المشتركة قاسمان حاذقان ويعرفان الحال ويشهدان وتُنقَض القسمة ، قال في « الروضة » : ( وألحق السرخسي بشهادتهما : ما إذا عرف أنه يستحقُّ ألف ذراعٍ ، ومسح ما أخذه ؛ فإذا هو سبع مئة ذراعٍ ) انتهى (١٠) .

والشاهد والمرأتان ، والشاهد واليمين ، وعلم الحاكم ، وإقرار الخصم ، ويمين الردِّ . . كالشاهدَينِ .

قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا: (خلافاً لجماعةٍ)(٢).

\* \* \*

( وإن نصبا مَن ) أي : حَكَماً ( يقسم بينهما ؛ فإن قلنا : يُعتبَر التراضي بعد خروج القرعة ) وهو الراجح ، ورضوا . . ( لم يُقبَل قوله ) فيما ادعاه ؛ لأنه رضي بأخذ حقِّه ناقصاً ؛ كما لو تقاسما بأنفسهما .

( وإن قلنا : لا يُعتبَر ) على المرجوح . . ( فهو كقسمة الحاكم ) لوقوعها جبراً ، أما إذا نصباه وكيلاً . . فالرضا معتبرٌ جزماً .

( وإن كان ذلك في قسمةٍ فيها رَدُّ ) وقسمها قاسمُ الحاكم ( وقلنا : يُعتبَر

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٣٦٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب ( ٣٣٣/٤).

التراضي بعد خروج القرعة ) وهو الراجع . . ( لم يُقبَل قوله ) فيما ادَّعاه ، ( وإن قلنا : لا يُعتبَر ) على المرجوح . . ( فهو كقسمة الحاكم ) التي لا ردَّ فيها ، وقد سبق بيانها (١٠) .

深 旅 菜

( وإن تقاسما ثم استحق من نصيب أحدهما شيءٌ معيَّنٌ ، ولم يستحق مثله من نصيب الآخر ) بألًا يستحق من نصيب الآخر شيءٌ ، أو استحق أقل منه أو أكثر . . ( بطلت القسمة ) لأن لمن أخذ ذلك منه أن يرجع في شيء من سهم شريكه ، فتعود الإشاعة ، فيفوت مقصود القسمة .

( وإن استحقَّ مثله من حصَّة الآخر ) كأن [استحقَّ ] (٢) قطعة أرضٍ في نصيب كلِّ منهما بقدر حصَّته . . (لم تبطل ) لأن الباقي لكلِّ منهما قدر حقَّة .

\* \* \*

( وإن استحقَّ من الجميع جزءٌ شائعٌ ) كثلثٍ . . ( بطلت القسمة ) في

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم (۱۰/۳۵۳).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (استحقت)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ۱۸ / ۳۷۵)، و«غنية الفقيه»

<sup>(</sup>ق ١٨٧/٤) مخطوط.

الجميع ؛ لعدم حصول مقصود القسمة ؛ وهو التمييز ، ولظهور انفراد بعض الشركاء بالقسمة .

( وقيل ) وهو الأصح \_ كما في « الروضة » و« المنهاج » كأصليهما \_ : ( تبطل في المستحقّ ، وفي الباقي قولان ) ( ( ) ؛ أي : قولا تفريق الصفقة ، ففي الأظهر : تصحّ ، ويثبت الخيار ، والذي رجَّحه الشيخ رجَّحه الإسنوي ( ) ، وهو جارٍ على طريقته في أن العقد إذا جمع بين حلال وحرام . . لا يصح ؛ لرجوع الشافعي إليه آخراً ( ) ؛ كما مرَّ بيانه في ( باب تفريق الصفقة ) ( ) .

### [تقاسم الورثة التركة ثم ظهر دين على المورث]

( وإن تقاسم الورثة التركة ، ثم ظهر دَينٌ محيطٌ بالتركة ) ببينةٍ أو إقرارهم : ( فإن قلنا : القسمة ) إفرازٌ ؛ أي : بأن كانت التركة قسمتها قسمة إفرازٍ ؛ وهي : ( تمييز الحقّينِ . . لم تبطل القسمة ) قولاً واحداً ؛ كما جزم به الرافعي

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ( ۳۲۱/۷) ، منهاج الطالبين ( ص ٥٧٠ ) ، الشرح الكبير ( ٣٦١/٢٥ ) ، المحرر ( ١٦٧٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المهمات ( ٣١٠/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ٤٨٣/٧ ).

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم (٤/٤ \_ ٩٥ ) .

وغيره (١) ، وإن نازع الإمام في الجزم بذلك (١) ؛ لأن كلاً منهما ميَّز ملكه من غير ضررٍ لاحقٍ بربِّ الدَّين ، ( فإن لم يقض الدَّين ) وصاحبه مطالبٌ به . . ( نُقِضت القسمة ) بالبيع ؛ لوفاء الدَّين رعايةً لربِّ الدَّين / .

\* \* 4

( وإن قلنا : إنها بيعٌ ) بأن كانت التركة قسمتها غير إفرازٍ . . ( ففي بيع التركة قبل قضاء الدَّين قولان ) أصحُّهما : البطلان ؛ لتعلُّق حقِّ الغرماء بها ؛ كالمرهون .

والثاني: يصح ؛ لأن الورثة ومورِّثهم لم يحدثوا عقداً يمنعهم من التصرُّف ، بخلاف المرهون .

ومحلُّ الخلاف: ما إذا كان البائع موسراً ، وإلا . . لم ينفذ بيعه قطعاً .

قال الإمام: ( والقولان على الأصح في أن الدَّين لا يمنع الإرث ، وإلا . . فلا يصح قولاً واحداً ) (٣٠ .

( وفي قسمتها قولان ) مبنيان على القولَينِ السابقَينِ ؛ إن أبطلنا البيع . . بطلت القسمة ، ورجَّحه النووي ( أ ) ، وإلا . . فلا .

紫 绿 袋

AC>

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١٢/١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) نهاية المطلب ( ١٨/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب ( ١٨/٥٦٢ ).

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ( ٣٦١/٧ ) .

أما إذا كان الدَّين لا يحيط بالتركة . . فهل هو كالمحيط بها أو لا ؟ وجهان ؟ أصحُّهما : نعم ؛ كما هو قياس المرهون .

### [ قسمة ماء البئر والقناة المشتركة ]

( وإن كان بينهم نهرٌ ) اشتركوا في حفره ( أو قناةٌ ) كذلك إلى جانب نهرٍ مباحٍ ؛ كالنيل [ لِيُجْرُوا ] ( ) منه الماء ( أو عينٌ ) كذلك ( ينبع فيها الماء . . فالماء ) الكائن في ذلك ( بينهم على قدر ما شرطوا من التساوي أو التفاضل ) لأن المكان صار ملكاً لهم كذلك [ فيكون الماء ملكاً لهم كذلك ] ؛ فإنه المقصود بالحفر ؛ كما لو حفروا معدناً باطناً . . فإن نيله يكون بينهم على حسب ما أنفقوا .

( وقيل : إن الماء لا يُملَك ) لأنه لو مُلِك . . لَمَا أُبِيح لمستأجر الدار التي فيها بئرٌ شرب مائها ؛ لأن الأعيان لا تُستباح بالإجارة ، وعلى هذا : يكونون أحق بالماء من غيرهم ، للكن لو تعدَّىٰ شخصٌ وأخذه . . ملكه ، ( والمذهب : الأول ) لِمَا مرَّ ، وأُجيب عمَّا قاله الثاني : بأن العين قد تُباح بالإجارة ؛ كما في الاستئجار على الرضاع .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ليحوزوا)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ١٨ /٣٨٢).

فَإِنْ أَرَادُوا سَقْيَ أَرَضِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ ٱلْمَاءِ بِٱلْمُهَايَأَةِ . . جَازَ ، وَإِنْ أَرَادُوا الْقِسْمَةَ . . جَازَ ؛ فَيُنْصَبُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ٱلْمَاءُ إِلَىٰ أَرَضِيهِمْ خَشَبَةٌ مُسْتَوِيَةٌ ، وَيُغْتَحُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَىٰ أَرَضِيهِمْ . وَيُجْرَىٰ فِيهَا ٱلْمَاءُ إِلَىٰ أَرَضِيهِمْ .

( فإن أرادوا سقي [ أرضيهم ] (١) من ذلك الماء بالمهايأة ) كأن يسقي كلُّ منهم يوماً ، أو بعضهم يوماً وبعضهم أكثر بحسب حصَّته . . ( جاز ) ولكلِّ منهم الرجوع عن المهايأة متى شاء ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه (٢) .

( وإن أرادوا القسمة . . جاز ) لأنهم يصلون إلى حقوقهم بكلٍ من ذلك ، ( فينصب قبل أن يبلغ الماء إلى أرضيهم خشبةٌ مستويةٌ ) بعرض الماء ، ( ويفتح فيها كِواءٌ ) \_ بكسر الكاف والتنوين ، وتُقصَر ألفها وتُمَدُّ ، والمدُّ أفصح ، ويجوز ضم الكاف مع القصر بناءً على ضمها في المفرد \_ متساويةٌ أو متفاوتةٌ ( على قدر حقوقهم ، ويُجرَىٰ فيها الماء إلى أرضيهم ) لأنه العدل ، فإن جهل القدر . فبقدرها من الأرض ؛ لأن الظاهر : أن الشركة بحسب الملك ، ويجوز أن تكون الكواء متساويةٌ مع تفاوت الحصص ؛ بأن يأخذ صاحب الثلث مثلاً كوَّة والآخر كوَّتَينِ ، فإذا كان لزيدٍ العشر ولعمرو الخمس ولبكر الباقي . . جعل فيها [ عشر ] ( " كواءٍ مستويةٍ ، لزيدٍ واحدةٌ ، ولعمرو ثنتان ، ولبكر الباقي ، وهاذا عند ضيق الماء ، فإن اتسع / . . فلا حاجة إلىٰ ذلك .

\* \* \*

٤٥٥/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( أرضهم ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم ( ۲۰/۹۲۹ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( عشراً ) ، والتصويب من « النجم الوهاج » ( ٥ /٤٤٧ ) .

( فإن أراد أحدهم أن يأخذ قدر حقِّه قبل أن يبلغ الماء إلى المَقسِم ) بفتح الميم وكسر السين المهملة ( ويجريه في ساقيةٍ له ) أي : مجراه ( إلى أرضه ، أو يدير به رحىً . . لم يكن له ذلك ) لأن حريم النهر مشتركٌ ، فلا يجوز لواحدٍ منهم أن يتصرَّف فيه بالسقي وإجراء الماء .

نعم ؛ لو أراد أن يدير بما فضل له من الماء المختصِّ به رحىً في ملكه . . لم يمنع ، قاله البغوي (١١) .

( وإن أراد أن يأخذ الماء ويسقي به أرضاً ليس لها رسم شِربٍ ) وهو بكسر الشين المعجمة : النصيب ( من هلذا النهر . . لم يكن له ذلك ) لأنه يحدث له شِرباً لم يكن له قبل ذلك ، فمُنِع منه .

( وإن كان ماءٌ مباحٌ في نهرٍ ) صغيرٍ ( غير مملوكٍ ) فضاق الماء عنهم ، وبعضهم أقرب إلى جهة النهر . . ( سقى الأول ) أي : المحيي أولاً ( أرضه ) وحبس الماء ( حتى يبلغ الكعب ، ثم يرسله إلى الثاني ) أي : المحيي ثانياً ،

<sup>(</sup>۱) التهذيب ( ٥٠٨/٤ ) .

وه كذا يسقي الثاني ، ويحبسه حتى يبلغ الكعب ، ثم يرسله إلى الثالث ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك ، رواه أبو داوود بإسناد حسنٍ ، وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين (١).

وقال الماوردي: ( الأولى: التقدير بالحاجة في العادة ؛ لأن الحاجة تختلف باختلاف الأرض، وباختلاف ما فيها من زرع وشجر، وبوقت الزراعة، ووقت السقى) (٢٠)، والأول ما عليه الجمهور ؛ تبعاً للحديث.

وبما تقرَّر عُلِم: أن مراد من عبَّر به (الأعلى فالأعلى): المحيي أوَّلاً ، وعبَّر بذلك جرياً على الغالب؛ من أن من أحيا بقعةً . . يحرص على قُربها من الماء ما أمكن ؛ لِمَا فيه من سهولة السقي ، وخفَّة المؤنة ، وقُرب عروق الغراس من الماء ، ومن هنا : يُقدَّم الأقرب إلى النَّهر إن أحيَوا دفعةً ، أو جُهِل السابق (٣) ، قال الأذرعي : (ولا يبعد القول بالإقراع) (١) .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) المستدرك على الصحيحين ( ٦٢/٢) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، سنن أبي داوود ( ٣٦٣٤) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المَهْزور أن يُمسَك حتى يبلغ الكعبين ، ثم يُرسِل الأعلىٰ على الأسفل ) .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية (ص٣١٠).

<sup>(</sup>٣) اعتمده الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٤٨١/٢ ) خلافاً للأذرعي ، وعبارته : ( وهو المعتمد وإن قال الأذرعي : ولا يبعد الإقراع ) .

<sup>(</sup>٤) قوت المحتاج ( ٥٣٨/٣ ) .

متى شاء .

( وإن احتاج الأول إلى سقي أرضه دفعةً أخرى قبل أن يسقي الثالث . . سقى ، ثم يرسل إلى الثالث ) إذ لا حقّ للثالث إلا فيما فضل عن حاجة الأول والثاني .

( فإن كان لرجلٍ أرضٌ عاليةٌ وبجنبها أرضٌ مستفلةٌ ، ولا يبلغ الماء في العالية إلى الكعب حتىٰ يبلغ في المستفلة إلى الوسط . . سقى المستفلة حتىٰ يبلغ الماء إلى الكعب ، ثم يسدُّها ويسقي العالية ) [ لأن ] (١) هاذا يحصل مقصوده من غير إضرار بغيره ، أما إذا اتسع الماء . . فيسقي كلُّ منهم

( وإن أراد بعضهم أن يحيي أرضاً ويسقيها من هلذا النهر ) الصغير الذي ليس بمملوكٍ لأحد ، ولجماعةٍ شربٌ معلومٌ منه : ( فإن كان لا يضرُّ بأهل الأراضي ) التي لها شربٌ منه ؛ بأن يكون في أسفل النهر . . ( لم يُمنَع ) لأنه

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( لا ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨ / ٣٨٨ ) .

وَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِهِمْ . . مُنِعَ .

ينتفع به من غير إضرار بغيره ، فأشبه النهر الكبير كالنيل ؛ فإن لكل أحدٍ / أن ينتفع به كيف شاء بلا منع .

( وإن كان يضرُّ بهم ) بأن كانت الأرض في أعلاه ؛ فإذا سقيت قلَّ الماء على أهل الأرض . . ( مُنِع ) لأن من ملك أرضاً . . ملكها بمرافقها ، والشرب من النهر من مرافقها ، فلا يجوز مضايقة ملَّاكها فيه ، وكذا مياه الأعين المباحة .

# المالية المالي

[ في مؤنة عمارة الأنهار وجواز بناء القناطر عليها ]

عمارة هائده الأنهار من بيت المال ، ولكلّ من الناس بناء قنطرة عليها يمرُّون عليها ، وبناء رحى عليها ، هائدا إذا كانت الأنهار في مواتٍ ، أو في ملكه ، فإن كانت في العمران . . فبناء القنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع ، فيجوز مطلقاً إن كان العمران واسعاً ، وبإذن الإمام إن كان ضيِّقاً ، ويجوز بناء الرحى فيه أيضاً إن لم يضرَّ بالملّاك ، وإلا . . فلا ؛ كإشراع الجناح في الشارع فيهما .

1/207

ريع الجنايات/الأقضية \_\_\_\_\_

باب الدعوئ والبتنات

# بابُ الدّعويٰ والبيّنات

### ( ﺑﺎﺏ ) ﺑﻴﺎﻥ ( اﻟﺪَّﻋﻮﻯٰ )

هي لغةً : الطلب ، ومنه قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴾ (١) ، وألِفُها للتأنيث ، وشرعاً : إخبارٌ عن وجوب حقٍّ للمُخبر علىٰ غيره عند حاكمٍ .

#### ( والبينات )

جمع بينة ؛ وهم الشهود ، سُمُّوا بها لأن بهم يتبيَّن الحقُّ ، ولَمَّا كانت الدعوىٰ تتعلَّق بمدَّع ، وباختلافه تختلف البينة . . [ جُمعت ] (٢) لذلك .

والأصل في الباب: أخبارٌ ؛ كخبر مسلم: « لو يُعطَى الناس بدعواهم . . لادَّعيٰ ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم ، وللكن اليمين على المدَّعيٰ عليه » (") ، وروى البيهقي بإسنادٍ حسنٍ : « وللكن البينة على المدَّعي ، واليمين علىٰ من أنكر » (١٠) ، والمعنىٰ فيه : أن جانب المدَّعي ضعيفٌ ؛ لدعواه خلاف الأصل ،

<sup>(</sup>١) سورة يس َ : ( ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( فجمعت ) ، والتصويب من سياق العبارة ، فالجملة واقعة في جواب ( لما ) .

<sup>(</sup>٣) صحیح مسلم ( ۱۷۱۱ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وقد تقدم (77.7) .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبير ( ٢٥٢/١٠ ) برقم ( ٢١٢٤٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

وَلَا تَصِحُّ ٱلدَّعْوَىٰ إِلَّا مِنْ مُطْلَقِ ٱلتَّصَرُّفِ فِيمَا يَدَّعِيهِ . . . . . . . . . .

فَكُلِّف الحجَّة القويَّة ، وجانب المنكر قويُّ ؛ لموافقته الأصل ، فاكتُفِي منه بالحجَّة الضعيفة .

### [شروط صحَّة الدعوى]

وشرطُ كلِّ دعوىٰ بدم أو غيره ؛ كغصبِ وسرقةٍ وإتلافٍ . . ستةُ شروطٍ :

# [الشرط الأول والثاني: التكليف]

أحدها وثانيها: أن يكون كلٌّ من المدَّعي والمدَّعى عليه مكلَّفاً ؛ كما يُؤخَذ من قوله: (ولا تصح الدعوى إلا من مُطلَق التصرُّف فيما يدَّعيه) غير حربيِّ لا أمان له على مثله ؛ لأن المقصود بالدعوى: [التسلُّط] (١) على المدَّعى به ، فاشتُرِط أن يكون من أهل التصرُّف فيه .

دخل في الضابط المذكور: السكران، والذمِّي، والمعاهد، والمحجور عليه بسفه أو فلس، للكن لا يقول السفيه في دعواه المال: ( وأستحقُّ تسلُّمه ) بل ( ووليى يستحقُّ تسلُّمه ] (٢٠).

وخرج الحربي الذي لا أمان له ، والصبي ، والمجنون ، فلا تصح الدعوى منهم ولا عليهم ؛ لأن شروط المدَّعي عليه كشروط المدَّعي ، للكن محلُّ ذلك : عند حضور وليِّهما ، أما عند غيبته . . فالدعوى عليهما كالدعوى على

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( التسليط ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٣٩٦/١٨ ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل : (تسليمه بل وولي يستحق تسليمه ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » (Y) .

.....

الغائب، فلا تُسمَع إلا أن يكون هناك بينة ، ويحتاج مع البينة إلى يمين الاستظهار.

### [ الفرق بين المدَّعي والمدَّعيٰ عليه ]

واعلم: أن المدَّعي: من يخالف قوله الظاهر، والمدَّعيٰ عليه: /من يوافقه ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه، وقيل: المدَّعي: من لو سكت . . خُلِّي ولم يُطالَب بشيء ، والمدَّعيٰ عليه: مَن لا يُخلَّىٰ ولا يكفيه السكوت ، فإذا طالب زيدٌ عمراً بحقٍ ، فأنكر . . فزيدٌ يخالف قوله الظاهر من براءة عمرو ، ولو سكت . . تُرِك ، وعمرٌو يوافق قوله الظاهر ، ولو سكت . . لم يُترَك ، فهو مدَّعي عليه ، وزيدٌ مدَّع على القولينِ .

ولا يختلف موجبهما غالباً ، وقد يختلف ؛ كما لو قال الزوج وقد أسلم هو وزوجته قبل الدخول: (أسلمنا معاً فالنكاح باقٍ) ، وقالت: (بل أسلمنا مرتّباً فالنكاح مرتفعٌ) . . فالزوج على الأصح مدّع ؛ لأن وقوع الإسلامَينِ معاً خلاف الظاهر، وهي مدّعيً عليها ، وعلى الثاني: هي مدّعيةٌ ؛ لأنها لو سكت . . ثركت ، وهو مدّعيً عليه ؛ لأنه لا يُترَك لو سكت ؛ لزعمها انفساخ النكاح .

فعلى الأول: تحلف الزوجة ، ويرتفع النكاح ، وعلى الثاني: يحلف الزوج ، ويستمرُّ النكاح ، وللكن رجَّح الشيخان في نكاح المشرك تصديق الزوج (١) ؛ فإما أن يُقال: إنه مبنيٌّ على مرجوح ؛ كما قيل به ، أو أنه لَمَّا قوي

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١٢٩/٨ ) ، روضة الطالبين ( ٣٣/٥ ) .

جانب الزوج بأن الأصل: بقاء العصمة ، وتشوف الشارع للنكاح . . صُدِّق ، وهاذا أوجَهُ .

\* \* \*

ولو قال لها: (أسلمتِ قبلي فلا نكاح بيننا، ولا مهر لكِ)، وقالت: (بل أسلمنا معاً).. صُدِّق في الفرقة بلا يمينٍ، وفي المهر بيمينه على الأصح؛ لأن الظاهر معه، وصُدِّقت بيمينها على الثاني؛ لأنها لا تُترَك بالسكوت؛ لأن الزوج يزعم سقوط المهر، فإذا سكتت ولا بينة.. جُعِلت ناكلةً، وحلف هو، وسقط المهر.

\* \* \*

والأمين في دعوى الردِّ مدَّع ؛ لأنه يزعم الردَّ الذي هو [خلاف] (۱) الظاهر ، للكنَّهُ يُصدَّق بيمينه ؛ لأنه أثبت يده لغرض المالك ، وقد ائتمنه ، فلا يحسن تكليفه بينةً للردِّ ، وعلى القول الثاني : هو مدَّعيَ عليه ؛ لأن المالك هو الذي لو سكت . . تُرِك ، وفي التحالف كلُّ من الخصمَينِ مدَّع ومدَّعيَ عليه لاستوائهما .

#### [ الشرط الثالث: أن تكون الدعوى معلومةً ]

وثالثها: أن تكون معلومة غالباً ؛ بأن يُفَصِّل المدَّعي ما يدَّعيه ؛ كما يُؤخَذ من قوله: (ولا تصح دعوى مجهولٍ) لأن المقصود: فصل الأمر، وإيصال الحقّ إلى المستحقّ، وذلك يستدعى العلم.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (لخلاف)، والتصويب من «أسنى المطالب» (1/8)، و«مغني المحتاج» (1/8).

وخرج به (غالباً): ما أشار إليه بقوله: (إلا في الوصية) فتصحُّ الدعوى فيها بالمجهول ؟ تحرُّزاً عن ضياعها ، ولأنها تحتمل الجهل فكذا دعواها ، وإلا في دعوى مجهولٍ في إقرارٍ ولو بنكاحٍ ؟ كالإقرار به ، وإلا في فرضٍ لمفوضةٍ ؟ لأنها تطلب من القاضي أن يفرض لها ، فلا يتصوَّر منها البيان ، ومثله: المتعة ، والحكومة ، والرضخ ، وحطُّ / الكتابة ، والغرَّة ، والإبراء من المجهول في إبل الدية ؟ بناءً على الأصح من صحَّة الإبراء منه فيها ، وإلا في ممرِّ ، أو حقِّ إجراء ماء في أرضٍ حُدِّدت ؟ اكتفاءً بتحديد الأرض ؟ كالشهادة بهاذه المستثنيات المذكورة ؟ فإنها تصحُّ لترتُّبها عليها .

( وأما ما سواها ) أي : الوصية وما أُلحِق بها . . ( فلا بدَّ من إعلامها ) أي : تعريفها ووصفها ؛ لِمَا مرَّ .

( فإن كان المُدَّعىٰ دَيناً . . ذُكِرَ الجنس و ) النوع و ( القدر والصفة ) التي يختلف بها الغرض ، نقداً كان أو غيره ، و [ كذا ] بيان صحَّةِ وتكسُّرِ نقدٍ إن [ أثَّرا ] ( ) في قيمته ؛ بأن اختلفت قيمته بهما ؛ كمئة درهم فضةٍ ظاهريةٍ صحاحٍ أو مكسَّرةٍ ، فلا يكفي إطلاق النقد وإن غلب ؛ كما صرَّح به الماوردي وغيره ( ) ، وفارق البيع ونحوه : بأن زمن العقد يُقَيِّدُ صفة الثمن بالغالب من النقود ، ولا يتقيَّد ذلك بزمن الدعوىٰ ؛ لتقدُّمه عليها .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( أثر ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 2.7 ( ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٣٢٢/٢١ ) .

وَإِنْ كَانَ عَيْناً يُمْكِنُ تَعْيِينُهَا ؛ كَٱلدَّار وَٱلْعَيْنِ ٱلْحَاضِرَةِ . . عَيَّنَهَا . . . . . .

نعم ؛ مطلق الدينارينصرف إلى الدينار الشرعي ؛ كما صرَّح به الشيخان (١) ، ولا يحتاج إلى بيان وزنه ، ومثله : مطلق الدرهم .

فإن لم تختلف قيمة النقد بالصحَّة والتكسُّر . . فلا يحتاج إلى بيانهما ، واستثنى الماوردي والروياني من ذلك : دين السَّلَم ، فاعتبرا بيانهما [ فيه ] (٢) .

( وإن كان عيناً يمكن تعيينها ؛ كالدار والعين الحاضرة ) مثليةً كانت أو متقومةً . . ( عينها ) لتوقّف العلم ها هنا على ذلك ، وليس المراد بتعيين الدار : أن يحضرها القاضي عند الدعوى ، بل المراد : أن يُبالغ في وصفها ، فيذكر الناحية والبلد والمحلّة [ والسِّكّة ] والحدود ، وأنها في يمنة داخل السكة أو يسرته أو صدرها ؛ كما ذكره البلقيني (٣) ، ولا حاجة إلى ذِكْر القيمة ، وهذا في الدار المجهولة عند الحاكم ، أما إذا كانت مشهورةً باسمٍ في البلد بحيث لا يشاركها غيرها فيه . . ميّزها بذكر الاسم .

قال القاضي حسين : ( وذكر الحدود الأربعة ليس بشرطٍ ، حتى لو صارت معلومةً بذكر حدٍّ أو حدَّين . . كفي ) ( ، ) .

وصورة الدعوى في الدار ونحوها: أن يقول: (لي في يده دارٌ) ، ولا

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١٥٦/١٣) ، روضة الطالبين ( ٧/ ٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٣١٦/٢١ ـ ٣١٧ ) ، بحر المذهب ( ١٠٧/١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) تصحيح المنهاج (ق ١٥٧/٤) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر « كفاية النبيه » ( ١٨/ ١٨ ) .

يقول : (لي عنده)، ولا : (لي عليه) لأن العقار لا يثبت في الذَّمَة ، بخلاف العبد والدابة ونحوهما .

k k k

( وإن لم يمكن تعيينها ) لكونها منقولةً غائبةً ؛ إما عن ذلك المجلس وهي ثقيلةٌ ، أو عن ذلك البلد وتنضبط بالصفة ؛ كحبوبٍ وحيوانٍ . . ( ذَكَر صفاتها ) المعتبرة في السَّلَم ، ( وإن ذكر القيمة . . فهو آكد ) زيادةً في الاحتياط ، أما ما لا ينضبط ؛ كالجواهر . . فيُعتَبر فيه ذكر القيمة ، فيقول : ( جوهرٌ قيمته كذا ) كما صرَّح به القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم (١١) .

\* \* \*

( وإن كانت تالفةً ولها مثلٌ . . ذكر جنسها وصفتها ) المعتبرة / في السَّلَم ( وقدرها ) ليضبطها بذلك ، ( وإن ذكر القيمة . . فهو آكد ) لِمَا مرَّ ، ( وإن لم يكن لها مثلٌ . . ذكر قيمتها ) لأنها الواجبة عند التلف ، فلا حاجة معها لذكر شيء من الصفات ؛ كما اقتضاه كلامهم ، للكن يجب ذكر الجنس فيقول : ( عبدٌ قيمته مئة درهم ) .

والذي يتلخّص من ذلك: أن العين المدّعى بها إن كانت باقيةً وأمكن ضبطها . . وجب ذكر صفاتها بصفات السَّلَم ، سواء أكانت مثليةً أو متقومةً ،

497

/٤٥٧

<sup>(</sup>١) انظر « قوت المحتاج » ( ١٢/ ٤٤).

......

وإن لم يمكن ضبطها . . وجب ذكر قيمتها ، وإن كانت تالفةً ؛ فإن كانت مثليةً . . وجب مثليةً . . وجب ذكر صفاتها ، وسُنَّ ذكر قيمتها ، وإن كانت متقومةً . . وجب ذكر قيمتها ، وسُنَّ ذكر صفاتها .

\* \* 4

ولو غصب غيره منه عيناً في بلدٍ ، ثم لقيه في آخر ، وهي باقيةٌ ولنقلها مؤنةٌ . . قال البلقيني : ( ذكر قيمتها وإن لم تتلف ؛ لأنها المستحقّة في هاذه الحالة ) (١) ، فإذا ردّ العين . . ردّ القيمة ؛ كما لو دفع القيمة بنفسه .

ويُقوَّم بفضة سيفٌ محلَّى بذهبِ ادُّعِي به ؛ كما يُقوَّم بذهبِ سيفٌ محلَّى بفضة ، ويُقوَّم بفضة سيفٌ محلَّى بهما للضرورة ، وهاذا ما جزم به في «الروضة » و«أصلها » هنا (۱) ، وصحَّحا في (الغصب): أن المُحلَّىٰ يُضمَن بنقد البلد وإن كان من جنسه ، قالا: (ولا يلزم منه الربا ؛ فإنه إنَّما يجري في العقود لا في الغرامات) (۳) ، وهاذا هو الظاهر.

\* \* \*

ويُقوَّم مغشوش الذهب بالفضة كعكسه ، فيدَّعي مئة دينار [ من نقد ] (1) كذا ، قيمته كذا ديناراً ،

<sup>(</sup>١) تصحيح المنهاج ( ق ٤ / ٤٧٧ ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٤٧٠/٧ ) ، الشرح الكبير ( ١٥٦/١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٦٥٣/٣ ) ، الشرح الكبير ( ٤٢٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( بالنقد ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤/ ٣٩٠) ، و« مغني المحتاج » ( ٢١٨/٤ ) .

ربع الجنايات/الأقضية \_\_\_\_\_\_\_باب الدعوى والبتينات

قال في « الروضة » : ( هلكذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره ، وكأنه جوابٌ على أن المغشوش متقومٌ ، فإن جعلناه مثليّاً . . فينبغي ألَّا يُشترَط التعرُّض للقيمة ) (١) ، وقضيته \_ كما قال جماعة منهم الأذرعي \_ : أن الصحيح : عدم الاشتراط (٢) ؛ لأن الصحيح : أنها مثليةٌ ؛ بناءً على جواز المعاملة بها ، وهو الأصح .

# [ الشرط الرابع : تعيين المدَّعي عليه ]

ورابعها: أن يعيِّن المدَّعيٰ عليه ، فلو قال: (لي علىٰ أحد هاؤلاء كذا).. لم تُسمَع دعواه ؛ لإبهام المدَّعيٰ عليه.

#### [ الشرط الخامس : أن تكون ملزمةً ]

وخامسها: أن تكون ملزمة ، فلو ادَّعيٰ علىٰ غيره هبة أو بيعاً أو دَيناً ، أو نحو ذلك ممَّا الغرض منه تحصيل الحقِّ . . فليذكر في دعواه وجوب التسليم ؛ كأن يقول : (ويلزمه التسليم إليَّ) إذ قد يرجع الواهب ، ويفسخ البائع ، ويكون الدَّين مؤجَّلاً ، أو من عليه مفلساً ، ولو قصد بالدعوىٰ دفع المنازعة لا تحصيل الحقِّ فقال : (هاذه الدار لي ، وهو يمنعنيها) . . شُمِعت دعواه وإن لم يقل : (هي في يده) لأنه يمكن أن ينازعه وإن لم تكن الدار بيده ، وللقاضي سماع الدعوىٰ وإن لم يعلم بينهما مخالطة .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٤٧٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) قوت المحتاج (٢١/٢٦).

وَإِنِ ٱدَّعَىٰ نِكَاحَ ٱمْرَأَةٍ . . فَٱلْمَذْهَبُ : أَنَّهُ يَذْكُرُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَرِضَاهَا إِنْ كَانَ رِضَاهَا شَرْطاً ، وَقِيلَ : إِنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبُّ .

# [ ما يجب ذكره في دعوى النكاح ]

( وإن ادعىٰ نكاح امرأةٍ ) سواء ادعى ابتداءه أو دوامه . . ( فالمذهب : أنه يذكر أنه تزوَّجها بوليٍّ مرشدٍ ) أي : رشيدٍ صالحٍ للولاية ، إلا أن تكون ولايته بالشوكة ، ( وشاهدي عدلٍ ، ورضاها إن كان رضاها [ شرطاً ] ) (١١) ؛ بأن كانت غير مجبرةٍ ، ويصف العقد بالصحَّة ؛ للاحتياط في النكاح كالدم ، إذ الوطء المستوفىٰ لا يُتدارَك كالدم ، قال البلقيني : ( ويُستثنَىٰ / من ذلك : أنكحة الكفار ، فيكفى في الدعوىٰ بها أن يقول : هلذه زوجتى ) (٢) .

\* \* \*

وإن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام . . ذكر ما يقتضي تقريره حينئذِ ، ولا بدَّ فيما إذا كان الزوج سفيهاً أو عبداً من قوله : ( نكحتُها بإذن وليي أو مالكي ) (٣) .

( وقيل : إن ذلك مستحبُّ ) لأنه [ دعوىٰ ملكِ ] ( ، ) ، فلم يُشترَط فيه ذكر السبب ؛ كدعوى المال مطلقاً ، ولأنه ينصرف إلى النكاح الشرعي ؛ وهو ما وُجدت فيه الشرائط .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( شرط ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٢) تصحيح المنهاج ( ق ٤٧٩/٤ \_ ٤٨٠ ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ادعى ذلك)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ١٨/ ٤٢٠)، و«غنية الفقيه» ( ١٩١/ ٤٢٠) مخطوط.

( وقيل : إن كانت الدعوى الابتداء العقد ) كأن يقول : عقدتُ عليها . . ( وجب ذكرها ، وإن كانت الاستدامته ) كأن يقول : هي زوجتي . . ( لم يجب ذكرها ) الأنها شرطٌ في الابتداء دون الاستدامة .

ولا يُشترَط على الأقوال تعيين الولي والشاهدَينِ ، ولا التعرُّض لعدم الموانع ؛ لأن الأصل : عدمها ، ولكثرتها ، وعلى الأول : يُشترَط تفصيل الشهود بالنكاح كالدعوى ؛ تبعاً لها .

ويُشترَط عدم علم الفراق ؛ بأن يقولوا : ( ولا نعلم أنه فارقها ) ، أو : ( وهي اليوم زوجته ) ، خلافاً لابن المقري (١٠) .

ولا يُشترَط تفصيلٌ في إقرارها بالنكاح ؛ لأنها لا تقرُّ إلا عن تحقيقٍ ، ولا قول شهوده : ( ولا نعلمه فارقها ) ، أو : ( وهي اليوم زوجته ) .

وفارق هنذا ما تقدَّم ؛ لأن هنذا في الشهادة بالإقرار بالنكاح ، وما مرَّ في الشهادة بنفس النكاح ، وبينهما فرقٌ ظاهرٌ .

# **#** #

فإن كانت أمةً أو مبعَّضةً ، والزوج حرُّ . . اشتُرِط ذِكْر العجز عن مهر حرةٍ وخوف عنت المشترطين في جواز نكاح من بها رقُّ ، وكونها مسلمةً إن كان مسلماً ولو عبداً ؛ لأن الفُروج يُحتاط لها .

<sup>(</sup>١) روض الطالب ( ٩٣٤/٢ ) .

.....

والدعوى بالنكاح تكون إمَّا على المرأة أو على وليها المُجْبِر ، ولو ادعى على القاضي نكاح مجنونة . . قال القاضي حسين : ( سُمِعت دعواه ، فإن أقرَّ به القاضي . . فظاهرٌ ، وإن أنكر . . لم يحلف ؛ لأن تكذيبه إنكار للقضاء ) (١٠) .

وتُسمَع دعوى المرأة النكاح بالتفصيل السابق ؛ كما نصَّ عليه في « الأم » ( ` ` ` ، ولو لم تطالب بحقٍ من حقوق النكاح ؛ لأن النكاح وإن كان حقّاً للزوج فهو مقصودٌ لها أيضاً ، فتثبته ، وتتوصَّل به إلىٰ حقَّها ، وليس إنكار النكاح طلاقاً ، فتُسلَّم إليه إن اعترف بالنكاح بعد إنكاره له .

وإن حلف حيث لا بينة لها . . لم يلزمه شيءٌ ، وحينئذ : فله أن ينكح أختها وأربعاً سواها ، وليس لها أن تنكح زوجاً غيره \_ وإن اندفع النكاح ظاهراً \_ حتى يفارقها بطلاق أو غيره ، فليرفق به الحاكم ؛ ليقول : ( إن كنتُ نكحتُها . . فهي طالقٌ ) ليحلَّ لها النكاح .

وإن نكل عن اليمين . . حلفت واستحقّت حقوق الزوجية ؛ من نفقة وغيرها ، ويباح للزوج وطؤها ؛ إذ لا يجوز أن يحكم / عليه بالنكاح ويحكم عليه بتحريم التمتُّع ، والمراد : جواز ذلك في الظاهر ، أو فيما إذا زال عنه ظنُّ الله عنه بيا المراد : عليه بتحريم التمتّع ، والمراد : حواز ذلك في الظاهر ، أو فيما إذا زال عنه ظنّ الله بتحريم التمتّع ، والمراد : عليه بتحريم التمتع بالتمتع ، والمراد : عليه بتحريم التمتع بالتمتع ب

\* \* \*

حرمتها.

<sup>(</sup>۱) انظر «كفاية النبيه » ( ۱۸/۲۲ ).

<sup>(</sup>٢) الأم (٧/٢٢٥).

ولو ادعىٰ نكاح امرأةٍ تحت زوجٍ . . فالدعوىٰ عليها لا عليه ولو كانت أمةً ؛ لأن الزوجة لا تدخل تحت يد الزوج .

ولو ادَّعت ذات ولدٍ على رجلٍ نكاحاً وولداً منه ، واعترف بالولد دون النكاح ؛ كأن قال : ( هو ولدي من غيرها ) ، أو أطلق . . لم يثبت النكاح ، فإن قال : ( هو ولدي منها ) . . لزمه المهر فقط ؛ لأن الاعتراف بالنسب اعتراف بالإصابة ظاهراً ، وهي تقتضي المهر ، ولا يحمل على استدخال الماء ؛ لأنه نادرٌ .

وإن أقرَّ لها بالنكاح ، وقالت : (كنت مفوضةً ) . . لزمه لها الفرض إن لم يطأها ، وإن وطئها . . فمهر مثلٍ ، وإن أنكر النكاح والنسب . . صُدِّق بيمينه .

黎 黎 黎

( وإن ادعى بيعاً أو إجارةً ، أو غيرهما من العقود ) كالهبة والصلح . . ( لم يفتقر إلى ذكر الشروط ) لأن المقصود : المال ، فأشبه دعوى المال ، وعلى هاذا : هل يُشترَط التقييد بالصحّة ؟ فيه وجهان ؛ أصحُّهما : نعم .

( وقيل : يفتقر ) إلى ذكر الشروط ؛ لأنه دعوى عقدٍ قد اختلف في بعض شرائطه ، فوجب تفصيلها كالنكاح ، وعلى هذا : يذكر أهلية العاقد والثمن والتفرُّق عن تراض ؛ كما قاله في « الشامل » و« البحر » (١).

( وقيل : في بيع الجارية يفتقر ) لأنه يقصد به الوطء كالنكاح ،

<sup>(</sup>۱) الشامل ( ق ۱۳۲/۸ ) مخطوط ، وانظر « كفاية النبيه » ( ۱۸/ ۲۵) .

( وفي غيرها لا يفتقر ) لأن مقصوده المال ، ولا يلزمه بيان السبب في دعوى المال ، فإن قال المدَّعىٰ عليه للقاضي : ( سَلُه عن جهة وجوب ما ادَّعاه ) . . لم يلزم القاضى ذلك .

\* \* \*

( وإن ادعىٰ قتلاً . . ذكر القاتل ، وأنه انفرد بقتله ، أو شاركه فيه غيره ) كما تقدَّم في شروط الدعوىٰ (١١) ؛ لأن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال ، ويذكر عدد الشركاء إن أوجب القتل الدية .

نعم ؛ إن قال : ( أعلم أنهم لا يزيدون على عشرةٍ مثلاً ) . . سُمِعت دعواه ، وطالب بحصّة المدّعي عليه ، فإن كان واحداً . . طالبه بعشر الدية .

恭 恭 恭

( ويذكر أنه عمدٌ ، أو خطأً ، أو شبهُ عمدٍ ، ويصف كل واحدٍ من ذلك ) فيقول في العمد : ( قتله بما يُقصَد به القتل غالباً ) ، وفي شبه العمد : ( ضربه بعصاً فمات منها ) ، وفي الخطأ : ( سقط عليه فقتله ) ، فإن أطلق ما يدَّعيه ؟ كقوله : ( هاذا قتل ولدي ) . . سُنَّ للقاضي استفصاله عمَّا ذُكِر ؟ [ لتصحَّ ] (٢) بتفصيله دعواه .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم قريباً ( ٣٩٩/١٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( ليتضح ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ١٤٩/٢ ) ، و« مغني المحتاج »

<sup>.(111/1)</sup> 

وَإِنِ ٱدَّعَىٰ أَنَّهُ وَارِثُ . . بَيَّنَ جِهَةَ ٱلْإِرْثِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ . . سَأَلَهُ ٱلْحَاكِمُ عَنْهُ .

# [ الشرط السادس : ألا تناقض دعوىٰ أخرىٰ ]

وسادسها: ألَّا تناقضها دعوى أخرى ، [ فلو ] (١) ادعى على واحد انفراده بالقتل ، ثم ادعى على آخر شركةً أو انفراداً . . لم تُسمَع الدعوى الثانية ؛ لأن الأولى تُكذِّبها .

نعم ؛ إن صدَّقه الآخر . . فهو مؤاخَذُ بإقراره ، وتُسمَع الدعوىٰ عليه على الأصح / في « أصل الروضة » (٢) ، ولا يُمكَّن من العَود إلى الأولىٰ ؛ لأن الثانية تُكذّبها .

ولو ادعىٰ عمداً مثلاً ، وفسَّره بغيره . . عمل بتفسيره ، فتُلغَىٰ دعوى العمد ، لا دعوى القتل ؛ لأنه قد يظنُّ ما ليس بعمدِ عمداً ، فيعتمد تفسيره مستنداً إلىٰ دعوى القتل .

( وإن ادعى أنه وارثٌ . . بيّن جهة الإرث ) لأنها مختلفٌ فيها بين أهل العلم ؛ فقد يظنُّ أنه وارثٌ ، وليس بوارثٍ ، ( فإن لم يذكر ) ذلك . . ( سأله الحاكم عنه ) ندباً ، فيقول : ( أترث بنسبٍ أو ولاءٍ أو نكاحٍ ؟ ) وهاذا هو المعني بالاستفسار ، وهو مطَّردٌ في كل ما لزم ذكره في الدعوى ، ولم يذكره ؛ كما نصَّ عليه في « المختصر » (٣) .

1/209

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( ولو ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ١٥٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٦/٣٦٤ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ٩/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) مختصر المزنى ( ص ٢٥٢ ) .

.....

ولو كتب شخصٌ ما يدَّعي به في ورقةٍ ، وادَّعىٰ ما فيها . . ففي قيامه مقام النطق وجهان ، وخصَّ الماوردي الاكتفاء بما إذا قرأها القاضي على الطالب وقال : ( أتقول هلكذا ؟ ) فيقول : ( نعم ) ، وطردهما فيما إذا كتب المدَّعىٰ عليه الجواب أيضاً وقال : ( هلذا جوابه ) (١١) .

\* \* \*

ولا تُسمَع دعوىٰ بدَينِ مؤجَّلِ \_ كما عُلِم من الشرط الخامس \_ وإن كان به بينة ؛ إذ لا يتعلَّق بها إلزامٌ ومطالبةٌ في الحال ، ولا بحَالِّ على من اعترف المدَّعى بإعساره .

نعم ؛ إن كان المؤجَّل في عقدٍ كسَلَمٍ ، وقصد بدعواه تصحيح العقد . . شمِعت ، قالَه الماوردي ، قال : ( وتُسمَع أيضاً بدَينٍ بعضُه مؤجَّلٌ وبعضُه حالٌٌ ، ويكون المؤجَّل تبعاً للحالِّ ) (٢) .

وجواب دعوى من ادعى دَيناً مؤجَّلاً ولم يذكر الأجل ليُصحِّح دعواه : ( لا يلزمني تسليمه الآن ) ، ولا يجوز إنكار استحقاقه بأن يقول : ( لا شيء له عليَّ ) كما حكاه شريحٌ الروياني عن جدِّه (٣) .

\* \* \*

وتُسمَع باستيلادٍ وتدبيرٍ ، وتعليقِ عتقٍ بصفةٍ ولو قبل العرض على

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير (٢٠/٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٣٦١/٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر «أسنى المطالب» ( ٣٩٥/٤).

وَإِنْ أَنْكُرَ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ مَا ٱدَّعَاهُ . . صَحَّ ٱلْجَوَابُ ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا ٱدَّعَىٰ عَلَيْهِ ، بَلْ قَالَ : ( لَا تَسْتَحِقُّ عَلَىَّ شَيْئاً ) . . صَحَّ ٱلْجَوَابُ . . . . . .

البيع ؛ لأنها حقوقٌ ناجزةٌ ، وفي سماع الدعوىٰ على الرقيق بدَين معاملةٍ في ذمَّته خلافٌ مرتَّبٌ على الدعوىٰ على المعسر ، وأُولىٰ بعدم السماع ؛ لأنه يرتقب العتق واليسار بعده .

# [كيفية إنكار الدعوى بجوابٍ صحيح]

(وإن) ادعى شخصٌ مالاً مضافاً إلى سببٍ ؛ كَ (أقرضتُك كذا) ، أو ادعى عليه إتلافاً ف (أنكر المدَّعى عليه ما ادعاه) المدَّعي ؛ كأن قال: (ما [اقترضتُ]) (١) في الأولى ، و(ما أتلفت) في الثانية . . (صحَّ الجواب)

لمطابقته الدعوى .

( فإن لم يتعرَّض لِمَا ادَّعىٰ عليه ) به ( بل قال : لا تستحقُّ عليَّ شيئاً ) أو : ( لا يلزمني تسليم شيء إليك ) . . ( صحَّ الجواب ) أيضاً لِمَا سيأتي ، أو ادعىٰ شفعةً . . صحَّ الجواب بقوله : ( [ لا ] ( ' ' ) تستحقُّ عليَّ شيئاً ) ، أو : ( لا تستحقُّ تسليم الشقص ) وذلك لأن المدَّعي قد يكون صادقاً ويعرض ما يسقط المدَّعیٰ به ، ولو اعترف به وادعیٰ مُسقِطاً . . طُولِب بالبينة ، وقد يعجز عنها ، فدعت الحاجة إلىٰ قَبول الجواب المطلق .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( أقرضتني ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨ / ٤٣٣ ) ، و « غنية الفقيه » ( ١ / ١٩٣ ) ، وخطوط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( ولا ) ، والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص ٥٨٠ ) .

وَإِنْ كَانَ ٱلْمُدَّعَىٰ دَيْناً . . فَٱلْقُوْلُ قَوْلُ ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ . . . . . . .

نعم ؛ لو ادعىٰ عليه /وديعة . . لم يكفِ في الجواب : ( ولا يلزمني التسليم ) إذ لا يلزمه تسليمٌ ، وإنَّما تلزمه التخلية ، فالجواب الصحيح : أن ينكر الإيداع ، أو يقول : ( لا تستحقُّ عليَّ شيئاً ) ، أو : ( هلكت الوديعة ) ، أو : ( رددتُها ) .

ولو ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها . . كفاه : ( أنتِ زوجتي ) .

وإذا حُلِّف فيما ذُكِر . . حَلَف كما أجاب ؛ ليطابق الحلف الجواب ، فإن أجاب بنفي السبب . . حلف عليه ، أو بالإطلاق . . فكذلك ، ولا يُكلَّف التعرُّض لنفي السبب ، فإن تعرَّض لنفيه . . جاز .

\* \* \*

ولو ادَّعى المالك مرهوناً أو مؤجَّراً بيد خصمه . . كفى الخصم أن يقول : ( لا يلزمني تسليمه ) ، فلا يجب التعرُّض للملك ، أو يقول : ( إن ادعيت ملكاً مطلقاً . . فلا يلزمني تسليمه ) ، أو : ( ادعيت مرهوناً أو مؤجَّراً . . فاذكره لأُجيب ) فإن أقرَّ بالملك وادعى رهناً أو إجارةً . . كُلِّف بينةً ، ولا يجب التعرُّض للملك ؛ لأن الأصل : عدم ما ادعاه .

袋 袋 袋

( وإن كان المدَّعيٰ) به ( دَيناً . . فالقول قول المدَّعيٰ عليه مع يمينه ) لأنه صلى الله عليه وسلم قضيٰ باليمين على المدَّعيٰ عليه ، رواه الشيخان (١١) .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری ( ۲۲۲۸ ) ، صحیح مسلم ( ۲/۱۷۱۱ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ، وقد تقدم ( ٤٠٢/١٠ ).

( فإن أقام المدَّعي بينة ) بما ادعاه . . ( قُضِي له ) بها ولو بعد حلف المدَّعيٰ عليه ؛ للخبر السابق أول الباب (١) ، وقُدِّمتِ البينة على اليمين ؛ لأن اليمين حجَّةٌ ضعيفةٌ (١) .

## [ادعىٰ عيناً ولا بينة له]

(وإن كان المدَّعيٰ) به (عيناً ، ولا بينة ؛ فإن كان في يد أحدهما . . فالقول قوله مع يمينه ) لأن اليد تدلُّ على الملك ظاهراً ، وظاهر كلامه : أن دعوى الشخص تُسمَع بما في يده ، وأنه يحلف علىٰ ذلك ، ولكن قال الأصحاب : إن الدعوىٰ بما في يده لا تُسمَع إلا إن تعلَّق له بها حتُّ على المدَّعیٰ علیه كأجرتها ، أو قيمة ما استُهلِك منها ، ولو قال : (نازعني فيها ) . . لم تصحَّ دعواه ، ولو قال : (عارضني فيها بغير حقٍّ ) . . فقال أبو حامد : تصحُّ دعواه ، ويُسأَل الخصم عنها ؛ لأن في المعارضة رفع يد مستحقِّه (٣) ، قال ابن النقيب : (فينبغي أن يُحمَل كلام الشيخ علیٰ هاذه الحالة ) (١٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني ( ۱۱۰/۳ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، والبيهقي ( ۲۵۲/۱۰ ) . برقم ( ۲۱۲٤۳ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، وقد تقدم ( ۲۹۱/۱۰ ) .

<sup>(</sup>٢) عبارة « غنية الفقيه » ( ق ١٩٢/٤ ) مخطوط : ( وقدمت البينة على اليمين ؛ لأن اليمين من جهة الخصم ، وهي قول واحد ، بخلاف البينة فيهما ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوى الكبير » ( ٣٧٨/٢٠ ).

<sup>(</sup>٤) اختصر ابن النقيب رحمه الله تعالىٰ « كفاية النبيه » في كتاب سماه : « تسهيل الهداية →

( وإن كان في يدهما ، أو لم يكن في يد أحدهما ) وادعى كلٌ منهما على صاحبه : أن هاذه العين ملكي ، وهو يمنعني منها بغير حتِّ . . ( حلفا ، وجُعِل بينهما نصفَينِ ) ، أما في الأولى . . فلأن كلّا منهما في يده النصف ، فصُدِّق فيه ، وأما في الثانية . . فلأن نسبة العين إليهما نسبةٌ واحدةٌ ، فألحِقت بما إذا كانت بيدهما .

( وإن كان في يد ثالث ) وادعى كلٌ من المتنازعين عليه أن جميعه ملكه . . . ( رجع إليه ) لأنه محكومٌ له بالملك في الظاهر ، ( فإن ادعاه لنفسه . . فالقول قوله مع يمينه ) لِمَا مرَّ فيما إذا كان المدَّعى [ عليه ] واحداً ، ويحلف لكلّ منهما يميناً عند طلبه ، ( وإن أقرَّ به ) أي : المدَّعى ( لغيره ) / وهو حاضرٌ بالبلد ( وصدَّقه المقرُّ له . . انتقلت الخصومة إليه ) لأن اليد صارت له ، والخصومة إنَّما تدور مع متنازعين (١٠) .

( وهل يحلف ) المقرُّ ( عند طلب المدَّعي ) يمينه أنه صادقٌ فيما أقرَّ به ؟ ( فيه قولان ) مبنيان على القولين فيما إذا قال : ( هلذه الدار لزيدٍ ، بل

1/27

 $<sup>\</sup>leftarrow$  وتحصيل الكفاية »، ولم يتيسر لنا الحصول على مخطوطة كاملة له، فانظر «كفاية النبيه » (  $\times$  ٤٣٧/١٨ ).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: ( متداعيين ) ، وأشار له بنسخة .

وَإِنْ كَذَّبَهُ ٱلْمُقَرُّ لَهُ . . أَخَذَهُ ٱلْحَاكِمُ وَحَفِظَهُ إِلَىٰ أَنْ يَجِيءَ صَاحِبُهُ ، وَقِيلَ : يُسَلَّمُ إِلَى ٱلْمُدَّعِي . وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِغَائِبِ . . ٱنْتَقَلَتِ ٱلْخُصُومَةُ إِلَيْهِ . . . . . . . . .

لعمرو) . . هل يغرم لعمرو؟ إن قلنا : نعم \_ وهو الأصح \_ . . فنعم ، وإن قلنا : لا . . فلا ، وفي كيفية حلفه وجهان ؛ أحدهما : يحلف أن الدار لفلانٍ ؛ لتكون يمينه موافقة لإقراره ، والثاني : أنه لا حق لهاذا المدَّعي فيها ؛ لتكون يمينه معارضة للدعوى ، ويظهر أن كلاً من ذلك كافٍ .

( وإن كذَّبه المقرُّ له . . أخذه الحاكم وحفظه إلىٰ أن يجيء ) أي : يظهر ( صاحبه ) لأن مَن هو في يده معترفٌ بأنه ليس له ، ومن أقرَّ له به ردَّه ، فحفظه الحاكم ؛ كالمال الضائع .

( وقيل : يُسلَّم إلى المدَّعي ) بيمينه ؛ لأن صاحب اليد لا يدَّعيه ، والمقرُّ له ينكره ، ولم يكن للمدَّعي منازعٌ فيه ، فوجب تسليمه إليه ، وعلى الأول : لو رجع المقرُّ له بعد التكذيب وقال : (قد تذكَّرت أنه لي ) . . لم يُسلَّم إليه حتى يجدِّد المقرُّ الإقرار له ثانياً ؛ لأن الأول بطل بالتكذيب ، ولو قال المقرُّ : ( غلطت في الإقرار ، وإنَّما هو ملكي ، أو ملك فلانٍ ) . . قُبِل قوله .

( وإن أقرَّ به لغائبٍ ) معروفٍ . . ( انتقلت الخصومة إليه ) نظراً لظاهر الإقرار ، وإن أقام المدَّعي بينةً . . فهو قضاءٌ علىٰ غائبٍ ، فيحلف معها ، وإلا . . وقِف الأمر إلىٰ قدوم الغائب .

( وإن أقرَّ به لمجهولِ ) بأن قال : ( هي لرجلٍ لا أعرفه ) ، أو : ( لمحجوري ) ، أو : ( هي وقفٌ على مسجد كذا ، أو على الفقراء ) وهو ناظرٌ عليه . . لم تُنزَع العين منه ، ولا تنصرف الخصومة عنه ، بل يحلف أنه لا يلزمه تسليم العين ؟ رجاء أن يقرَّ أو ينكل فيحلف المدَّعي ، وتثبت له العين في الأولىٰ ، والبدل للحيلولة في غير ذاك .

و(قيل): يقال (له) فيما إذا أقرَّ به لمجهولٍ: (إما أن تُقرَّ به لمعروفٍ، أو نجعلك ناكلاً) فيحلف المدَّعي وتُسلَّم إليه ؛ لأن به يزول الضرر.

( وقيل : يقال له : إما أن تقرَّ به لمعروفٍ ، أو تدَّعيه لنفسك ، أو نجعلك ناكلاً ) لأن إقراره لَمَّا لم يصحَّ . . فكأنه لم يقرَّ ، وهو لو لم يقرَّ . . كان له أن يدَّعيه لنفسه ، أو يقرَّ به لغيره ، فإن لم يفعل . . كان ناكلاً (١٠) .

#### [تداعيا حائطاً]

( وإن تداعيا حائطاً ) بين ملكيهما : ( فإن كان مبنياً على تربيع إحدى الدارَينِ ) أي : [ مساوياً ] (٢) لها في السَّمْك والحدِّ والارتفاع زائداً أو ناقصاً

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بديار العشرة رضي الله عنهم أجمعين ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( متساوياً ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨ / ٤٦٠ ) .

بالنسبة إلى الأخرى (أو متّصلاً بإحداهما اتصالاً لا يمكن إحداثه) بعد بناء جداره ؛ بأن اتصل به اتصال تداخل لنصف لَبِناتِ كلِّ منهما في الأخرى في جميع السَّمْك المشترك بينهما . . (فالقول قول صاحب الدار)/التي [بنيانها] (۱) ما ذكرناه (مع يمينه) لأن الظاهر: أنه بُنِيَ لداره ، فيُحكَم له به إلا أن تقوم بينةٌ بخلافه .

ولو كان الجدار المتنازع فيه مبنياً على خشبةٍ طرفها في ملك أحدهما . . فاليد له عليه وعلى الخشبة المذكورة ؛ لظهور أمارة الملك بذلك ، فيحلف ويحكم له بالملك ، إلا أن تقوم بينةٌ بخلافه ؛ كما مرَّ .

( وإن كان بين ملكيهما ) بأن كان منفصلاً عن جدارَيهِما ، أو متَّصلاً بهما اتصالاً [ لا ] بهما اتصالاً يمكن إحداثه أو لا يمكن ، أو متَّصلاً بأحدهما اتصالاً [ لا ] يمكن إحداثه ؛ بأن وُجِد الاتصال في بعضه ، أو أُمِيل الأَزَج الذي عليه بعد ارتفاعه (۲) ، أو بُنِيَ الجدار على خشبة طرفاها في ملكيهما . . فلهما اليد عليه في جميع ذلك ؛ لعدم المرجِّح ، و( تحالفا ) فإن حلفا أ ( و ) نكلا . . ( جُعِل ) الجدار ( بينهما ) بظاهر اليد .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (شأنها)، التصويب من هامش الأصل، وأشار له بنسخة.

<sup>(</sup>٢) الأزج: بناءٌ مستطيلٌ مقوَّس السقف.

وإن حلف من ابتدأ بيمينه ونكل الآخر . . حلف الأول اليمين المردودة ، وقُضِيَ له بالكل ، وإن نكل الأول ورغب الثاني في اليمين . . فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه الأول ، ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه هو ، فتكفيه يمينٌ واحدةٌ يجمع فيها النفي والإثبات .

( وإن كان لأحدهما عليه أَزَجٌ ) بفتح الهمزة والزاي وبالجيم ؛ أي : عقدٌ قد أُميل من أصله قليلاً قليلاً . . ( فالقول قول صاحب الأزج ) بيمينه ؛ لأن الظاهر معه .

( وإن كان لأحدهما عليه جذوعٌ ) أو كان نقش الجدار كالكتابات المتّخذة من جصيّ أو آجرٍ ، أو الطاقات والمحاريب من جهته . . ( لم يُقدّم ) بشيء من ذلك ؛ لأن كون الجدار بين ملكيهما علامةٌ قويةٌ في الاشتراك ، فلا يُغيّر بأسبابٍ ضعيفةٍ معظمُ القصد بها الزينة ؛ كالتجصيص والتزويق ، ومعاقد القِمْط بكسر القاف وإسكان الميم وهو : حبلٌ رقيقٌ يُشَدُّ به الجريد ونحوه ، ولأن الجذوع تشبه الأمتعة فيما لو تنازع اثنان داراً في يدهما ، ولأحدهما فيها أمتعة ، فإذا تحالفا . . بقيت الجذوع بحالها ؛ لاحتمال أنها وُضِعت بحقّ ؛ من إعارةٍ أو إجارةٍ أو بيع ، أو قضاء قاضٍ يرى الإجبار على الوضع ، والذي ينزل عليه منها الإعارة ؛ لأنها أضعف الأسباب ، فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش ،

أو الإبقاء بالأجرة.

باب الدعوئ والبتينات

وَإِنْ تَدَاعَيَا عَرْصَةً لِأَحَدِهِ مَا فِيهَا بِنَاءٌ أَوْ شَجَرٌ: فَإِنْ كَانَ قَدْ ثَبَتَ ٱلْبِنَاءُ وَٱلشَّجَرُ لَهُ بِٱلْبَيِّنَةِ . . فَٱلْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ٱلْعَرْصَةِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ ثَبَتَ لَهُ ذَلِكَ بِٱلْإِقْرَارِ . . فَقَدْ قِيلَ : ٱلْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَقِيلَ : هُوَ بَيْنَهُمَا . . . . . . . . . . . . . .

#### [ تداعيا عَرْصةً ]

( وإن تداعيا عَرْصةً ) بين ملكيهما ( لأحدهما فيها بناءٌ أو شجرٌ ، فإن كان قد ثبت البناء والشجر له بالبينة . . فالقول قوله في العَرْصة مع يمينه ) لأن البينة أثبتت له البناء والشجر ، فاقتضى أن تكون يده على الأساس والمغرس ؛ لانفراده بالانتفاع بهما ، فصُدِّق فيهما بيمينه ؛ لِمَا تقدَّم (١١) ، وبهاذا خالف مسألة الجذوع المتقدِّمة / ؛ فإن الجدار الحامل للجذوع في أيديهما ينتفعان به ؛ فإنه جزءٌ من كل دار ، وأيضاً بعض العلماء يوجب وضع الجذوع على جدار الغير ، ولم يوجب أحدٌ الغرس والبناء في أرضه .

\* \* \*

( وإن ثبت له ذلك بالإقرار ) أي : إقرار المنازع . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( القول قوله ) كما في البينة .

( وقيل : هو بينهما ) لأنه لولا الإقرار . . لكان البناء أو الغراس والعَرْصة بينهما ، والإقرار أخرج البناء والغراس ، فبقيت [ العَرْصة ] (٢) بينهما ، والزرع كالشجر فيما ذُكِر ؛ كما قاله في « التهذيب » (٣) .

1/271

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم قريباً ( ١٠/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( العرسة ) ، والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق ١٩٤/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٣٥٠/٨).

# [ التنازع في السقف والسُّلُّم ]

(وإن كان السفل لأحدهما والعلو للآخر، وتنازعا في السقف) الذي يمكن إحداثه ؛ بأن يكون السقف عالياً، فينقب وسط الجدار، ويوضع رأس الجذوع في النقب، فيصير البيت بيتين . . (حلفا وجُعِل بينهما) لأنه حاجزٌ توسَّط ملكيهما ينتفعان به، وليس متَّصلاً ببناء أحدهما اتصال البنيان، فكان بينهما كالحائط المطلق بين الدارين، أما إذا لم يمكن إحداثه بعد بناء العلو؛ كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو . . فاليد للأسفل عليه ؛ للعلم [ بأنه ] (١) بناه أولاً ، ثم استُحدِث بعده جدار العلو .

非 蒜 特

وحيث جُعِل السقف بينهما . . جاز لصاحب العلو وضع الأثقال المعتادة عليه ، وللآخر التعليق المعتاد به ؛ كثوبٍ ولو بوتدٍ يَتِده فيه ؛ إذ لو لم يجز ذلك . . لعظُم الضرر ، وتعطَّلت المنافع ، بخلاف الجدار المشترك ؛ ليس لأحد الشريكينِ أن ينتفع به بما يُضايَق فيه عادةً ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه في ( باب الصلح ) ( ۲ ) .

وفرق بينهما : باتباع العرف ، وبأن الأعلىٰ ثبت له الانتفاع قطعاً ، فثبت

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( بأن ) ، والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق ١٩٤/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٥٠١/٤ ـ ٥٠٢ ) .

للأسفل ذلك ؛ تسويةً بينهما ، وفي الجدار لم يثبت لأحدهما ذلك ، فلم يثبت للآخر تسويةً بينهما .

( وإن تنازعا سُلَّماً منصوباً ) موضع الرقي [ للعلو] . . ( حلف صاحب العلو وقُضِي له به ) ولو لم يُسَمَّر ؛ لعَود منفعته إليه ، وما اقتضاه كلامه فيما إذا لم يُسَمَّر . . هو ما نقله ابن كَجِّ عن الأكثرين (١) ، وجزم به ابن المقري (٢) ، وهو الظاهر ، ونُقِل عن ابن خيران أنه للأسفل (٣) ، قال الرافعي : ( وهو الوجه ) (١) .

( وإن تداعيا درجةً ) معقودةً كالأزج : ( فإن كان تحتها مسكنٌ ) لصاحب السفل يصلح للسكنى أو لإحراز متاع . . ( حلفا ، وجُعِل بينهما ) لأن كل واحد منهما ينتفع بها ؛ أما صاحب السفل . . فبالسكنى تحتها ، أو بإحراز متاعه ، وأما صاحب العلو . . فبالصعود عليها ، فكانت كالسقف بين السفل والعلو .

<sup>(</sup>١) انظر « الشرح الكبير » ( ٥/١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) روض الطالب ( ١/٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر «الشرح الكبير» ( ١٢٤/٥) ، وقوله: (وهو الظاهر) وفاقاً لـ «نهاية المحتاج» ( ١٩/٤) ، وذهب الشارح رحمه الله تعالىٰ في «مغني المحتاج» ( ٢٥٠/٢) إلى اعتماد كلام ابن خيران تبعاً للشيخين رحمهم الله تعالىٰ ، وعبارته: (أو منصوباً في موضع الرقي . . فلصاحب السفل ؛ كما قاله ابن خيران ، وقال في «الروضة» : إنه الوجه) .

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير (٥/١٢٤).

( وإن كان تحتها موضع حُبٍ ) بضم الحاء المهملة ؛ أي : خابية ( وما أشبهه ) كالجِرار والكيزان . . ( فهي لصاحب العلو ) بيمينه ؛ لأن المقصود منها هنا :/الصعود عليها ، وتخالف المسألة قبلها ؛ لأن السقف قد يُقصَد ببنائه الستر للسكن دون عمل غرفة عليه ، وقد يقصد به عمل غرفة دون [ سترٍ ] (١) ، فلذلك كان بينهما .

( وقيل : هو بينهما ) كالمسألة قبلها ، ( والأول أصح ) لِمَا مرَّ ، وحكمُ الدرجة الصمَّاء . . حكمُ السُّلَّم المنصوب ، فتكون لصاحب العلو جزماً ، قاله القاضي أبو الطيب وغيره (٢٠) .

谷 森 谷

( وإن تنازعا عَرْصة الدار ولصاحب العلو ممرٌّ في بعضها دون بعضٍ ) بأن كان سلَّم العلو في وسطها مثلاً . . ( فالقول قولهما فيما يشتركان فيه من الممرِّ ) وهو من الباب إلى المرقى ؛ لأن لكلِّ منهما يداً وتصرُّفاً بالاستطراق ، ووضع الأمتعة ، وغيرهما ، ( وما لا ممرَّ فيه لصاحب العلو . . فالقول قول صاحب السفل ) فيه ( مع يمينه ) لاختصاصه به يداً وتصرُّفاً .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تستر)، والتصويب من «كفاية النبيه» (١٨/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر « كفاية النبيه » ( ١٨ / ٤٧٠ ) .

#### ( وقيل : يحلفان ، ويُجعَل بينهما ) .

\* \* \*

( وإن تنازع المكري والمكتري في الرفوف المنفصلة ) الموضوعة على الأوتاد . . ( حلفا ، وجُعِلت بينهما ) لعدم المرجِّح ؛ لأن العادة مضطربةٌ فيها ، فتارةً تكون للمكتري ، وتارةً للمكري ، قال الماوردي : ( ومثلها : [ السلاليم ] (۱) المنفصلة ، وأغلاق الأبواب ، وأطباق التنانير ، فتكون بينهما ) (۲) ، أما الرفوف المسمَّرة . . فهى للمكري .

\* \* \*

( وإن تداعىٰ رجلان مُسَنَّاة ) وهي \_ كما قال النووي \_ بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد النون : [ ضفيرةٌ ] (٣) تُجعَل في جانب النهر لتمنعه من الأرض (١) ، وقال البندنيجي : ( هي الأحواض التي يجمع فيها الماء تحت النخل ) (٥) ، ( بين أرض أحدهما ونهر الآخر . . حلفا ، وجُعِلت بينهما ) لأن

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( السلام ) ، والتصويب من « الحاوي الكبير » .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٣٤٦/٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (حفيرة) ، والتصويب من «تحرير ألفاظ التنبيه».

<sup>(</sup>٤) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ٣٣٨ ) ، وتسمَّى : السَّدَّ أيضاً .

<sup>(</sup>٥) انظر «كفاية النبيه» ( ٤٧٢/١٨ ) .

وَإِنْ تَدَاعَيَا بَعِيراً لِأَحَدِهِ مَا عَلَيْهِ حِمْلٌ . . فَٱلْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ ٱلْحِمْلِ مَعَ يَمِينِهِ . وَإِنْ تَدَاعَيَا دَابَّةً وَأَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا وَٱلْآخَرُ سَائِقُهَا . . فَٱلْقَوْلُ قَوْلُ ٱلرَّاكِبِ بِيَمِينِهِ ، وَقِيلَ : هِيَ بَيْنَهُمَا مَعَ يَمِينِهِ مَا . وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا صَبِيٌّ لَا يَعْقِلُ ،

فيها منفعةً لصاحب النهر بجمع مائه ، ولصاحب الأرض بمنعها الماء أن يخرج من أرضه .

( وإن تداعيا بعيراً لأحدهما عليه حِملٌ . . فالقول قول صاحب الحِمل مع يمينه ) لانفراده بالانتفاع به ، بخلاف ما لو تداعيا رقيقاً عليه لأحدهما ثوبٌ أو نحوه . . فإنه لا يُحكَم له به ، والفرق : أن كون حمله على البعير انتفاعٌ به ، فيده عليه ، والمنفعة في لبس الثوب أو نحوه للعبد لا لصاحبه ، فلا يد له .

قال البغوي: (ولو تداعيا جاريةً أو دابةً حاملاً ، واتفقا على أن الحمل لأحدهما . . فهي لصاحب الحمل ) (١١) .

( وإن تداعيا دابةً وأحدهما راكبها والآخر سائقها ) أو آخذٌ بزمامها . . ( فالقول قول الراكب بيمينه ) لانفراده بالانتفاع بها .

( وقيل : هي بينهما مع يمينهما ) لأن كلّاً منهما لو انفرد . . كانت له ، فإذا اجتمعا . . كانت لهما .

[ تداعيا صبياً تحت يدهما ] ( وإن كان بينهما صبيٌ لا يعقل ) ولم يُعرَف سبب يدهما ، وهو مجهول

(۱) التهذيب ( ۳۵۱/۸ ) .

٤٢.

الحريَّة (فادعى كلَّ واحدٍ منهما أنه مملوكه . . حلفا وجُعِل بينهما ) إذ لو انفردت يد أحدهما على من هاذا حاله وادعى رِقَّهُ . . ثبت ملكه عليه ؛ لأنه كالبهيمة في عدم التعبير عن نفسه ، فإذا اجتمعا . . كان بينهما كالبهيمة .

أما إذا عُرِف سبب اليد ؛ كالالتقاط . . فقد مرَّ في ( كتاب اللقيط ) أن الأصح : أنه لا يُقبَل قوله إلا ببينة (١٠) .

X X X

( وإن كان بالغاً ) عاقلاً . . ( فالقول قوله ) في الرقِّ والحرية ( مع يمينه ) أما إذا ادعى حريةً . . فلأنها الأصل ، والرقُّ طارئٌ ، وأما إذا عيَّن الرقَّ لأحدهما . . فلأنه إنَّما حكم عليه باعترافه ، فكان لمن اعترف له .

n n n

فإن قيل: قال الأصحاب: لو أقرَّ رجلٌ بعبدٍ في يده لآخر، فقال العبد: (ملكي لرجلٍ آخر).. كان الملك لمن أقرَّ له به ذو اليد، ولا يُقبَل إقرار العبد؛ لأنه في يد المقرِّ، لا في يد نفسه، ولأن الإقرار بالرقِّ إقرارٌ بالمال، والعبد لا يُقبَل إقراره بالمال المتعلِّق برقبته، وهاذا موجودٌ في إقراره لأحد المتنازعين.

أُجيب : بأن ما قاله الأصحاب محمولٌ على ما إذا سبق ثبوت الرقِّ عليه قبل إقراره ، وهنا بخلافه .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٦١٥/٥ ).

وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزاً يَعْقِلُ . . فَهُوَ كَٱلصَّغِيرِ ، وَقِيلَ : هُوَ كَٱلْبَالِغِ . . . . . . . . . .

ولو أقام كلُّ منهما بينةً بملكه ، فأقرَّ هو لأحدهما . . لم يترجَّح بذلك بينته .

\* \* \*

( وإن كان مميزاً يعقل . . فهو كالصغير ) الذي لا يميِّز ، فيحلفان ويُجعَل بينهما ، سواء أقرَّ الصبي أم أنكر ؛ لأنه لا حكم لقوله .

( وقيل : هو كالبالغ ) لأنه يقدر على التعبير عن نفسه ، فيكون الحكم برقِّه وحريته موقوفاً على إقراره ؛ [ فإن ] (١) اعترف بالرقّ . . حُكِم لمن هو في يده بعبوديته ، ويُقسَم بينهما ، وإن أنكر الرقّ . . حُكِم له بالحريَّة ، ولا يحلف على إنكاره إلا بعد البلوغ .

松 綠 綠

ولو ادعىٰ شخصٌ رقَّ بالغ ، فقال : (أنا حرُّ الأصل) ولم يسبق منه إقرارٌ برقٍ . . صُدِّق بيمينه وإن تداولته الأيدي .

وخرج بقوله: (أنا حرُّ الأصل): ما لو قال: (أعتقتني)، أو: (أعتقني من باعني لك). فإنه يطالب ببينةٍ ، فلا يُقبَل قوله ؛ لأن الأصل: عدم الإعتاق.

وما لو قال : (أنا عبد فلانٍ) . . فالمُصدَّق السيد ؛ لاعتراف العبد بالرقِّ ، وأنه مالٌ ثبتت عليه اليد ، واليد عليه للسيد ، فلا تنتقل بدعواه ، بخلافه في مسألتنا ؛ فإنه لم يعترف بذلك ، والأصل : الحرية ، فإن حلف البالغ على نفي

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( كأن ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨ /٤٧٧ ) .

الرقِّ ، وقد اشتراه المدَّعي من غيره . . رجع المدَّعي على بائعه بالثمن ولو اعترف حال الخصومة ، أو اعتمد في اعترافه به ظاهر اليد .

ولو ادعىٰ رقَّ صغيرٍ في يده ولو مميزاً . . صُدِّق ، لا إنِ التقطه ؛ فلا يُصدَّق إلا [ ببينةٍ ] (١) ، فإن بلغ أو أفاق بعد تصديق مدَّعي رقِّه ، وأنكر الرقَّ [ أو ] (١) قال : ( أنا حرُّ الأصل ) / كما أفتىٰ به شيخنا الشهاب الرملي . . لم يُصدَّق إلا ببينةٍ (٣) ؛ لسبق الحكم برقِّه ، أما إذا ادعىٰ رقَّ صغيرٍ ليس في يده . . فلا يُصدَّق إلا ببينةٍ ؛ لأن الأصل : عدم الملك .

\* \* \*

ويجوز شراء بالغ ساكت عن اعترافه بالرقّ وعن دعوى الحرية ممَّن يسترقّه ؛ عملاً باليد ، ولأن الظاهر: عدم استرقاق الحرِّ ، والأحوط: ألّا يشتريه إلا بعد اعترافه بالرقّ لمن يبيعه ؛ خروجاً من الخلاف في ذلك .

وما نُقِل من تحريم وطء السراري حتى يُخمَّسن ويُقسَمن . . محمولٌ على تحقُّق سبيهنَّ .

( وإن ) ضرب أو ( قطع ملفوفاً ) في ثوبٍ مثلاً ، أو هدم عليه حائطاً أو نحوه

٤٦٢/ب

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (بيمينه)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( ٣٩٤/٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( ولو ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٣) فتاوى الشِهاب الرملي (٢/١٥٥).

( فادعى الولي أنه قتله ، وادعى الضارب ) أو مَن ذُكِر معه ( أنه كان ميتاً . . ففيه قولان ؛ أصحُهما ) عند الشيخ تبعاً لنصِّ « الأم » وأقرَّه النووي عليه في « تصحيحه » ووافقه جماعةٌ من المتأخرين : ( أن القول قول الضارب ) (١٠ ، أو من ذُكِر معه بيمينه ؛ لأن الأصل : براءة الذمَّة .

والثاني \_ وهو الأظهر عند الشيخين ؛ كما في « المنهاج » وغيره \_ : أن القول قول الولي بيمينه  $(^{(7)})$  وإن كان ملفوفاً على هيئة التكفين أو كان دمه دم ميتٍ ؛ لأن الأصل : بقاء الحياة ، فأشبه ما لو قَتل من عَهِدَه مسلماً وادعى ردَّته .

نعم ؛ إن لم تتحقَّق حياته ؛ كسقط . . فينبغي \_ كما قال البلقيني \_ أن يُقطَع بتصديق الجاني (٣) ؛ لأن الأصل : براءة الذمَّة ، ولم يعارضه أصلُّ آخر .

فإذا حلف الولي . . فليحلف يميناً واحدةً ، بخلاف نظيره في القسامة ؛ يحلف خمسين يميناً ؛ لأن الحلف ثَمَّ على القتل ، وهنا على حياة المجني

<sup>(</sup>۲) الشرح الكبير ( 11/17 - 17 ) ، روضة الطالبين (1/103 - 203 ) ، منهاج الطالبين (1/103 - 203 ) .

<sup>(</sup>٣) تصحيح المنهاج (ق ٢٠/٢ ـ ٢١) مخطوط.

وَإِذَا تَدَاعَيَا عَيْناً وَلِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ . . قُضِيَ لَهُ . . . . . . . . . . . . . . . .

عليه ، وإذا حلف الولي . . استحقَّ الدية ، لا القصاص ؛ كما صرَّح به في « الروضة » (۱) ؛ لأنه يُدرَأ بالشبهة ، بخلاف ما لو ادعى الوكيل الجهل بالعفو ، ونكل عن اليمين أو ردَّها ، وحلف الولي . . فإنه يستحقُّ عليه القصاص ؛ لأن اليمين المردودة كالبينة أو الإقرار ، وكلاهما يثبت به القصاص .

\* \* \*

وللولي أن يقيم البينة بحياته أيضاً ، ولمن رآه يلتف في الثوب ، أو يدخل البيت الشهادة بحياته وإن لم يتيقنها حالة القدِّ والانهدام ؛ استصحاباً لِمَا كان ، ولا تُقبَل شهادته بأنه رآه يلتف أو يدخل البيت .

\* \* \* \*

( وإذا تداعيا عيناً ولأحدهما بينةً . . قُضِي له ) بها ؟ للأحاديث السابقة ، سواء أكانت في يده ، أم في يد خصمه ، أم في [ يدهما ] (٢) ، أم في يد ثالثٍ ، أم لا يد لأحدٍ عليها ، وتُسمَع البينة في الحالة الثالثة بأن جميع العين له وإن قلنا : إن بينة الداخل لا تُسمَع قبل سماع بينة الخارج ؟ كما هو المذهب ؟ لأن النصف الذي / هو خارجٌ [ فيه ] (٣) هو محتاجٌ فيه إلى البينة ، فتُسمَع في [ الباقي ] (١) تبعاً له .

1/578

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (٢/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( يد أحدهما ) ، والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق ١٩٥/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عنه)، والتصويب من «غنية الفقيه» (ق ١٩٥/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( الثاني ) ، والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق ٤ / ١٩٥ ) مخطوط .

وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ: فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا.. قُضِيَ بِهَا لِصَاحِب ٱلْيَدِ، وَقِيلَ: لَا يُقْضَىٰ لَهُ حَتَّىٰ يَحْلِفَ، وَٱلْمَنْصُوصُ: هُوَ ٱلْأَوَّلُ.

## [ ترجيح إحدى البينتين باليد]

( وإن كان لكل واحدٍ منهما بينةٌ ؛ فإن كان في يد أحدهما . . قُضِي بها ) أي : بالبينة ( لصاحب اليد ) وإن كانت بينته متأخرة التاريخ ، أو شاهداً وحلف معه ، وبينة الآخر شاهدَينِ ، أو لم يُبيّن سبب الملك من شراءٍ أو غيره ؛ ترجيحاً لبينته بيده ، ويُسمَّى الداخل ، وخصمه الخارج .

( وقيل : لا يُقضَىٰ له حتىٰ يحلف ) لأن البينتَينِ تعارضتا فسقطتا ، وبقيت اليد ، وهي لا يُقضَىٰ بها من غير يمينٍ ، ( والمنصوص : هو الأول ) (١) ، وهو عدم الاحتياج إلى الحلف ؛ لِمَا مرَّ ، ولا تُسمَع بينته (٢) إلا بعد بينة المدَّعي ؛ لأنه وقت إقامتها ؛ لأن الأصل في جانبه : اليمين ، فلا يُعدَل عنها ما دامت كافية ، ولا يضرُّ تأخير تعديل بينة المدَّعى .

\* \* \*

ولو أُزِيلت يده ببينةٍ ، ثم [ أقام ] (٣) بينةً بملكه مستنداً إلى ما قبل إزالة يده مع استدامته إلى وقت الدعوى ، واعتذر بغيبة شهودٍ . . شُمِعت وقُدِّمت ؛ لأن يده إنَّما أُزِيلت لعدم الحجَّة ، وقد ظهرت ، فينتقض القضاء ، بخلاف ما إذا لم يسند بينته إلى ذلك ، أو لم يعتذر بما ذُكِر . . فلا تُقدَّم

<sup>(</sup>١) الأم ( ١/١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : الداخل . انظر « مغنى المحتاج » ( ٦٣٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( أقامت ) ، والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص٥٨٣ ) .

ربع الجنايات/الأقضية \_\_\_\_\_ باب الدعوى والبتينات

......

بينته ؛ لأنه الآن مدَّع خارجٌ ، واشتراط الاعتذار ذكره في « المنهاج »  $\epsilon$  « الروضة » و« أصلها » (۱) .

قال البلقيني: ( وعندي: أنه ليس بشرطٍ ، والعذر إنَّما يُطلَب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه ؛ كمسألة المرابحة ) (٢) ، قال الولي العراقي بعد نقله ذلك: ( ولهاذا لم يتعرَّض له « الحاوى » ) انتهى (٣) .

وأُجيب: بأنه إنَّما شُرِط هنا وإن لم يظهر من صاحبه ما يخالفه ؛ لتقدُّم الحكم بالملك لغيره ، فاحتيط بذلك ؛ ليسهل نقض الحكم ، بخلاف ما مرَّ ثَمَّ .

ولو قال الخارج: (هو ملكي ، اشتريتُه منك) ، أو: (غصبته ، أو استعرته ، أو اكتريته منيّي) ، فقال الداخل: (بل هو ملكي) ، وأقاما بينتينِ بما قالاه . . قُدِّم الخارج ؛ لزيادة علم بينته بما ذكره .

非 縣 錄

وإن أُزِيلت يده بإقرار حقيقةً أو حكماً ، ثم ادعاه . . لم تُسمَع دعواه به إلا أن يذكر انتقالاً منه ؛ لأنه مؤاخَذٌ بإقراره ، فيستصحب إلى الانتقال ، فإذا ذكر . . شمعت .

نعم ؛ لو قال : ( وهبته له ، وملكه ) . . لم يكن إقراراً بلزوم الهبة ؛ لجواز

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين ( ص ٥٨٣ ) ، روضة الطالبين ( ٢٢/٧ ) ، الشرح الكبير ( ١٣٥/١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) تصحيح المنهاج ( ق ٣٢/٦) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) تحرير الفتاوي ( ٣/٧٥٩ ) .

اعتقاده لزومها بالعقد ، ذكره في « الروضة » ك « أصلها » (١) ، ويظهر أن محلَّ ذلك : في غير العالم بحكم الهبة .

\* \* \*

ومن أُخِذ منه مالٌ ببينةٍ ، ثم ادَّعاه . . لم يُشترَط ذكر الانتقال ؛ لأنه قد تكون له بينةٌ بملكه ، فترجَّح باليد السابقة ؛ كما مرَّ .

نعم ؛ لو شهدت بالملك ، وأضافته إلىٰ سببٍ يتعلَّق بالمأخوذ منه ؛ كبيعٍ صدر منه /. . فهو كالإقرار ، قاله البلقيني (٢) .

# [ تعارض البينتين ]

( وإن كانت ) أي : العين ( في يدهما أو في يد غيرهما ) وأنكرهما ( أو لا يد لأحد عليها ) وأقاما بينتينِ مطلقتَي التاريخ ، أو متفقتيه ، أو إحداها مُطلِقةٌ والأخرى مؤرِّخةٌ . . ( فقد تعارضت البينتان ، ففي أحد القولينِ ) وهو الأصح : ( تسقطان ) لتناقض موجبهما ، ( فيكونان كالمتداعيينِ بلا بينةٍ ) فيحلف لكلٍّ منهما يميناً ، فإن رضيا بيمينِ واحدةٍ . . فالأصح : المنع ؛ كما في « الروضة » ( ") ،

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ١٩٠/٤ ) ، الشرح الكبير ( ٣٢٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) تصحيح المنهاج (ق ٣٥/٦) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (٥٦).

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين (٧/٥٥٥).

خلافاً لجزم الإمام بالاكتفاء  $^{(1)}$  وإن رجَّحه السبكى  $^{(7)}$ .

( والثاني : تُستعمَلان ) فتُنزَع العين منه ، ( وفي الاستعمال ثلاثة أقوالٍ ؟ [ أحدها ] ) ( ) ؛ وهو الراجع على هذا القول ؛ كما رجَّحه الفارقي ( ) ، قال في « المهمات » : ( وجزم به الشيخان في « باب التحالف » ) ( ) : ( يُوقَف ) الأمر إلى أن ينكشف الحال ، أو يصطلحا ؛ لعدم المرجِّح لأحدهما .

( والثاني : تُقسَم بينهما ) إن قَبِلت القسمة ؛ لأن البينة أقوى من اليد ، ولو تساويا في اليد . . يُقسَم بينهما ، فهلذا أولى ، وروى أبو داوود عن أبي موسى الأشعري : ( أن رجلينِ تداعيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً أو دابةً ، وشهد لكلّ منهما شاهدان ، فجعله بينهما نصفَينِ ) (٢٠) .

( والثالث : يُقرَع بينهما ) فيأخذها من خرجت له القرعة ؛ لأنها تدخل في الحقوق المتساوية عند الاشتباه ؛ كالسفر بإحدى نسائه ، وعتق عبيده إذا استوعبوا التركة ، وروى الشافعي في القديم عن سعيد بن المسيب : أن رجلين

<sup>(</sup>۱) نهاية المطلب ( ۱۰٤/۱۹ ) ، وانظر « النجم الوهاج » ( ۱۰/۲۷ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « النجم الوهاج » ( ١٠/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( أحدهما) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٤) انظر « عجالة المحتاج » ( ١٨٦٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) المهمات ( ٤١٢/٩ ) .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داوود ( ٣٦١٠ ) .

اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ، وأقاما البينة ، فأسهم بينهما وقال : « اللَّهم ؟ أنت تقضي بينهما » (١١) .

( وهل يحلف مع القرعة ؟ فيه قولان ) أصحُّهما : أنه لا يجب الحلف ؛ لأن القرعة سيقت للترجيح ، فاكتُفِي بها .

والثاني: يجب للاحتياط، ودفع التهمة؛ لأن القرعة قد تُخطِئ.

京 恭 恭

واعلم: أن الشيخ رحمه الله تعالىٰ جعل حكم ما لو كانت العين في يدهما كحكم ما لو كانت في يد ثالثٍ ، وهي طريقةٌ اختارها في « المرشد » (٢) ، والطريقة الثانية \_ وهي الراجحة ، قالها الشيخ أبو حامد والبغوي \_ : أنها تكون بينهما كما كانت (٣) ، وجرئ علىٰ هاذه الطريقة في « المنهاج » فقال : ( ولو كانت في يدهما ، وأقاما بينتينِ . . بقيت كما كانت ) (١) ، قال شارحه الجلال المحلِّي : (علىٰ قول السقوط ، وتُجعَل بينهما علىٰ قول القسمة ، ولا يجيء الوقف ، وفي القرعة وجهان ) انتهىٰ (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) انظر « كفاية النبيه » ( ١٨/ ٤٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب ( ٣٢٣/٨ ) ، وانظر « كفاية النبيه » ( ١٨ / ٤٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) منهاج الطالبين ( ص ٥٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) كنز الراغبين ( ٢٢/٤ ) .

.....

ولو أقرَّ بالعين من هي تحت يده لواحدٍ منهما بعد قيام البينتَينِ . . قُضِي له بها ؛ عملاً بإقراره ، أو أقرَّ له قبل تمام البينتَينِ . . قُضِي له باليد .

والمذهب: أن زيادة / عدد شهود أحدهما ، وزيادة وصفهم من ورع أو غيره . . لا يرجِّح ، بل يتعارضان ؛ لكمال الحجَّة [ من ] (١) الطرفَينِ ، وقيل : يرجِّح بذلك ؛ كما في الرواية ، وفرق الأول : بأن للشهادة نصاباً فيتبع ، ولا ضبط في الرواية فيعمل بأرجح الظنَّينِ ، ولا ترجيح برجلينِ على رجلٍ وامرأتينِ ، ولا على أربع نسوةٍ فيما تُقبَل فيه شهادتهنَّ منفرداتٍ ؛ لِمَا مرَّ .

# فَأَرِيْ إِلَا الْمِ

[ في أن قول الشيخ : ( تسقطان ، تستعملان ، تتعارضان ) كلها بالتاء ] قول الشيخ رحمه الله تعالى في [ البينتين ] (٢) : ( تسقطان ) و( تستعملان ) و( تتعارضان ) وما أشبهه من المؤنثتين الغائبتين . . فكله بالتاء المثناة فوق في أوله ، قال الله تعالى : ﴿ إِذْ هَمَّت ظَالِهِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿ إِذْ هَمَّت ظَالِهِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا ﴾ (٥) ، وقال تعالى : ﴿ عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (في) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ٣٩/٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( البينات ) ، والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص ٣٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ( ١٢٢ ) . ( ٤) سورة القصص : ( ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر: ( ٤١ ) .(٦) سورة الرحمان: ( ٥٠ ) .

( وإن كانت بينة أحدهما شاهدَينِ ، وبينة الآخر شاهداً ويميناً . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر : ( يُقضَىٰ بها لصاحب الشاهدَينِ ) لأنهما حجَّةٌ بالإجماع ، وفي الشاهد واليمين خلافٌ .

نعم ؛ إن كان مع الشاهد واليمين يدٌ . . رجحا على الشاهدَينِ ؛ لقوة اليد . ( والثاني : أنهما سواءٌ ) لأن كلاً منهما حجَّةٌ كافيةٌ في المال .

ويجري الخلاف في ترجيح الشاهد والمرأتينِ على الشاهد واليمين ؛ كما قاله الدارمي (١٠) .

(و) على الثاني: (يتعارضان، وفيهما قولان) وقد سبق توجيهُهما.

( وإن شهدت بينة أحدهما بالملك من سنة ، وشهدت بينة الآخر بالملك من شهر ) مع شهادتهما بالملك في الحال والعين في يدهما ، أو يد غيرهما ، أو لا في يد أحدهما . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : يتعارضان ) لأن مناط الشهادة الملك في الحال وقد استويا فيه ( وفيهما قولان ) وقد مرَّ توجيهُهما .

<sup>(</sup>١) انظر « بداية المحتاج في شرح المنهاج » ( ٣٦٣/٢ ) .

( والثاني \_ وهو الصحيح \_ : أن التي شهدت بالملك القديم أولئ ) لأن الأخرى لا تُعارِضها فيه ، ولأن ثبوت ملك القديم يمنع أن يتملّكه المتأخر إلا عنه ، ولم تتضمنه الشهادة له ، فلم يُحكَم بها ، ( فعلى هلذا ) وهو تقديم الأقدم تاريخاً : ( إن كان مع أحدهما بينةٌ بالملك القديم ) أي : بالملك من سنةٍ ( ومع الآخر ) [ الذي ] (١) أرّخت بينته من [ شهر ] (١) ( يلدٌ . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( صاحب اليد أولئ ) لأن اليد أولئ من الشهادة بالملك القديم ؛ لأن اليد بمجرّدها دالةٌ على الملك ، والشهادة بالملك القديم لا تدلُّ عليه .

( وقيل : صاحب البينة بالملك القديم أُولى ) لأن الترجيح بالبينة أُولى من الترجيح بالبينة أُولى من الترجيح باليد ؛ كما أن البينة أُولى من اليد .

ولصاحب بينة التاريخ السابق الأجرة ، والزيادة الحاصلة من يوم ملكه بالشهادة ؛ لأنهما نماء ملكه ، ويستثنى من الأجرة : ما لو كانت العين بيد البائع قبل القبض . . فلا أجرة عليه للمشتري على الأصح عند النووي في

<sup>(</sup>١) في الأصل: (التي)، والتصويب من «كفاية النبيه» (١٨/١٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يشهد)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٤٩٨/١٨).

( البيع ) و( الصداق ) (١) وإن صحَّح البلقيني خلافه (٢) .

第 祭 袋

ولو شهدت بينةٌ بملكه أمس ، ولم تتعرَّض / للحال . . لم تُسمَع ؛ كما لا تُسمَع دعواه بذلك ، ولأنها شهدت له بما لم يَدَّعه .

نعم ؛ لو ادعى رقَّ شخصِ بيده ، فادعىٰ آخر أنه كان له أمس ، وأنه أعتقه ، وأقام بذلك بينة . . قُبِلت ؛ لأن المقصود منها : إثبات العتق ، وذكرُ الملك السابق وقع تبعاً ، بخلافه فيما ذُكِر ؛ لا تُسمَع البينة فيه حتىٰ تقول : ( ولم يزل ملكه ) ، أو : ( لا نعلم مزيلاً له ) ، أو تُبيِّن سبَبَه ؛ كأن تقول : ( اشتراه من خصمه ) ، أو : ( أقرَّ له به أمس ) .

وله أن يشهد له بالملك في الحال ؛ استصحاباً لحكم ما عرفه ؛ كشراء وإرثٍ وإن احتمل زواله ؛ للحاجة إلى ذلك ، ولا يصرِّح في شهادته بالاستصحاب ، فإن صرَّح به . . لم يُقبَل إن ظهر بذكر الاستصحاب تردُّدٌ ؛ كما قيَّده به بعضهم ، وإلا . . قُبل (٣) .

\* \* \*

( وإن شهدت بينة أحدهما بالملك ، والنتاج في ملكه ، وبينة الآخر بالملك وحده . . فقد قيل : بينة النتاج أُولئ ) وإن قلنا : إن البينة بالملك القديم لا

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ١٨٣/٣ ، ١١٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) تصحيح المنهاج (ق ٣٨/٦) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (٥٦).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي الشريف ) .

ترجِّح ؛ لأنها [تنفي ] (١) أن يتقدَّم عليه ملك غيره ، والشهادة بالملك المتقدِّم لا تنفي ذلك .

( وقيل : على قولين ؛ كالمسألة قبلها ) لأنه ليس في بينة النتاج أكثر من الشهادة بملكِ متقدّمٍ ، وهاذه الطريقة هي الصحيحة ، وأصحُّ قوليها : أن بينة النتاج أولى ؛ لِمَا مرَّ .

ويجري الخلاف فيما لو تنازعا ثوباً أو ثمرةً أو حنطةً ، فأقام أحدهما بينةً أنه له ، والآخر بينةً أنه له ؛ نسجه في ملكه ، أو حدثت على ملكه من شجرته أو بذره .

[ادعى اثنان أنهما اشتريا هاذه الدار من زيد وأقاما بينة]
(وإن ادعى رجلان) مثلاً (كل واحدٍ منهما أنه ابتاع هاذه الدار من زيدٍ وهي ملكه) أي: زيدٍ حالة العقد، وهي الآن في يد زيدٍ، (وأقام كلُّ واحدٍ منهما بينةً على ما يدَّعيه ؛ فإن كان [تاريخهما](٢) مختلفاً) كأن أُرِّخت إحداهما برمضان والأخرى بشوال.. (فهي للسابق منهما) لأنه ابتاعها وهي ملك البائع، والآخر ابتاعها وقد زال ملكه، فلم يُحكَم له به وإن كان من الممكن أنها رُدَّت

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( تنتفي ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨/٥٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تاريخاً)، والتصويب من مخطوطات «التنبيه».

إليه ثم باعها للآخر ، وللكنه خلاف الظاهر ، فإن ادعى ذلك . . فعليه البينة به .

( وإن كان تاريخهما واحداً ، [ أو ] لم (١) يُعلَم السابق منهما ) إما لكونهما مُطْلَقتَينِ ، أو إحداهما مُطْلَقةٌ والأخرى مؤرَّخةٌ . . ( تعارضتِ البينتان ) في الملك دون العقد فيما عدا الأولى ، وفيهما في الأولى ؛ للمنافاة الحاصلة بينهما ، ( وفيهما ) أي : البينتينِ عند التعارض ( قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( تسقطان ) لِمَا مرَّ ، فيحلف لكلِّ منهما يميناً أنه ما باعه ، ولا تعارض في الثمنين ، فيلزمانه .

نعم ؛ إن تعرَّضتِ البينة لقبض المبيع منه . . فلا يلزمانه ؛ لتقرُّر العقد بالقبض ، وليس على البائع عهدة / ما يحدث بعده .

ومن شهدت من البينتَينِ بالملك للبائع وقت البيع ، أو للمشتري الآن ، أو بنقد الثمن دون الأخرى . . قُدِّمت شهادتها وإن كانت الأخرى سابقة ؛ لأن [معها] (٢) زيادة علم .

( والثاني : تُستعمَلان ؛ إما بالقرعة ) عند من يراها ؛ لِمَا تقدَّم ، ( أو القسمة )

. ( (2) /

247

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( ولم ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( منهما ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤١٤/٤ ) ، و« مغني المحتاج » ( ٦٤٣/٤ ) .

عند من يراها ؛ لِمَا ذكرناه ، وعلى هذا : يثبت لكلٍّ منهما الخيار ؛ لتفريق الصفقة عليه ، فمن أجاز . . لزمه نصف الثمن [الذي] (١) شهدت به بينته ، (ولا يجيء الوقف) عند من يراه في غير هاذه الصورة ؛ لأن العقود لا تُوقَف .

فإن قيل: والعقود أيضاً لا تُقْسَم ، وقد قلتُم بالقسمة .

أُجيب : بأن المقسوم المعقود عليه دون العقد .

\* \* \*

ولو أقام أحدهما بينةً بدارٍ في يد ثالثٍ ، وأقام الآخر بينةً بنصفها أو ثلثها . . تعارضتا في النصف أو الثلث ، وسلم الباقي لمدّعي الكل .

\* \* \*

ولو ادعىٰ شخصٌ داراً ، وآخر ثلثها ، وآخر نصفها ، وآخر ثلثيها ، وهي في يد خامسٍ ، وأقام كلُّ منهم بينةً بما يدَّعيه . . فثلثُ لا يعارض فيه مدَّعي الكل ، والباقي يقع فيه التعارض ، فالسدس الزائد على النصف يتعارض فيه بينة مدَّعي الكل وبينة مدَّعي الثلثين ، والسدس الزائد على الثلث يتعارض فيه بينتهما وبينة مدَّعي النصف ، وفي الثلث الباقي تتعارض فيه البينات الأربع ، فتسقط البينات في الثلثين ، فيحلف المدَّعيٰ عليه لكلٍّ منهم يميناً ، ويُسلَّم الثلث لمدَّعي الكلِّ منهم يميناً ، ويُسلَّم الثلث لمدَّعي الكلِّ منهم يميناً ، ويُسلَّم الثلث لمدَّعي الكلِّ منهم يميناً ،

A 18 19

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( التي ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨ /٥٠٥ ) .

ولو كانت في أيديهم . . جُعِلت بينهم أرباعاً ؛ لأنهم إن أقاموا بيناتٍ . . فبينة كلٍّ منهم ترجِّح في الربع الذي بيده باليد ، وإلا . . فالقول قول كلٍّ منهم في الربع الذي بيده ، فإذا حلفوا . . كانت بينهم أرباعاً .

\* \* \*

( وإن ادعىٰ أحدهما أنه اشتراها من زيدٍ وهي ملكه ، وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرٍ و وهي ملكه ) والعين في يد ثالثٍ ، ( وأقام كلُّ منهما بينةً بما يدَّعيه . . تعارضت البينتان ) لامتناع كون [ جميع ] (١) الدار لاثنين يبيعها كل واحدٍ من واحدٍ في زمنِ واحدٍ ، ( وفيهما قولان ) سبق توجيهُهما (٢) .

\* \* \*

( وإن كان في يد زيدٍ دارٌ ، فادعى كل واحدٍ منهما أنه باعها منه بألفٍ ، وأقام كلُّ واحدٍ منهما بينةً على عقده ) وأنها ملكه إلى حين البيع ؛ كما صوَّر ذلك الشافعي وأكثر الأصحاب (٣) ، وقيل : لا يحتاج إلى التعرُّض لذلك ، وهو ظاهر إطلاق الشيخ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( الجمع ) ، والتصويب من « البيان » ( ١٨٩/١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم قريباً ( ٢٠/١٠ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر « مختصر المزنى » ( ص ٣١٦ ) .

( فإن كان تاريخهما واحداً . . تعارضتِ [ البينتان ] ) ( ) ؛ لاستحالة كون جميع الدار ملكاً لكلِّ منهما في آنِ واحدٍ ، ( وفيهما قولان ) مرَّ توجيهُهما ( ) ، فعلىٰ قول السقوط \_ وهو الراجح ، كما مرَّ \_ : يرجع إلىٰ / من في يده العين ، فإن ادعاها لنفسه . . حلف لكلِّ منهما يميناً ، وقُضِيَ له ، وإن أقرَّ لأحدهما . . لزمه الثمن ، ويحلف للآخر ؛ لأنه لو أقرَّ . . لغرم له ؛ فإنه يقرُّ له بمالٍ في ذمَّته ، وإن أقرَّ أنه ابتاعه من كلِّ منهما . . لزمه الثمن ، ويحلف لكلِّ منهما بنصف الثمن ، ويحلف لكلِّ منهما على الباقي .

( وإن اختلف تاريخهما ) ومضى من الزمن ما يمكن فيه العقد الأول ، ثم الانتقال من المشتري للبائع ، ثم العقد الثاني . . ( لزمه الثمنان ) لإمكان صدقهما ؛ بأن يشتريه من الأول ، ثم يبيعه للثاني ، ثم يشتريه منه ، والفرق بين هلذه والمسألة المتقدِّمة \_ فيما إذا اختلف التاريخ ؛ حيث قدَّمنا ثَمَّ السابق وإن كان مقتضى ما قلناه تقديم الأخير \_ : أن المدَّعىٰ ثَمَّ عينٌ واحدةٌ ، فإذا باعها مالكها . . امتنع عليه بيعها ثانياً ، والمدَّعىٰ هنا ثمنٌ في الذمَّة ، والذمَّة تتَسع لأثمانِ كثيرةٍ .

٤٦٥/ب

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: (البينات)، والتصويب من مخطوطات «التنبيه».

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم قريباً ( ٢٨/١٠ ) وما بعدها .

وَإِنْ كَانَتَا مُطْلِقَتَيْنِ ، أَوْ إِحْدَاهُ مَا مُطْلِقَةً وَٱلْأُخْرَىٰ مُؤَرِّخَةً . . فَقَدْ قِيلَ : يَلْزَمُهُ ٱلثَّمَنَانِ ، وَقِيلَ : يَلزَمُهُ ثَمَنٌ وَاحِدٌ . وَإِنِ ٱدَّعَىٰ رَجُلٌ مِلْكَ عَبْدٍ وَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً ، وَٱدَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَأَقَامَ عَلَيْهِ . . . .

( وإن كانتا مطلقتَينِ ، أو إحداهما مطلقةً والأخرى مؤرَّخةً . . فقد قيل ) وهو الأصح عند الأكثرين ، وقطع به بعضهم : ( يلزمه الثمنان ) لإمكان الجمع ؟ لاحتمال أن يكونا في وقتَينِ ، ومحلُّ ذلك : إذا ادعى كلُّ منهما أنه باعها له وهي ملكه ؛ كما تقدَّم التصوير عن الأكثرين .

( وقيل : يلزمه ثمنٌ واحدٌ ) لأنه المتيقَّن ، والذي في « المهذب » وغيره بدل هاذا : ( أنهما يتعارضان ) (١٠) ؛ لاتفاق المدَّعيَينِ على أنه لم [ يَجْرِ ] (٢٠) إلا بيعةٌ واحدةٌ منهما .

\* \* \*

ولو شهد اثنان أن زيداً اشترى كذا من فلانٍ عند الزوال أو قبله ، وشهد آخران أنه كان حينئذ ساكتاً . . فالأكثرون على رَدِّ الشهادة الثانية ؛ لتعلُّقها بالنفي ، وقيل \_ وهو الأصح \_ : بالتعارض ؛ بناءً على قَبول الشهادة بالنفي المحصور ، وهو الأصح .

#### [ بعض صور الترجيح بزيادة العلم ]

( وإن ادعىٰ رجلٌ ) مثلاً ( ملك عبدٍ وأقام عليه بينةً ، وادعى الآخر ) أي : المنازع له ( أنه باعه منه ، أو وقفه ) عليه ( أو أعتقه وأقام عليه

<sup>(</sup>١) المهذب (٤٠١/٢).

<sup>(</sup>۲) في الأصل : ( يبع ) ، والتصويب من « الشرح الكبير » ( 100 / 100 ) .

بَيِّنَةً . . قُضِيَ بِٱلْبَيْعِ وَٱلْوَقْفِ وَٱلْعِتْقِ . وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ : ( إِنْ قُتِلْتُ . . فَأَنْتَ حُرٌّ) ، فَأَقَامَ ٱلْعَبْدُ بَيِّنَةً أَنَّهُ قُتِلَ ، وَأَقَامَ ٱلْوَرَثَةُ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَاتَ . . فَفِيهِ قَوْلَانِ ؟ أَحَدُهُمَا: يَتَعَارَضَانِ وَيَرِقُ ٱلْعَبْدُ

بينةً . . قُضِي بالبيع والوقف والعتق ) لأن مع بينته زيادة علم بأمرِ حادثٍ من المشهود له بالملك أولاً ، فقُدِّمت على بينة الملك .

ولو أقام العبد بينةً على أنه حرٌّ بعد أن أقام آخر بينةً على أنه رقيقه . . قال في « الإشراف » : ( قال أصحابنا : بينةُ الحرية أُولىٰ ، وقال أبو حامد : بينة الرقِّ أُولَىٰ ؛ لأنها ناقلةٌ عن الأصل ، فمعها زيادة علم ؛ وهو إثبات الرقِّ ) ( ` ` ، وبهـٰذا جزم في « الروضة » للكنه صوَّره بما إذا ادعى العبد أنه حرُّ الأصل (٢) ، وهو تصويرٌ ظاهرٌ مأخوذٌ من التعليل .

( وإن قال ) السيد ( لعبده : إن قُتِلْتُ فأنت حرٌّ ) ثم اختلف العبد والورثة بعد موت السيد هل مات بقتلِ أم لا ؟ ( فأقام العبد بينةً أنه قُتِل ، وأقام الورثة بينةً أنه مات ) بغير قتل /. . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : يتعارضان ويرقُّ العبد ) بعد حلف الورثة ؛ لأن كل بينةٍ تنفى ما تقوله الأخرى ، فتعارضتا وسقطتا ، فيحلف الوارث على نفى العتق ، هذا إذا قلنا بالتساقط وهو الراجح ؛ كما مرَّ ، أما إذا قلنا بالاستعمال : فإن قلنا بالقسمة . . عتق نصفه ، أو بالقرعة . . عتق كله إن خرجت القرعة له ، وإلا . . رقَّ كله ، ولا يجيء الوقف ؛ لأنه لا منتهى له .

<sup>(</sup>١) الإشراف علىٰ غوامض الحكومات (٧٤٩/٢).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (٧/٥٥٥).

( والثاني ) وهو الأصح : ( تُقدَّم بينة القتل ) لأن معها زيادة علم ؛ وهو الموت قتلاً ، فيعتق العبد ، ولا يثبت للورثة قصاصٌ ولا ديةٌ بقتل السيد إذا عيَّنت البينة القاتل (١١) ؛ لأن الورثة منكرون للقتل .

( وإن قال : إن متُّ في رمضان فعبدي حرُّ ، وإن متُّ في شوال فجاريتي حرَّة ، فمات ) واختلفا في الوقت الذي مات فيه ، ( وأقام العبد بينةً بالموت في رمضان ، والجارية بينةً بالموت في شوال . . ففيه قولان ؛ أحدهما : يتعارضان ويرقَّان ) على قول السقوط لتنافيهما ، أما على قول الاستعمال . . فتجيء الأقوال الثلاثة .

( والثاني ) وهو الأصح : ( تُقدَّم بينة رمضان ) لعلمها بذلك ، وخفائها على بينة شوال ، وقيل : تُقدَّم بينة شوال ؛ لأن الأصل : بقاء الحياة إلى شوال ، وربَّما أُغمِي عليه في رمضان ، وظنته البينة الشاهدة بالموت فيه أنه مات .

( وإن قال لأحدهما ) أي : رقيقَيهِ : ( إن متُّ في مرضي هلذا فأنت حرٌّ ،

<sup>(</sup>۱) في « كفاية النبيه » ( ٥٢٢/١٨ ) : ( إذا ثبتت البينة من قبله ) .

وقال للآخر: إن برئتُ من مرضي هاذا فأنت حرُّ ، ومات ) واختلفا هل مات قبل برئه أو بعده ، ( وأقام كلُّ واحدٍ منهما بينةً بما يوجب عتقه . . تعارضت البينتان ) على الأصح المنصوص (۱۱) ، ( وسقطتا ، ورقَّ العبدان ) ولكل واحدٍ منهما تحليف الورثة على ما ادعاه .

[ تعارض البينتَينِ في عتق سالم وغانم وكلٌ منهما ثلث ماله وجُهِل السابق منهما ]

( وإن شهد شاهدان أنه أعتق سالماً ) في مرض موته ( وهو ثلث ماله ، وشهد [ آخران ] (۲) أنه أعتق غانماً وهو ثلث ماله ، ولم يُعلَم الأول منهما ) بأن أطلقت البينتان أو إحداهما ، ولم تُجِزِ الورثة ما زاد على الثلث . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح ؛ كما رجَّحه ابن المقري : ( يعتق من كل واحدٍ منهما نصفه ) (۳) ، ورجَّحه في « المنهاج » أيضاً فقال : ( قلت : المذهب : يعتق من كلّ نصفُه ) (۱) ،

<sup>(</sup>۱) انظر « الشامل » ( ق ١٣٤/٨ ) مخطوط ، و« كفاية النبيه » ( ١٨/ ٥٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( آخر ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٣) روض الطالب ( ٩٤٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) منهاج الطالبين ( ص ٥٨٥ ) .

جمعاً بين البينتَينِ بقدر الإمكان ، ولامتناع القرعة ؛ لأنها قد تخرج رقً الحرّ.

( والثاني : يُقرَع بينهما ) لامتناع الجمع وعدم المزيَّة ، وإكمال الحرية في أحدهما أُولي من تبعيضها فيهما .

\* \* \*

فإن أُرِّختا [بتاريخَينِ واتحدا] (١) . . أُقرِع لعدم المرجِّح ، وهل يحلف من خرجت له القرعة ؟ قولان ، قاله القاضي (٢) .

فإن اختلفا تاريخاً . . قُدِّمت السابقة ؛ كسائر التبرُّعات المنجَّزة في مرض الموت ، ولأن معها زيادة علم ، فإن كان في الاتحاد أحدُ العبدَينِ / سدسَ المال ، وخرجت القرعة له . . عتق هو ، وعتق معه نصف الآخر ؛ ليكمل الثلث ، وإن خرجت للآخر . . عتق وحده .

ولو أُطلِقتا ، أو أُطلِقت إحداهما . . عتق من كلِّ واحدٍ منهما ثلثاه ؛ كما لو أوصىٰ لرجلٍ بثلث ماله ، ولآخر بسدسه . . أُعطِي كلُّ منهما ثلثي ما وصىٰ له به ، وإن [ اختلف ] (٣) تاريخهما . . فلا يخفى الحكم ممَّا مرَّ .

於 恭 敬

ولو شهد بينتان بتعليق عتقهما بموته ، أو بالوصية بإعتاقهما ، وكل

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بتارخين واتحد)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٤١٩/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «كفاية النبيه» ( ١٨/٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (اختلفت)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( ٤١٩/٤).

وَإِنِ ٱدَّعَىٰ عَيْناً فِي يَدِ زَيْدٍ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِمِلْكٍ مُتَقَدِّمٍ: فَإِنْ شَهِدَتِ ٱلْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْهُ ، أَنَّهَ أَخُذَهَا مِنْهُ ، وَالثَّانِي: يُحْكَمُ لَهُ حَتَّىٰ تَشْهَدَ ٱلْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْهُ ، وَقِيلَ : فِيهِ قَوْلَانِ ؟ أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ ، وَٱلثَّانِي : يُحْكَمُ لَهُ . . . . . .

واحدٍ منهما ثلث ماله ، ولم تجز الورثة ما زاد عليه . . أُقرِع بينهما ، سواء [ أُطلِقتا ] (١) أم إحداهما أم أُرِّختا ؛ لأن العتقينِ المعلَّقينِ بالموت كالواقعينِ معاً في المرض .

( وإن ادعىٰ عيناً في يد زيدٍ ، وأقام بينةً بملكٍ متقدِّمٍ ؛ فإن شهدت البينة أنها ملكه أمس . لم يُحكَم له ) بذلك قطعاً ؛ لأن سبق الملك إن البينة أنها ملكه أمس . لم يُحكَم له ) بذلك قطعاً ؛ لأن سبق الملك إن اقتُضِي بقاؤه . . فيد المدَّعىٰ عليه تدلُّ على الانتقال ، فلا يحصل ظنُّ الملك في الحال ، والبينة لا تشهد له الملك في الحال ، والبينة لا تشهد له بذلك ، فهو كما لو ادعىٰ شيئاً والبينة تشهد له بغيره . . فتستمرُّ العين في يد زيدٍ (حتىٰ تشهد البينة أنه ) أي : زيداً ( أخذها منه ) أي : المدَّعي بما لا يزيل الملك ؛ كعاريةٍ وغصبٍ ، ليثبت بذلك عدم [ملك] اليد الطارئة ، فتُنزَع العين منه .

( وقيل : فيه قولان ) وهاذه طريقة الجمهور ( أصحُّهما : أنه لا يُحكَم له ) بذلك ؛ لِمَا مرَّ ، ( والثاني : يُحكَم له ) استصحاباً للملك المتقدِّم الثابت بالبينة ، ويجري الطريقان فيما إذا شهدت البينة بأن العين كانت في يده بالأمس .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( أطلقا ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤١٩/٤ ) .

# ؋ڵٷڔٛڵ<u>ۼ</u>

### [ في أن البينة المُطلَقة تُظهر الملك ولا توجبه ]

بينة المدَّعي المُطلَقة تُظهِر له الملكُ ولا توجبه ، فيجب لصدقها تقدُّمه عليها ولو بلحظة ، فلو شهدت له بملك دابة أو شجرة . . استحقَّ الحمل الموجود عند إقامتها تبعاً للأم ؛ كما في العقود وإن احتمل انفصاله [ منه ] (١) بوصية ، لا النتاج والثمرة المؤبَّرة وسائر الزوائد المنفصلة عند إقامتها ، بل تبقى للمدَّعي عليه ، أما غير المؤبَّرة . . فهي للمدَّعي ؛ كما قاله البلقيني (٢) .

ولو اشترى شيئاً فاستُحِقَّ لغيره بحجَّةٍ غير مؤرَّخةٍ . . رجع على بائعه بالثمن وإن احتمل انتقاله منه إلى المدَّعي ؛ لمسيس الحاجة إليه في عهدة العقود ، ولأن الأصل : عدم انتقاله منه إليه ، فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء ، وإنَّما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة للمدَّعىٰ عليه \_ كما تقرَّر \_

ونازع في ذلك البلقيني وقال: (إن هاذه طريقةٌ غير مستقيمةٍ ، جامعةٌ لأمرٍ محالٍ ؛ وهو: أنه يأخذ النتاج والثمرة والزوائد المنفصلة كلها ؛ وهو قضية صحَّة البيع ، ويرجع على البائع بالثمن ؛ وهو قضية /فساد البيع ، وهاذا محالٌ ) انتهى (٣).

لاحتمال انتقالها إليه مع كونها ليست بجزء من الأصل.

<sup>(</sup>١) في الأصل : (عنه) ، والتصويب من «أسنى المطالب » (٤١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) تصحيح المنهاج (ق ٧/٦) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (٥٦).

<sup>(</sup>٣) تصحيح المنهاج (ق ٥٠/٦٥) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (٥٦).

وأُجيب عنه : بما تقرَّر .

ولو باعه المشتري لغيره ، وانتزع من المشتري الثاني . . رجع كلٌّ منهما

علىٰ بائعه ، فليس للثاني أن يرجع علىٰ بائع بائعه وإن لم يظفر ببائعه .

وخرج بذلك : ما لو انتُزِعَ منه بإقرار المشتري . . فلا رجوع له ؛ إذ إقراره لا يلزم البائع .

ولو ادعى ملكاً مُطلَقاً ، فشهدوا به وبسببه أو بالعكس . . قُبِلت شهادتهم ؟ لأنهم [ شهدوا ] (۱) بالمقصود ، ولا تناقض فيه ؛ لأن ذكر السبب ليس مقصوداً في نفسه ، وإنَّما هو كالتابع .

ولو ذكر سبباً وذكروا سبباً غيره . . رُدَّت شهادتهم للتناقض ، ولو شهدوا بانتقال ملكِ من مالكِ بسببِ صحيحِ لم يبيِّنوه . . قُبِلت شهادتهم ؛ كما لو لم يبيِّنوا السبب ؛ كما يُؤخَذ من كلام الزركشي (٢) .

11 **1**1 11

( وإن ادعىٰ مملوكاً وأقام بينةً أنه ولدته أمته في ملكه ، أو ثمرةً وأقام بينةً أنها أثمرتها نخلته في ملكه . . حُكِم له ) بذلك ، ( وقيل : [ هي ] (٣)

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( شهود ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $\xi 1 \pi / \xi$  ) .

<sup>(</sup>٢) خادم الرافعي والروضة ( ق ١٦١/١٦ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( هو ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

كالبينة بالملك المتقدِّم) فيجيء فيه القولان ؛ لأنهما أضافا الملك إلى حال الولادة وخروج الثمرة ، وذلك زمنٌ متقدِّمٌ .

والأصح: الطريق الأوّل ، والفرق: أن الشهادة هناك بملكِ مقصودِ غير تابعِ لغيره ، فله ذا لم تُقبَل حتى يصل ذلك بحال التنازع ، وهنا [ الشهادة ] (۱) بتابع ، والأصل: ملكٌ له في الحال ، فثبت النماء تبعاً .

张 恭 张

فإن قيل: لا يمتنع أن يحدث الولد لغير مالك الأم بالوصية وغيرها ، فكيف يحكمون [ بالملك ] (٢٠ بهاذه الشهادة ؟!

أُجيب : بأن هاذا أمرٌ نادرٌ .

( وإن ادعىٰ أن هـٰذا العبد كان له وأعتقه ، وغصبه فلانٌ ، وأقام عليه بينةً . . فقد قيل : يُقضَىٰ بها ، وقيل : [ هي ] (٣) كالبينة بالملك المتقدِّم ) والطريقة الأولىٰ هي الأصح ، والفرق : أن البينة هنا شهدت علىٰ وفق الدعوىٰ ؛ لأنه لا يدَّعى الملك لنفسه في الحال ، بخلافه ثَمَّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( للشهادة ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨ /٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( الملك ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨/٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( هو ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

فإن قيل : دعواه تتضمَّن دعوى ملكٍ سابق .

أُجيب : بأنه ليس المقصود إثبات الملك ، بل المقصود : إثبات العتق ودفع الغصب ، وذِكْر الملك السابق حصل تبعاً .

( وإن ادعىٰ عيناً في يد غيره ، وأقام بينةً أنه ابتاعها من رجل . . لم يُقضَ له ) بتسليمها ؛ لأن الإنسان قد يبيع ما لا يملكه ، فلا تُرفَع يد صاحب اليد بالاحتمال (حتىٰ تشهد البينة أنه ابتاعها منه وهي في ملكه ، أو ابتاعها وتسلّمها من يده ) فتُسلّم إليه ؛ أما في الصورة الأولىٰ . . فلأن ملك المشتري إنّما حصل من جهة البائع ، فإذا ثبت ملك البائع . . ثبت ملك المشتري ، وأما في الصورة الثانية . . فلأن الظاهر : أنها ملكٌ لمن أقبضها ، فأشبه ما لو شهدوا له بالملك عند البيع .

\* \* \*

( وإن ادعى مملوكاً وأقام بينةً,أنه ولدته جاريته ، أو ثمرةً وأقام بينةً / [ أنها أثمرتها ] (١) نخلته . . لم يُقضَ له ) بذلك ؛ لأن من اشترى جاريةً قد ولدت أولاداً أو نخلةً قد أثمرت وأبرت ثمرتها . . يُصدَّق أن أمته ولدتهم وأن

/٤٦٧

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( أنه أثمرته ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

نخلته أثمرتها (حتى تشهد أنها ولدته أو أثمرتها في ملكه) لأن الاحتمال ينتفي بذلك ، وهذا مخالف لِمَا نصَّ عليه في (باب اللقيط) فيما إذا ادعى رقَّه ؟ حيث قال : (إنه يكفي أن تشهد البينة أن أمته ولدته) (١) ، وفرق : بأن المقصود ثَمَّ : معرفةُ الرقِّ من الحرية ، والشهادة بأن أمته ولدته تُعرِّفُ رقَّه في الغالب ؛ لأن ما تلده الأمة مملوكٌ ، وولادتها للحرِّ نادرٌ ، فلم يعوَّل على ذلك ، والقصد ها هنا : تعيين المالك ؛ لأن الرقَّ متفتٌ عليه ، وذلك لا يحصل بكون أمته ولدته .

ولو شهدتِ البينة أن هاذا المملوك ولدته أمته بعد ملكه ، ولم تقل : ( في ملكه ) . . لم يُحكَم له به ؛ لجواز أن يكون باعها فولدت ، ثم رُدَّت عليه بعيبِ ونحوه ، ولو شهدت أنه ابن أمته ، أخذه هاذا من يده . . فهي شهادةٌ له باليد لا بالملك ، فيرردُّ إليه يداً لا ملكاً .

( وإن ادعى طيراً أو غزلاً أو آجُراً ، وأقام بينةً أن الطير من بيضه ، والغزل من قطنه ، والآجُر من طينه . . قُضِي له ) بذلك ؛ لأن هذه الأشياء عين ماله ، وإنّما تغيّرت صفاتها ، ويفارق الثمرة والولد ؛ لأن الطير والغزل والآجُر لا يتصوّر أن يكون حاصلاً قبل البيضة والطين والقطن له ، بخلاف الولد والثمرة ؛ فإنه يُتصوّر حصولهما قبل حصول ملك أصلهما له ؛ كما مرّ .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٥/٥/٥ ) لكن بلفظ : ( لم يقبل إلا ببينةٍ تشهد بأن أمته ولدته ) .

[ مات نصراني وترك ابناً مسلماً وابناً نصرانياً وأقام كلٌّ بينةً أنه مات على دينه ] ( وإن مات نصرانيٌّ ) أي : مَن عُرِف بالنصرانية ( وترك ابناً مسلماً وابناً نصرانياً ) وقال كلٌّ منهما : ( مات علىٰ دِيني فأرثه ) ولا بينة . . صُدِّق النصراني بيمينه ؛ لأن الأصل : بقاء كفره .

(ف) إن (أقام المسلم بينةً أنه مات مسلماً ، وأقام النصراني بينةً أنه مات نصرانياً ، ولم تُؤرَّخا ) بأن أُطلِقتا . . (قُدِّمت بينة المسلم ) لأن مع بينته زيادة علم بانتقاله من النصرانية إلى الإسلام ؛ كما لو تعارضت بينة وارثٍ أقامها بتركة ادعاها إرثاً ، وبينة زوجة للميت أقامتها علىٰ أنه أصدقها إياها ، أو باعها لها . . فتُقدَّم بينتها لذلك .

( وإن شهدت بينة المسلم أن آخر كلامه عند الموت الإسلام ) كأن قالت : كان آخر كلامه عند الموت التوحيد ، أو أطلقت ، ( وشهدت بينة النصراني أن آخر كلامه عند الموت النصرانية ) كأن قالت : كان آخر كلامه عند الموت النينتان ) لاستحالة موته مسلماً نصرانياً .

ويُشترَط في بينة النصراني: أن تبيِّن كلمة الكفر ؛ كما صرَّح به / في

« الروضة » (١) ، وظاهره : أنه لا يُشترَط في بينة المسلم ذلك ، وهو كذلك (٢).

( وفيهما قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( تسقطان ) للتكاذب ( ويُحكَم بأنه كان نصرانياً ) بعد حلف النصراني أنه لا يعلمه مات مسلماً ؛ كما لو لم تكن بينةٌ .

( والثاني : تُستعمَلان بالوقف أو القرعة أو القسمة ) إذ لا مانع من واحدٍ

ىنھما .

( وقيل : لا تجيء القسمة ) وإن جاءت في غير هاذه الصورة ؛ لاستحالة اشتراك مسلم ونصراني في ميراثٍ .

杂 综 杂

( وإن كان الميت لا يُعرَف أصل دِينه . . تعارضت البينتان ) سواء أطلقتا أو قيدتا لفظه عند الموت ، ( وفيهما قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح ؛ كما مرّ : ( تسقطان ويرجع إلى من في يده التركة ) عملاً باليد ؛ كما لو لم تكن

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٥٣٩/٧ ) .

<sup>(</sup>۲) قال الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( $\frac{1}{2}$  78 ): (وفي اشتراط بيان بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان ، ونقل الأذرعي عن إيراد البندنيجي المنع ، ثم قال : ويظهر أن يكون الأصح : الاشتراط سيما إذا لم يكن الشاهد من أهل العلم أو كان مخالفاً للقاضي فيما يسلم به الكافر).

بينةٌ ، فإن كانت بيدهما ، أو بيد أحدهما . . حلف كلُّ منهما للآخر ، وقُسمت بحكم أنها بيدهما أو يد أحدهما نصفَينِ ، ولا يختصُّ بها ذو اليد في الثانية ؛ لأنه لا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنها كانت للميت ، وأنه يأخذها إرثاً ، [ فكأنها ] (١) بيدهما .

أما إذا كانت بيد غيرهما . . فالقول قوله ؛ كما جزم به في « أصل الروضة » ( \* ) ، قال الزركشي : ( وهذا ما في « التهذيب » ، وقال ابن الصباغ : إنها موقوفةٌ إلى البيان ) انتهى ( \* ) ، والوقف هو الموافق لِمَا سيأتي في مسألة الزوجة .

( والثاني : تُستعملان على ما ذكرناه ) ، وقيل : تُقدَّم بينة المسلم ؛ لأنه الظاهر في دار الإسلام .

( ويُغسَّل ) ويُدفَن هذا ( الميت ) المشكوك في إسلامه في مقابر المسلمين ، ( ويُصلَّى عليه في المسائل كلِّها ) ويقول المصلي عليه : ( أُصلِّي عليه إن كان مسلماً ) ، و( اللَّهمَّ ؛ اغفر له إن كان مسلماً ) كما لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار .

ولو خلُّف الميت الذي لم يُعرَف أصل دِينه مكان الابن المسلم أخاً وزوجةً

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( فكانت ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤١٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٥٣٨/٧ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ٢٦٣/١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) خادم الرافعي والروضة (ق ١٦ / ١٧١) مخطوط.

مسلمَينِ وأولاداً كفاراً ، فادعى المسلمان إسلامه قبل موته ، وأنكر الأولاد ، ولا بينة . . وُقِف المال بينهم حتى ينكشف الحال ، أو يصطلحوا ، قال ابن الرفعة : ( كما قاله الجمهور ، وقال الإمام : يُقسَم بينهم ) ، قال : ( و[هاذا] قياس ما مرَّ في الأولى ) (١) ؛ أي : عن ابن الصباغ (٢) ، والقسمة في الحالَينِ أولى .

[مات عن ابنين اتفقا على إسلامه وإسلام أحدهما واختلفا في إسلام الآخر] (وإن مات رجلٌ وخلَّف ابنين ، واتفقا على إسلام الأب ، وإسلام أحدهما قبل موت [الأب] (٣) ، واختلفا في إسلام الآخر هل كان قبل موت الأب أو بعده ؟) ولا بينة . . (فالقول قول الابن المتَّفق على إسلامه) بيمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه ؛ لأن الأصل : بقاء أخيه على الكفر ، فإن أقام أحدهما بينة . . قُضِي بها ، وإن أقاما بينتين . . قُدِّمت بينة المُختلف في إسلامه ؛ لأيادة علمها لأنها ناقلةٌ من الكفر إلى الإسلام ، والأخرى مستصحبةٌ لدينه .

نعم ؛ إن شهدت بينة المتفق على إسلامه بأنها كانت تسمع / تنصُّره إلى ما بعد الموت . . تعارضتا ، فيحلف المتفق على إسلامه .

学 袋 袋

<sup>(</sup>١) المطلب العالى (ق ١٨٣/٢٦) مخطوط.

<sup>(</sup>۲) الشامل (ق ۱۳٦/۸) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( الابن ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

وَإِنِ ٱتَّفَقَا عَلَىٰ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَسْلَمَ فِي شَعْبَانَ وَٱلْآخَرَ أَسْلَمَ فِي رَمَضَانَ ، وَقَالَ وَٱخْتَلَفَا فِي مَوْتِ ٱلْأَبِ ؛ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : ( مَاتَ قَبْلَ إِسْلَامِ أَخِي ) ، وَقَالَ ٱلْآخَرُ : ( بَلْ مَاتَ بَعْدَ إِسْلَامِنَا ) . . فَٱلْقَوْلُ قَوْلُ ٱلثَّانِي ؛ فَيَشْتَرِكَانِ . . . . .

( وإن اتفقا على أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر ) على أنه ( أسلم في رمضان ، واختلفا في موت الأب ؛ فقال أحدهما : مات قبل إسلام أخي ، وقال الآخر : بل مات بعد إسلامنا . . فالقول قول الثاني ) بيمينه ، ( فيشتركان ) لأن الأصل : بقاء الأب إلى إسلام الثاني ، وكذا الحكم لو اتفقا على موت الأب في رمضان ، وقال الأول للآخر : ( أسلمت في شوال ) ، وقال هو : ( بل أسلمت في شعبان ) ولا بينة ، ولو أقاما بينتينِ بذلك . . قُدِّمت بينة الآخر ؛ لأنها ناقلةً من [ الكفر إلى الإسلام ] (١٠) ، والأخرى مستصحبة [ لدِينه ] (١٠) .

نعم ؛ إن شهدت بينة [ الأول ] (7) بأنها عاينته [ ميتاً قبل ] (1) الإسلام . . تعارضتا ، قاله الشيخان (0) ؛ أي : فيحلف [ الأول ] (1) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (الحياة إلى الموت) ، والتصويب من سياق عبارة «الشرح الكبير» (۲) در ۲۲۲ من المالية (۲) ۲۲۰ من المالية (۲) ۲۰ من

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (للحياة)، والتصويب من سياق عبارة «الشرح الكبير» ( 177/17)، و« فتح الوهاب» ( 178/17)، و«أسنى المطالب» ( 171/18).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( الآخر ) ، والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير » ، و« روضة الطالبين » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( ميتاً بعد ) ، والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير » ، و « روضة الطالبين » .

<sup>(</sup>٥) الشرح الكبير ( ٢٦٦/١٣ ) ، روضة الطالبين ( ٥٤١/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ( الآخر ) ، والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير » ، و « روضة الطالبين » .

وإن اتفقا على أن الآخر أسلم في رمضان ، وادعى أن أباه مات في شوال ، وقال الأوَّل : بل مات في شعبان ، ولا بينة . . صُدِّق الآخر بيمينه ؛ لأن الأصل : بقاء الحياة ، فإن أقاما بينتَينِ بما قالاه . . قُدِّمت بينة الأوَّل ؛ لأنها ناقلةٌ من الحياة إلى الموت ، والأخرى مستصحبةٌ للحياة .

نعم ؛ إن شهدت بينة الآخر بأنها عاينته حيّاً بعد الإسلام . . تعارضتا ، قاله الشيخان (١٠) ؛ أي : فيحلف الآخر .

张 紫 梁

فإن قال كلُّ منهما للآخر: (أنا الذي لم أزل مسلماً، وأنت أسلمت بعد موت الأب) ولا بينة . . حلفا ، وجُعِل المال بينهما ؛ لأن ظاهر اليد تشهد لكلِّ منهما فيما يقوله في نفسه .

ولو اتفقا علىٰ أن أحدهما لم يزل مسلماً ، وقال الآخر: (لم أزل مسلماً أيضاً) ونازعه الأول فقال: (كنتَ نصرانياً ، وإنَّما أسلمتَ بعد موت الأب).. فالقول قوله أنه لم يزل مسلماً ؛ لأن ظاهر [الدار](٢) تشهد له.

وقِسْ علىٰ هاذه المسائل المذكورة ما لو مات الأب حرّاً ، وكان أحدهما رقيقاً ، والآخر حرّاً باتفاقهما على حريته ، واختلفا هل عتق الأوّل قبل موت الأب أو بعده .

紫 縣 綠

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٢٦٦/١٣ ) ، روضة الطالبين ( ١٤١/٧ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : (اليد)، والتصويب من « روضة الطالبين » (7/7 ه)، و« أسنى المطالب » (1/7 ه).

وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ وَٱبْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ، فَقَالَ ٱلْأَبَوَانِ : ( مَاتَ مُسْلِماً ) . . فَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَصَحُّهُمَا : أَنَّ ٱلْقُوْلَ قَوْلُ ٱلْأَبَوَيْن ، وَٱلثَّانِي : يُوقَفُ حَتَّىٰ يَنْكَشِفَ أَوْ يَصْطَلِحُوا . . . .

( وإن مات رجلٌ وخلَّف أبوَينِ كافرَينِ وابنَينِ مسلمَينِ ) أو [ ابناً وابنَ الله وابنَ عنه أو [ ابناً وبنتَ ] ( ) أبنِ ( فقال الأبوان : مات كافراً ، وقال الابنان ) أو من ذُكِر : ( مات مسلماً . . ففيه قولان ؛ أصحُّهما : أن القول قول الأبوَينِ ) بيمينهما ؛ لأن الولد محكومٌ بكفره في الابتداء تبعاً لهما ، مستمرُّ حتى يُعلَم خلافه .

( والثاني : يُوقَف ) الأمر ( حتى ينكشف ، أو يصطلحوا ) إذ التبعية تزول بالبلوغ .

ولو انعكس الحال فكان الأبوان مسلمَينِ والابنان كافرَين ، وقال كلُّ ما

وُلُو المعالَى المحال على الديول المعلمين والمبال الوغه) ، أو: (أسلم في الثالثة . . فالمُصدَّق الابنان ؛ لأن الأصل: البقاء على الكفر .

وإن لم يُعرَف لهما كفرٌ سابقٌ ، أو اتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة . . فالمُصدَّق الأبوان ؛ عملاً بالظاهر في الأولىٰ ، ولأن الأصل : بقاء الصِّبا في الثالثة / .

1/279

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( ابن أو ابن ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( بنت أو بنت ) ، والتصويب من سياق العبارة .

( وإن ماتت امرأةٌ وابنها ، فقال زوجها ) الذي منه الابن : ( ماتت أولاً فورثها الابن ، ثم مات الابن فورثته أنا ، وقال أخوها : بل مات الابن أولاً فورثته ) أمه ( ثم ماتت فورثتها ) ولا بينة . . صُدِّق الأخ في مال أخته والزوج في مال ابنه بيمينهما ، فإن حلفا أو نكلا . . ( لم يورث ميثٌ من ميتٍ ، بل يُجعَل مال الابن للزوج ، ومال المرأة للزوج والأخ ) لأنه لا يرث إلا من تُعقِّنت حياته عند موت مورِّثه ، ونحن لا نعلم حياة واحدٍ من هالذين الميتين عند موت مورِّثه ، فهما كالغرقى ، فإن أقاما بينتين بذلك . . تعارضتا ، فإن اتفقا على موت واحدٍ يوم الجمعة مثلاً ، واختلفا في موت الآخر . . صُدِّق من ادَّعاه بعدُ ؛ لأن الأصل : بقاء الحياة ، فإن [ أقاما ] ( ) بينتين بذلك . . قُدِّمت بينة من ادعاه قبلُ ؛ لأنها ناقلةٌ .

( وإن ادعىٰ رجلٌ ) مثلاً ( أن أباه مات عنه وعن أخ له غائبٍ ، وله مالٌ عند رجلٍ حاضرٍ ، وأقام بينةً بذلك ) من أهل الخبرة بالميت . . ( سُلِّم إليه نصف المال ، وأخذ الحاكم نصيب الغائب ممَّن هو عنده وحفظه عليه )

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( أقامتا ) ، والتصويب من « روضة الطالبين » ( ٥٤٣/٧ ) .

قضاء لحقِّهما ، وثبت حقُّ الغائب تبعاً لحقِّ الحاضر لارتباطهما ، وعدم تمييز أحدهما عن الآخر ، [أو] لأن (١) الحقَّ يثبت أولاً للميت ، وإذا أخذ الحاكم نصيب الغائب . . آجره إن أمكن .

( وقيل ) وهو الأصح : ( إن كان دَيناً . . لم يُؤخَذ ، بل يُترَك في ذمَّة الغريم حتىٰ يقدم ) الغائب ؛ لأن الذمَّة أحفظ له ، ويجريان في كلِّ من أقرَّ لغائبِ بدَينٍ هل ينزعه الحاكم أم لا ؟

ولو أحضر الغائب العين المغصوبة للقاضي ، والمالك غائبٌ . . لم يلزمه أخذها على الأصح ، ولو أقام الحاضر شاهداً وحلف معه . . أخذ حقّه ، ولا يأخذ الحاكم نصيب الغائب ، فإذا قدم . . حلف واستحقّ ، ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة .

نعم ؛ إن تغيَّر حال الشاهد . . لم يحلف معه في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ لأن الحكم اتصل بشهادته في حقِّ الحالف دون غيره ، ولهاذا : لو رجع . . لم يكن للغائب أن يحلف .

## [ مات رجل فادعیٰ رجل أنه وارثه ] ( وإن مات رجلٌ ) مثلاً ( فادعیٰ ) آخر علیٰ وارثه أن له دَیناً علیٰ مورّثه . . لم

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( ولأن ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » (  $1 \wedge 007/10$  ) ، و« غنية الفقيه » (  $1 \wedge 1 \wedge 107/10$  ) مخطوط .

تصح دعواه حتىٰ يقول: (إن الميت خلّف وفاءً بالدّين أو ببعضه في يد الوارث) ، ولا بدّ أن يقول: (وأنت تعلم أن لي عليه كذا) علىٰ ما حكاه القاضي حسين عن الأصحاب (۱) ، أو ادعىٰ (رجلٌ أنه وارثه) أي: الميتِ (ولا وارث له غيره ، فشهد شاهدان من أهل الخبرة بحال الميت) علىٰ قديم الوقت وحديثه ، في حضره وسفره (أنه وارثه ، ولا وارث له غيره) [وتبيّنًا] ( $^{(1)}$  جهة الوراثة . . (سُلّم إليه الميراث) بلا كفيلٍ ؛ لأن ذلك أقصى الممكن ، ويكفي [قولهما]  $^{(7)}$  : (إنّا خبريهما . . لم يستخبرهما .

杂 恭 称

( وإن لم يقولا : لا نعلم له وارثاً غيره ، أو قالا ذلك ولم يكونا من أهل الخبرة ؛ فإن كان ممَّن له فرضٌ ) لا ينقص عنه بحالِ ؛ وهما الأبوان والزوجان . . ( [ دُفِع ] ( ) إليه الفرض عائلاً ) عملاً باليقين ، واحتياطاً لمن عساه أن يظهر ، فيُدفَع للزوج الربع عائلاً ؛ وهو ثلاثةٌ من خمسةَ عشرَ ، وللزوجة الثمنُ عائلاً

<sup>(</sup>۱) انظر « كفاية النبيه » ( ۱۸ / ٥٥٥ \_ ٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( وبينا ) ، والتصويب من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( قولها ) ، والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( ١٨ /٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أخبرنا)، والتصويب من سياق عبارة «كفاية النبيه» (١٨/٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (رفع)، والتصويب من مخطوطات «التنبيه».

من سبعةٍ وعشرين ؛ لاحتمال أبوَينِ وبنتَينِ ، وللأم السدسُ عائلاً ؛ وهو سهمٌ من عشرةٍ إن كان الميت امرأةً ؛ لاحتمال أمِّ وزوجٍ وأختي أمِّ وأختي أبٍ ، [ وسهمانِ ] (١) من سبعة عشرَ إن كان رجلاً ؛ لاحتمال أمِّ وأختَينِ شقيقتَينِ وأختَينِ لأمِّ وزوجةٍ ، وللأب السدس عائلاً ؛ وهو سهمان من خمسة عشرَ على تقدير أبوين وبنتين وزوجٍ أو زوجةٍ (٢).

( وإن كان ابناً [ أو أخاً ] (٣) . . لم يُدفَع إليه شيءٌ ) لاحتمال من يزاحمه ، ولا يُعرَف كم يخصُّه ، ويجوز في الأخ أن يكون ثَمَّ من يحجبه كابنِ .

(ثم يسأل الحاكم عن حاله في البلاد التي سافر إليها) بالمكاتبة إلى الحكّام [ '') ، والنداء فيها به ( إن فلاناً قد مات ، فإن كان له وارثٌ . . فليأتِ ؛ فإنّا قاسمو تركته ) إلى حين يغلب على الظنِّ أنه لو كان ثَمَّ وارثٌ . . لظهر .

( وإن لم يظهر له وارثٌ آخر ؛ فإن كان ممَّن له فرضٌ . . أُكمِل فرضه ) لانفراده بسبب ذلك ، ( وإن كان ابناً . . سُلِّم إليه المال ) كله ؛ لأن الظاهر :

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( وسهمين ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالحرم النبوي بالروضة الشريفة ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( وأخاً ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الحاكم)، والتصويب من «كفاية النبيه» (١٨/١٥٥).

أنه ليس ثَمَّ غيره ، أو بنتاً . . أُعطِيت النصف ، والباقي لبيت المال ، ( وإن كان أخاً ) لأبٍ . . ( فقد قيل : لا يُسلَّم إليه المال ) للشكِّ في أصل إرثه ؛ لاحتمال وجود ابن .

( وقيل : يُسلَّم إليه ، وهو الأصح ) نظراً إلى الظاهر ؛ كما في الابن ، ويجري الخلاف في ابنِ ابنِ ونحوه من بقية العصبات بأنفسهم ؛ كالعمِّ لأبِ ؛ لاحتمال من يحجبه .

( ويستحبُّ ) للحاكم ( أن يأخذ منه ) أي : الآخذِ ( كفيلاً ) لاحتمال ظهور وارثٍ آخر ، وإنَّما لم يجب ؛ لأن الظاهر : عدم غيره .

( وقيل : يجب ) احتياطاً .

( وقيل : إن كان ثقةً . . استُحِبَّ ) للطمأنينة ، ( وإن كان غير ثقةٍ . . وجب ) خشية أن يضيع حقُّ من يظهر ، ( والأول أصحُّ ) لأنه ظهر له الحقُّ ، فلا يُطالَب بكفيلٍ .

( ومن وجب له حقُّ علىٰ رجلٍ ) مثلاً ؛ فإن كان الحقُّ عقوبةً ؛ كقصاصٍ وحدِّ قذفٍ . . اشتُرِط الرفع فيها إلى القاضي ، فلا يستقلُّ صاحبها باستيفائها ؛ لعظم خطرها ؛ كما في النكاح .

باب الدعوئ والبتينات

وَهُوَ مُقِرٌّ . . لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ . . . . . . . . . . . . . . .

نعم ؛ قال الماوردي: (من وجب له تعزيرٌ أو حدُّ قذفٍ ، وكان في باديةٍ بعيدةٍ عن السلطان . . له استيفاؤه ) (۱) ، وقال ابن عبد السلام في أواخر «قواعده » : (/لو انفرد بحيث لا يُرَىٰ . . ينبغي ألَّا يُمنَع من القَوَد ، لا سيما إذا عجز عن إثباته ) (۲) ، وقد مرَّتِ الإشارة إلىٰ ذلك (۳) .

ولا تُسمَع الدعوى فيما [ يُشهَد ] (١٠) به حسبة ، بل يُكتفَىٰ فيه بشهادة الحسبة .

وإن كان الحقُّ عيناً وخشي بأخذها استقلالاً فتنةً . . وجب أيضاً الرفع إلى القاضي ؛ لتمكُّنه من الخلاص به من غير إثارة فتنةٍ ، بخلاف ما إذا لم يخشها . . فله الاستقلال .

وإن كان الحقُّ دَيناً ( وهو ) أي : من عليه الدَّين ( مقرُّ ) غير ممتنع من أدائه . . طالبه به ليؤدِّيه ، و( لم يجز له أن يأخذ من ماله ) شيئاً ( بغير إذنه ) لأن مَن عليه الدَّين مخيَّرُ في الوفاء من أيِّ جهةٍ شاء ، فإن خالف وأخذ من ماله شيئاً . . وجب عليه ردُّه إن بقي وإن كان من جنس دَينه ، ولا يكون تقاصاً ؟ لأنه يختصُّ بما في الذمم ، فإن تلف عنده . . ضمنه ، فإن اتفق الحقَّانِ . . جاء التقاصيُّ .

1/24.

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ١٧ /٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) القواعد الكبرئ ( ٣٢٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ١٢٢/٩ ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ليشهد)، والتصويب من هامش الأصل.

#### [مسألة الأخذ بالظفر]

( وإن كان منكِراً وله بينةٌ ) أو مقرٌ ممتنعٌ . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( يأخذ ) حقّه استقلالاً ؛ لحديث هندٍ زوجةٍ أبي سفيان (١١ ، ولأن في حضور الشهود وتعديلهم مشقّة .

( وقيل : لا يأخذ ) لأن البينة حجَّةُ يمكنه أخذ حقِّه بها ، فأشبهت الإقرار ، والممتنع يمكن الخلاص منه بالرفع إلى الحاكم .

\* \* \*

( وإن كان منكِراً ولا بينة له . . فله أن يأخذ ) جنس حقِّه ، فإن لَم يجده . . فغيره ، ولا يجب الرفع إلى القاضي ؛ لِمَا مرَّ ، ويتعيَّن في أخذ غير الجنس تقديمُ النقد على غيره ؛ كما نقله ابن الرفعة عن المتولي وأقرَّه (٢) ، قال الأذرعي : ( وينبغي تقديم أخذ غير الأمة عليها ؛ احتياطاً للأبضاع ) (٣) .

قال البلقيني : ( ولو كان المدين محجوراً عليه بفلسٍ ، أو ميتاً وعليه دَينٌ . . فلا يأخذ إلا قدر حصَّته بالمضاربة إن علمها ) ( ' ' ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧١٨٠) ، ومسلم ( ١٧١٤) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وقد تقدم مراراً ، وانظر ( ٤٨٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المطلب العالي ( ق  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  ) مخطوط ، تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  ) مخطوط .

<sup>(</sup>۳) انظر « أسنى المطالب » (  $\pi$  ) (  $\pi$ 

<sup>(</sup>٤) تصحيح المنهاج (ق ٤/٤٥٤) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (٥٦).

فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْر جِنْس حَقِّهِ . . بَاعَهُ بِنَفْسِهِ

ولمن جاز له الأخذ فعلُ ما لا يصل للمال إلا به ؛ ككسر باب ، ونقب جدار ، وقطع ثوب ، هلذا إذا كان ملكاً للمدين ، ولم يتعلَّق به حقٌّ لازمٌ ؟ كرهن وإجارةٍ ، وإلا . . فلا يجوز .

وعُلِم ممَّا تقرَّر: أنه لا يجوز الكسر ولا النقب عند الإقرار مع الامتناع ، ولا عند الإنكار مع البينة ؛ لوصوله إلى حقِّه بدون ذلك .

( فإن كان ) المأخوذ جنس حقّه . . ملكه إن كان بصفته ، وإلا . . فكغير الجنس ، وسيأتي ، وعليه يُحمَل قول « المنهاج » : ( فيتملَّكه ) (  $^{(1)}$  ، وعلى الأول يُحمَل قول البغوي والماوردي وغيرهما: (يملكه بأخذه) (٢)؛ أي: فلا حاجة إلىٰ تملكه.

وإن كان ( من غير جنس حقِّه . . باعه بنفسه ) مستقلًّا ؛ كما يستقلُّ بالأخذ ، ولِمَا في الرفع إلى الحاكم من المؤنة والمشقَّة وتضييع الزمان ، فإن اطلع عليه القاضى . . / لم يبعه إلا بإذنه ، قال البلقيني : ( ولعله فيما إذا لم تحصل مؤنةٌ ومشقَّةٌ فوق العادة ، وإلا . . فلا يبعد أن يستقلَّ بالبيع ؛ كما يستقلَّ بأخذ الجنس وغيره) (٣).

<sup>(</sup>١) منهاج الطالبين (ص ٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) التهذيب ( ٣٥٢/٨ ) ، الحاوي الكبير ( ٤٥٢/٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) تصحيح المنهاج ( ق ٤٦١/٤ ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم ( ٥٦ ) .

وَقِيلَ : يُوَاطِئُ مَنْ يُقِرُّ لَهُ بِحَقٍّ عِنْدَ ٱلْحَاكِمِ وَأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ لِيَبِيعَ ٱلْحَاكِمُ عَلَيْهِ ، وَٱلْأَوَّلُ أَصَحُّ ، فَإِنْ تَلِفَتِ ٱلْعَيْنُ فِي يَدِهِ . . تَلِفَتْ مِنْ ضَمَانِهِ . . . .

وقيّد في « الروضة » جواز بيعه استقلالاً بعدم البينة أيضاً (١) ، وقضيته : أنه لا يستقلُّ به أيضاً مع وجودها ، وبحثه بعضهم وقال : بل هي أولى من علم القاضي ؛ لأن الحكم بعلمه مختلفٌ فيه ، بخلافه بها ، ولا يبع إلا بنقد البلد وإن كان غير جنس حقِّه ، ويشتري به جنس حقِّه إن لم يكن نقد البلد .

( وقيل : يواطئ من يقرُّ له بحقِّ عند الحاكم وأنه ممتنعٌ ) وهاذه العين عندي رهنٌ به ( ليبيع الحاكم عليه ) إذ لا ولاية له على الغريم ولا نيابة ، وللحاكم الولاية على الممتنعين ، فيفعل ذلك توصُّلاً إلى حقِّه .

( والأول أصحُّ ) لأن في هاذه المواطأة [ فجوراً وغروراً ] ( ' ' ) ؛ فإن الحكم وإن وقع موافقاً لِمَا في نفس الأمر . . فسببه في الظاهر باطلٌ ، فلا يجوز فعله ؛ ليقع الحاكم فيه .

وينبغي أن يبادر إلى بيع ما أخذه بحسب الإمكان ، ( فإن ) قصَّر فيه حتى ( تلفت العين في يده . . تلفت من ضمانه ) فيضمنها بالأكثر من قيمتها من حين الأخذ إلى حين التلف كالغاصب ، فهو مضمونٌ عليه قبل بيعه ؛ لأنه أخذه لغرض نفسه ، فهو أولى بالضمان من المستام ؛ لعدم إذن المالك ، وإن نقصت . . ضمن نقص القيمة ، لا إن ردَّ المأخوذ . . فلا يضمن نقص قيمته كالغاصب .

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٤٦٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( فجور وغرور ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨ /٥٦٣ ) .

ربع الجنايات/الأقضية \_\_\_\_\_\_\_ باب الدعوى والبتينات

وَقِيلَ : تَتْلَفُ مِنْ ضَمَانِ ٱلْغَريم .

( وقيل : تتلف من ضمان الغريم ) لأنه استحق أخذها وصرف ثمنها في دَينه ، فأشبهت المرهون ، وزيادته قبل البيع لِمَا ليس من جنس حقّه . . للمالك ؛ لأنها نماء ملكه ، فإن أخذ من مال غريمه فوق حقّه وأخذُ قدره ممكنٌ . . ضمن الزائد ؛ لتعدّيه بأخذه ، فإن لم يمكن أخذُ قدر حقّه فقط . . فلا يضمنه ؛ لأنه لم يأخذه بحقّه مع العذر ، بخلاف قدر حقّه .

والانتفاع بالمأخوذ تعدٍّ ، فيلزمه أجرة مثله .

学 袋 袋

وإذا تعذَّر بيع قدر حقِّه فقط . . باع الجميع ، وأخذ من ثمنه قدر حقِّه ، وردَّ ما زاد عليه إلىٰ غريمه بهبةٍ ونحوها .

ويتملَّك دراهم مكسَّرةً عن صحاحٍ ، لا عكسه وقيمةُ الصحاح أكثرُ ، فليبعها بدنانيرَ ويشتري بها دراهمَ مكسَّرةً ثم يتملَّكها ، ولا يبيعها بمكسَّرةٍ ، لا متفاضلاً للربا ، ولا متساوياً وقيمتها أكثرُ \_ كما هو الغالب \_ للإجحاف بالغريم .

## جَالِيَّةِ عَالَىٰ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِلْمِلْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

[ في جواز جحد الدَّين إذا كان لأحد الغريمين على الآخر مثله ] لأحد الغريمين إذا كان له على الآخر مثلُ ما له أو أكثرُ منه . . جحدُ حقّ الآخر إن جحد الآخر حقَّه ؟/ليحصل التقاصُّ وإن اختلف الجنس ولم يكن من النقدين للضرورة .

1/571

فإن كان له عليه دَينٌ دون ما للآخر عليه . . جحد من حقِّه بقدره ، وله استيفاء دَينٍ له على آخرَ [ جاحدٍ ] (١) له بشهود دَينٍ آخر له عليه قد أُدِّي ولم يعلموا أداءه .

\* \* \*

وله الأخذ من مال غريم غريمه ؛ كأن يكون لزيدٍ على عمرٍو دَينٌ ، ولعمرٍو على بكرٍ مثلُه . . فلزيدٍ أن يأخذ من مال بكرٍ ما له على عمرٍو وإن رَدَّ الغريم إقرارَ غريم الغريم له ، أو جحد غريمُ الغريم استحقاقَ ربِّ الدَّين على الغريم .

وشرط ذلك : ألَّا يظفر بمال الغريم ، وأن يكون غريم الغريم جاحداً أو ممتنعاً أيضاً .

ويلزم الآخذَ أن يُعلِم الغريمَ بأنه أخذ من مال غريمه ؛ حتى إذا طالبه الغريم بعدُ . . كان هو الظالمَ .

ولا بدَّ أيضاً أن يُعلِم غريم الغريم ، وحيلته : أن يُعلِمه فيما بينه وبينه ، فإذا طالبه . . أنكر ؛ لأنه بحقِّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (جاحداً)، والتصويب من «أسنى المطالب» ( $^*$  ٣٨٩/٤)، و«تحفة المحتاج» ( $^*$  ٢٩٢/١٠).

## بابُ البمين في الدّعاوي

( باب ) بيان ( اليمين ) وحكمها ( في الدعاويٰ ) بفتح الواو وكسرها

(إذا ادعىٰ رجلٌ) مثلاً (علىٰ رجلٍ) مثلاً (حقّاً ، فأنكر) المدّعىٰ عليه ، ولم يكن للمدّعي بينةٌ ؛ فإن كان ذلك في غير الدم . . حلف المدّعىٰ عليه (ولم يكن للمدّعي بينةٌ ؛ فإن كان ذلك في غير الدم . . حلف المدّعىٰ الناس عليه ) لِمَا روىٰ مسلمٌ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو يُعطَى الناس بدعواهم . . لادّعیٰ ناسٌ دماء ناسٍ وأموالهم ، وللكن البينة على المدّعیٰ ، واليمين على المدّعیٰ عليه » (۱) .

( فإن نكل عن اليمين ؛ فإن كان الحقُّ لغير معينٍ ؛ كالمسلمين ) كمالِ من مات ولا وارث له إذا ادعاه الإمام على من هو تحت يده ، ( والفقراءِ ) كالمال الموصى به لهم إذا ادعاه من أُسنِدت تفرقته إليه على الورثة . . ( حُبِس المدَّعىٰ عليه حتىٰ يحلف ، أو يدفع الحقَّ ) إذ لا يمكن القضاء بالنكول من غير يمينٍ ؛ لأن الحقوق إنَّما تثبت بالإقرار أو الحجَّة ، وليس النكول واحداً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٧١١ ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

وَقِيلَ : يُقْضَىٰ عَلَيْهِ بِٱلنُّكُولِ ، وَإِنْ كَانَ ٱلْحَقُّ لِمُعَيَّنِ . . رُدَّتِ ٱلْيَمِينُ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَتِ ٱلدَّعْوَىٰ فِي دَم : فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ . . حَلَفَ ٱلْمُدَّعِي خَمْسِنَ يَمِيناً.

منهما ، ولا يمكن ردُّ اليمين ؛ لأن المستحِقَّ غير معين ، ولا يمكن تركه ؛ لِمَا فيه من ترك الحقِّ ، فتعيَّن لفصل الخصومة ما ذُكِر ، ولا يُقضَىٰ على المدَّعىٰ عليه بالنكول إلا في مسائلَ تقدُّم بعضها عند ذكره (١١).

( وقيل : يُقضَى عليه بالنكول ) للضرورة .

( وإن كان الحقُّ لمعيَّن ) يمكن تحليفه . . ( رُدَّت اليمين عليه ) لِمَا رُوي : ( أنه صلى الله عليه وسلم ردَّ اليمين على طالب حقِّ ) ذكره الدارقطني وغيره (٢) ، أما إذا لم يمكن تحليف صاحب الحقّ في الحال ؛ كالصبي والمجنون . . فيُنتظّر كمالُه .

### [ دعوى الدم والقسامة ]

ثم شرع في دعوى الدم والقسامة فقال: ( وإن كانت الدعوىٰ في دم ؟ فإن كان هناك لَوْثٌ ) بفتح اللام وإسكان الواو ، وسيأتي تعريفه (٣٠ . . ( حلف المدَّعي ) الوارث/على قتل النفس ولو ناقصةً ؛ كذمِّيّ ( خمسين يميناً ) لخبرِ

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ١٠/ ٢٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني ( ٢١٣/٤ ) ، وأخرجه الحاكم ( ١٠٠/٤ ) ، والبيهقي ( ١٨٤/١٠ ) برقم ( ٢٠٧٧٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، وقد تقدم ( ٢٨٩/١٠ ـ ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سيأتي (١٠/ ٤٧٨).

باب اليمين في الرّعاوي ريع الجنايات/الأقضة

« الصحيحين » بذلك (١) المخصِّص لخبر البيهقي : « البينة على المدَّعي ، واليمين على المدَّعيٰ عليه » (٢).

وصورة التعدُّد: أن يأتي الحالف بالمُقسَم عليه خمسين مرةً ؛ يأتي به بعد كل مرةٍ منها ، لا أنه يأتى به بعد تمامها ؛ لأن ذلك تكرير للقسم لا لليمين ، ذكره في « المطلب » عن نصِّ الشافعي وتصريح الإمام (٣).

وقيَّدتُ المدَّعي بالوارث احترازاً عمَّا لو أوصى للمستولدة سيدُها بقيمة عبدٍ له قُتِل ، وهناك لوثٌ ، ومات السيد . . فلها الدعوىٰ على النص (١٠) ، وليس لها أن تُقسِم في الأظهر ، وإنَّما الذي يُقسِم الوارث ، ويقسم على الجنين وإن لم تُسمَّ الجناية عليه قتلاً .

ويُشترَط أن يقول في اليمين : ( وقتله وحده ) ، أو : ( مع زيدٍ ) ، في أحد وجهين اقتصر عليه القاضي أبو الطيب (٥)، وهو ظاهر النص (٦).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٣١٧٣ ) ، صحيح مسلم ( ١٦٦٩ ) عن سيدنا سهل بن أبي حثمة رضى الله عنهما ، وقد تقدم ذكره وتخريجه ( ٣٢/٥ ـ ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبير ( ٢٥٢/١٠ ) برقم ( ٢١٢٤٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) المطلب العالى (ق ٢٣/٢٣) مخطوط ، الأم ( ٢٤٦/٧ ) ، نهاية المطلب ( ١٠/١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) تعليقة الطبرى (ق ٨٢/٩) مخطوط. (٤) الأم (٧/٧٢).

<sup>(</sup>٦) الأم ( ٢٤٤/٧ ـ ٢٤٥ ) ، وجرى الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغنى المحتاج » ( ١٤٨/٤ ) على استحباب ذلك ، وعبارته : ( وهل يشترط أن يقول في اليمين : وقتله وحده أو مع زيدٍ أو عمداً أو خطأً أو شبهَ عمدٍ ، أو لا ؟ وجهان ؛ أوجههما : الثاني ، بل هو مستحبٌّ ؛ لأنه يذكر ذٰلك في دعواه ) .

......

[ ويسنُّ ] (١) للقاضي تخويفُ الحالف ووعظه إذا أراد أن يحلف .

وإن كان كاذباً في ذلك . . لزمه لكل يمينٍ كفارةٌ ؛ لأنه هتك حرمة الاسم الكريم في كل مرةٍ .

ولا يُشترَط موالاتها ؛ لأنها حجَّةٌ كالشهادة ، فيجوز تفريقها في خمسين يوماً ، ويفارق اشتراطها في اللعان : بأن اللعان أولى بالاحتياط من حيث إنه تتعلَّق به العقوبة البدنية ، وإنه يختلُّ به النسب ، وتشيع به الفاحشة .

فإن تخلَّلها جنونٌ ونحوه كإغماءٍ . . بنى عليها .

فإن مات المدَّعي في أثنائها . . استأنف وارثه ؟ لأن الأيمان كالحجَّة الواحدة ، ولا يجوز أن يستحقَّ أحدُّ شيئاً بيمين غيره ، وليس كما لو أقام شطر البينة ثم مات ؟ حيث يضمُّ وارثه إليه الشطر الثاني ولا يستأنف ؟ لأن شهادة كلِّ شاهدِ مستقلَّةُ ؟ بدليل أنه إذا انضمَّت اليمين إليها . . قد يُحكَم بهما ، بخلاف أيمان القسامة لا استقلال لبعضها ؟ بدليل أنه لو انضمَّ إليها شهادة شاهدِ . . لا يُحكَم بهما .

أما إذا تمَّت أيمانه قبل موته . . فلا يستأنف وارثه ، بل يُحكَم له ؛ كما لو أقام بينةً ثم مات ، وكذا يستأنف المدَّعي إذا مات القاضي أو عُزِل في أثناء أيمانه .

نعم ؛ إن عاد المعزول . . بني ؛ بناءً على أن الحاكم يحكم بعلمه .

华 绿 谷

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وليس ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١٠١/٤ ) .

ويبني وارث المدَّعَىٰ عليه علىٰ أيمان مورِّثه إذا مات في أثنائها وإن عُزِل القاضي أو مات في خلالها ووُلِّي غيره ، وفُهِم حكم المدَّعىٰ عليه بالأولىٰ من وارثه ، فله البناء فيما إذا تخلَّل أيمانَه عزلُ القاضي أو موتُه ثم وُلِّي غيره .

والفرق: أن يمينه للنفي فتنفذ بنفسها ، ويمين المدَّعي للإثبات فيتوقَّف / على حكم القاضي ، والقاضي الثاني لا يحكم بحجَّةٍ أُقِيمت عند الأوَّل .

وعزلُ القاضي وموته بعد تمامها . . كهما في أثنائها في طرفي المدِّعي والمدَّعي عليه ، فيأتى فيه ما تقرَّر .

## فأنشانغ

## [ في تسمية الأيمان قسامةً ]

لا تُسمَّىٰ هاذه الأَيمان قسامةً إلا إذا حلف المدَّعي الوارث ابتداءً على قتلٍ مع وجود لوثٍ ، فلو حلف المدَّعىٰ عليه ابتداءً حيث لا لوث ، أو عند نكول المدَّعي مع اللَّوث ، أو حلف المدَّعي عند نكول المدَّعىٰ عليه . . لم تُسمَّ قسامةً .

( ويُقضَىٰ له ) أي : للمدَّعي بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد ( بالدية ) في الحرِّ على العاقلة مخفَّفةً في الأول ، ومغلَّظةً في الثاني ؛ كما مرَّ في ( الجنايات ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٢١١/٩ ) وما بعدها .

( وإن كانت الدعوى في قتل عمد . . ففي القَوَد قولان ؛ أصحُهما ) وهو الجديد : ( أنه لا يجب ) بل تجب ديةٌ مغلَّظةٌ على المُقسَم عليه (١١) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر البخاري : « إما أن تَدُوا صاحبكم ، أو تُؤذِنوا بحربٍ من الله » (١١) ، ولم يتعرَّض للقَوَد ، ولأن القسامة حجَّةٌ ضعيفةٌ ، فلا توجب القَوَد احتياطاً لأمر الدماء ؛ كالشاهد واليمين .

والثاني \_ وهو القديم \_ : يجب القصاص  $\binom{(7)}{2}$  ؛ كما في غير القسامة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « تحلفون وتستحقُّون دم صاحبكم ؟ »  $\binom{(1)}{2}$  .

وأُجيب عنه : بأن التقدير : بدل دم صاحبكم ؛ جمعاً بين الدليلين .

وخرج به (القسامة): ما لو حلف المدَّعي عند نكول [المدَّعي عليه، وخرج به (القسامة): ما لو حلف المدَّعي عند نكول المردودة كالبينة وكان القتل] () عمداً ؛ فإنه يثبت القود ؛ لِمَا مرَّ : أن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار، ولا يشكل هذا بما تقدَّم في (السرقة): أن السارق لا يُقطَع بها على الراجح (٢٠) ؛ لأن الحقَّ في القطع لله تعالىٰ .

<sup>(</sup>١) الأم ( ٧/٢٣٢ ).

<sup>(</sup>٢) أورده البخاري تعليقاً قبل الحديث ( ٧١٦٢ ) ، وانظر « تغليق التعليق » ( ٥ / ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الحاوي الكبير » ( ٢٥٣/١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (٦/١٦٦٩) عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما، وقد تقدم مراراً، وانظر (٣٢/٥ ـ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( البينة وكالقتل ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » ( ١٥١/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ما تقدم (١٠/١٣٥).

( وإن كان المدَّعي جماعةً . . ففيه قولان ؛ أحدهما : يحلف كلُّ واحدٍ خمسين يميناً ) لأنها كيمينِ واحدةٍ في غير القسامة من جماعةٍ .

( والثاني ) وهو الأظهر : ( تُقسَم عليهم الخمسون على قدر مواريثهم ) لأن ما يثبت بأيمانهم يُقسَم عليهم على فرائض الله تعالى ، فكذا اليمين ، ولأن المستحِقَّ واحدٌ ؛ وهم خلفاؤه ، فيحلف كلُّ منهم بقدر خلافته .

والمراد بالإرث: السهام ، لا أصحاب الفرائض ؛ ففي زوج وأمّ وأختَينِ لأبٍ وأختَينِ لأمّ : يحلف الزوج ثلاثة أعشار الخمسين ، لا نصفَها ، وكذا حكم الباقي ، ( ويُجبَر الكسر ) إن لم تنقسم صحيحة ؛ لأن اليمين لا تتبعّض ، ولا يجوز إسقاطه ؛ لئلا ينقص نصاب القسامة ، فلو كانوا ثلاثة بنين . . حلف كلٌ منهم سبعة عشر ، أو تسعة وأربعين ابناً . . حلف كلُّ واحدٍ يمينَينِ .

ولو نكل أحد الوارثَينِ . . حلف الآخر خمسين وأخذ حصَّته .

ولو غاب أحدهما ، أو كان صبياً أو مجنوناً . . حلف الآخر / خمسين وأخذ حصَّته في الحال ؛ لأن الخمسين هي الحجَّة ، فإن لم يحلف الآخر . . صبر للغائب حتى يحضر ، وللصبي أو المجنون حتى يكمل فيحلف ما يخصُّه .

ولو حضر الغائب ، أو كمل الناقص بعد حلفه . . حلف خمساً وعشرين ؟ كما لو كان حاضراً .

٤٧٢/ب

ولو قال الآخر: ( لا أحلف إلا قدر حصَّتي ) . . لم يبطل حقُّه من القسامة ، فإذا حضر الغائب . . حلف معه حصَّته .

\* \* \*

ولو كان الوارث غير حائز . . حلف خمسين ؛ ففي زوجة وبنت : تحلف الزوجة عشراً ، والبنت أربعين ؛ بجعل الأيمان بينهما أخماساً ؛ لأن سهامهما خمسةٌ ، وللزوجة منها واحدٌ .

وفي صورة الجدِّ مع الإخوة : تُقسَم الأيمان كقسم المال ، وفي المعادة : لا يحلف ولد الأب إن لم يأخذ شيئاً ، فإن أخذ . . حلف بقدر حقِّه .

\* \* \*

(وإن نكل المدّعي عن اليمين . . رُدّت) أي : الأيمانُ (على المدّعي على المدّعي عليه ، فيحلف خمسين يميناً) لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك (۱) ، ولأنّا إذا عددنا اليمين على المدّعي ؛ صيانةً لدم المدّعي عليه . وجب تعدادها على المدّعيٰ عليه ؛ صيانةً لدم المقتول عن السقوط .

\* \* \*

( فإن كانوا ) أي : المدَّعىٰ عليهم ( جماعةً ) وقلنا بالتعدُّد . . ( ففيه قولان ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۳۱۷۳) ، ومسلم ( ۱٦٦٩ ) عن سيدنا سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما ، وقد تقدم مراراً ، انظر ( ٣٢/٥ ـ ٣٣ ) .

أحدهما) وهو الأصح: (يحلف كلُّ واحدٍ منهم خمسين يميناً) ولا تُوزَّع عليهم، وفارق نظيره في المدَّعي: بأن كلَّا منهم ينفي عن نفسه القتل ؛ كما ينفيه المنفرد، وكلُّ من [المدَّعين] (١) لا يُثبِت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد، بل يثبت بعض الأرش، فيحلف بقدر الحصَّة.

( والثاني : تُقسَم عليهم الخمسون علىٰ عدد رؤوسهم ) قياساً على [ المدَّعين ] (٢) ، وفرق الأول بما تقدَّم .

\* \* \*

( وإن لم يكن لوث . . حلف المدّعى عليه ) لِمَا مرّ من قوله صلى الله عليه وسلم : « البينة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه » (٣) ، خرج من ذلك : مسألة اللّوث ، فبقي ما عداها على العموم ، ( يميناً واحدة في أحد القولين ) لأنها يمين من جانب المدّعى عليه لقطع الخصومة ، فاتحدت كسائر الدعاوى ، ( وخمسين يميناً في ) القول ( الآخر ) وهو الأصح ؛ لأنها

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( المدعيين ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » ( ١٥١/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (المدعيين)، والتصويب من «مغنى المحتاج» (١٥١/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ١٣٤١ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، والبيهقي ( ٢٥٢/١٠ ) برقم ( ٢١٢٤٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، وقد تقدم ( ٤٧١/١٠ ) .

يمين دم فتعدَّدت ؛ كما إذا كان ثَمَّ لوثٌ ، فإن التعدُّد ليس للَّوث ، بل لحرمة الدم ، واللَّوث إنَّما يفيد البداءة بالمدَّعي ، واليمينُ مع شاهدٍ ، واليمينُ المردودة من المدَّعي عليه ؛ بأن لم يكن لوثٌ ، أو كان ونكل المدَّعي عن القسامة فرُدَّت على المدَّعي عليه ، فنكل ، فرُدَّت على المدَّعي مرةً ثانيةً . . خمسون ؛ لِمَا مرَّ .

( وإن كانت الدعوى / على اثنين ، وعلى أحدهما لوثُ دون الآخر ) كأن وُجِد القتيل في دار أحدهما . . ( حلف المدَّعي على صاحب اللَّوث ، وحلف الذي لا لوث عليه ) اعتباراً لكلّ منهما بنفسه خمسينَ يميناً ؛ لِمَا مرَّ .

## [ اللُّوث وطرقه ]

( واللّوث ) الجاعل اليمين في جانب المدَّعي ( هو ) لغةً : القوة ، ويقال : الضعف ، يقال : لاث في كلامه ؛ أي : تكلّم بكلام ضعيفٍ ، واصطلاحاً :

قرينةٌ تُوقِع في القلب صدق المدَّعي ، وله طرقٌ :

أحدها: (أن يُوجَد القتيل في محلَّة أعدائه) بسبب دِينٍ أو غيره ممَّا يحمل على الانتقام بالقتل، المنفردة عن البلد الكبير، أو كانوا في حصنٍ أو قريةٍ صغيرةٍ (لا يخالطهم غيرهم) حتىٰ لو كانت القرية مثلاً بقارعةٍ يطرقها غيرهم.. فلا لوث ؛ لاحتمال أن غيرهم قتله، واعتبار عدم المخالطة،

1/27

أَوْ يَزْدَحِمَ جَمَاعَةٌ فَيُوجَدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ ، أَوْ تَتَفَرَّقَ جَمَاعَةٌ عَنْ قَتِيل فِي دَارِ .

قال الإسنوي: (إنه الصواب؛ فقد نصَّ عليه الشافعي، وذهب إليه جمهور الأصحاب، بل جميعهم إلَّا الشاذ، وحكاه النووي في « شرح مسلم» عن الشافعي) (۱)، وقال البلقيني: (إنه المذهب المعتمد) (۱)، والذي في « الروضة » و« أصلها »: اعتبار ألَّا يساكنهم غيرهم (۳)، وهو الظاهر.

والمراد به (غيرهم) على كلا القولين : من لم تُعلَم صداقته للقتيل ، ولا كونه من أهله ، وإلا . . فاللَّوث موجودٌ ، فلا يمنع القسامة ، قاله ابن أبي عصرون وغيره (1) ، وقال العمراني : ( لو لم يدخل ذلك المكانَ غيرُ أهله . . لم تُعتَبر العداوة ) (0) .

# # #

ثانيها: ما أشار إليه بقوله: (أو يزدحم جماعةٌ) في مضيقٍ (فيُوجَد بينهم قتيلٌ) وإن لم يكونوا أعداءه ؛ إذ يغلب على الظنِّ أنهم قتلوه أو بعضهم .

# # # #

ثالثها: ما أشار إليه بقوله: (أو تتفرَّق جماعةٌ عن قتيلٍ) طريِّ يمكن اجتماعهم على قتله وإن لم يكونوا أعداءه (في) نحو (دارٍ) كمسجدٍ وبستانٍ ؟ لِمَا مرَّ .

森 縣 蒜

<sup>(</sup>١) المهمات ( ٢٦٧/٨ ) .

<sup>(</sup>Y) تصحيح المنهاج ( ق 1/1 ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٢٨/٦ ) ، الشرح الكبير ( ١٥/١١ ) .

<sup>(</sup>٤) الانتصار ( ق ٤/ ١٦٠ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٥) البيان ( ١٣/ ٢٣٦ ) .

أَوْ يُرَى ٱلْقَتِيلُ فِي مَوْضِعِ لَا عَيْنَ فِيهِ وَلَا أَثَرَ وَهُنَاكَ رَجُلٌ مُخَضَّبُ بِٱلدَّمِ ، أَوْ شَهِدَ عَدْلٌ أَنَّهُ قَتَلَهُ فُلَانٌ ، أَوْ تَشْهَدَ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلنِّسَاءِ أَوْ مِنَ ٱلْعَبِيدِ بِذَلِكَ .

رابعها: ما أشار إليه بقوله: (أو يُرَى القتيل) طريّاً (في موضع لا عين فيه) من آدميّ أو سبع أو نحو ذلك (ولا أثر) لهاربٍ ؛ كرشاش دم أو موضع قدم أو غيره، (وهناك رجلٌ مخضّبٌ) سلاحه أو ثوبه أو بدنه (بالدم) إما واقفاً أو مولّياً لم يبعد ؛ لأن هاذه قرينةٌ صارفةٌ [للقتل] إليه، فإن فُقِد شيءٌ من ذلك . لم يكن لوثاً ، قاله الماوردي (۱۱).

ولو استفاض بين الناس أن فلاناً هو القاتل ، أو رُئِي من بعيدٍ يحرِّك يده كما يفعل من يضرب ، فوُجِد في مكانه قتيلٌ . . فلوثٌ في حقِّه ؛ لأن ذلك يغلب على الظنِّ أنه قتله .

أما إذا تفرَّق عنه جماعةٌ لا يمكن اجتماعهم على قتله . . فلا تُسمَع دعواه عليهم .

خامسها: ما أشار إليه بقوله: ( أو شهد عدلٌ ) ولو قبل / الدعوى ( أنه قتله فلانٌ ) لأن قول العدل الواحد يغلب على الظنّ صدقه.

张 张 张

سادسها: ما أشار إليه بقوله: (أو تشهد جماعةٌ) ثنتان فأكثرَ (من النساء أو) جماعةٌ اثنان فأكثرَ (من العبيد بذلك) بل أو امرأةٌ أو عبدٌ ؛ كما شمله قول

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٢٤٧/١٦ ) .

« البهجة » : ( عدلٌ تُقبَل روايته ) (١١ ، أو شهد بذلك صبيانٌ أو فسَّاقٌ أو ذمِّيون ولو دَفعةً بأنه القاتل . . فلوثٌ في حقِّه ؛ لأن ذلك يثير الظنَّ ، واحتمال التواطؤ كاحتمال الكذب في شهادة العدل .

أما قول المجروح: (جرحني فلانٌ)، أو: (قتلني)، أو: (دمي عنده) أو نحوه . . فليس بلوثٍ ؛ لأنه مدَّعٍ ، فلا يُعتمَد قوله ، وقد يكون بينه وبينه عداوةٌ فيقصد إهلاكه .

( فإن شهد شاهدٌ أنه قتله فلانٌ بسيفٍ ، وشهد آخر أنه قتله بالعصا . . فقد قيل : هو لوثٌ ) لاتفاقهما على أصل القتل ، ولا يبعد غلط أحدهما في الآلة .

( وقيل ) وهو الأصح : ( ليس بلوثٍ ) لأن كلَّ واحدٍ يُكذِّب الآخر .

ولو ادعىٰ قتلَ عمدٍ ، فشهد له به شاهدٌ ، وشهد له آخر بقتل خطأً . . ثبت أصل القتل ؛ لاتفاقهما على أصله ، والاختلاف في العمدية وضدِّها ليس كالاختلاف فيما مرَّ ؛ لأن التكاذب ثَمَّ في أمرٍ محسوس ، والعمدية وضدها في محلِّ الاشتباه ، فالفعل الواحد قد يعتقده أحدهما عمداً والآخر غيرَه .

<sup>(</sup>١) بهجة الحاوي (ص ٢٥٣).

( وإن شهد واحدٌ أنه قتله فلانٌ ، وشهد آخر أنه أقرَّ بقتله . . ثبت اللَّوث ) لعدم التنافي ؛ فإن كلَّ منهما مقوِّيةٌ للأخرىٰ ، للكن لم تتمَّ الشهادة ؛ لأنها غير متماثلةٍ ؛ لأن فعل القتل غير الإقرار به ، فلم تتمَّ الشهادة علىٰ [ واحد ] (١) منهما .

نعم ؛ إن كان القتل خطأ . . حلف مع أيِّهما شاء ، وهل يحلف يميناً واحدةً أو خمسين ؟ على الخلاف المتقدِّم (٢) .

恭 恭 恭

( وإن شهد اثنان أنه قتله أحد ها ذينِ الرجلينِ ) مثلاً ( ولم يبيّنا . . ثبت اللّوث على أحدهما ) لثبوت قتل أحدهما ، فكان كما لو وُجِد بينهما قتيلٌ ، فإذا عيّن الولي أحدهما ، وادعى عليه . . فله أن يُقسِم ؛ كما لو ظهر لوثٌ على جماعة . . للولي أن يعيّن واحداً أو أكثر منهم ، ويدّعي عليه ويُقسِم ؛ لأن اللّوث كذالك يظهر ، وقلّما يختص بالواحد .

فإن قال : ( القاتل أحدهم ولا أعرفه ) . . فلا قسامة ، وهل له تحليفهم أو لا ؟ تناقض فيه كلام الشيخين  $^{(7)}$  ، وجمع بين الكلامَينِ شيخنا الشهاب الرملي : بأن عدم الحلف عند عدم اللَّوث ، والتحليف عند اللَّوث  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( واحدة ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٤٢/١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم (١٠/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٤/١١ ، ١٨ ) ، روضة الطالبين ( ٤٣٠ ، ٤١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) حاشية الشهاب الرملي علىٰ أسنى المطالب ( ٩٦/٤ ) .

وعلى التحليف: فإن نكل واحدٌ منهم عن اليمين . . فذاك لوثٌ في حقِّه ، ولو نكلوا كلُّهم عن اليمين وقال : عرفته . . فله / تعيينه ، ويُقسِم عليه ؛ لأن اللَّوث حاصلٌ في حقِّهم جميعاً ، وقد يظهر له بعد الاشتباه أن القاتل هو الذي عينه .

( ولو شهد شاهد ) فأكثر ( على رجل ) مثلاً ( أنه قتل أحد هلذين الرجلين ) مثلاً . . ( لم يثبت اللّوث ) لأنه لا يحصل بذلك غلبة الظنّ بصدق واحدٍ من الوليّينِ على التعيين ، ويُؤخَذ من ذلك : أنه لو كان وليُّهما واحداً . . ثبت اللّوث ، وهو كذلك ؛ لاتِّحاد الولي .

ولو شهد شاهدٌ أنه قتل زيداً ، وشهد آخر أنه قتل عمراً . . قال في « الأم » : ( ثبت اللَّوث عليه لوليِّهما ؛ لأنه يجوز أن يكون قتلهما ) (١٠ .

\* \* \*

( وإن ادعى أحد الوارثَينِ القتل على واحدٍ في موضع اللَّوث ) كأن قال : ( قُتِل في محلَّة الأعداء ) [ ولا ] ( ' ' ) يشرك أهلَها غيرُهم فيها ( وكذَّبه الآخر ) ولو فاسقاً . . ( سقط اللَّوث في أحد القولَينِ ) وهو الأظهر ؛ لأن الله تعالىٰ

<sup>(</sup>١) الأم ( ٤٨/٧ ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( لا ) ، والتصويب من سياق العبارة .

وَلَمْ يَسْقُطْ فِي ٱلْآخَرِ ؛ فَيَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِيناً ، وَيَسْتَحِقُّ حِصَّتَهُ . . . . . .

أجرى العادة بحرص القريب على التشفّي من قاتل قريبه ، وأنه لا يبرئه ، فعارض هلذا اللّوث [فسقطا] (١) ، (ولم يسقط في الآخر) كما لو ثبت بشاهد عدلٍ واحدٍ وكذَّبه .

وعلىٰ هـٰذا : ( فيحلف ) أي : المدَّعي ( خمسين يميناً ، ويستحقُّ حصَّته ) كما لو كان الوارث الآخر غائباً أو صغيراً .

وصيغة التكذيب: أن يقول: (ليس هذا قاتله؛ لأنه كان وقتَ القتل ببلدٍ لا يمكن أن يصل إليه)، فلو اقتصر على قوله: (ليس هذا قاتله). كفى في التكذيب.

ولو قال أحدهما عند وجود اللَّوث: (قتل مورِّثي زيدٌ ومجهولٌ عندي)، وقال الآخر: (قتله عمرٌو ومجهولٌ كذلك). . حلف كلٌ منهما علىٰ من عيَّنه ؛ إذ لا تكاذب منهما ؛ لاحتمال أن الذي أبهمه كلٌ منهما مَنْ عيَّنه الآخر، ولكلٍّ منهما ربع ديةٍ ؛ لاعترافه بأن الواجب نصفها، وحصَّته منه نصفه.

ولو قال كلُّ منهما بعد ذلك : ( المجهولُ من عيَّنه أخي ) . . أقسما وأخذ الباقي (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( فأسقطه ) ، والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( 19/19 ) ، و« النجم الوهاج » ( 10/9 ) .

<sup>(</sup>٢) أي : أقسم كلٌّ منهما على من عيَّنه الآخر وأخذ ربع الدية . انظر «أسنى المطالب » ( ١٠١/٤ ) .

وهل يحلف كلُّ منهما في المرَّة الثانية خمسين يميناً أو نصفَها ؟ خلافٌ ، والظاهر : الثاني .

ولو قال أحدهما: (قتله زيدٌ وعمرٌو)، وقال الآخر: (بل زيدٌ وحده).. أقسما على زيدٍ ؛ لاتفاقهما عليه، وطالباه بالنصف، ولا يقسم الأوّل على عمرٍو ؛ لأن أخاه كذبه في الشركة، وللأول تحليف عمرٍو فيما بطلت فيه القسامة، وللثانى تحليف زيد فيه.

( وإن ادعى القتل على رجلٍ ) مثلاً ( مع اللّوث ، وأقرَّ آخر أنه قتله . . لم يسقط حقُّ الولي من القسامة ) إذا لم يطالبه بموجب إقراره ؛ لأنه ليس بشاهدٍ ، ولو كان شاهداً . . لم يُقبَل وحدَه في إسقاط اللّوث ، أما إذا طالبه/بما أقرَّ به . . بطل اللّوث بالنسبة إلى الأول ، ووجب عليه ردُّ ما أخذه منه ، ويُؤاخَذ المقرُّ بإقراره ؛ كما يُؤخَذ من كلام « الروضة » (١٠) .

# # #

ولا يُقسِم في غير القتل ؛ كما يُؤخَذ من قوله : ( وإن كانت الدعوىٰ في ) نحو ( طرفٍ . . فاليمين على المدَّعىٰ عليه ) وإن كان ثَمَّ لوثٌ ، ولا في إتلاف

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٢٥/٦ ) .

المال إلا في رقيقٍ ولو مكاتباً ؛ بناءً على أن العاقلة تحمل بدله ، وهو الأصح ؛ لأن البداءة بيمين المدَّعي على خلاف القياس ، فيقتصر في القسامة على مورد النصِّ ؛ وهو النفس ، ففي غيرها : القول قول المدَّعيٰ عليه بيمينه مع اللَّوث وعدمه .

\* \* \*

ولو أنكر المدَّعيٰ عليه اللَّوث في حقِّه فقال قبل حلف المدَّعي: (لم أكن مع المتفرِّقين عن القتيل)، أو: (كنت عند القتل غائباً عنه).. صُدِّق بيمينه ؛ لأن الأصل: براءة ذمَّته، وعلى المدَّعي البينة، فإن نكل.. حلف المدَّعي، وثبت اللَّوث في حقِّه، وأقسم عليه بعد ذلك ؛ كما صرَّح به ابن الصباغ وغيره (١)، فلو أنكر بعد حلف المدَّعي.. لم يُقبَل إلا ببينةٍ.

( وفي التغليظ ) فيما إذا كانت الجناية على ما دون النفس ( بالعدد ) للأيمان ( قولان ) أصحُّهما : الوجوب ؛ لأنه لَمَّا شابه النفس في القَوَد وتغليظ الدِّية . . شابهها في تغليظ الأيمان .

والثاني: المنع ؛ لأنه لَمَّا سقط حكم اللَّوث فيه . . شابه المال .

ومن استحقَّ بدل الدم من وارثِ أو سيدٍ . . أقسم ، سواء أكان مسلماً أم كافراً ، عدلاً أم غيره ، محجوراً عليه أم غيره ، ولو كان مكاتباً لقتل عبده ، ولا يقسم سيده ، بخلاف ما إذا قُتِل عبد المأذون له . . فإن السيد يقسم دون

<sup>(</sup>١) الشامل (ق ٦/٧٧) مخطوط.

| باب اليمين في الدّعاوئ | ريع الجنايات/الأقضية |
|------------------------|----------------------|
| باب يعان في معرف رت    | وج بعايات (الانصلية  |

......

المأذون له ، فإن عجز المكاتب قبل نكوله . . حلف السيد ، أو بعده . . فلا ؛ لبطلان الحقِّ بالنكول ، وعلى هذا التفصيل يُحمَل إطلاق نصِّ « المختصر » : أن السيد يحلف (١) .

وقُيِّد المستحِقُّ بالوارث أو السيد احترازاً عن صورة المستولدة التي أُوصِي لها بقيمة العبد المقتول المتقدِّمة (٢).

\* \* \*

ولو ارتدَّ مستحِقُّ بدل الدم قبل أن يقسم . . فالأفضل : تأخير إقسامه إلىٰ أن يُسلِم ؛ فإنه لا يتوَّرع عن اليمين الكاذبة ، فإن أقسم في الردَّة . . أجزأ ولو قتل بالردَّة ؛ لأن الحاصل بذلك نوع اكتسابِ للمال ، فلا تمنع [ منه ] (٣) الردَّة كالاحتطاب .

أما لو ارتدَّ قبل استحقاقه بدل الدم ؛ بأن ارتدَّ قبل موت المجروح ، فمات المجروح والوارث مرتدُّ . . لم يُقسِم ؛ لأنه لم يرث ، حتى ولو أسلم بعد موت المقتول .

# # # #

1/240

ومن لا وارث له خاصًا . . لا قسامة فيه ؛ لأن تحليف عامة / المسلمين غيرُ ممكن ، للكن ينصب القاضى من يدَّعى على من يُنسَب إليه القتل ، ويحلِّفه ،

<sup>(</sup>١) مختصر المزني ( ص ٣٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ١٠/ ٤٧١).

<sup>(7)</sup> في الأصل : ( منهم ) ، والتصويب من « النجم الوهاج » ( 7 / 7 / 7 ) ، و« أسنى المطالب » ( 2 / 7 / 7 / 7 )

فإن نكل . . لم يقضِ عليه بالنكول ؛ كما يُؤخَذ ممَّا صحَّحه الشيخان في ( الدعوى ) فيمن مات بلا وارثٍ ، فادعى القاضي أو منصوبه دَيناً له على آخر ، فأنكر ونكل : أنه لا يقضي له بالنكول ، بل يُحبَس ؛ ليحلف أو يقرَّ (١).

#### [ تغليظ اليمين ]

( ومن لزمه يمينٌ ) من مدَّعٍ ومدَّعى عليه ( في غير مالٍ ) ولا نجس ، ولا يُقصَد به مالٌ ؛ كدعوىٰ دم وحدٍ ، ونكاحٍ ورجعةٍ وإيلاءٍ ، وعتقٍ وولاءٍ ، ووصايةٍ ووكالةٍ ، ( أو في مالٍ قدر النصاب ) للزكاة وهو عشرون مثقالاً ذهباً ، أو [ مئتا ] (٢) درهم فضة تحديداً . . ( غُلِّظ ) ندباً ( عليه اليمين بالزمان والمكان واللفظ ) فلا يُغلَّظ فيما دون النصاب ، إلا أن يرى القاضي جراءةً في الحالف . . فله ذلك ، ولا في نجسٍ وإن كثر وكان لحمله مؤنةٌ .

杂 恭 恭

[ وتُغلَّظ ] (٣) اليمين على رقيقٍ لا تبلغ قيمته نصاباً ادعى عتقاً أو كتابةً لا على سيده ، وتُغلَّظ في الوقف إن بلغ نصاباً على المدَّعي والمدَّعيٰ عليه .

وأما الخلع بالقليل: إن ادَّعاه الزوج . . فلا تغليظ ، وإن ادعته . . غلظ

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٢١٨/١٣ ) ، روضة الطالبين ( ٢١١/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( مئتى ) ، والتصويب من « النجم الوهاج » ( ١٠/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( وتغليظ ) ، والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( ١٩/١٩ \_ ٦٠ ) .

عليهما ؛ لأن قصدها الفراق ، وقصده استدامة النكاح ، أما الخلع بالكثير . . فيُغلَّظ فيه مطلقاً .

( فأما الزمان والمكان . . فقد بيَّناه في « اللعان » ) (١) ؛ فالزمان : كبعد عصر الجمعة ، والمكان : كعند منبر الجامع ، فيأتي هنا ، لا بجمع وتكرير ألفاظ .

والمريض والزَّمِن والحائض والنفساء لا تغليظ عليهم بالمكان لعذرهم ، بخلاف غيرهم كالمخدَّرة ، وكالجنب ؛ لإمكان اغتساله ، ويُزاد هنا بالأسماء والصفات ؛ كما قال : ( وأما اللفظ . . فهو أن يقول : والله ، الذي لا إلله إلا هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمان الرحيم ، عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) هلكذا نصَّ الشافعي في ( باب القسامة ) (٢) ، ولو أتى بما تعتاده القضاة من أنهم يحلفون ب ( الطالب الغالب الضارِّ النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السرِّ ما يعلم من العلانية ) . . كان خيراً (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ١٤٣/٨ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الأم ( ٧/٤٤٢ \_ ٥٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 774/5 ): (قال الأذرعي: والأحوط: اجتناب هنذه الألفاظ ؛ ولهنذا لم يذكره الشافعي وكثير من الأصحاب. انتهى، وهو كما قال).

وَإِنْ كَانَ يَهُودِيّاً . . حَلَفَ بِٱللهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلتَّوْرَاةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَنَجَّاهُ مِنَ ٱلْغَرَقِ . وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيّاً . . حَلَفَ بِٱللهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْإِنْجِيلَ عَلَىٰ عِيسَىٰ .

واستدلَّ للتغليظ بالألفاظ بما رواه مسلمٌ وأبو داوود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: [ « أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسىٰ صلى الله عليه وسلم ، ما تجدون في التوراة علىٰ من زنیٰ ؟ » (١) ، وقد رویٰ أبو داوود عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له \_ يعني: لابن صوريا \_] (١): « أنشدكم بالله الذي أنجاكم من آل فرعون ، [ وأقطعكم البحر] ، وظلَّل عليكم الغمام ، وأنزل عليكم المنَّ والسلویٰ ، وأنزل التوراة علیٰ موسیٰ ؛ أتجدون في کتابکم الرجم ؟ » (٣) ، لكنه مرسلٌ .

\* \* :

( وإن كان يهودياً . . حلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجَّاه من الغرق ) قال القاضي : ( وكذا يحلف بالله الذي أنزل الآياتِ العشرَ ؛ وهي آياتٌ يعظِّمونها / غاية التعظيم ) ( ، ) .

\* \* \*

( وإن كان نصرانياً . . حلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ) قياساً على

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ١٧٠٠ ) للكن عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما ، سنن أبي داوود ( ٣٦١٩ ) ، واللفظ له .

<sup>(</sup>۲) ما بين معقوفين زيادة يقتضيها السياق ، وانظر « كفاية النبيه » ( 11/19 - 17 ) ، و« غنية

الفقيه » ( ق ٢٠٨/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داوود ( ٣٦٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « كفاية النبيه » ( ٦٢/١٩ ) .

اليهودي ، قال الماوردي : ( وإن رأى أن يقول : الذي أبرأ [ له ] الأكمه والأبرص وأحيا [ له ] الموتى . . فعل ) (١١) .

\* \* \*

( وإن كان مجوسياً أو وثنياً . . حلَّفه بالله الذي خلقه وصوَّره ) لأن المقصود من التغليظ : الردع ، والدهري والملحد يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، والوثني يحلف بالله فقط ؛ لعدم اطِّلاعنا علىٰ ما يعظمونه .

ومن أنواع التغليظ على المسلم: وضع المصحف في حجره حالة الحلف، قال الأذرعي: (إن كان متوضّعًا، وإلا . . أُمِر بالوضوء) (٢٠).

资 器 器

( وإن اقتصر ) المستحلف ( على الاسم وحده ) أو الصفة الذاتية ؟ ك ( وَعظمةِ الله تعالىٰ وجلاله ) . . ( جاز ) لأن بذلك تنعقد اليمين ، قال تعالىٰ : ﴿ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِاللهِ ﴾ (٣) ؛ فلم يشترط الزيادة علىٰ ذلك ، وقال صلى الله عليه وسلم : « والله ؛ لأغزونَ قريشاً » (١) .

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ١٢٦/٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « خادم الرافعي والروضة » ( ق ١٢٦/١٦ ) مخطوط ، فقد ذكر الزركشي الكلام دون عزوه لشيخه الأذرعي رحمهما الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور: (٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان ( ٤٣٤٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وأبو داوود

<sup>(</sup> ٣٢٧٩ ) عن عكرمة رحمه الله تعالى رفعه .

ولو كان عليه يمينٌ ألَّا يحلف يميناً مغلَّظة ؛ فإن قلنا : التغليظ مستحبُّ \_ وهو الراجع ؛ كما مرَّ \_ . . لم نغلِّظ عليه حتى لا نُحنِّته ، وإن قلنا بوجوبه . . غُلِّظ عليه وحُنِّث ؛ كما لو حلف ألَّا يحلف . . فإنَّا نحلِّفه وإن حنث .

### [ الحلف على البتِّ وعلىٰ نفى العلم ]

( ومن حلف على فعل نفسه نفياً كان أو إثباتاً . . حلف على القطع ) لإحاطة علمه بحاله ، ( ومن حلف على فعل غيره ؛ فإن كان على إثباتٍ . . حلف على القطع ) لتيسُّر الاطِّلاع عليه ، ( وإن كان على نفي ) وليس المحلوف على فعله عبداً للحالف ولا بهيمة له . . ( حلف على نفي العلم ) فيقول : ( والله ؛ ما علمت أنه فعل كذا ) لأنه لا طريق له إلى القطع بنفيه ، فلم يُكلَّف به ؛ كما لا يُكلَّف الشاهد بالقطع فيما لا يمكن فيه القطع ، ولو حلف على القطع . . اعتدَّ به ، قال الرافعي هنا : ( وكل ما يحلف فيه على البتِّ . . لا يُشترَط فيه اليقين ، بل يكفي ظنٌّ مؤكَّدٌ ينشأ من خطِّه أو خطِّ مورثه ، أو نكول خصمه ) (١) ، أو نحو ذلك .

ولو ادعىٰ علىٰ شخصٍ موت مورِّته ليدَّعي عليه بحقٍ عليه ، فأنكر . . فهل يحلف على القطع ؛ لأن الظاهر : اطِّلاعه عليه ، أو علىٰ نفي العلم ؛ لأنه قد

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١٩٧/١٣ ) .

وَمَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ ٱلْيَمِينُ لِجَمَاعَةٍ . . حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَمِيناً ، فَإِنِ ٱكْتَفَوْا مِنْهُ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ . . فَقَدْ قِيلَ : يَجُوزُ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ ٱلْأَصَحُّ . وَمَنِ ٱدُّعِيَ عَلَيْهِ غَصْبٌ أَوْ بَيْعٌ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ . . لَمْ

يموت في الغيبة فلا يطَّلع عليه ، أو يفرق بين من عهد حاضراً أو غائباً ؟ فيه أُوجُهُ ؛ أصحُّها : الثاني .

( ومن توجَّهت عليه اليمين لجماعة . . حلف لكل واحدٍ منهم يميناً ) لأن لكلّ منهم يميناً ، فلم تتداخل ، ( فإن اكتفوا منه بيمينٍ واحدة . . فقد قيل : يجوز ) لأن اليمين بمنزلة البينة ، والبينة الواحدة يثبت بها حقوق جماعة .

( وقيل : لا يجوز ، وهو الأصح ) لأن اليمين حجَّةٌ في حقِّ كلِّ منهم ، فإذا رضوا بيمينِ واحدةٍ . . نقصت الحجَّة في حقِّ كلِّ منهم ، فأشبه ما لو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة [ واحدٍ ، ولأن المقصود من اليمين الزجر ، وهو بالتعدُّد أكثر ؛ ولهاذا لو رضيت المرأة بشهادةٍ ] واحدةٍ في لعان الزوج . . فإنه لم يُكتَفَ بها/.

\* \* \*

ولو اشتملت دعوى الشخص الواحد على أنواع ، فأراد تحليفه على بعضها دون بعض . . خاز ، ولو أراد أن يحلِّفه على كلِّ منها يميناً . . نُظِر ؛ إن فرَّقها في الدعوى . . جاز ، وإلا . . فلا ، قاله في « الحاوي » (١) .

( ومن ادُّعي عليه غصبٌ أو بيعٌ ، فأجاب بأنه لا حقَّ له عليه . . لم

1/63/7

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٣٨٧/٢٠).

يَحْلِفْ إِلَّا عَلَىٰ مَا أَجَابَ. وَإِنْ أَجَابَ بِنَفْيِ مَا ٱدُّعِيَ عَلَيْهِ. . حَلَفَ عَلَىٰ مَا أَجَابَ ، وَقِيلَ : يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ . وَمَنْ حَلَفَ عَلَىٰ شَيْءٍ ثُمَّ مَا أَجَابَ ، وَقِيلَ : يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ . وَمَنْ حَلَفَ عَلَىٰ شَيْءٍ ثُمَّ قَامَتِ ٱلْبَيِّنَةُ عَلَىٰ كَذِبِهِ . . قُضِيَ بِٱلْبَيِّنَةِ وَسَقَطَتِ ٱلْيَمِينُ .

يحلف إلا على ما أجاب ) ليطابق الحلف الجواب .

( وإن أجاب بنفي ما ادُّعي عليه ) كأن قال : ( ما بعث ) ، أو : ( ما أو : ( ما علي ما أجاب بذلك . . دلَّ علي المُ علي ما أجاب ) لأنه لَمَّا أجاب بذلك . . دلَّ علي تمكُّنه من الحلف عليه .

( وقيل : يحلف أنه لا حقَّ له عليه ) ولا يُكلَّف الحلفَ على نفي البيع والغصب ؛ كالمسألة قبلها .

( ومن حلف على شيءٍ ، ثم قامت البينة على كذبه . . قُضِى بالبينة

وسقطت اليمين ) لقول عمر رضي الله تعالىٰ عنه: ( البينة أحقُ من اليمين ، الفاجرة ) (٢) ، ولم يظهر له مخالفٌ ، ولأن الشهادة أبعد عن التهمة من اليمين ، فجاز سماعها بعد اليمين ؛ قياساً علىٰ إقرار المدَّعىٰ عليه .



[ في حكم حلف السكران المتعدِّي ]

لا ينبغي أن يحلف السكران المتعدِّي بسكره ، سواء أكان مدَّعياً أو مدَّعي الله المتعدِّي السكرة ، سواء

<sup>(</sup>١) في الأصل: (غصب) ، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٧٦/١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « معرفة السنن والآثار » ( ٢٠٠٧٤ ) بنحوه .

ربع الجنايات/الأقضية بباليمين في التعاوئ

عليه ؛ حتى يعلم ما يقول ، فإن حلف في سكره . . فعلى الخلاف في أنه كالصاحي أو كالمجنون ، والأصح : الأول ، وصحَّح جماعةٌ الثاني ، أما غير المتعدِّي . . فلا يصح حلفه بلا خلافٍ .

ولو طُولِب البائع بتسليم المبيع ، فادعىٰ حدوث عجز عنه ، وادعىٰ علم المشتري به فأنكر ، أو مات عن ابنٍ في الظاهر ، فقال آخر : ( أنا أخوك ، والميراث بيننا ) فأنكر . . حلف علىٰ نفى العلم فيهما على الأصح .

公 袋 袋

ولو نصب البائع وكيلاً لقبض الثمن وتسليم المبيع ، فقال المشتري : (إن موكلك أذن في تسليم المبيع وأبطل حقّ الحبس ، وأنت تعلم ) . . حلف الوكيل على نفي العلم في أحد قولين ، قال الأذرعي : (إنه المفهوم من كلام «المنهاج » وغيره ) (1) .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) قوت المحتاج ( ١٠٣/١٢ ) ، وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة تجاه الحضرة الشريفة ) .

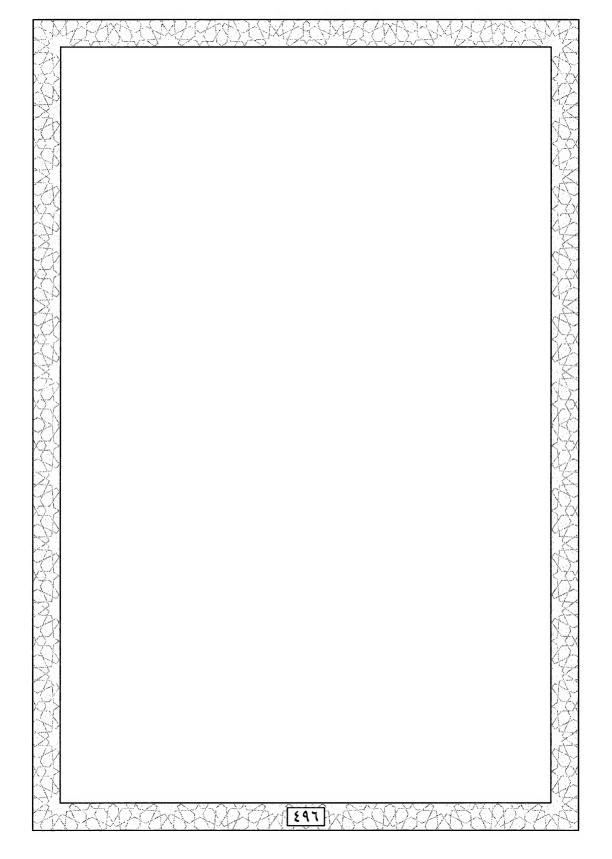

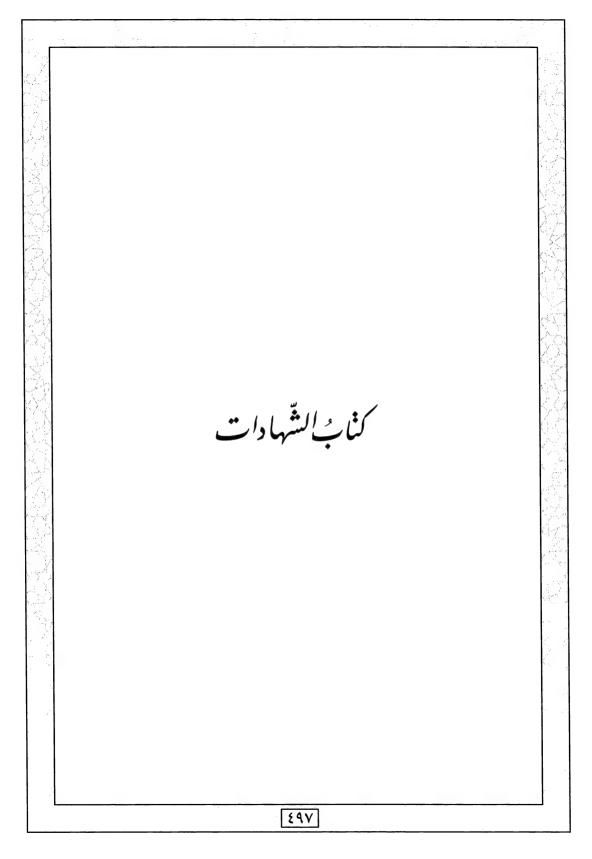

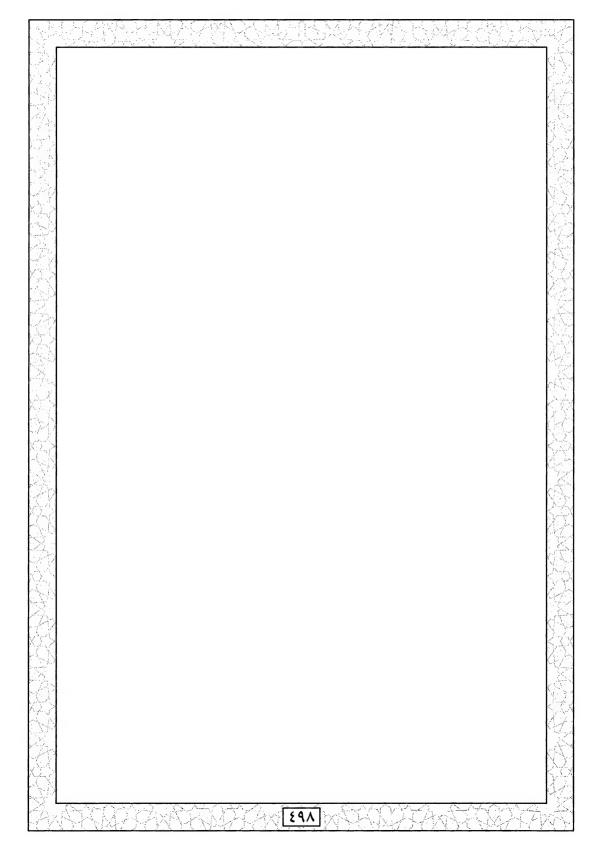

ربع الجنايات/ الشهادات كتاب الشهادات

## كنابُ الشّها دات

#### ( كتاب ) بيان ( الشهادات )

جمع شهادةٍ ؛ وهي إخبارٌ عن شيءٍ بلفظٍ خاصٍ .

والأصل فيها قبل الإجماع: آياتٌ ؛ كآية: ﴿ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ ﴾ (١) ، وأخبارٌ ؛ كخبر « الصحيحين »: « ليس لك إلا شاهداك أو يمينُه » (٢) .

وسُئِل صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: « ترى الشمس؟ » فقال: نعم، فقال: « على مثلها فاشهد أو دَعْ » أي: اترك، رواه البيهقي والحاكم وصحَّح إسناده (٢٠).

#### [ أركان الشهادة ]

وأركانها خمسة : شاهد ، ومشهود له ، ومشهود عليه ، ومشهود به ، وصيغة ، وكلُها تُعلَم ممَّا يأتي مع ما يتعلَّق بها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٢٦٦٩ ) ، صحيح مسلم ( ١٣٨ ) عن سيدنا الأشعث بن قيس رضي الله عنه بنحوه ، وقد تقدم مراراً ، وانظر ( ٢٩٧/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين ( ٩٨/٤ ـ ٩٩ ) ، السنن الكبير ( ١٥٦/١٠ ) برقم ( ٢٠٦١٣ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما بنحوه .

# بابُمن تُقْبَل شهادته ومن لاتُقْبَل

### ( باب من تُقبَل شهادته ومن لا تُقبَل )

### [ حكم التحمُّل والأداء]

وذكر فيه حكم التحمُّل والأداء ، وقد بدأ به فقال : (تحمُّل الشهادة) في كل تصرُّفِ ماليِّ أو غيره ؛ كبيع ونكاحٍ وطلاقٍ وإقرارٍ ( وأداؤها ) وإن وقع تحمُّلها اتفاقاً / ( فرضٌ على الكفاية ) إن كانوا جمعاً ؛ كأن زاد الشهود على اثنين فيما يثبت بهما .

华 紫 柒

أما فرضية التحمُّل . . فلقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ﴾ (١) ؛ كما فسَّره بذلك ابن عباس وغيره (٢) ؛ للحاجة إلى إثبات ما ذُكِر عند التنازع ، ولتوقُّف الانعقاد عليه في النكاح وغيره ممَّا يجب فيه الإشهاد .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج البيهقي ( ١٠/١٠) برقم ( ٢٠٦٣٠) ، عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله : ﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ يقول : ( مَنِ احتِيجَ إليه من المسلمين قد شهد على شهادةٍ أو كانت عنده شهادةٌ . . فلا يحلُّ له أن يأبي إذا ما دُعِي ، ثم قال بعد هاذا : ﴿ وَلَا يُضَازَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ ، والإضرار : أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنيٌّ : إن الله قد أمرك ألَّا تأبي إذا ما دُعيت ، فيضارُّه بذلك وهو مكتف بغيره ، فنهاه الله وقال : ﴿ وَإِن تَقْمَلُوا فَإِنَّهُ وَهُمُونُ لَا يَحْلَى بالفسوق : المعصية ) .

ومحلُّ وجوب التحمُّل: أن يحضر من يتحمَّل، فإن دُعِي للتحمُّل.. فلا وجوب إلا أن يكون الداعي معذوراً بمرضٍ أو حبسٍ، أو كانت امرأةً مخدَّرةً، أو قاضياً يشهده على أمرٍ ثبت عنده.

\* \* \*

وأما فرضية الأداء . . فلقوله تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ . . . ﴾ الآية (١) ، فنهىٰ عن كتمانها ، فدلَّ علىٰ وجوب إظهارها .

( فإن كان ) من تقوم به الكفاية ( في موضع ليس [ فيه ] (٢) غيره . . تعيّن عليه ) التحمُّل والأداء عند الطلب ؛ لانحصار المطلوب فيه ، وهذا شأن فروض الكفايات ؛ تصير بالانحصار في الشخص [ فرضاً ] (٣) عليه ، فلو طلب الأداء من اثنين ، ولم يكن في القضية إلا هما . . لزمهما الأداء إذا دُعِيا إليه ؛ قال تعالىٰ : ﴿ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ ﴾ (١) .

فلو أدَّىٰ واحدٌ وامتنع الآخر بلا عذرٍ ، وقال للمدَّعي : ( احلف معه ) . . عصىٰ وإن كان القاضي يرى [ القضاء ] بشاهدٍ ويمينٍ ؛ لأن من مقاصد الإشهاد : التورُّعَ عن اليمين ، فلا يفوت عليه ، ومثله : امتناعهما إذا كان مستغنياً عنهما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ( ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: ( فيها ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( فرض) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٩/ ٨٣) ، و« غنية الفقيه »

<sup>(</sup>ق ۲۱۰/٤) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ( ٢٨٢ ) .

بتصديقه بيمينه ؛ كالشاهدَينِ في ردِّ الوديعة ؛ يمتنعان ويقولان للمودع : ( احلف على ردِّها ) .

فإن كان في القضية أكثرُ منهما ، وطلب المدَّعي الأداء من اثنين منهم بأعيانهما . لزمهما أيضاً ، وإلا . . أدَّىٰ إلى التواكل ، وقيل : لا يجب كالتحمُّل ، والفرق ظاهرٌ ، والخلاف جارٍ فيما لو طلبه من واحدٍ أيضاً ؛ كما نقله في « المطلب » (١) ، ومحلُّه : إذا لم يعلم إباءَ الباقين ، وإلا . . فلا خلاف في اللزوم .

وإن لم يكن في القضية إلا واحدٌ . . لزمه الأداء إن كان فيما يثبت بشاهدٍ ويمينٍ عند الحاكم المطلوب إليه ، وإلا . . فلا يلزمه ؛ إذ لا فائدة فيه ، ولو كان مع الشاهد امرأتان . . فالحكم فيما ذُكِر ؛ كما قاله الماوردي (٢) .

### [شروط وجوب أداء الشهادة]

وإنَّما يجب الأداء بشروط:

- أن يُدعَى المتحمِّل من مسافة عدوى فما دونها ؛ بناءً على أنه يلزمه الحضور إلى القاضى للأداء منها .

带 器 特

<sup>(</sup>١) المطلب العالي (ق ٢٦/٢٦) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير (٢١/٥٥).

.....

- وألَّا يُجمَع على فسقه ؛ بأن أُجمِع على عدمه ، أو اختُلِف فيه ؛ كشارب نبيذٍ ، فيلزم شاربَه الأداءُ وإن عُهِد من القاضي ردُّ الشهادة به ؛ لأنه قد يتغيَّر اجتهاده .

أما إذا [أُجمِعَ] (١) على فسقه ؛ كشارب الخمر . . فلا يجب عليه الأداء ؛ إذ لا فائدة له ، سواء أكان [ فسقاً ] (١) / ظاهراً أم خفيّاً ، بل يحرُم عليه ذلك ، قال

1/277

الأذرعي: (وفي تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظرٌ ؛ لأنها شهادةٌ بحقٍّ وإعانةٌ عليه في نفس الأمر ، ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر ، بل يتَّجه وجوب الأداء

إذا كان إنقاذ نفسٍ أو عضوٍ أو بضعٍ ) ، قال : ( وبه صرَّح الماوردي ) انتهىٰ (٣) ،

وهو ظاهرٌ في الثاني .

- وألًّا يكون رفيقه مجمعاً على فسقه إذا كان الحقُّ لا يثبت بشاهد ويمين .

- وألّا يكون معذوراً بمرضٍ ونحوه ؛ [ كتخدير ] ( ' ' ) المرأة وغيره ممّا يسقط الجمعة ، والمعذور يُشهِد علىٰ شهادته ، أو يبعث القاضي إليه من يسمعها ؛ دفعاً للمشقّة .

r # #

.(3,7/٤)

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( اجتمع ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ٢٢٥/٢ ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل : ( فاسقاً ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( (Y70/Y) ) .

<sup>(</sup>٣) قوت المحتاج ( ٧٤٣/١١ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : (كتخدر) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ٢٢٥/٢ ) ، و« مغني المحتاج »

وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاةٍ أو حمَّامٍ أو علىٰ طعامٍ . . فله التأخير إلىٰ أن يفرغ .

ولو ردَّ قاضِ شهادته لجرحه ، ثم دُعِي إلىٰ قاضِ آخر لا إليه . . لزمه أداؤها ، ويلزم الأداء ولو كان القاضي جائراً ، وكذا عند أمير ونحوه إن علم أنه يصل به إلى الحقِّ ، قال في « التوشيح » : ( وينبغي حمل هنذا على ما إذا علم أن الحقَّ لا يخلص إلا عنده ) (١) ، وهو بحثٌ جيدٌ .

\* \* \*

ولو دُعِي في وقتٍ واحدٍ لشهادتَينِ بحقَينِ ؛ فإن تساويا . . تخيَّر في إجابة من شاء من الداعيَينِ ، فإن اختلفا . . قُدِّم ما يُخاف فوتُه ، فإن لم يُخَفْ فوتٌ . . تخيَّر ، قاله ابن عبد السلام (٢) ، ويحتمل \_ كما قال الزركشي \_ الإقراع (٣) .

\* \* \*

وهل يجوز للشاهد أخذ رزقٍ من بيت المال للتحمُّل ؟ اختلفت نسخ « الرافعي » في ذلك ؛ ففي بعضها \_ وتبعه في « الروضة » عليه \_ : أنه ليس له ذلك (١٠) ، قال الأذرعي : ( وهاذا ما في النسخ السقيمة ، والذي في النسخ

<sup>(</sup>١) توشيح التصحيح (ق/٣٠٥) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) القواعد الكبرئ ( ١٢٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) تكملة كافي المحتاج ( ق 7٧٣/٤ ) مخطوط ، وقال الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( 7٠٢/٤ ) : ( وهو أوجه ) .

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير ( ١٣/ ٨٠) ، روضة الطالبين ( ٢٩/٧ ) ).

المعتمدة ترجيح أن له ذلك ؛ كالقاضي ) انتهى (١١) ، وتقدَّم تفصيله (٢) ، وهلذا هو الظاهر .

ولا يجوز له الأخذ على ذلك من الإمام ، ولا من أحد من الرعية ، وله أخذ الأجرة من المشهود له على التحمُّل وإن تعيَّن عليه ؛ كما في تجهيز الميت ، هذا إن دُعِي له ، فإن تحمَّل بمكانه . . فلا أجرة له ، قاله ابن عبد السلام (٣) ومحلُّه أيضاً : ألَّا تكون الشهادة ممَّا يبعد تذكُّرُها ومعرفةُ الخصمَينِ فيها ؛ لأن باذل الأجرة إنَّما يبذلها بتقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها ، وإلا . . فيصير أخذها على شهادةٍ يحرُم أداؤها .

**经 张 张** 

( ولا يجوز لمن تعيَّن عليه ) الأداء ( أن يأخذ عليه أجرةً ) لأنه فرضٌ عليه ، فلا يستحتُّ عليه ، وفارق التحمُّل : فلا يستحتُّ عليه عوضاً ، ولأنه كلامٌ يسيرٌ لا أجرة لمثله ، وفارق التحمُّل : بأن الأخذ للأداء يورث تهمةً قويةً مع أن زمنه يسيرٌ لا تفوت به منفعةٌ متقوِّمةٌ ، بخلاف زمن التحمُّل .

نعم ؛ إن [ دُعِيَ ] ( ، ) من مسافة عدوىٰ فأكثر . . فله نفقة الطريق ، / وأجرة المركوب وإن لم يركب .

/٤٧٧

<sup>(</sup>۱) انظر «أسنى المطالب» ( ٣٧١/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ١٠/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) الغاية في اختصار النهاية ( ٤٥/٨ ـ ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( ادعىٰ ) ، والتصويب من « روض الطالب » ( ٢٥/٢ ) .

وَيَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ ٱلْأُجْرَةَ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ . . . .

وليس لمن يؤدِّي في البلد أخذُ شيءٍ للأداء إلا إن احتاج إلى ما ذُكِر . . فله أخذه ، وله صرف ما يعطيه له المشهود له إلى غير النفقة والأجرة ؛ كمن أعطى فقيراً شيئاً ليكسو به نفسه . . للفقير أن يصرفه إلى غيرها .

قال الإسنوي: ( فإنَّ مَشْيَ الشاهد من بلدِ إلى بلدِ مع قدرته على الركوب . . قد يخرم المروءة ، فيظهر امتناعه فيمن هاذا شأنه ) (١١) ، قال الأذرعي: ( بل لا يتقيَّد ذالك بالبلدينِ ، بل قد يأتي في البلد الواحد فيُعَدُّ ذالك خرماً للمروءة ، إلا أن تدعو الحاجة إليه أو يفعله تواضعاً ) (٢) .

ولا يلزم مَنْ قوته من كسبه يوماً يوماً أداءٌ يشغله عنه إلا بأجرةِ مدَّة الأداء لا بقدر كسبه فيها .

紫 紫 紫

( ويجوز لمن لم يتعيَّن عليه ) الأداء إذا لم يكن له شيءٌ من بيت المال . . ( أن يأخذ عليه الأجرة ) ككتابةِ الوثيقة ، أما من له رزقٌ في بيت المال . . فليس له الأخذ .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يجوز ) لِمَا مرَّ فيمن تعيَّن عليه الأداء .

وظاهر كلام الشيخ: أن التحمُّل والأداء فيهما الخلاف المذكور، والمذهب: ما تقرَّر.

\* \* \*

وكتب الصكوك فرض كفايةٍ في الجملة ؛ للحاجة إليه في حفظ الحقوق ،

<sup>(</sup>١) المهمات ( ٣٦٦/٩).

<sup>(</sup>٢) انظر « أسنى المطالب » ( ٣٧٢/٤ ) .

......

وله أثرٌ ظاهرٌ في التذكُّر وإن لم يجز الاعتماد على الخطِّ وحدَه ، ولكاتبها رزقٌ من بيت المال ، فإن لم يرزق منه لذلك . . فله طلب الأجرة وإن تعين عليه الكتب [لطول](١) زمنه ؛ كما في التحمُّل .



## [ في آداب الشاهد]

من آداب الشاهد: ألَّا يتحمَّل شهادةً وبه ما يشغله عن الضبط وتمام الفهم ؛ من جوعٍ وعطشٍ وهمٍّ وغضبٍ ونحوها ؛ كما لا يقضي القاضي وبه شيءٌ منها.

\* \* \*

ولا [يلتفت الشاهد] (١) إلى قول من لا تجوز الشهادة عليه ؛ كصبيٍّ ومجنونٍ ، ولا إلى كتابٍ مخالفٍ للإجماع ، فلا يُثبِت شهادته فيه ، ويُبيِّن فساده [أي]: يظهره .

\* \* \*

قال ابن عبد السلام: (وتستثنى الشهادة على المكوس ونحوها، فتجوز إذا قصد الشاهد بذلك حفظ الأموال على أربابها ؛ بأن يشهد لهم ليرجعوا بها في وقت آخر عند إمكانه بتولية عادل ) (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( بطول ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٧٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( يلتف الشاهدان ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤ /٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « النجم الوهاج » ( ١٨٩/١٠ ) .

وتثبت شهادته على كتابٍ يخالف معتقده ؛ ليؤدِّي عند الحاجة ، ويحكم الحاكم باجتهاده ، ولا بأس أن يضرب على الكلمة المكروهة والمكررة ، وأن يلحق بالكتاب ما ترك ، ويبيِّن في رسم شهادته إلحاقه ، ويتمِّم السطر الناقص بخطٍّ أو بخطًّ بن .

ويُقعِد القاضي الشاهد الذي أتى إليه ليؤدِّي عنده عن يمينه ، وينظر الشاهد/اسمه المكتوب ، ويتأمله قبل أن [يشهد ، فإن ] (١) استشهده المشهود

له . . استأذن القاضي ندباً ؛ ليصغي إليه ، فقد لا يسمعه فتلغو شهادته .

\* \* \*

ويستحبُّ للشاهد أن يبجِّل القاضي في الأداء نحو: (أطال الله بقاء سيدنا [الحاكم])، ويزيد من ألقابه والدعاء له بما يقتضيه حاله وقدره، ثم يقول: (أشهد بكذا).

#### [شروط الشاهد]

ثم شرع في شروط الركن الأول فقال: (ولا تُقبَل الشهادة إلا من حرٍّ) كامل الحرية (بالغٍ) عدلٍ (متيقِّظٍ، حسن الديانة، ظاهر المروءة) ناطقٍ، غير متَّهمٍ، وغير محجورٍ عليه بسفهٍ ؟ كما قاله الصيمري (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يشهدوا إذا) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٧٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الشرح الكبير » ( ٣٨/١٣ ) .

#### [ مَن لا تُقبَل شهادته ]

ثم شرع في محترزات بعض هذه القيود \_ وباقيها يُذكَر في الشرح إن شاء الله تعالىٰ \_ فقال: (ولا تُقبَل من عبدٍ) ولا ممّن فيه رقٌ ؛ كسائر الولايات ؛ لأن في الشهادة نفوذَ قولٍ على الغير ، وهو نوع ولايةٍ ، ولأنّه مشتغلٌ بخدمة سيّده ، فلا يتفرّغ لتحمُّل الشهادة ولا لأدائها .

( ولا ) من ( صبيٍّ ) ولو مراهقاً ؛ إذ لا يُقبَل قوله في حقِّ نفسه ، ففي حقِّ غيره أَوليٰ .

( ولا ) من ( معتوهِ ) لذلك ، ( ولا ) من ( مغفّلِ ) لأن المغفّل : من كثر غلطه ونسيانه ، ومَن هاذا حاله . . لا يُوثَق به .

# [ ردُّ شهادة صاحب الكبيرة وتعريفها ]

( ولا تُقبَل من صاحب كبيرةٍ ) وفسَّرها جماعةٌ : بأنها ما لَحِق صاحبَها وعيدٌ شديدٌ بنصِّ كتابِ أو سنةٍ .

وقيل: الكبيرة: هي المعصية الموجبة للحدِّ، قال في « أصل الروضة »: ( إنهم إلىٰ ترجيح هاذا أميلُ ، وإن الذي ذكرناه أولاً هو الموافق لِمَا ذكروه عند تفصيل الكبائر) انتهى (١٠).

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٧/٤٧٣ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ٦/١٣ ) .

.....

أي : لأنهم عدُّوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائر ، ولا حدَّ فيها ، وقال الإمام \_ وهو أولى ممَّا تقدَّم \_ : (هي كل جريمةٍ تُؤْذِن بقلَّة اكتراث مرتكبها بالدِّين ) (١١) .

والمراد بها بقرينة التعاريف المذكورة: غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع ؛ فإن الراجع: قَبول شهادة أهلها ما لم نكفِّرهم.

\* \* \* \*

هـٰذا ضابطها بالحدِّ، وأما بالعدِّ . . فقال ابن العباس : (هي إلى السبعين [ أقرب ] (٢٠ ) ، وسعيد بن جُبيرٍ : (هي إلى السبع مئة أقرب ) (٣٠ ) ؛ يعني : باعتبار أصناف أنواعها .

وأما خبر « الصحيحين » : « الكبائر : الإشراك بالله ، والسِّحر ، وعقوق الوالدَينِ ، وقتل النفس » زاد البخاري : « واليمين الغموس » ( أ ) ، ومسلم ( ° ) ، ومسلم للها : « وقول الزور » ( أ ) ، وخبرُهما : « اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك بالله ، والسِّحر ، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحقِّ ، وأكل مال اليتيم ، وأكل

<sup>(</sup>١) الإرشاد إلىٰ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ( ص ٣٩٢ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في « تفسيره » ( ٥٥٥ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٢٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( ٩٢٠٨ ) ، وابن أبي حاتم في « تفسيره » ( ٥٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ( ٦٦٧٥ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( وبه مسلم ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٤٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( ٨٨ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه .

الربا ، والتولِّي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » (١٠) . .

[ فمحمولان ] (٢) على بيان المحتاج / إليه منها وقتَ ذكره .

#### [ذكر بعض الكبائر]

وقد عدُّوا منها شرب الخمر وإن قلَّ ولم يسكر ، والمسكر ولو بغير الخمر ، والسرقة .

نعم ؛ سرقة الشيء القليل صغيرة ، قال الحَليمي : ( إلا إذا كان المسروق منه مسكيناً لا غنى به عن ذلك . . فيكون كبيرة ) (٣) .

واللّواط، قال البغوي: ([وإتيانُ] (') البهائم) (°)، وغصب المال، أما غصب غيره؛ كغصب كلبٍ.. فصغيرةٌ، والكذبُ علىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمداً، واليمين الفاجرة، وقطع الرحم، وكتمان الشهادة بلا عذر، والإفطار في رمضان عدواناً، وسبُّ الصحابة، وضرب مسلمٍ بغير حقٍّ، وتقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر، والخيانة في كيلٍ أو وزنٍ، والسِّحْر، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة عليهما، ومنع الزكاة، والرشوة، السلطان؛ وهي: أن يذهب إليه ليتكلّم عنده في غيره بما يؤذيه، والرشوة،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٢٧٦٦ ) ، صحيح مسلم ( ٨٩ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( فمحمول) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٤٢/٤) .

<sup>(</sup>٣) المنهاج في شعب الإيمان ( ٣٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (إتيان)، والتصويب من «التهذيب».

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٣٢٣/٧).

والدياثة \_ بالمثلثة \_ والقيادة وتقدَّم تفسيرهما في ( باب الطلاق ) (١) ، وأكل لحم خنزير وميتة بلا عذر ، واليأس من رحمة الله ، والأمن من مَكْرِه ، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب ، وإحراق الحيوان ، ونسيان القرآن ، والوقوع في أهل العلم وحملة القرآن ؛ لشدَّة احترامهم ، وهاذا مستثنى من قولهم : الغيبة صغيرةً .

( ولا ) تُقبَل ( من مدمنِ على صغيرةٍ ) ولو على نوعٍ منها ، قال الجمهور : من غلبت طاعته معاصيه . . كان عدلاً ، ومن غلبت معاصيه طاعته . . كان فاسقاً ، فلا تُقبَل شهادته ، ومثله : ما إذا استويا .

والصغيرة: كل ذنبٍ ليس بكبيرةٍ ؛ منها: الجلوس بين فسَّاق ؛ إيناساً لهم ، وإدخاله مجانينَ [ وصبياناً ] (٢) ونجاسة يغلب تنجيسهم المسجدَ ، ويكره إن لم يغلب تنجيس الصبيان والمجانين ، وعلى عدم الغلبة يُحمَل إطلاق « المجموع » الكراهة (٣) ، ولا ينافي تحريم إدخالهم إياه ما مرَّ من جواز إدخالهم المسجد الحرام ليُحْرِم عنهم أولياؤهم ويطوفوا بهم ؛ إذ لا يلزم من تجويز الإدخال لحاجة العبادة الجوازُ لغير حاجةٍ .

والإشرافُ علىٰ بيوت الناس ، وهجرُ المسلم فوق ثلاثة أيامٍ بلا سببٍ يقتضي ذاك ؛ كما مرَّ في ( باب الشقاق ) ( أ ) ، والضحك في الصلاة ، والنياحة ، وشقُّ

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٦٣١/٧ ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( وصبيان ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>m) المجموع (Y \ Y . Y ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم ( ٣٧٣/٧ ) .

.....

الجيب لمصيبة ، والتبختر في المشي ، وكثرة الخصومات وإن كان مكثرها مُحِقًا ، لا إن راعى حقَّ الشرع فيها . . فليست صغيرةً ، والكذب الذي لا حدَّ فيه ولا ضرر ، والنظر المُحرَّم ، وغيبة المُسِرِّ فسقَه واستماعُها ، بخلاف المُعلِن ؛ فلا تحرُم غيبته بما أعلن به ؛ كما في النكاح .

أما غيبة / غير الفاسق . . فكبيرةٌ في أهل العلم وحملة القرآن ؟ كما مرَّ (١) ، وصغيرةٌ في غيرهم ، وعلىٰ ذلك يُحمَل ما ورد فيها من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة ، وما نقله القرطبي وغيره من الإجماع علىٰ أنها كبيرةٌ (٢) .

واستعمال نجسٍ في بدنٍ أو ثوبٍ لغير حاجةٍ ، وما أشبه ذلك ممَّا لا يجوز ؛ ككشف العورة ولو في الخلوة لغير حاجةٍ ، والوصال في الصوم ، وقُبلة الصائم التي تحرِّك شهوته ، والاستمناء ، ومباشرة الأجنبية بغير جماعٍ ، ولا تُحَدُّ بالعدِّ ، وضابطها بالحدِّ ما مرَّ .

ولو نوى العدل فعل كبيرة ؛ كالزنا والقتل . . لم يصر به فاسقاً ، بخلاف من نوى أن يكفر في المستقبل . . فإنه يكفر في الحال ؛ لأن نية الاستدامة شرطً في الإيمان ، والنية لا تجب في حقّ من لا ذنب له .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم قريباً ( ٥١٢/١٠ ) .

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ( ۱٦ / ٣٣٧ ) .

ولا تُقبَل من مغفَّلِ لا يضبط أصلاً أو غالباً ؛ إذ لا يُوثَق بقوله ، فإن فسَّر شهادته ، وبيَّن وقت التحمُّل ومكانه . . قُبِلت ، وكثير الغلط والنسيان لا يُقبَل ، ولا يضرُّ قليلُهما ، فإن استوى الضبط وعدمه . . فالظاهر \_ كما قال الزركشي وغيره \_ : عدم القَبول (١٠) .

#### [ضابط المروءة]

(ولا تُقبَل [ممَّن] (۱) لا مروءة له) ، والمروءة: أن يتخلّق بخُلُق أمثاله في زمانه ومكانه ؛ لأنها لا تنضبط ، بل تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان ، فتركها يسقط العدالة ؛ لأنه إما نقص عقل ، أو قلّة مبالاة ، وعلى التقديرَينِ تبطل الثقة بقوله ، وتركها مثل: أن يلبس الفقيه لبس الجندي ، أو التاجر لبس الجمّال ، ويتردّدا فيه بموضع لا يعتاد مثلهما لبسه فيه ، ومثل: فعل كلّ ما يصير به المرء ضُحْكةً \_ بضم أوله وإسكان ثانيه \_ أي: يضحك منه ؛ كأن [يتعمّم] (١) الجمّال ويتطيلس ، ويركب بغلةً مثمنة ، ويطوف في السوق .

و( كالكنَّاس والنخَّال والقمَّام ) وهو الذي يجمع القُمامات \_ بضم القاف \_ وهي الكناسات ويحملها ، ( والقيِّم في الحمَّام ) وعدَّ الشيخ هذه الأربعة ممَّن

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ( ٣٠٨/٤ ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( مما ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( يعمم ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 777/8 ) .

لا مروءة له ، وعدَّها بعضهم من قسم أصحاب المكاسب الدنيَّة وهو أُولىٰ ، [ وممَّن ] (١) صرَّح بذلك هو في « المهذب » (١) .

\* \* \*

( والذي يلعب بالحَمَام ) والمراد به : من يتَّخذها ليطيِّرها وينظر تقلُّبها في الجو .

واعتُرِض على الشيخ: بأن الأصح: قَبول شهادة من [ يلعب ] (٣) بالحَمَام ؛ لأن الأصح: أنه مكروةٌ، ولا تُرَدُّ الشهادة بمجرَّده.

وأُجيب : بأن المراد به : مَن داوم على ذلك ؛ فإن شهادته تُرَدُّ وإن لم يقترن به ما يوجب التحريم ؛ كقمارٍ ، وإخراج صلاة عن وقتها .

# # #

( والقوّال ) وهو المُغنِّي للناس ، سواء أجاؤوه أم جاءهم ، ويباح إنشاءُ الشعر وإنشاده واستماعه ؛ اتباعاً للسلف والخلف ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان له شعراء يصغي إليهم ؛ منهم : حسان بن ثابتٍ ، وعبد الله بن رواحة ،/ رواه مسلمٌ (1).

٤٧٩/ب

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( ممن ) ، والتصويب من « تحرير الفتاوي » ( 77.7 ) .

<sup>(</sup>٢) المهذب (٢/٤١٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( يغلب ) ، والتصويب من هامش الأصل .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ٢٤٩٠) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « اهجوا قريشاً ؛ فإنه أشدُّ عليها من رشْقِ بالنبل » ، فأرسل إلى >

نعم ؛ إن كان يهجو فيه مسلماً أو كافراً معصوماً ولو بما هو صادقٌ فيه ، أو يُفجِش فيه ـ بضم الياء وكسر الحاء ـ أو يُشبِّب فيه بامرأةٍ معيَّنةٍ غير حليلته ؛ وهو ذكر صفاتها من طولٍ وقصرٍ وصُدْغٍ وغيرها . . فيحرُم ، وتُرَدُّ به الشهادة ؛ لِمَا فيه من الإيذاء ، بخلاف تشبيبه بمبهمٍ أو بحليلته ؛ فلا يحرُم .

\* \* \*

( والرَّقاص ) وهو الذي يعتاد الرقص ، والرقص مباحٌ ، فليس بحرام ولا مكروهِ ؛ كما صرَّح به الفوراني وغيره (۱) ؛ لخبر « الصحيحين » : ( أنه صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة رضي الله تعالىٰ عنها يسترها حتىٰ تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويرفسون ) (۲) ، والرفس : الرقص ، ولأنه مجرَّد حركاتٍ على استقامةٍ أو اعوجاجٍ .

<sup>◄</sup> ابن رواحة فقال : « اهجهم » فهجاهم فلم يرض ، فأرسل إلى كعب بن مالك ، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت ، فلَمَّا دخل عليه . . قال حسان : قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه ، فقال : والذي بعثك بالحق ؛ لأفرينَّهم بلساني فري الأديم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تعجل ؛ فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها ، وإن لي فيهم نسباً ، حتى يلخص لك نسبي » ، فأتاه حسان ، ثم رجع فقال : يا رسول الله ؛ قد لخص لي نسبك ، والذي بعثك بالحق ؛ لأسلَّنك منهم كما تُسلُّ الشعرة من العجين ، قالت عائشة : فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان : « إن روح القدس لا يزال يؤيدك ؛ ما نافحت عن الله ورسوله » ، وقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « هجاهم خسان فشفى واشتفى » وذكر بعض الأبيات من شعره .

<sup>(</sup>۱) انظر « المهمات » ( ۳۳۲/۹ ) .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ( ٤٥٤) ، صحيح مسلم ( ١٨/٨٩٢) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة
 رضى الله عنها بنحوه .

وَٱلْمُشَعْوِذِ ، وَمَنْ يَأْكُلُ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ، وَيَمُدُّ رِجْلَيْهِ عِنْدَ ٱلنَّاسِ . . . . . . .

نعم ؛ إن كان فيه تكسُّرٌ ؛ كفعل المخنِّث \_ بكسر النون وبالمثلثة \_ . . فيحرُم ولو من النساء .

\* \* \*

( والمشعوذ ) قال في « لسان العرب » : ( الشعوذة : خفَّةٌ في اليد ، وقيل : هو الخفَّة في كل أمر ، والشعوذي : رسول الأمراء في مهمَّاتهم على البريد ، وقال الليث : الشعوذة والشعوذي : مستعملٌ وليس من كلام أهل البادية ) (١١) .

وقال في « المصباح المنير » : ( شعوذ الرجل شعوذة ، ومنهم من يقول : شعبذ شعبذة ، وهو بالذال المعجمة ، وليس من كلام أهل البادية ؛ وهي لعبُ يُرى الناسَ منه ما ليس له حقيقة كالسِّحر ) (٢٠).

\* \* \* \*

( ومن يأكل في الأسواق ) أو يشرب فيها من سقاياتها أو غيرها لغير سوقيٍ ، إلا إذا غلبه العطش ، ومثله : الجوع ؛ كما قاله البغوي (٣).

ومن يمشي في السوق مكشوف الرأس والبدن أو أحدهما ولو مع ستر العورة ممّن لا يليق به .

( و ) من ( يمدُّ رجلَيهِ عند الناس ) بلا ضرورةٍ ، والمراد : جنسهم ولو واحداً ، قال الأذرعي : ( ويشبه أن يكون محلُّه : إذا كان بحضرة من يحتشمه ،

<sup>(</sup>١) لسان العرب ( ٤٩٥/٣ ) ، مادة ( شعذ ) .

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ( ١/٣٧٢) ، مادة ( شعوذ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « قوت المحتاج » ( ١١١ / ٥٥٠ ) .

فلو كان بحضرة إخوانه أو نحوهم ؟ كتلامذته . . لم يكن ذلك تركاً للمروءة ) (١١) .

ومَن يُقبِّل أمته أو زوجته بحضرتهم ، وأما تقبيل ابن عمر أمته التي وقعت في سهمه بحضرة الناس (٢) . . قال الزركشي : ( فكأنه تقبيل استحسانٍ لا تمتُّع ، أو فعله [ بياناً ] (٣) للجواز ، أو ظنَّ أنه ليس ثَمَّ من ينظره ، أو أن المرة الواحدة لا تضرُّ على ما اقتضاه نصُّ الشافعي ) (١) .

**装 税 袋** 

ومن يكثر من الحكايات المضحكة ، ومن يسيء العشرة مع المعاملين والأهل والجيران ، ومن يضايق في اليسير الذي لا يُستقصَىٰ فيه .

(و) من (يلعب بالشطرنج) قال [الحريري] (°): (فارسيٌّ معرَّبٌ ، وهو بشينٍ معجمةٍ مفتوحةٍ ومكسورةٍ ، مأخوذٌ من الشطر ، أو سين مهملة كذلك ، مأخوذٌ من تسطير الرقعة ،/والأول أفصح ) (١) ، (على الطريق)

[أو] في (٧) السوق ، فليس اللعب بالشطرنج في الخلوة مراراً كاللعب في

1/21.

<sup>(</sup>١) انظر « أسنى المطالب » ( ٣٤٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٦٩٢١ ) ، وقد تقدم ( ٣٨٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( بيان ) ، والتصويب من سياق عبارة « خادم الرافعي والروضة » .

<sup>(</sup>٤) خادم الرافعي والروضة ( ق ٢٠/١٦ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ( الجوهري ) ، والتصويب من « تكملة كافي المحتاج » ( ق٤ / ٢٤٨ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٦) درة الغواص ( ص ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (أفي) ، والتصويب من هامش الأصل.

السوق والطريق مرةً في ملأً من الناس ، فالمُسقِط للمروءة : الإكباب على لعبه ؛ لأنه مكروةٌ .

نعم ؛ إن كان بقمارٍ ، أو مع إخراج صلاةٍ عن وقتها . . حرُّم .

\* \* \*

وأتى الشيخ رحمه الله تعالى في القوّال والرقّاص بصيغة المبالغة ؛ لأن المراد: الإكباب على الرقص ، والإكباب على الغناء وإنشاد الشعر واستنشاده حتى يترك به مهمّاتِه ، ومثل ذلك: اتخاذ جاريةٍ أو [غلامٍ](١) ليغنيا للناس ، والإكباب على الضرب بالدفِّ .

( وأما أصحاب المكاسب الدنيئة ) بالهمز : المباحة ( كالحارس و ) القصّاب والإسكافي و( الحائك والحجّام ) والدبّاغ ، ومَن يباشر النجاسة . . ( فقد قيل : تُقبَل شهادتهم إذا حسنت طريقتهم في الدّين ) بأن حافظوا على الصلوات في أوقاتها ، مع الإتيان بفرائضها وشرائطها ، وعلى بقية فرائض الله تعالى ، ولاقت بهم هذه الصنائع وإن لم تكن حرفة آبائهم ، وإن أوهمت عبارة « المنهاج » أن حرفة الأب قيدٌ ( ) ؛ لأنها حرفٌ مباحةٌ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( غلاماً ) ، والتصويب من « روض الطالب » ( ٩١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين (ص ٥٧١)، وقال الشارح رحمه الله تعالى في «مغني المحتاج»

<sup>(</sup> 3/VV) : (  $0/V/\xi$  ) : (  $0/V/\xi$ 

والناس محتاجون إليها ، ولو رددنا شهادة أربابها . . لم نأمن أن يتركوها ، فيعمُّ الضرر ، بخلاف من لا يليق به .

( وقيل : لا تُقبَل ) لأنها دنيئةٌ تُذهِب المروءة ، ( والأول أصحُّ ) لِمَا ذكرناه .

وحمل الأطعمة والماء إلى البيت شُحّاً لا اقتداءً بالسلف التاركين للتكلُّف . . خرمٌ للمروءة ممَّن لا يليق به ، بخلاف من يليق به ومن يفعله اقتداءً بالسلف ، والتقشُّف في الأكل واللَّبس يخلُّ أيضاً بمروءة من لا يليق به إن فعله شحّاً لا اقتداءً بالسلف .

(و) قيل: (تُقبَل شهادة الأخرس) إذا فُهِمت إشارته؛ لأنها كعبارة الناطق في البيع والطلاق ونحوهما.

( وقيل ) وهو الأصح عند الشيخين ونقل عن النصِّ : ( لا تُقبَل ) (١١) ؛ لأن الإشارة لا تُصرِّح ، وإنَّما تفيد الظنَّ بالاستدلال ، ولا حاجة بالقاضي إلىٰ ذلك ؛ لإمكان استشهاد غيره ، قال الشيخ : ( والأول أصح ) لِمَا مرَّ ، ورُدَّ : بما ذُكِر .

[ ما تُقبَل فيه شهادة ولد الزنا الأعمى وغيره ] ( وتُقبَل شهادة ) ولد الزنا ، ويكون قاضياً لا إماماً تُعقَد له الإمامة ؛ لأن

<sup>(1)</sup> الشرح الكبير ( 77/17 \_ 77/17 ) ، روضة الطالبين ( 77/17 ) ، وانظر « كفاية النبيه » ( 119/19 ) .

ٱلْأَعْمَىٰ فِيمَا تَحَمَّلَهُ قَبْلَ ٱلْعَمَىٰ ، وَلَا تُقْبَلُ فِيمَا تَحَمَّلَهُ بَعْدَ ٱلْعَمَىٰ . . . .

النسب شرطٌ فيها ، بخلاف الإمامة بالشوكة ، وتُقبَل شهادة محدود تاب ممّا حُدَّ به ، وشهادة ( الأعمى فيما تحمّله قبل العمى ) على من عرف اسمه ونسبه ؛ لأنه كالبصير في العلم بذلك ، وكذا لو عمي بعد الشهادة وقبل الحكم ؛ كما فُهِم بالأولى .

أما إذا كانت الشهادة على معيَّنِ بالإشارة دون أن يعرف اسمه ونسبه . . فإن شهادته لا تُقبَل عليه / بعد العمى ؛ كما لا تُقبَل من البصير في غيبته ، اللَّهمَّ إلا أن تكون يده ، ولم يفارقه بعد طروِّ العمىٰ عليه إلىٰ أن يشهد عليه . . فإنها تُسمَع ؛ كما قاله الماوردي وغيره (١٠) .

( ولا تُقبَل فيما تحمَّله بعد العمىٰ ) لانسداد طريق المعرفة عليه مع اشتباه الأصوات .

فإن قيل: ينبغي أنه إذا عرف الشخص وألف صوته. أن تُقبَل شهادته عليه ؛ كما يحلُّ له أن يطأ زوجته بمثل ذلك.

أُجيب: بأن وطء الزوجة أخفُّ ؛ لأنه أُبِيح اعتماداً على اللمس إذا عرف به علامةً فيها ، وبخبر امرأةٍ واحدةٍ إذا زفَّتها إليه وقالت : (إنها زوجتك).

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٤٦/٢١) ، وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) .

إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُولَ فِي أُذُنِهِ شَيْئًا، فَيَعْلَقَهُ وَيَحْمِلَهُ إِلَى ٱلْقَاضِي، وَيَشْهَدُ فِيهِ بِٱلِٱسْتِفَاضَةِ. ٱلْقَاضِي، وَيَشْهَدُ فِيهِ بِٱلِٱسْتِفَاضَةِ. وَٱلثَّانِي: فِيمَا يُشْهَدُ فِيهِ بِٱلِٱسْتِفَاضَةِ. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ٱلْوَالِدِ لِوَلِدِهِ وَإِنْ سَفَلَ.

ولا تجوز الشهادة بمثل ذلك ( إلا في موضعَينِ ؛ أحدهما : أن يقول في أذنه شيئاً فيَعلَقه ) بفتح الياء واللام ؛ أي : يتعلَّق به ؛ كأن يجعل يده على رأسه أو في يده مثلاً ( ويحمله ) ويذهب به ( إلى القاضي ، ويشهد بما قاله في أذنه ) لحصول العلم بأنه المشهود عليه .

( والثاني : فيما يُشهَد فيه بالاستفاضة ) كالموت والنسب والملك المطلق ؟ لأن الشهادة إذا كانت على الاسم والنسب . . لم يؤثِّر فيها فقد البصر ؟ كما لو شهد البصير على ميتٍ أو غائبٍ ، ولأن سببه السمع ، فهو والبصير فيه سواء .

وتُقبَل شهادة الأعمىٰ في الترجمة أيضاً ؛ كما مرَّتِ الإشارة إليه ، وتُقبَل روايته أيضاً إذا حصلت الثقة الظاهرة بقوله .

## [شهادة الأصل لفرعه وعكسه]

( ولا تُقبَل شهادة الولد لوالده وإن علا ) ولا لمكاتب والده ومأذونه وإن قبلت عليهم ، ( ولا شهادة الوالد لولده وإن سفل ) ولا لمكاتب ولده ومأذونه وإن قبِلت عليهم ؛ لأنها كالشهادة لنفسه ؛ لأن المشهود له بعضه أو كبعضه .

ومن ذلك : أن تتضمَّن شهادته دفع ضررٍ عمَّن ذُكِر ؛ كأن شهد للأصيل الذي ضمنه بعضه بالأداء أو الإبراء .

وَمَنْ شَهِدَ عَلَىٰ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ ضَرَّةَ أُمِّهِ أَوْ قَذَفَهَا . . فَفِيهِ قَوْلَانِ ؟ أَحَدُهُمَا : تُقْبَلُ ، وَٱلثَّانِي : لَا تُقْبَلُ .

نعم ؛ لو ادعى السلطان على شخص بمالِ لبيت المال ، فشهد له به فرعه أو أصله . . قُبِلت شهادته ؛ كما قاله الماوردي (١١) ؛ لعموم المدَّعيٰ به .

ولو شهد لأحد أصلَيهِ أو فرعَيهِ على الآخر . . لم تُقبَل شهادته ؛ كما جزم به الغزالي (٢) ، ويؤيِّده : منع الحكم بين ابنه وأبيه ، خلافاً لابن عبد السلام (٣) .

( ومن شهد على أبيه أنه طلَّق ضرَّة أمِّه أو قذفها . . ففيه قولان ؟ أحدهما ) وهو الأصح : ( تُقبَل ) وإن جرَّت نفعاً إلىٰ أمِّه ؛ إذ لا عبرة بمثل هـٰذا الجرّ ، لا ــ

شهادته لأمه بطلاقٍ أو رضاع ، إلا إن شهد به حسبةً . . فتُقبَل .

( والثاني : لا تُقبَل ) لأنه متَّهمٌ ؛ إذ يجرُّ بشهادته إلى أمِّه نفعاً ؛ / وهو انفرادها بالإرث ، فإن الطلاق يُنجِّز ذلك ، والقذف يحوج إلى اللعان ، فتحصل به الفرقة .

ولا تُقبَل تزكية الأصل لفرعه ، ولا شهادته له بالرشد ، سواء أكان في حِجره أم لا .

ولو وقع الإشهاد ضمناً . . صحَّ ، ومنه : ما لو ادُّعِيَ عليه نسب ولدٍ فأنكر ،

074

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ١٧٨/٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) المستصفى (٢/٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) القواعد الكبرى ( ٧٢/٢ ) .

فشهد أبوه مع أجنبيّ على إقراره أنه ولده . . قُبِلت شهادة الأب ؛ كما في « فتاوى القاضي » (١) وإن كان في ضمنه الشهادة لحفيده ؛ احتياطاً لأمر النسب .

# [شهادة المتَّهم وهي قسمان]

وتقدَّم في الضابط أن يكون الشاهد غير متَّهم (٢) ، والتُّهَمة \_ بضم التاء وفتح الهاء \_: أن يجرَّ إليه بشهادته نفعاً ، أو يدفع عنه بها ضرراً .

# [القسم الأول: أن يجر لنفسه نفعاً]

وقد شرع في القسم الأول فقال: ( ولا تُقبَل شهادة الجارِّ لنفسه نفعاً ؛ كشهادة الوارث لمورِّثه ) غير أصله وفرعه ( بالجراحة ) المفضية للهلاك ( قبل الاندمال ) لأنه لو مات . . كان الأرش له ، فيصير شاهداً لنفسه ، وبعده تُقبَل ؛ لانتفاء التهمة .

**学 袋 袋** 

( وشهادة الغرماء للمفلس ) أي : المحجور عليه بالفَلَس ( بالمال ) لأن ما يثبتون له من المال يتعلَّق به حقُّهم حالةَ الشهادة ، فأشبه ما لو شهد لعبده المأذون بمالٍ . . فإنها لا تُقبَل ، وأُلحِق بذلك المرأة إذا كان زوجها معسراً بنفقتها [ فشهدت ] له بدَينِ .

<sup>(</sup>١) فتاوى القاضى حسين (ص ٢٢٩).

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم ( ۱۰/۵۰۸).

وتُقبَل لغريمه الموسر ، وكذا المعسر قبل الحجر والموت .

( وشهادة الوصي لليتيم ) فيما له التصرُّف فيه ، ( والوكيل للموكِّل ) فيما وكَّله فيه ؛ لأن كلَّا منهما يُثبِت لنفسه سلطنة التصرُّف في المشهود به ، فكأنه شهد لنفسه ، أما لو شهد الوصي للموصىٰ عليه بما ليس له التصرُّف فيه . . شُمِعت قطعاً ، ولو شهد الوكيل لموكِّله بما لم يوكَّل فيه . . شُمِعت على الأصح ، والفرق : أن الوكيل قد يتقرَّب بشهادته إلىٰ موكِّله .

ولو شهد الوكيل بما وُكِّل فيه بعد العزل ؛ فإن شهد بعد أن انتصب فيه [مخاصماً] (١) . . لم تُسمَع ، وإلا . . شُمِعت .

\* \* \*

[ ( فإن شهد الوارث للموروث ) بمال ( في المرض ) أي : مرض الموت ؛ كما قيده « المنهاج » في ( دعوى الدم ) ( ، ( ثم برئ . . لم تقبل ) كما لو شهد له بالجرح .

( وقيل : تقبل ) لأنه لا يجرُّ لنفسه بذلك نفعاً ، ولا يدفع به ضرراً ، وهـندا

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (خصماً)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ١٢٩/١٩)، و«غنية الفقيه» ( ٢١٦/٢٩) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين (ص٥٠٣).

هو الأصح عند الأكثرين ، والفرق : أنه إذا ثبت المال . . صار للمريض دونه ، ثم إذا مات . . ورثه ، فلا تهمة ها هنا ، بخلاف الجراحة ؛ فإن الدية إذا وجبت . . إنما تجب بالموت ، فهى للوارث .

وقول الشيخ: (ثم برئ). قال العراقي: (وقع في «شرح ابن يونس» بعد قول «التنبيه»: «في المرض» ، وليست في «الكفاية» ، واعترض صاحب «التنويه» على إثباتها ؛ بأنه لا فرق بين أن يبرأ من ذلك المرض أو لا ، قال: ولم يذكره في «المهذب» ولا مشاهير الكتب) انتهى  $3^{(1)}$ .

**经 禁 禁** 

ولا تُقبَل شهادة الوارث بموت مورِّثه ، ولا شهادة الموصى له أو إليه بموت الموصى ونحو ذلك ، ولو شهد لأخيه بجراحة قبل الاندمال ، وللمجروح ابنٌ يحجب الأخ . . فشهادته مسموعةٌ ، فإن مات الابن قبل الحكم بشهادته . . بطلت ، أو بعده . . فلا .

ولو شهد وهو وارثٌ ، فصار عند الموت غير وارثٍ . . لم تُقبَل ؛ لأن التهمة قارنت الأداء ، فمنعت القبول .

<sup>(</sup>۱) قول المصنف: ( فإن شهد الوارث للموروث في المرض ثم برئ . . لم تقبل ، وقيل : تقبل ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق ، وشرحه مهم ، وقد استقينا شرحه من « كفاية النبيه » ( ١٣٠/١٩ ) ، و« غنية الفقيه » ( ق ٢١٧/٤ ) مخطوط ، و« تحرير الفتاوي » ( ٣١٤/٣ ) ، و« شرح التنبيه » للحصني ( ق ١٦٢/٥ ) مخطوط ، و« شرح التنبيه » للسيوطي ( ٢٩٤/٢ ) .

# [ القسم الثاني : أن يدفع عن نفسه ضرراً ]

ثم شرع في القسم الثاني فقال: (ولا تُقبَل شهادة الدافع عن نفسه ضرراً ؟ كشهادة العاقلة على شهود القتل) أو غيره ممّا يحملونه من خطأ أو شبه عمد إذا كانوا أهلاً للتحمُّل وقتَ الأداء ولو فقراء (بالفسق) لأنهم متَّهمون بدفع التحمُّل عن أنفسهم ، بخلاف بينة إقرار بذلك ، أو بينة / عمد ، وفارق عدم قبولها من الفقراء قبولها من الأباعد وفي الأقربين وفاءٌ بالواجب: بأن الغنى غير مُستبعد ، فتحصل التهمة ، وموت القريب كالمستبعد في الاعتقاد ، فلا يتحقّق فيه تهمةٌ .

ولو شهد اثنان لشخص على اثنين بقتل مورِّثه ، فشهدا على الأولَينِ بقتله في المجلس مبادرة ؛ فإن استمرَّ المدَّعي على تصديق الأولَينِ . . حُكِم بهما وسقطت شهادة الآخرينِ للتهمة ، ولأن المدَّعي كذَّبهما ، أو صدَّق الآخرينِ أو الجميع أو كذَّب الجميع . . بطلت الشهادتان ، وهو ظاهرٌ في الثالث ، ووجهه في الأول : أن فيه تكذيبَ الأولَينِ ، وعداوة الآخرينِ لهما ، وفي الثاني : أن في تصديق كلِّ فريق تكذيبَ الآخر .

ولا تُقبَل من المحجور عليه بسفه ؛ لأنه متَّهمٌ ، ( ولا شهادةُ العدوِّ على عدوِّه ) للتهمة ؛ وهو : من يبغضه بحيث يتمنَّىٰ زوال نعمته ، ويحزن بسروره ، ويفرح بمصيبته ، وذلك قد يكون من الجانبَينِ ، وقد يكون من أحدهما فيختصُّ بردِّ شهادته على الآخر .

٤٨١/ب

.....

فإن أفضت العداوة إلى الفسق . . رُدَّت شهادته [ مطلقاً ، والمراد ] : العداوة الظاهرة ؛ لأن الباطنة لا يعلمها إلا علَّم الغيوب ، وإن عادى من سيشهد عليه وبالغ في خصامه ولم يُجبُه ، ثم شهد عليه . . لم تُرَدَّ شهادته ، ولا تُقبَل شهادته على قاذفه .

وجَرْحُ العالمِ الراويَ للحديث أو نحوه ؛ كالمفتي . . نصيحةٌ لا يقدح في شهادته عليه .

وتُقبَل للعدو إذا لم يكن بعضَه ؟ إذ لا تهمة ، كيف وقد قيل (١): [من الكامل] وتُقبَل للعدو إذا لم يكن بعضَه ؟ إذ لا تهمة ، كيف وقد قيل (١)

وتُقبَل تزكيته له أيضاً ، لا تزكيته لشاهدِ شهد عليه ؛ كما بحثه ابن الرفعة (٢).

وخرج به ( العدو ) : أصل العدوِّ وفرعه ، فتُقبَل شهادتهما ؛ إذ لا مانع بينهما وبين المشهود عليه .

\* \* \*

وتُقبَل شهادته في عداوة دِينٍ ، فمن أبغض شخصاً لفسقه . . قُبِلت شهادته عليه ؛ ككافرٍ يشهد عليه مسلمٌ ، ومبتدعٍ يشهد عليه سنِّيٌّ ، وتُقبَل شهادة مبتدعٍ لا نكفِّره ببدعته \_ قال الزركشي : ( ولا نُفسِّقه ) (٣) \_ كمنكري صفات الله ،

<sup>(</sup>١) البيت للسَّري الرَّفَّاء في « ديوانه » ( ص ١٦ ) ، والبيت بتمامه :

وشمائلٌ شهد العدوُّ بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداءُ

<sup>(</sup>٢) المطلب العالى ( ق ٢/٢٣ ـ ٤٣ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) تكملة كافي المحتاج ( ق٤/٢٥٧ ) مخطوط .

وخلقه أفعالَ عباده ، وجواز رؤيته يوم القيامة ؛ لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك ؛ لِمَا قام عندهم من الأدلَّة ، بخلاف من نكفِّره ببدعته ؛ كمنكري حدوث العالم ، والبعث ، والحشر للأجسام ، وعلم الله تعالى بالمعدوم وبالجزئيات ؛ لإنكارهم بعض ما عُلِم مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به ضرورة ، فلا تُقبَل شهادتهم ، ولا شهادة من يدعو الناس إلى بدعته ؛ كما لا تُقبَل روايته ، بل أولى ، ولا خطَّابي / لمثله إن لم يذكر فيها ما ينفي احتمال اعتماده على قول المشهود له ؛ لاعتقاده أنه لا يكذب (۱).

وتُقبَل شهادة مَن يسبُّ الصحابة ؛ لأنه يقوله اعتقاداً لا عداوةً وعناداً ، فلا نكفِّر متأوِّلاً .

نعم ؛ قاذف عائشة رضي الله تعالىٰ عنها كافرٌ ؛ لأنه كذَّب الله تعالىٰ .

# فَالْ كُلُولُو

[ في حكم شهادة نحو الأصل لفرعه والحاكم لا يشعر بمانع الشهادة ] لو شهد الأصل لفرعه أو عكسه ، أو العدوُّ علىٰ عدوِّه أو الفاسق بما يعلمونه من الحقِّ والحاكمُ لا يشعر بمانع الشهادة . . جاز لهم ذلك ؛ كما اختاره

<sup>(</sup>۱) الخطّابية: فرقة من أهل الأهواء يرون جواز شهادة الزور على مخالفهم، وجواز الشهادة لموافقهم في الاعتقاد؛ بناءً على أن أبناء طائفتهم لا يكذبون، فهم يشهدون لموافقهم بكلِّ ما يدّعيه.

ابن عبد السلام (١)؛ لأنهم لم يحملوا الحاكم على باطلٍ ، بل على إيصال الحقِّ إلى مستحِقِّه ، ولا إثم عليه ، ولا على الخصم ، ولا على الشاهد .

· 经 经

( ولا تُقبَل شهادة الزوج على زوجته بالزنا ) ولو مع ثلاثة ؛ لأن شهادته عليها بذلك تدلُّ على كمال العداوة بينهما ، ولأنه نسبها إلى خيانة في حقِّه ، فلا يُقبَل قوله كالمودع .

( وتُقبَل شهادة الصديق لصديقه ) والأخ لأخيه ، والقريب لسائر أقاربه ما عدا الأصلَ والفرع ؛ كما مرّ ؛ لعموم أدلّة الكتاب والسنة .

(و) تُقبَل (شهادة الزوج لزوجته) وعليها ، والزوجة لزوجها وعليه ؛ لأن الحاصل بينهما : عقدٌ يطرأ ويزول ، فلا يمنع قَبولها ؛ كما لو شهد أحد المتآجرين للآخر أو عليه .

\* \* \*

( ولا تُقبَل شهادة الإنسان على فعل نفسه ؛ كالمرضعة في الرضاع ) إذا قالت : ( أشهد أنِّي أرضعتُه ) وادَّعت أجرةً ؛ لاتهامها بذلك ، أما إذا لم تطلب ذلك . . فإن شهادتها تُقبَل على الأصح ؛ لأنها غير متَّهمةٍ في ذلك .

والثاني: لا تُقبَل ؛ لذكرها فعلَ نفسها ؛ كما لو شهدت بولادتها .

<sup>(</sup>١) القواعد الكبرئ ( ٧٦/٢ ) .

وفرق الأول: باتهامها في الولادة ؛ [إذ](١) يتعلَّق بها النفقة والميراث وسقوط القصاص وغير ذلك ؛ كسقوط قطع اليد في السرقة .

فإن قيل: والرضاع يتعلّق به جواز الخلوة والمسافرة وغير ذلك ؟ كعدم نقض الطهارة .

أُجيب : بأن الشهادة لا تُرَدُّ بمثل ذلك ؛ كما لا تُرَدُّ شهادة من شهد بأن فلاناً طلَّق زوجته وإن كان يستفيد بذلك حلَّ نكاحها .

ولو نسبت الفعل إلى الرضيع فقالت : (أشهد أنه ارتضع منِّي) . . قُبِلت قطعاً .

( والقاسم على القسمة بعد الفراغ ، والحاكم على الحكم بعد العزل ) إذا قال : ( أشهد أنى حكمتُ لهاذا أو عليه بكذا ) للتهمة .

( وقيل : تُقبَل شهادة القاسم والحاكم ) كالمرضعة ، وفرق الأول : باتهامهما في إثبات عدالتهما وإصابتهما بذلك ، بخلافها ، وعلى الأول : لو قال : ( أشهد أن قاضياً عدلاً قضى بذلك ) . . قُبِلت إن لم يعلم القاضي أنه حُكْمُه ، وإلا . . فلا تُقبَل ؛ كما لو صرَّح به .

(۱) في الأصل: (إن) والتصويب من «كنز الراغبين» ( ١٢١/٤)، و« فتح الوهاب »

ولو قال الشاهد: (أشهد أن فلاناً يستحقُّ في ذمَّة فلانٍ/كذا).. شُمِعت، وقيل: إن كان مذهب الحاكم والشاهدِ واحداً.. شُمِعت، وإلَّا.. فلا.

ولو شهد شاهدان لاثنين بوصيَّةٍ من تركةٍ ، فشهد الاثنان للشاهدَينِ بوصيَّةٍ من تلك التركة . . قُبِلت الشهادتان ؛ كما تُقبَل شهادة بعض القافلة لبعضٍ علىٰ قطَّاع الطريق بمثل ما شهد له به البعض الآخر ، فتُقبَل الشهادتان إذا قال كلُّ منهم : ( أخذ مال فلانٍ ) ، فإن قال : ( أخذ مالنا ) . . لم تُقبَل .

ولا تُقبَل شهادة الخنثى بما لو كان ذكراً . . لاستحقَّ فيه ؛ كالوقف على الذكور .

( وإن جمع في الشهادة بين ما يُقبَل وما لا يُقبَل ) كأن شهد لأجنبي ولأصله أو فرعه . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : تُرَدُّ في الجميع ) لأن الصيغة واحدة ، وقد رُدَّت في البعض فكذا في البعض الآخر .

( والثاني ) وهو الأصح : ( تُقبَل في أحدهما ) وهي الشهادة للأجنبي ( دون الآخر ) لاختصاص المانع به ، قال الزركشي : ( وقضية كلامهم : أنه لا فرق بين قوله : « هلذا لولدي [ وفلانٍ ] » (١) وعكسه ) ثم قال : ( ويشبه

047

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( أو فلان ) ، والتصويب من « تكملة كافي المحتاج » .

.....

أن يكون الخلاف فيما إذا قدَّم الأجنبيَّ ، فإن قدَّم الآخر . . فيحتمل القطع بالبطلان للأجنبيِّ من جهة العطف على الباطل ؛ كما لو قال : نساء العالمين طوالتُ ، وأنتِ طالتٌ ) فيه نظرٌ ، والأولىٰ ما قاله الأصحاب : ( وأنتِ يا زوجتي ) .

\* \* \*

ولو ادعىٰ ألفاً علىٰ آخر ، وشهدت له البينة بألفَينِ . . بطلت في الزائد ، وقُبِلت في الباقي ؛ لأنه لم يكذِّبها ؛ إذ يحتمل أنه قضاه ألفاً ولم تعلم البينة ، فاعتمدت على الأصل .

نعم ؛ لو كذَّب البينة في الزيادة . . قال الماوردي والروياني : ( لا تُقبَل البينة ) (٢٠ .

ولو كان لشخصٍ على آخر دَينٌ ، وله به بينةٌ على إقراره فقضاه بعضه ، ثم مات أو جحد ، فأراد صاحب الحقّ إقامة البينة عليه . . فكيف تشهد ؟ لأنها إن شهدت على إقراره بباقي الدَّين . . فقد شهدت بخلاف ما وقع ، وإن شهدت على إقراره بكلّ الدَّين . . فقد شهدت بما استُشهِدت عليه وبما لم [تُستشهَد] (٣) عليه .

وأُجيب : بأن الشهادة على إقراره بباقي الدَّين لا تمتنع ؛ لأن من أقرَّ

<sup>(</sup>١) تكملة كافي المحتاج ( ق٤/٢٥٥ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٢٠/٢٠ ) ، بحر المذهب ( ١١٠/١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تشهد)، والتصويب من سياق عبارة «كفاية النبيه» (١٤٨/١٩).

بعشرة . . فقد أقرَّ بكل جزء منها ، ويؤيده : بأنهم قالوا : لو شهد شاهد بعشرين ، وآخر بثلاثين . . ثبتت العشرون على الأصح ، فلولا أن من شهد بثلاثين شاهد بعشرين . . لم يُلفَّق بينهما ، وهذا بخلاف ما لو شهد واحدٌ بالعقد بعشرة ، وآخر به بعشرين ، [ وأضافا ] (۱) إلى وقتٍ واحدٍ ، وعينٍ واحدةٍ . . فإنه لا يُقبَل ؛ فإن عقد العشرة غيرُ عقد العشرين .

\* \* \*

( وإذا أعتق/عبدَينِ ، ثم شهدا ) بعد عتقهما ( على المعتِق أنه غصبهما . . لبان لم تُقبَل شهادتهما ) لأن قبولها يؤدِّي إلىٰ عدم قبولها ؛ لأنها لو قبلت . . لبان أنه لا عتق فيكونان رقيقَينِ فلا تُقبَل شهادتهما ؛ كما لو ورثهما شخصٌ عن أخيه فأعتقهما ، فشهدا بابنِ للميت ، وكما لو أعتقهما المالك في مرضه فشهدا عليه بدين مستغرق .

## [ مدة استبراء الفاسق ومخروم المروءة ]

( ومن رُدَّت شهادته بمعصيةٍ غير الكفر ) كالقتل والزنا ( أو لنقصان مروءةٍ ) كأكل غير سوقيٍّ في السوق ( فتاب . . لم تُقبَل شهادته حتى يستمرَّ على التوبة ) مدَّةً يُظَنُّ بها صدق توبته ، واختلف في قَدْرها ، فقال الأكثرون :

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وأضافها ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٤٩/١٩ ) .

ربع الجنايات/الشهادات \_\_\_\_\_\_ باب، من تُفْبَل شهادته ومن لاتُفُبَل

(سنةً) لأن لمضيِّها المشتمل على الفصول الأربعة أثراً بيِّناً في تهييج النفوس لِمَا تشتهيه ، فإذا مضت على السلامة . . أشعر ذلك بحسن السريرة ، ومحلَّه : في ظاهر الفسق ، فلو كان يخفيه ، وأقرَّ به ليقام عليه الحدُّ . . قُبِلت شهادته عقب توبته ، ذكره الروياني وغيره (١) .

ثم في كون السنة تحديديةً أو تقريبيةً وجهان في « الحاوي » و « البحر » ( $^{(7)}$  ) قال الأذرعي : ( والأشبه : الثاني ) $^{(7)}$  ، وكلام الجمهور يقتضي الجزم بالأول ، وهو الظاهر ( $^{(4)}$  .

\* \* \*

أما إذا كانت المعصية كفراً ؛ كما إذا ارتـد العدل . . فيكفيه النطق بالشهادتين ، والتبرُّؤُ من كل دِينٍ يخالف الإسلام ، والتوبة الباطنة من غير حاجة إلى استبراء ؛ لأنه إذا أسلم . . فقد أتى بضد ما كان عليه .

\* \* \*

ويُشترَط في توبة معصيةٍ قوليةٍ: القول ؛ كما أن التوبة من الردَّة بكلمتي

<sup>(</sup>١) بحر المذهب (١٢/١٤١).

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٢١/٢١ ) ، بحر المذهب ( ١٤٩/١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قوت المحتاج ( ٦٤٠/١١ ).

<sup>(</sup>٤) ذهب الشارح رحمه الله تعالىٰ في «مغني المحتاج» (٤) ٥٨٥/٥) إلى اعتماد الأول ، وعبارته: (وهل السنة تحديدٌ أو تقريبٌ ؟ وجهان في «الحاوي» و«البحر»، رجَّح البلقيني والأذرعي ومن تبعهما الثاني ، وهو الظاهر وإن كان مقتضىٰ كلام الجمهور الأولَ).

.....

الشهادة ، فيقول القاذف مثلاً : ( قذفي باطلٌ ، وأنا نادمٌ عليه ، ولا أعود إليه ) ليندفع عار المقذوف .

ولا يُشترَط أن يقول: (كذبتُ) فقد يكون صادقاً ، فكيف يُؤمَر بالكذب ؟! سواء أكان القذف بصورة الشهادة عند القاضي بأن لم يكمل عدد الشهود، أو بالسبِّ والإيذاء، وللكن لو كان قذفه في شهادة لم تكمل عدداً.. اشتُرِط أن تكون توبته عند القاضي.

ولا يُشترَط حينئذِ مضي المدَّة إذا كان عدلاً قبل القذف ، وإن كان قد قذف بالسبِ والإيذاء . . اشتُرِط مضيُّها ؛ لأن ذلك فسقٌ مقطوعٌ به ، بخلاف الفسق عند الشهادة ، ولهذا : تُقبَل رواية من شهد بالزنا وإن لم يتب .

ولو [قذفه] (١) وأقام بينةً على زناه ، أو اعترف به المقذوف ، أو قذف زوجته ولاعن . . قُبِلت شهادته ؛ لإظهار صدقه بما ذُكِر ، ولم يقدح قذفه في قَبول شهادته .

ولا يُشترَط في ردِّ الشهادة بالقذف إحصان المقذوف ، فلو/قذف عبده . . رُدَّت شهادته .

وشاهد الزور يقول في توبته من شهادته : (كذبتُ فيما قلتُ ، ولا أعود إلى مثله ) ، ويُستبرَأ مع ذلك سنةً ؛ كسائر الفسقة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أقذفه)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٣٥٨/٤).

......

# [ أقسام التوبة وشروط صحَّتها ]

واعلم: أن التوبة تنقسم إلى توبة بين العبد وبين الله تعالى ؛ وهي التي يسقط بها الإثم ، وإلى توبة في الظاهر ؛ وهي التي يتعلَّق بها عَود الشهادات والولايات .

فالتوبة المسقطة للإثم: أن يندم على ما فعل ، ويتركه في الحال ، ويعزم على ألَّا يعود إليه ، وألَّا يُغرغِر (١) ، وأن يخرج عن المظالم ؛ بأن يردَّها على مستحِقِّها إن بقيت ، ويغرم بدلها إن تلفت ، أو يستحلَّ من مستحِقِّها أو من وارثه فيبرئه ، وأن يُعلِمه بها إن لم يعلم .

فإن لم يكن مستحِقُ ، أو انقطع خبره . . سلَّمها إلىٰ قاضٍ أمينٍ ، فإن تعذّر . . تصدَّق بها على الفقراء ونوى الغرم له إن وجده ، أو يتركها عنده ، والمعسر ينوي الغرم إذا قدر ، بل يلزمه التكسُّب لإيفاء ما عليه إن عصىٰ به ؛ لتصحَّ توبته ، فإن مات معسراً . . طُولِب في الآخرة إن عصىٰ بالاستدانة ، وإلا . . فالظاهر : أنه لا مطالبة فيها ، والرجاء في الله تعويض الخصم .

ومن مات وله ديونٌ أو مظالمُ على شخصٍ ولم تصل إلى الورثة ، ومات المدين . . طالب بها مستحقُّها الأولُ في الآخرة لا آخر وارثٍ من ورثته أو ورثة ورثته وإن نزلوا ، وإن دفعها إلى الوارث عند استحقاقه لها ، أو أبرأه . . خرج عن مظلمة غير المطل ، بخلاف مظلمة المطل .

# # #

<sup>(</sup>١) أي : أن تكون توبته قبل الغرغرة .

.....

وتجب التوبة من المعصية على الفور ، وتصح من ذنبٍ دون ذنبٍ وإن تكرَّرت توبته [ وتكرَّر ] (١) منه العَود إلى الذنب ، ولا تبطل توبته به ، بل يُطالَب بالذنب الثانى دون الأول .

وإن كانت توبته من القتل الموجب للقَوَد . . صحَّت في حقِّ الله تعالى ، ومنعُه للقصاص عن مستحِقِّه معصيةٌ جديدةٌ لا تقدح في التوبة .

杂 恭 称

ولا يجب عليه تجديد التوبة كلَّما ذُكِر الذنب ، وسقوط الذنب بالتوبة مظنونٌ ، وبالإسلام مع الندم مقطوعٌ به ؛ لأن الإيمان لا يجامع الكفر ، والمعصية قد تجامع التوبة ، قال في « أصل الروضة » : ( وليس إسلام الكافر توبةً من كفره ، وإنَّما توبته : ندمه على كفره ، ولا يتصوَّر إيمانه بلا ندم ، فتجب مقارنة الإيمان للندم على الكفر ) (٢٠) .

\* \* \*

وإن كان موجب ما ارتكبه قصاصاً أو عقوبةً . . أعلم المستحِقَّ له به ، ومكَّنه

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( ويتكرر ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 8/80 ) .

<sup>(</sup>٢) قول الشارح رحمه الله تعالىٰ: (قال في «أصل الروضة») كذا في الأصل ، و«مغني المحتاج» (٤/٨٥) ، ولعل صوابه: (قال في زيادات «الروضة») فإن النووي رحمه الله تعالىٰ ذكر هذا الكلام من زياداته على «الشرح الكبير» ، انظر «روضة الطالبين» (٧/١٠١ ـ ٢٠٤) ، وقد عبَّر الشرواني رحمه الله تعالىٰ في «حاشيته علىٰ تحفة المحتاج» (١٠/ ٢٤٥/) بد «الروضة» ، ولم يقل: («أصل الروضة») ، أو صوابه: (قال في «أصل الروض») فإن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالىٰ عبَّر بهاذا في «أسنى المطالب» (٤/٣٥٩) فقال: (قال في «الأصل»: وليس إسلام الكافر...) .

من الاستيفاء ، ويتوب إلى الله تعالى من الغِيبة إن لم يعلم صاحبها بها ، فإن علم ولو بعد توبته منها . . استحلَّ منه ، فإن تعذَّر [استحلاله] (١) / لموته ، أو تعسَّر لغَيبته البعيدة . . استغفر الله تعالى ، ولا اعتبار بتحليل الورثة .

والحسد كالغيبة ، ولا يلزمه أن يخبر صاحبه به ، ولا يصحُّ الاستحلال من الغيبة المجهولة (٢) .

ومن ارتكب حدّاً لله تعالى . . فالأفضل له : أن يستر على نفسه .

وتباح الاستدانة للحاجة \_ لا في معصيةٍ ولا سرفٍ \_ إذا رجا الوفاء من جهةٍ أو سبب ظاهر .

( وإذا شهد الكافر ) المعلن بكفره ولو مرتداً ( أو الصبي أو العبد ) قناً كان أو مكاتباً ، شهد لسيده أو غيره ( في حقٍّ ، فرُدَّت شهادتهم ، ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد ، وأعادوا تلك الشهادة . . قُبِلت )

<sup>(</sup>١) في الأصل: (استحاله)، والتصويب من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) عبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٤/٥٨٦) : ( وهل يكفي الاستحلال من الغيبة المجهولة ؟ قال في زيادة « الروضة » : فيه وجهان سبقا في « كتاب الصلح » انتهىٰ ، ولكنهما إنما سبقا في « كتاب الضمان » ولم يرجح منهما شيئاً ، ورجح في « الأذكار » عدم الاكتفاء ، والوجهان كالوجهين في الإبراء من المجهول ، قال الشيخ عماد الدِّين الحسباني : وقد يقال بالمسامحة في ذلك بخلاف الأموال ، وفي كلام الحليمي وغيره الاقتصارُ على الجواز ، وحديث كلام « الأذكار » في « باب الضمان » ، وللكن الفرق بينهما وبين الأموال أظهر ) .

لانتفاء التهمة ؛ لأن المتَّصف بذلك لا يُعيَّر بردِّ شهادته .

\* \* \*

( وإن شهد الفاسق ) أو العدو ( أو من لا مروءة له ، فرُدَّت شهادته ، ثم تاب ) من فسقه أو عداوته ، أو عادت مروءته ( وحسنت طريقته ) أي : سيرته ، أو شهد سيد لمكاتبه ، ثم أعادها بعد العتق ، أو مخفيُّ الكفر ، ثم أعادها بعد إسلامه . . ( لم تُقبَل ) للتهمة .

( وإن شهد الوارث لمورثه بالجراحة قبل الاندمال ، فرُدَّت شهادته ، ثم اندمل وأعاد تلك الشهادة . . فقد قيل : تُقبَل ) لأن ردَّها كان خوفاً من موته من تلك الجراحة ، فيكون شاهداً لنفسه ، وقد زال هلذا المعنى .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا تُقبَل ) كالفاسق بعد التوبة ؛ لأنهما جميعاً رُدًا للتهمة .

# [الشهادة على ثلاثة أضرب]

ثم اعلم: أن الشهادة على ثلاثة أضرب:

الأول: في المال ، وما يُقصَد منه المال.

الثانى: فيما ليس بمال ولا يُقصد منه المال.

الثالث: في الزنا واللواط وإتيان البهائم.

[الضرب الأول: المال وما يقصد منه المال]

وقد شرع في الضرب الأول فقال: (ويُقبَل في المال، وما يُقصَد به المال، كالأعيان والديون في الأول، و(كالبيع والإجارة والرهن والإقرار) بالمال، (والغصب وقتل الخطأ) وقتل الصبي والمجنون، وقتل حرِّ عبداً، ومسلم ذمِّياً، [ووالد ولداً]()، والسرقة التي لا قطع فيها، والإقالة والضمان، والردِّ بالعيب، والحوالة والصلح والإبراء والقرض، والشفعة والمسابقة والغصب، والوصية بمالٍ، والمهر في النكاح ووطء الشبهة، [والجناية]() في المال في الثاني . . (رجلان، أو رجلٌ وامرأتان) لعموم قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَرَّ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأْتَانِ ﴾ (٣).

ولا فرق في الرجل والمرأتين بين أن تتقدَّم شهادته عليهما أو تتأخَّر عنهما ، وسواء أقدر على رجلينِ أم لم يقدر إلا على رجلٍ وامرأتين ، والخنثى كالمرأة ، (أو شاهدٌ ويمين المدَّعي ) لِمَا روىٰ مسلمٌ وغيره : (أنه/صلى الله عليه

٤٨٤/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( ووالداً وولداً ) ، والتصويب من « روض الطالب » ( ٩٢١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( والخيانة ) ، والتصويب من « روض المطالب » ( ٢ / ٩٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ( ٢٨٢ ) .

......

وسلم قضى بشاهد ويمين ) (١) ، زاد الشافعي : ( في الأموال ) (٢) ، وقيس بما فيه ما قُصد به مالٌ .

\* \* \*

ويُشترَط تقدُّم الشهادة وتعديل الشاهد على اليمين ، ويلزمه أن يتعرَّض لصدق شاهده في حلفه ، واستحقاقه لِمَا ادَّعاه ، فيقول : ( والله ؛ إن شاهدي لصادقٌ فيما شهد به ، وإني مستحِقٌ لكذا ) .

قال الإمام: (ولو قدَّم ذكر الاستحقاق على تصديق الشاهد.. فلا بأس) (") ، واعتُبِر تعرُّضه في يمينه لصدق شاهده ؛ لأن اليمين والشهادة حجَّتان [مختلفتا] (أن الجنس ، فاعتُبِر ارتباط إحداهما بالأخرى ؛ [لتصيرا] (") كالنوع الواحد ، فإن ترك المدَّعي الحلف بعد شهادة الشاهد ، وطلب يمين خصمه .. فله ذلك ، فإن نكل .. فللمدَّعي أن يحلف يمين الردِّ ؛ كما أن له ذلك في الأصل ؛ لأنها غير التي تركها ، لأن تلك لقوة جهته بالشاهد ، وهاذه لقوة جهته بنكول الخصم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( ١٧١٢ ) ، وأخرجه أبو داوود ( ٣٦٠٣ ) ، والنسائي في « السنن الكبرىٰ » ( ٥٩٦٧ ) ، وابن ماجه ( ٢٤٨١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) الأم ( ٢٩٦١ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب ( ٦٣٠/١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مختلفا)، والتصويب من «الشرح الكبير» ( ٩٢/١٣)، و«كفاية النبيه» ( ١٦٩/١٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : (ليصير) ، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ١٦٩/١٩) ، و«أسنى المطالب» ( ٣٧٤/٤) .

وَأَمَّا ٱلْوَقْفُ . . فَقَدْ قِيلَ : يُقْبَلُ فِيهِ مَا يُقْبَلُ فِي ٱلْمَالِ ، وَقِيلَ : إِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ يَنْتَقِلُ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ . . لَمْ يُقْبَلْ . يَنْتَقِلُ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ . . لَمْ يُقْبَلْ .

وكذا يثبت بذلك حقوق الأموال والعقود ؛ كشرط الرهن ، والخيار ، والأجل ، وقبض المال ولو آخِرَ نجم في الكتابة وإن ترتَّب عليه العتق ؛ لأن المقصود : المال ، والعتق يحصل بالكتابة ، وطاعة الزوجة لتستحقَّ النفقة ، وقتل كافر لسلبه ، وإزمان صيدٍ لتملُّكه ، وعجز مكاتبٍ عن النجوم ، ورجوع الميت عن التدبير بدعوى وارثه ، والعوض في الطلاق ، وفي العتق ، وفي النكاح .

ويثبت بذلك أيضاً فسخ العقود المالية ، بخلاف فسخ النكاح ؛ لا يثبت إلا برجلين .

وإذا حصل الحكم عند وجود الشاهد واليمين . . فهل يستند إلى الشاهد فقط ، أو اليمين فقط ، أو إليهما ؟ فيه أَوجُهُ ؛ أصحُها : ثالثها ، وتظهر [ فائدة ] (١) الخلاف في الغرم عند رجوع الشاهد ، فإن قلنا : بالشاهد . . غُرِّم ، أو باليمين . . فلا ، أو بهما . . فعليهما .

( وأما الوقف . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُقبَل فيه ما يُقبَل في المال )

وإن قلنا بانتقاله إلى الله تعالى ؛ لأن المقصود: تمليك الموقوف عليه المنفعة ، فأشبه الإجارة .

( وقيل : إن قلنا : إنه [ينتقل إلى الآدمي . . قُبِل ) كالبيع ( وإن قلنا ] : ينتقل إلى الله تعالىٰ . . لم يُقبَل ) كالعتق ، وإلىٰ ترجيحه مال العراقيون .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( فائد ) ، والتصويب من « الشرح الكبير » ( ٩١/١٣ ) .

وفرق الأول: بأن أحكام الملك باقيةٌ على الوقف في ضمانه باليد وغرامته بالقيمة ، بخلاف العتق ، وأيضاً مقصوده تمليك المنفعة التي هي مالٌ ، ومقصود العتق الكمال في الإرث والشهادة والولاية .

وقيل : إن قلنا : ينتقل إلى الله تعالى . . لم يُقبَل إلا شاهدان ، وإلا . . فوجهان .

ولو ادعى ورثة ميتٍ على رجلٍ / أنه غصب هاذه الدار ، وكانت لأبينا وقفها علينا . . ثبت الغصب بشاهدٍ ويمينٍ ، والوقف إن [ أثبتناه ] (١) بذلك ، وإلله . . كان ثبوته هنا بالإقرار .

第 恭 恭

ولو ادعى شخص على آخر أنه غصبه مالاً ، فقال : ( إن كنت غصبته منه . . فامرأتي طالق ) ، فأقام المدَّعي شاهداً وحلف معه ، أو رجلاً وامرأتين . . ثبت الغصب ، وترتَّب عليه الضمان ، ولا يقع الطلاق ؛ كما لو قال : ( إن ولدتِ . . فأنتِ طالق ) ، فأقامت أربع نسوة على الولادة . . ثبتت الولادة والنسب ، ولا تطلق .

ولو كان الغصب قد قضى به القاضي برجل وامرأتين ، فقال المدَّعى عليه : ( إن كنت غصبته . . فزوجتي طالقٌ ) . . وقع الطلاق ؛ صوناً للحكم عن النقض ؛ كما قاله ابن سريج (٢) ، ووافقه عامة الأصحاب ، خلافاً للجويني في عدم الوقوع (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( أثبتنا ) ، والتصويب من « روضة الطالبين » ( ٧ / ٤٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « نهاية المطلب » ( ٦٣٦/١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « نهاية المطلب » ( ١٨/ ٦٣٦ ) .

# [الضرب الثاني: فيما ليس بمالٍ ولا يُقصَد منه مالٌ]

ثم شرع في الضرب الثاني فقال: (وما لا يُقصَد به المال) وهو ممّا يطّلع عليه الرجال غالباً (كالنكاح، والطلاق، والعتاق، والنسب، والولاء) والرجعة والإسلام والبلوغ، والإيلاء والظهار، والإعسار والردّة والموت، والخلع من جانب المرأة؛ بأن ادعته على زوجها، وانقضاء العدّة بالأشهر، وجرح الشهود وتعديلهم، والعفو عن القصاص ولو على مالٍ، والإحصان، والكفالة بالبدن، ورؤية غير رمضان، والشهادة على الشهادة والحكم، والتدبير والاستيلاد والكتابة إذا ادعى الرقيق شيئاً من الثلاثة.

( والوكالة ، والوصية إليه ) والقراض والشركة وإن كانت الأربعة في مالٍ ، ( وقتل العمد ، وسائر الحدود ) لله تعالىٰ أو لآدميّ ؛ كحدِّ الشرب ، وقطع الطريق ، والقتل بالردَّة ، والقصاص في الطرف ، وحدِّ القذف ، والتعزير ( غير حدِّ الزنا . . لا يُقبَل فيه إلا شاهدان ذكران ) لأنه تعالىٰ نصَّ على الرجلينِ في الطلاق والرجعة والوصاية ، وتقدَّم خبر : « لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل » (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان ( ٤٠٧٥) ، والدارقطني ( ٣/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، وقد تقدم ( ١١٦/٧ ) .

.....

وروى مالكٌ عن الزهري: (مضتِ السُّنَّة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق)(١).

\* \* \*

وقيس بالمذكورات غيرها ممّا شاركها في الشرط المذكور ، والوكالة ونحوها وإن كانت في مالِ القصدُ منها الولاية والسلطنة ، للكن لَمّا ذكر ابن الرفعة اختلافهم في الشهادة بالشركة والقراض . . قال : ( وينبغي [ أن يقال ] : إن رام مدّعيهما [ إثبات ] التصرُّف . . فهو كالوكيل ، أو إثبات حصّته من الربح . . فرجلٌ وامرأتان ؛ إذ المقصود : المال ، ويقرب منه دعوى المرأة النكاحَ لإثبات المهر ، فيثبت برجلِ وامرأتين / وإن لم يثبت النكاح ، وكذا لو ادعىٰ أن زيداً أوصىٰ إلىٰ عمرو بإعطائه كذا . . فتثبت الوصية بالمال دون الوصاية ) انتهىٰ (۲) ،

\* \* \*

وإنَّما لم يُكتَفَ في مسألة العفو عن القصاص على مالٍ برجلٍ وامرأتين أو شاهدٍ ويمينٍ ، مع أن المقصود منه المال ؛ لأن الجناية في نفسها موجبةٌ للقصاص لو ثبت ، والمال إنَّما هو بدلٌ عنه .

وخرج بـ ( دعوى الرقيق التدبيرَ والاستيلادَ والكتابةَ ) : ما لو ادعاه السيد على من وضع يده عليه ، أو الكتابة على الرقيق لأجل النجوم . . فإنه يُقبَل فيها ما يُقبَل في المال .

وهو بحثٌّ حسنٌ .

٥٨٤/ب

<sup>(</sup>١) المدونة الكبرئ ( ١٢/١٣ ) .

<sup>(</sup>۲) المطلب العالى ( ق 7/77 - 0 ) مخطوط .

( وإن شهد في قتل العمد شاهدٌ وامرأتان . . لم يثبت القصاص ، ولا الدية ) أما القصاص . . فقد تقدَّم ، وأما الدية : فإن قلنا : إن الواجب القَوَد عيناً ، والدية تثبت بدلاً عنه وهو الراجح ؛ كما مرَّ . . فالأصل لم يثبت ، فبدله أولئ ، وإن قلنا بالمرجوح : إنه أحد الأمرين ؛ فلو أوجبناها . . لتعيَّنت ، وهو [يخالف] (١) موجب هاذا القول .

( وإن شهد في السرقة شاهدٌ وامرأتان . . لم يثبت القطع ، ويثبت المال ) لأن في السرقة حقَّينِ ؛ أحدهما لآدميّ ؛ وهو المال ، والثاني لله تعالى ؛ وهو القطع ، والأموال تُستَحقُ بالشاهد والمرأتينِ ، والحدُّ لا يثبت إلا بشاهدَينِ ، وليس الغرم هنا بدلاً عن القطع ؛ بدليل اجتماعهما ، بخلاف الدية مع القود ، ولأن المال في السرقة أصلٌ والقطع فرعٌ ، فجاز ثبوت حكم الأصل مع سقوط حكم الفرع ، والقصاص مع الدية بالعكس .

京 袋 袋

ولو شهد له بالسرقة رجلٌ وحلف معه . . فهو كالرجل والمرأتَينِ .

ولو شهد رجلٌ وامرأتان على صداقٍ في نكاحِ ادعته المرأة . . ثبت الصداق ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( مخالف ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٨٧/١٩ ) .

وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ رَجُلِ جَارِيَةٌ لَهَا وَلَدٌ ، فَٱدَّعَىٰ رَجُلٌ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدَهَا مِنْهُ ، وَأَقَامَ شَاهِداً وَٱمْرَأَتَيْنِ أَوْ شَاهِداً وَحَلَفَ مَعَهُ . . قُضِىَ لَهُ بِهَا ، وَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ ، وَفِي نَسَبِ ٱلْوَلَدِ وَحُرّيَّتِهِ قَوْلَانِ

وقيل: لا يثبت ؛ لأن النكاح \_ وهو أصله \_ لم يثبت ، قال الإمام: ( وهو أفقه) (١).

( وإن كان في يد رجلِ ) مثلاً ( جاريةٌ لها ولدٌ ، فادعىٰ رجلٌ أنها أمُّ ولده ،

وولدها منه ) علقت به في ملكه ، وقد غصبها من هي في يده ، ( وأقام شاهداً وامرأتَين ، أو شاهداً وحلف معه . . قُضِي له بها ) لأن أحكام الرقِّ جاريةٌ عليها في استخدامها ، والاستمتاع بها ، وأخذِ قيمتها من قاتلها ، [ والرقُّ ] (٢) مالٌ ، فحكم فيه بذلك ، ( وتعتق بموته ) عملاً بإقراره الذي تضمَّنته دعواه ، وإن كان إذ ذاك غير صاحب اليد ؛ كمن أقرَّ بحرّية عبدٍ ، ثم ملكه ؛ فإنه يعتق عليه .

( وفي نسب الولد وحرّيته قولان ) مبنيان علىٰ أنه هل يُحكّم له بهنذا الولد ؟ وفيه قولان ؛ أصحُّهما : لا ؛ لأنه لم يدَّع رقّه ، بل نسبَه وحرِّيتَه ،/ والنسب والحرّية لا يثبتان بذلك .

والثانى : نعم ؛ تبعاً لأمِّه ؛ فإن قلنا بالأول . . لم يثبتا وهو الأصح ، وإن قلنا بالثاني . . ثبتا .

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب (١٤/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>Y) في الأصل: ( والرقيق) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٩٠/١٩) ، و« غنية الفقيه »

<sup>(</sup> ق ۲۲۱/٤ ) مخطوط .

## [الضرب الثالث: في الزنا واللواط وإتيان البهائم]

ثم شرع في الضرب الثالث فقال: (ولا يُقبَل في حدِّ الزنا واللواط وإتيان البهيمة) والمرأة الميتة (إلا أربعةٌ من الرجال) لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُرُّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ لَوَلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ لَوَلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾ (١) ، ولخبر مسلم عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله ؛ أرأيت إن وجدتُ مع امرأتي رجلاً . . أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال: « نعم » (١) ، ولِمَا في ذلك من القبائح الشنيعة ، فغلِّظت الشهادة فيه ؛ ليكون أسترَ .

( وقيل : إن قلنا : إن الواجب في إتيان البهيمة التعزيرُ ) وهو الراجع ؛ كما مرَّ في ( باب الزنا ) ( أ أ . . ( قُبِل فيه شاهدان ) لخروجه عن حكم الزنا في الحدِّ ، فخرج عن حكمه في الشهادة ، ( وليس بشيءٍ ) لأن نقصان [ العقوبة ] ( ) لا يبدلُّ علىٰ نقصان ( ) الشهادة ؛ كزنا الأمة ،

<sup>(</sup>١) سورة النور : ( ٤ ) . (٢) سورة النور : (١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( ١٥/١٤٩٨ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم ( ۲۰/۱۰ ـ ۲۱ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( التوبة ) ، والتصويب من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (علىٰ تخفيف نقصان)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ١٩٣/١٩)، و« غنية الفقيه» ( ٢٢١/٤) مخطوط.

وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِٱلزِّنَا . . وَجَبَ عَلَى ٱلشُّهُودِ حَدُّ ٱلْقَذْفِ فِي أَحَدِ ٱلْقَوْلَيْنِ .

ويكفي في إتيان المرأة فيما دون الفرج اثنان ؟ كما يقتضيه كلام القاضي حسين (١).

\* \* \*

( وإن شهد ثلاثةٌ بالزنا . . وجب على الشهود حدُّ القذف في أحد القولَينِ ) وهو الأصح ؛ لأن الشهادة بالزنا أشدُّ من القذف به ، فكان الحدُّ عند نقصان العدد فيها أولى ، ولأنه لو لم يجب الحدُّ . . لاتُخِذت الشهادة ذريعةً إلى القذف ، فتُستبَاح الأعراض بصورة الشهادة ، وعلى هاذا : لا تُقبَل شهادتهم حتى يتوبوا ، وفي قبول روايتهم قبل التوبة وجهان ؛ أقيسُهما : عدم القبول ، والمشهور : مقابله ، والأقيس أظهر .

والقول الثاني: أنهم لا يُحدُّون ؛ لأن نقصان العدد معنى لا يمكن الشاهدَ الاحترازُ منه فلم يُحَدَّ ؛ كما لو رجع أحد الأربعة عن الشهادة . . فإنه لا حدَّ على الباقين على النصِّ (٢) ، ولأن الشهادة عليه أمرٌ جائزٌ ، فلا توجب العقوبة .

ويجب علىٰ شاهد الزنا الأداء فيما إذا تعلَّق بتركه حدٌّ ؛ كما إذا شهد ثلاثةٌ ، قاله الماوردي والروياني (٣) .

ولو شهد الشاهد بالجرح وذكر سببه ؛ وهو الزنا ، ولم يكمل أربعة . .

انظر « كفاية النبيه » ( ۱۹۳/۱۹ ) .

<sup>(</sup>٢) الأم ( ٨/٢٢١ \_ ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ٥٦/٢١ ) ، بحر المذهب ( ١٦٥/١٢ ) .

فإنه لا حدَّ عليه على المختار أو الصواب في « الروضة » (١) ؛ لأنه مسؤولٌ [عنها] (٢) ، بخلاف شهود الزنا ؛ فإنهم مقصِّرون .

於 縣 於

( وإن شهد أربعة أحدهم الزوج ) ولم يتقدَّم منه قذفٌ . . ( فقد قيل : يُحَدُّ الزوج قولاً واحداً ) لأنه لا تصح شهادته [ عليها ] (٣) ، ( وفي الثلاثة قولان ) سبق توجيههما ، وأصحُّهما : الوجوب ، وهاذه الطريقة هي الصحيحة .

( وقيل : في الجميع قولان ) لإتيانهم بلفظ الشهادة ، أما إذا تقدَّم على المتالان ما أنَّه من أنَّ قَعاماً ، كا قاله المالة الفي المالة المالة

شهادة الزوج / قذفُه . . حُدَّ قطعاً ؛ كما قاله ابن الصباغ (١٠٠ .

ولو فسق واحدٌ من الأربعة بعد الشهادة . . فلا حدَّ عليه ؛ كما قاله البندنيجي (°) ، ولا على الباقين ؛ كما لو مات \_ يعني : قبل أن يشهد \_ . . فإنه لا حدَّ على الباقين .

\* \* \*

( وفي الإقرار بالزنا قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر الجديد : ( يثبت

٤٨٦/ب

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٣٢٠/٧ ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (عنهما)، والتصويب من « روضة الطالبين ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عليهما)، والتصويب من «المهذب» (٢٥/٢).

<sup>(</sup>٤) الشامل (ق ١/١٠٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٥) انظر « كفاية النبيه » ( ٢٠٠/١٩ ) .

بِشَاهِدَيْنِ ، وَٱلثَّانِي : لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ . وَتُقْبَلُ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ ٱلرِّجَالُ ؛ كَٱلرَّضَاعِ ، وَٱلْوِلَادَةِ ، وَٱلْعُيُوبِ لِلْمَزْأَةِ ٱلَّتِي تَحْتَ ٱلثِّيَابِ . . شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، أَوْ أَرْبَع نِسْوَةٍ .

[بشاهدَينِ]) (١١)؛ لأن المشهود به قولٌ ، فأشبه سائر الأقوال .

( والثاني : لا يثبت إلا بأربعةٍ ) لأنه إقرارٌ بفعلٍ ، فلا يثبت إلا بما يثبت به ذالك الفعل ؛ لاستوائهما في الموجب .

**经 经 数** 

( وتُقبَل فيما لا يطّلع عليه الرجال ) غالباً ، وتختصُّ بمعرفته النساء غالباً ( ك ) البكارة والثيابة والحيض و( الرضاع ) من الثدي ( والولادة ، والعيوب للمرأة التي تحت الثياب ) كالرتق والقرن وغيرهما ؛ كجراحة على فرجها سواء ما تحت الإزار وغيره ممّا للمحارم النظر إليه خاصةً ، حرَّةً كانت أو أمةً . . ( شهادةُ رجلينِ ، أو رجل وامرأتينِ ، أو أربع نسوة ) لِمَا روى ابن أبي شيبة عن الزهري أنه قال : ( مضت السُّنَة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطّلع عليه غيرهنَّ ؛ من ولادة النساء ، وعيوبهنَّ ) (٢ ) ، وقيس بذلك غيره ممّا شاركه في الضابط المذكور ، وإذا قُبِلت شهادتهنَّ في ذلك منفرداتٍ . . فقبول الرجلينِ والرجل والمرأتينِ أولى .

أما إذا كان الرضاع من إناءٍ حُلِب فيه اللبن . . فلا تُقبَل شهادة النساء به ،

<sup>(</sup>١) الأم ( ٧٤٦/٦) ، وانظر « الحاوي الكبير » ( ١٦٠/١٤) ، وفي الأصل : ( بشهادين ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ( ٢١٠٩٨ ) ، وقد تقدم قريباً من رواية مالك ( ٢١٠٩٥ ) .

.....

للكن تُقبَل شهادتهن بأن هلذا اللبن من هلذه المرأة ؛ لأن الرجال لا يطلعون عليه غالباً.

# بت سرام

[في بيان ما يثبت به العيب بوجه الحرَّة وفيما يبدو حالَ المهنة من الأمة] قال الشيخان: (ولا يثبت عيبٌ بوجه الحرَّة [وكفَّيها] إلا برجلينِ ، ويثبت العيب في الأمة فيما يبدو (١) حالَ المهنة برجلٍ وامرأتينِ ؛ لأن المقصود منه: المال) (٢).

قال بعض المتأخرين \_ كالبلقيني \_ : وهذا وما قبله إنَّما يأتيان على القول بحلِّ النظر إلىٰ ذلك (٣) ، أما علىٰ ما صحَّحه الشيخان في الأولىٰ ، والنووي في الثانية من تحريم ذلك (١) . . فالأوجَهُ : قَبول النساء فيه منفرداتٍ .

وأجاب شيخنا الشهاب الرملي عن كلام الشيخين: بأنه لا يتقيَّد بذالك ؟ لأن هذا ممَّا يطَّلع عليه الرجال غالباً (٥) ، وقال الولي العراقي: (أطلق الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفَّينِ لا يُقبَل فيه إلا الرجال ، ولم يُفصِّل بين الأمة والحرة ، وبه صرَّح القاضي حسين فيهما)

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( لا يبدو ) ، والتصويب من « الشرح الكبير » ، و« روضة الطالبين » .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٤٩/١٣ ) ، روضة الطالبين ( ٤٠٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) تصحيح المنهاج ( ق ٤/٤٧٤ ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم ( ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المحرر ( ١٩٣١ ) ، منهاج الطالبين ( ص ٣٧٩ ) ، روضة الطالبين ( ١٦٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) حاشية الشهاب الرملي علىٰ أسنى المطالب (٣٦٢/٤).

انتهى ('')؛ أي : فلا يُقبَل النساء الخُلَّص ؛ لأن الأمة يُقبَل فيها رجلٌ وامرأتان ؛ كما مرَّ .

# المالية المالية

[ في بيان ما يثبت برجلٍ ويمينِ وما لا يثبت بذلك ]

ما لا يثبت برجلٍ وامرأتين . . لا يثبت برجلٍ ويمين ، وما يثبت برجلٍ وامرأتين . . يثبت برجلٍ ويمين ، إلا عيوب النساء ونحوها ، فلا تثبت برجلٍ ويمين لخطرها ، فلا يثبت بهما إلا مالٌ ، أو ما قُصِد به مال ، ولا يثبت شيءٌ بامرأتين / ويمين ولو فيما يثبت بشهادة النساء منفردات ؛ لعدم ورود ذلك ، وقيامهما مقام رجل في غير ذلك ؛ لوروده (٢٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحرير الفتاوي ( ١٨١/٣ ـ ٦٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ).

# بابْ تحمّل الشّهادة وأدائها، والشّهادة على الشّهادة

# ( باب ) بيان ( تحمُّل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة )

# [ تحمُّل الشهادة ]

فالمترجَم له ثلاثة أشياء ، وقد بدأ بالأول منها \_ وهو التحمُّل \_ فقال : ( ولا يصح التحمُّل إلا بما يقع به العلم ) لقوله تعالىٰ : ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِاللَّقِ وَهُمَ وَلا يصح التحمُّل إلا بما يقع به العلم ) لقوله تعالىٰ : ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِاللَّقِ وَهُمَ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، فشرط في الشهادة أن تكون بحقٍ معلومٍ ، وتقدَّم أنه صلى الله عليه وسلم قال : « علىٰ مثل هاذا فاشهد أو دَعْ » (٢) ، وقد يُلحَق الظنُّ بالعلم في بعض الصور ؛ للحاجة كما سيأتي (٣) .

#### [أقسام المشهود به]

وقد قسَّموا المشهود به ثلاثة أقسام :

أحدها: ما يكفي فيه السَّماع ولا يحتاج إلى إبصارٍ.

وثانيها: ما يكفي فيه الإبصار فقط.

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : ( ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ( ٩٨/٤ \_ ٩٩)، والبيهقي ( ١٥٦/١٠) برقم ( ٢٠٦١٣) عن سيدنا

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بنحوه ، وتقدم ( ١٠ / ٤٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سيأتي قريباً ( ٥٥٨/١٠ ) .

وثالثها: ما يحتاج إليهما ، وكلها تُعلَم من كلامه .

张 袋 袋

وقد شرع في بيان ذلك فقال: ( فإن كان ) المشهود به ( فعلاً ) أو ما في معناه ( كالزنا ) والشرب ( والغصب ) والإتلاف والولادة ( والقتل ) والرضاع والاصطياد والإحياء والسرقة واللواط. ( لم يصحَّ التحمُّل فيه إلا بالمشاهدة ) المتعلِّقة بها وبفاعلها ، ولا يكفي السماع من الغير ، ويُسمَع في ذلك شهادة الأصم .

( وإن أراد أن يتعمَّد النظر إلى ما تحت الثياب لتحمُّل الشهادة . . جاز على ) الأصح و( ظاهر النص ) (١) ؛ لِمَا مرَّ في قول سعدٍ : أفأمهله حتىٰ آتي بأربعة شهداء ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « نعم » (٢) ، فدلَّ علىٰ أن للشهود أن يتعمَّدوا النظر .

( وقيل : لا يجوز ) لأن الزنا مندوبٌ إلى ستره ، والعيوب التي تحت الثياب يُقبَل فيها شهادة النساء منفرداتٍ ، فلا حاجة إلى تعمُّد [ النظر إلى ] العورات .

<sup>(</sup>١) الأم ( ٨/٨٩١ \_ ١٩٩١ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم ( ۱۵/۱٤۹۸ ) ، وابن حبان ( ۲۸۲ ) ، وأبو داوود ( ۲۵۲۲ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ، وقد تقدم ( ٥٤٩/١٠ ) .

( وقيل : لا يجوز في غير الزنا ) كالرضاع والعيوب ، ( ويجوز في الزنا ) لأن الزاني هتك حرمة نفسه ، بخلاف المرضعة والمَعِيب ، ولأن شهادة النساء تُقبَل فيما دون الزنا ، فلا حاجة إلىٰ تعمُّد الرجال إلىٰ نظر العورة ، ولا يُقبَلن في الزنا ، فلو لم يجز النظر إليه . . لبطل حدُّه ؛ لندرة اتفاق وقوع البصر عليه .

( وقيل : يجوز في غير الزنا ، ولا يجوز في الزنا ) لأن الزنا مندوبٌ إلى ستره ، وهو حقُّ الله تعالى ، وهو مبنيٌّ على المساهلة والدرء ، وغير الزنا يخلاف ذلك .

\* \* \*

ويجوز أن يتعمَّد النظر إلى وجه المرأة عند التحمُّل لها أو عليها ، وكذا عند الأداء إن لم يعرفها إلا بضبط حلاها وإن كانت في غاية الجمال ، إلا أن يخاف الفتنة . . فلا ينظر ، [ويَكُفُّ] (١) عن الشهادة ، إلا أن تكون متعيِّنةً عليه . . فينظر ويضبط نفسه/.

ويجوز النظر إلى جميع الوجه إن لم يمكن معرفتها بدونه ، وإلا . . فلا يجوز النظر لكلِّه ؛ كما صحَّحه الماوردي (٢) ، ولا يجوز إلى كفَّيها ؛ لاختصاص المعرفة بالوجه ، وتقدَّم في ( النكاح ) ما يتعلَّق بجواز النظر وعدمه (٣) .

-/5AV

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( ويكفي ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٢٠٨/١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٤٩/٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ٦٢/٧ ).

( وإن كان ) المشهود به ( عقداً ) كالنكاح والبيع ، ( أو إقراراً ) وكذا سائر الأقوال ؛ كالعقود والفسوخ . . ( فلا بدّ من مشاهدة العاقد والمُقرّ ، وسماع كلامهما ) فلا تُقبَل فيها شهادة الأصمّ الذي لا يسمع شيئاً ، ولا شهادة الأعمى اعتماداً على الصوت ؛ لأن الأصوات تتشابه ، ويتطرّق إليها التلبيس ، مع أنه لا ضرورة إلى شهادته ؛ للاستغناء عنه بالبصير ، وإنّما جاز له وطء زوجته اعتماداً على صوتها ؛ كما مرّ للضرورة (١) ، ولأن الوطء يجوز بالظنّ ، ومبنى الشهادة على العلم ما أمكن ، ولذلك لا يجوز أن يشهد على زوجته اعتماداً على صوتها كغيرها ، وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب على صوتها كغيرها ، وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب بيتٍ فيه اثنان فقط ، فسمع تعاقدهما بالبيع أو غيره كفي من غير رؤيةٍ (١) . .

\* \* \*

ولا تجوز الشهادة على مُنْتَقبة \_ بالنون قبل التاء \_ بما لا يصف الرائي من ورائه وجهها ؛ اعتماداً على الصوت ؛ كما في الأعمى ، إلا إن ضبطها الشاهد حتى دخل بها إلى الحاكم ، أو عرفها بالنسب والاسم أو العين ، وإلا . . فلا بدَّ عند تحمُّل الشهادة عليها أن تكشف وجهها ؛ ليراها ويضبط

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٢) بحر المذهب (١٥٧/١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر « كفاية النبيه » ( ٢١١/١٩ ) .

ربع الجنايات/الشهادات \_\_\_\_\_ بابتحمُّل الشِّهادة وأدائها، والشِّهادة على الشّهادة

حليتها ، حتى يعرفها إذا رآها عند أداء الشهادة عليها .

\* \* \*

ولو عرّفه بها عدلٌ أو عدلان ؛ بأن قال أو قالا له : (هاذه فلانة بنت فلانٍ) . . لم يجز له التحمُّل بتعريفهما ، وجوَّزه الشيخ أبو حامد بتعريف عدلَينِ ('') ، والشيخ أبو محمد بتعريف عدلٍ ('') ، وقال في « المنهاج » ك « أصله » : ( والعمل على هاذا ) (") ، قال الولي العراقي : ( ليس المراد عمل الأصحاب ، بل عمل بعض الشهود في ('') بعض البلدان ، ولا اعتبار بذلك ) انتهى ('') ، فعُلِم : أن المذهب : الأول .

\* \* \*

ولو شهد اثنان: أن امرأةً مُنْتَقبةً أقرَّت يوم كذا لفلانِ بكذا (٢)، فشهد آخران أن تلك المرأة التي حضرت وأقرَّت يوم كذا هي هلذه.. ثبت الحقُّ بالبينتين.

常 器 蒜

( وإن كان ) المشهود به ( نسباً ) سواء أكان لأبٍ ، أَم أُمّ ، أَم قبيلةٍ

<sup>(</sup>۱) انظر « الشرح الكبير » ( ۱۳/۱۳ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « الشرح الكبير » ( ٦٣/١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين (ص ٧٤ه) ، المحرر (٣/١٦٨٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( وفي ) ، والتصويب من « تحرير الفتاوي » .

<sup>(</sup>٥) تحرير الفتاوي ( ٦٩١/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (لفلان بكذا لفلان بكذا) ، والتصويب من «روض الطالب» ( ٢٣/٢ ).

أَوْ مَوْتاً ، أَوْ مِلْكاً مُطْلَقاً . . جَازَأَنْ يَتَحَمَّلَ بِٱلِاسْتِفَاضَةِ مِنْ غَيْرِ مُعَارَضَةٍ . وَأَمَّا النِّكَاحُ ، وَٱلْوَقْفُ ، وَٱلْعِتْقُ ، وَٱلْوَلَاءُ . . فَقَدْ قِيلَ : يَشْهَدُ فِيهَا بِٱلِاسْتِفَاضَةِ .

(أو موتاً أو ملكاً مطلقاً . . جاز أن يتحمَّل بالاستفاضة من غير معارضةٍ ) أما في النسب . . فلعدم القدرة على اليقين فيه .

وصورة الاستفاضة في التحمُّل: أن يسمع الشاهدُ المشهودَ بنسبه ينتسب الله الشخص أو القبيلة ، والناس ينسبونه إلىٰ ذلك ،/ وامتدَّ ذلك مدَّة ، ولا تُقدَّر بسنةٍ ، بل العبرة: بمدَّةٍ يغلب على الظنِّ صحَّة ذلك ، وأما في الباقي . . فللمشقَّة فيه .

وأشار بقوله: (من غير معارضة ) إلى أنه إنّما يُكتفَىٰ بالانتساب ونسبة الناس بشرط ألّا يعارض ما يورث تهمة ، فإن أنكر النسب المنسوب إليه ، أو طعن بعض الناس فيما ذُكِر . . لم تجز الشهادة به .

杂 恭 恭

ولو سمعه يقول : ( هاذا ابني ) لصغير ، أو كبير وصدَّقه . . جاز له أن يشهد بنسبه ، ولو سكت (١٠) . . جاز للشاهد أن يشهد بالإقرار لا بالنسب .

**张 张 张** 

( وأما النكاح والوقف والعتق والولاء . . فقد قيل ) وهو الأصح عند المحقّقين والأكثرين : ( يشهد فيها بالاستفاضة ) لأن مدَّتها تطول ، فتعسر إقامة البينة على ابتدائها ، فتمسُّ الحاجة إلىٰ إثباتها بالتسامع ، وما ذُكِر في الوقف هو بالنظر إلىٰ أصله ، أما شروطه : فقال النووي في « فتاويه » : ( لا

<sup>(</sup>١) أي: المنسوب الكبير . انظر « مغنى المحتاج » ( ٩٦/٤ ) .

تثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله ، بل إن كان وقفاً على جماعةٍ معينين ، أو جهاتٍ متعدِّدةٍ . . قُسِّمت الغلَّة بينهم بالسوية ، أو على مدرسةٍ مثلاً وتعذَّرت معرفة الشروط . . صرف الناظر الغلَّة فيما يراه من مصالحها ) انتهى (١١) .

وقال ابن الصلاح: (إن شهد بها منفردةً.. لم تثبت بالاستفاضة ، وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف . . شُمِعت ؛ لأنه يرجع حاصله إلىٰ بيان كيفية الوقف ) انتهىٰ (٢) ، وهو تفصيلٌ حسنٌ ، ويمكن حمل كلام النووي عليه (٣) .

( وقيل : لا يشهد ) فيها بما ذُكِر ؛ لأن مشاهدة أسبابها متيسِّرة .

(و) شرط التسامع في [استناد] (أ) الشهادة [إليه]: سماع المشهود به من جمع يُؤمَن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، فيقع العلم أو الظنُّ القويُّ بخبرهم، ولا يُشترَط عدالتهم ولا حريتهم ولا ذكورتهم؛ كما لا يُشترَط ذلك في التواتر.

<sup>(</sup>١) فتاوي النووي ( ص ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) فتاوى ابن الصلاح (٢/٥١٨).

<sup>(</sup>٣) قال الشارح رحمه الله تعالىٰ في «مغني المحتاج» ( ٥٩٨/٤): (وما قاله المصنف قال به ابن سراقة وغيره، والأوجَهُ \_ كما قال شيخنا \_: حمله علىٰ ما قاله ابن الصلاح وهو شيخه كما قاله ابن قاسم، قال الإسنوي: ولا شكَّ أن المصنف لم يطَّلع عليه ؛ أي: ما قاله ابن الصلاح).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (إسناد)، والتصويب من « كنز الراغبين » ( ٤٩٦/٤).

وقيل: (أقلُّ ما ثبتت به الاستفاضة: اثنان) عدلان؛ لأن الحاكم يعتمد على قوليهما في الحكم، فكذا الشاهد.

\* \* \*

ولا تجوز الشهادة على ملكِ بمجرَّد يدٍ أو تصرُّفِ ، ولا بيدٍ وتصرُّفِ في مدَّةٍ قصيرةٍ بلا استفاضةٍ ؛ لأن اليد المجرَّدة قد تكون عن إجارةٍ أو إعارةٍ ، والتصرُّف المجرَّد قد يكون من وكيلٍ أو غاصبٍ ، ولأنهما في المدَّة اليسيرة لا يحصلان الظنَّ .

نعم ؛ يجوز أن يشهد له فيها باليد .

n n n

ولو تجرَّدت الاستفاضة . . لم يشهد بها الشاهد على الملك حتى تنضمَّ اليها يدُّ ، أو تصرُّفُ مع مدَّةٍ طويلةٍ ، فإن [انضما] (١) إليها . . لم يُشترَط طول المدَّة .

数 縣 数

( فإن رأىٰ رجلاً ) مثلاً ( يتصرَّف في دار ) مثلاً ( مدَّةً [ طويلةً ] ) ( <sup>(۲)</sup> عرفاً ) من غير معارضةٍ ) له في ذلك . . ( جاز أن يشهد له باليد والملك ) / على

الأصح عند الشيخين (٣) ؛ لأن العرف قاضٍ بأن هنذا ملكه ، قال الماوردي :

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( انضم ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٦٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (طويلاً) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٧١/١٣ ) ، روضة الطالبين ( ٤٢٣/٧ ) .

وَقِيلَ : يَشْهَدُ لَهُ بِٱلْيَدِ دُونَ ٱلْمِلْكِ ، وَهُوَ ٱلْأَصَحُ . . . . . . . . . . . . . . . .

( وبالقياس على الحاكم ؛ فإنه يحكم له بالملك بمثل ذلك ) (١١).

( وقيل : يشهد له باليد دون الملك ) قال الشيخ : ( وهو الأصح ) لأن هاذا التصرُّف كما يجوز أن يكون في ملكه . . يجوز أن يكون في ملك غيره واستفاده بولاية أو نيابة ، وشرطُ التصرُّف المنضمِ إلى اليد تصرُّف مُلَّاكٍ في العقار ؛ من سكنى وهدم وبناء ، ودخولِ وخروج ، وبيع وفسخ بعده ، ورهن وإجارة ونحوها ؛ لأنها تدلُّ على الملك ، ولا يكفي التصرُّف مرةً واحدة ؛ لأنها لا تحصل ظناً .

ولا يثبت دَينٌ باستفاضة ؛ لأنها لا تقع في قدره ، كذا علَّله ابن الصباغ (۲) ، قال الزركشي : ( ويُؤخَذ منه : أن ملك الحصص من الأعيان لا يثبت بالاستفاضة ) (۳) .

ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول: (سمعت الناس يقولون كذا) وإن كانت شهادته مبنيةً عليها، بل يقول: (أشهد أنه له)، أو: (أنه ابنه) مثلاً؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمع من الناس، وهذا محمولٌ على ما إذا ظهر بذكره تردُّدٌ في الشهادة، فإن ذكره لتقوية أو حكاية حالٍ.. قُبِلت شهادته.

<sup># # #</sup> 

الحاوي الكبير ( ٩/٧٠٥ ـ ٥٠٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الشامل (ق ٩٨/٨) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) خادم الرافعي والروضة (ق ٦١/١٦) مخطوط.

ولو شهد الأعمى بالاستفاضة . . جاز ؛ كما مرّ (١) إن لم يحتج إلى تعيين وإشارة ؛ بأن شهد على معروف باسمه ونسبه ، أو شهد له بنسب مرتفع ، أو بنسب أدنى ، أو شهد له بملكِ دارٍ معروفة ، أو أرضٍ معروفة .

#### ڹۜۯڹٵ؉ٷ*ٵ* ڹڒڽڹؽؙ؆

## [ في بيان صورة الشهادة بالتسامع ]

صورة الشهادة بالتسامع: (أشهد أن هذا ولد فلانٍ)، أو: (أنه عتيقه، أو مولاه، أو وقفه)، أو: (أنها زوجته)، أو: (أنه ملكه)، لا: (أشهد أن فلانة ولدت فلاناً)، أو: (أن فلاناً أعتق فلاناً)، أو: (أنه وقف كذا)، أو: (أنه تزوج هاذه)، أو: (أنه اشترئ هاذا) [لِمَا] (٢٠ مرَّ من أنه يُشترَط في الشهادة بالفعل الإبصارُ، وبالقول الإبصارُ والسمعُ.

\* \* \*

ولو تسامع [سبب] (٣) الملك ؛ كبيع وهبة . . لم تجز الشهادة به بالتسامع ولو مع الملك ، إلا أن يكون السبب إرثاً . . فيجوز ؛ لأن الإرث يستحقُّ بالنسب والموت ، وكلُّ منهما يثبت بالتسامع .

وممَّا يثبت به أيضاً : ولاية القضاء ، والجرح والتعديل ، والرشد والإرث ،

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٥٠١/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كما) ، والتصويب من «مغنى المحتاج» ( ٥٩٨/٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( بسبب ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » (٢٢٥/٢ ) .

واستحقاق الزكاة ، والرضاع ، وتقدَّم بعض ذلك ، وتُبنَى شهادة الإعسار على قرائن ومخايل الضرّ والإضاقة .

#### [أداء الشهادة]

ثم شرع في الثاني منها \_ وهو الأداء \_ فقال : ( ومن كانت عنده شهادةٌ لآدميٍّ . . لم يشهد بها حتى يطالب بها صاحب الحقِّ ) لئلا يتَّهم بالحرص عليها .

ورُوِي: أنه صلى الله عليه وسلم قال: « شرُّ الشهود: الذين شهدوا قبل أن يُستشهَدوا » (۱) ، / وفي « الصحيحين » في معرض الذمِّ: « ثم يجيء قومٌ يشهدون ولا يُستشهَدون » (۲) .

وأما خبر مسلم : « أَلَا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها » $^{(7)}$ . . فمحمولٌ على ما تجوز المبادرة إليه ؛ وهو شهادة الحسبة .

# # # #

ولا فرق بين أن يشهد قبل الدعوى أو بعدها وقبل الاستشهاد ، فلو أعادها

<sup>(</sup>١) أورده ابن الرفعة في «كفاية النبيه » ( ٢٢٥/١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٢٦٥١ ) ، صحيح مسلم ( ٢٥٣٥ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ( ١٧١٩ ) عن سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه .

.....

بالاستشهاد ولو في المجلس . . قُبِلت ؛ لأنه لا يصير مجروحاً بذلك .

\* \* \*

وتُقبَل شهادة من اختباً في زاويةٍ ليستمع ما يشهد به ، ولا يُحمَل على الحرص ؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه ، ويستحبُّ له أن يخبر الخصم بأنه اختباً ؛ لئلا يبادر إلى تكذيبه .

ولو قال اثنان لثالث : ( حاسب بيننا لنتصادق ، ولا تشهد علينا بما جرى ) ففعل . . لزمه أن يشهد بما جرى ؛ إذ الشرط فاسدٌ .

#### [شهادة الحسبة]

وتُقبَل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالىٰ كالحدود ، والمستحبُ : ستر موجباتها ، وكذا تُقبَل فيما لله فيه حقُّ مؤكَّدٌ ؛ وهو : ما لا يتأثَّر برضا الآدميين ؛ كالطلاق رجعياً كان أو بائناً ؛ لأن المغلَّب فيه حقُّ الله تعالىٰ ؛ بدليل أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين ، لا في مال الخلع ؛ لأنه حقُّ آدميٍّ ، بخلاف فراقه ، وكالعتق والاستيلاد ، لا في [عقدي] (۱) التدبير [والكتابة] ، وفارقا الاستيلاد : بأنه يُفضي إلى العتق لا محالة ، بخلافهما ، ولا في شراء قريبه الذي يعتق به وإن تضمَّن العتق ؛ لكون الشهادة على الملك والعتقُ تبعٌ ، وليس كالخلع ؛ لأن المال فيه تابعٌ ، وفي الشراء مقصودٌ ، فإثباته دون المال مُحالٌ .

-

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( عقد ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤/٤ ٣٥٤) .

ربع الجنايات/الشهادات \_\_\_\_\_\_ بابتحثُل الشّهادة وأدائها، والشّهادة على الشّهادة

.....

أما الشهادة بالعتق الحاصل بالتدبير والكتابة وشراء القريب . . فتُقبَل . وتُقبَل في العفو عن القصاص ، وفي الوصية والوقف إذا عمَّت جهتهما ولو أُخِرت الجهة العامة ؛ كأن وقف داراً علىٰ أولاده ، ثم على الفقراء ، لا إن خُصَّت جهتهما . . فلا تُقبَل ؛ لتعلُّقهما [ بحظوظِ ] (١٠) خاصَّةٍ .

袋 袋 è

وتُقبَل في الرضاع والنسب ، [ وانقضاء العدَّة ] (٢) والإحصان ، والتعديل والبلوغ ، والإسلام والكفر ، وبترك الزكوات ، والكفارات ، والعدَّة وبقائها ، وتحريم المصاهرة ، ولا تُقبَل في حقِّ الآدمي ؛ كالقصاص ، وحدِّ القذف ، والبيوع ونحوها ، للكن إذا لم يعلم صاحب الحقِّ به . . أعلمه الشاهد به ؛ ليستشهده بعد الدعوى .

ولا تُسمَع شهادة الحسبة حتى يقول شهودها ابتداءً للقاضي: (نشهد بكذا

علىٰ فلانٍ ، فأَحضِره لنشهد عليه ) ، فإن قالوا له : ( فلانٌ زنىٰ ) . . فهم قَذَفةٌ ، وإنَّما تُسمَع عند الحاجة إليها ، فإن شهدوا بحريةٍ لشخصِ . . قالوا : ( وفلانٌ

يسترقه ) ، أو شهدوا برضاعٍ مُحرِّمٍ لامرأةٍ على رجلٍ . . / قالوا : ( وفلانٌ يريد أن ينكحها أو نكحها ) .

ولا تُسمَع دعواها فيما تُقبَل فيه شهادتها ؛ اكتفاءً بشهادتها ، ولأنه لا حقَّ

(۱) في الأصل: (بحقوق)، والتصويب من «أسنى المطالب» (٢٥٥/٤)، و«مغني المحتاج» (٥٨٣/٤).

(٢) في الأصل: ( والقضاء ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٤ / ٣٥٤ ) .

Γ<sub>0</sub>

٤٨٩/ب

للمدَّعي في المشهود به ، ومن له الحقُّ لم يأذن في الطلب والإثبات ، بل أُمِر فيه بالإعراض والدفع ما أمكن ، وقيل: تُسمَع ؛ لأن البينة قد لا تساعده ، ويراد استخراج الحقِّ بإقرار المدَّعىٰ عليه .

\* \* \*

( ومن كانت عنده شهادةٌ في حدود الله تعالىٰ ؛ فإن رأى المصلحة في الشهادة ) كأن يكون مرتكب الجريمة غير نادم ، وفي ستره إغراء الغير علىٰ مثلها . . ( شهد ) عليه ؛ رعايةً للمصلحة ، فلو توقّف عنها . . كُرِه ولم يحرُم ؛ كما قاله في « البحر » و« الحاوي » (١٠) .

( وإن رأى المصلحة في الستر ) كأن لم تظهر تلك الفاحشة ، ومرتكبها قد ندم . . ( استُحِبَّ له ألَّا يشهد ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم » (۲) .

\* \* \*

( ومن شهد بالنكاح . . ذكر شروطه ) التي تقدَّم ذكرها في ( الدعوىٰ ) ( ) ؟ الأن الناس مختلفون في ذلك ، فقد يكون الشاهد يعتقد شيئاً شرطاً فيجزم

<sup>(</sup>١) بحر المذهب ( ١٦٥/١٢ ) ، الحاوى الكبير ( ٥٦/٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود ( ٤٣٧٥ ) ، والنسائي في « السنن الكبرى » ( ٧٢٥٣ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ١٠/ ٤٠٠) .

بابتحمُّل الشّهادة وأدائها، والشّهادة على الشّهادة

بالشهادة ، والقاضي يعتقد خلافه ، فوجب البيان ؛ لأجل ذلك ، ويذكر الشروط أيضاً في الشهادة على الإقرار بالنكاح في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ تبعاً لابن النقيب ؛ لأن الأصح : اشتراط ذلك في صحّة إقرارهما بالنكاح .

## [ ما يذكره الشاهد في الشهادة بالرضاع والقتل والزنا ]

( ومن شهد بالرضاع ) أي : على فعله . . ( ذكر أنه ارتضع منها أو من لبنٍ حُلِب منها ) للاختلاف في ذلك ؛ فإن منهم من يرى أن إيجار اللبن لا يحرِّم ، ( وذكر عدد الرضعات ) احترازاً عمَّا دون خمسٍ ، ( ووقته ) احترازاً عمَّا بعد الحولَينِ في الرضيع ، وعمَّا قبل تسع سنين في المرضعة ، وعمَّا بعد الموت فيهما ، ويذكر وصول اللبن جوفه ؛ احترازاً عمَّا لم يصله ، ويعرف ذلك بمشاهدة حلَبٍ \_ وهو بفتح اللام : اللبن المحلوب \_ وإيجارٍ وازدرادٍ ، أو قرائن ؛ كالتقام ثدي ومصِّه ، وحركةِ حلقه بتجرُّع وازدرادٍ بعد علمه أنها لبون ، أما قبل علمه بذلك . . فلا يحلُّ له أن يشهد ؛ لأن الأصل : عدم اللبن ، ولا يكفى في أداء الشهادة ذِكْر القرائن ، بل يعتمدها ، ويجزم بالشهادة .

والإقرار بالرضاع لا يُشترَط فيه التعرُّض للشروط من الفقيه ، ويُشترَط من غيره في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؛ تبعاً لبعض المتأخرين ، وفرق بين الشهادة والإقرار: بأن المقرَّ يحتاط لنفسه ، فلا يقرُّ إلا عن تحقيق .

ولو شهد الشاهد بالرضاع ، ومات قبل تفصيلها . . وجب التوقُّف في أحد وجهين يظهر ترجيحه .

(1)

( ومن شهد بالقتل . . ذكر صفة القتل ) لِمَا مرَّ في الدعوىٰ به (۱) ، ( فإن قال : ضربه بالسيف ) فجرحه / ( فمات . . لم يُحكَم به ) لأنه قد لا يموت منه ، بل بسبب آخر وإن كان الجرح يثبت بلا شكِّ ( حتىٰ يقول : فمات منه ) أو مات مكانه ؛ كما نقله الشيخان عن نصِّ « المختصر » (۱) ، ( أو يقول : ضربه بالسيف فقتله ) لاحتمال موته إن لم يقل ذلك بسبب غير الجرح ، ويكفي : ( أنهر دمه فمات بذلك ) ، ولو قال : ( ضرب رأسه فأدماه ) ، أو : ( فأسال دمه ) . . ثبتت داميةٌ بذلك ، ولو قال : ( فسال دمه ) . . لم تثبت ؛ لاحتمال سيلانه بغير الضرب .

ويُشترَط لموضحة : (ضَرَبَه فأوضحَ عظم رأسه) ، أو: (فأوضح رأسه) كما جزم به في «الروضة » ك «أصلها » لأن المفهوم منه: (فأوضح عظم رأسه) ( $^{(7)}$ ) ، ووقع في «المنهاج »: أنه لا يكفي ( $^{(1)}$ ).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٤٠٤/١٠ ).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١١/ ٥٣) ) ، روضة الطالبين ( ١٥/ ٥٥) ) ، مختصر المزنى ( ص ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ١/٦٥٤ ) ، الشرح الكبير ( ١١/٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) منهاج الطالبين (ص٥٠٣).

وَإِنْ شَهِدَ بِٱلزِّنَا . . ذَكَرَ ٱلزَّانِيَ ، وَكَيْفَ زَنَىٰ ، وَفِي أَيِّ مَوْضِع زَنَىٰ . . . . . .

ولو شهدا أن فلاناً قطع يد فلانٍ ، ولم يعيِّناها ، وهو مقطوعهما . . وجبت الدية دون القصاص ، فلو كان مقطوع أحد اليدَينِ . . فهل تُنزَّل شهادتهما عليها ، أو يُشترَط التنصيص ؟ قال النووي : ( الصواب : الجزم بالأول ) (١) .

( وإن شهد بالزنا . . ذكر الزاني ) من رجلٍ وامرأةٍ ؟ فقد يظنّون وطء المشتركة وأمة ابنه زناً ، ( وكيف زنى ) فيقولون : ( رأيناه أدخل ذكره أو قدر الحشفة منه في فرج فلانةٍ على سبيل الزنا ) فقد يظنون المفاخذة زناً ، وفي الخبر : « زنا العينين النظر » (۲) ، بخلاف شهادتهم بوطء الشبهة يكفي إطلاقها ؟ لأن المقصود منه : المال ، ولهاذا يثبت بما يثبت به المال ، ولا يُشترَط أن يقول : ( رأيته أدخل ذكره أو قدر الحشفة في فرجها كالمرود في المكحلة ) وإنّما يذكره احتياطاً .

( وفي أي موضع ) أو زمانٍ ؛ كما قاله القاضي أبو الطيب (<sup>٣)</sup> ، ( زني ) لأن الشهود ربَّما اختلفوا في ذلك ، واختار الماوردي : أنه إن صرَّح بعض الشهود بذلك . . وجب سؤال الباقين ، وإلا . . فلا (<sup>1)</sup> .

r r

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٢/٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) تعليقة الطبرى (ق ٢١/١١ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير ( ٢٥٧/٢١ ) .

فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنِ ٱلشَّاهِدُ ذَلِكَ . . سَأَلَهُ ٱلْحَاكِمُ . وَتَجُوزُ . . . . . . . . . . . .

( فإن لم يبين الشاهد ذلك . . سأله الحاكم ) عنه وجوباً ؛ كما صرَّح به القاضي أبو الطيب (١) ؛ فإن المحذور يندفع به ، ولأن الحدَّ يسقط بالشبهة ، فلا يجب بمطلق الشهادة ؛ لاحتمال شبهةِ فيها ، فإن لم يُبيِّنوا . . حُدُّوا ؛ لأنهم قَذَفةٌ ، نصَّ عليه في « الأم » (٢) .

وإن ذكروا ما ليس بزناً . . قال الماوردي : ( فلا يُحَدُّ المشهود عليه ) (٣) ، وأما الشهود ؛ فإن صرَّحوا في أول الشهادة بأنه زني . . حُدُّوا ، وإلا . . فلا .

\* \* \*

وهل تُسمَع البينة بالمجهول ثم يطالبه الشاهد بالبيان ؛ كالإقرار أم لا ؟ فيه وجهان ، والأصح في « الروضة » في المسألتين : عدم السماع ، صرَّح بذلك في ( كتاب الدعوى والبينات ) ( ، ) .

ويُشترَط في صحَّة الشهادة: أن يأتي الشاهد بلفظ (أشهد) عند الأداء، فلو قال: (أعلم أو أتحقَّق) أو نحوهما . . لم يكفِ/.

#### [الشهادة على الشهادة]

ثم شرع في الثالث منها \_ وهو الشهادة على الشهادة \_ فقال : ( وتجوز

<sup>(</sup>١) تعليقة الطبري (ق ٢١/١١) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) الأم (٨/٨).

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ٢٥٦/٢١ ).

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ( ٤٧٢/٧ \_ ٤٧٣ ) .

الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين) التي لا تثبت إلا بشاهدين، أو بشاهدين، أو بشاهدتين ورجل، أو بأربع نسوة، حتى في إثبات عقوباتهم؛ كقصاص وحدِّ قذفٍ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَشَهِدُواْ ذَوَى عَدَلِ مِنكُم ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ وَأَشَهِدُواْ ذَوَى عَدَلِ مِنكُم ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ ﴾ (١) ، فلم يُفرَّق بين أن تكون الشهادة على الشهادة أو غيرها ، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ؛ لأن الأصل قد يتعذَّر ، ولأن الشهادة حتَّ لازمٌ فيشهد عليها ؛ كسائر الحقوق ، ولأنها طريقٌ تُظهِر الحقَ كالإقرار ، فيشهد عليها كالإقرار .

( [ وفي ] (٣) حدود الله تعالى ) كحدِّ الزنا والشرب ( قولان ؛ أصحُّهما ) عند الشيخ : ( أنه يجوز ) لأنها من الحقوق التي تثبت بالشهادة ، ويجب استيفاؤها إذ ذاك ، فجاز أن تثبت بالشهادة على الشهادة ؛ كغيرها من الحقوق .

والقول الثاني \_ وهو الأصح عند الشيخين \_ : أنه لا يجوز ('') ؛ لأنه مندوبٌ إلى سترها ، وتسقط بالشبهة ، فلم يحتج إلى التوكيد في إثباتها ، وخُرِّجَ [منه] قولٌ في عقوبة الآدمي بعدم الجواز ؛ بناءً على أن العقوبة لا يُوسَّع بابها .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق : (٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( في ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٤) الشرح الكبير (١٣/١١) ، روضة الطالبين (٧/٤٤).

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَحَمَّلَ ٱلشَّهَادَةَ عَلَى ٱلشَّهَادَةِ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ودُفِع التخريج : بأن العلَّة أن حقَّ الله تعالىٰ مبنيُّ على المساهلة ، بخلاف حقِّ الآدمي .

ولا يُقبَل في الإحصان الشهادة على الشهادة ؛ كما حكاه الرافعي عن ابن القاص (١١).

وخرج بـ (حدود الله تعالى ): حقوقه المالية ؛ كالزكاة والكفارة ، والوقف على الجهات العامة والمساجد ، فيجوز فيها الشهادة على الشهادة قطعاً .

ولا يجب على شاهد الأصل أن يشهد على شهادته إذا طُولِب بذلك ؟ كما قاله الماوردي (٢) ؟ لأن التحمُّل إنَّما يوجب الأداء عند الحاكم ؟ لأنه المقصود ، لا الإشهاد على الشهادة ، فلم يلزمه غير المقصود .

# [أسباب تحمُّل الشهادة]

وإنَّما يجوز تحمُّلها إذا علم أن عند الأصل شهادةً جازمةً بحقٍّ ثابتٍ .

وللتحمُّل أسبابٌ ثلاثةٌ :

الأول: أن يسترعيه الأصل، وقد شرع في بيانه فقال: (ولا يجوز أن يتحمَّل الشهادة على الشهادة) إذا سمع رجلاً يقول: (أشهد أن لفلانٍ على فلانٍ كذا). لا يجوز أن يجعل ذلك مستنده في التحمُّل؛ لاحتمال

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١١١/١٣ ) ، أدب القاضى ( ص ٣٢٠ ـ ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير (٢١/٢٢١).

إِلَّا أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ ٱلشَّاهِدُ ؛ بِأَنْ يَقُولَ : ﴿ أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَىٰ فُلَانٍ كَذَا ، فَالشَّهَدُ عَلَىٰ شَهَادَتِي بِذَلِكَ ﴾ ، أَوْ يَسْمَعَ رَجُلاً يَشْهَدُ عِنْدَ ٱلْحَاكِمِ بِحَقٍّ .

أنه تساهل بهذا الكلام ، أو قاله وعداً ، ( إلا أن يسترعيه الشاهد ) أي : يلتمس منه رعاية الشهادة وحفظها ؛ لأن الشهادة على الشهادة نيابة ، فاعتبر فيها الإذن ، أو ما يقوم مقامه ( بأن يقول : أشهد أن لفلانٍ على فلانٍ كذا ، فاشهد على شهادتي بذلك ) / أو : ( أنا شاهدٌ بكذا ، [ وأشهدك ] ) (١) ، أو : ( أشهدتك على شهادتي به ) ، أو : ( إذا استشهدت على شهادتي بكذا . . فقد

عن الأداء ، ولو سمعه يقول : (أشهدُ بكذا شهادةً مجزومةً مقطوعاً بها) . . لم

أذنت لك أن تشهد به ) ، فله ولمن سمعه أن يشهد على شهادته إلا إن نهاه

يكفِ في التحمُّل .

ويتعيَّن في التحمُّل لفظ الشهادة من الأصل ؛ كما مرَّ مثاله ، فلا يكفي : ( أُعلمك ) ، أو أُخبرك بكذا أو [ نحوهما ] (٢) ؛ كما لا يكفي في أداء الشهادة عند القاضي .

\* \* \*

ثم شرع في السبب الثاني \_ وهو أن يسمعه يشهد عند قاضٍ أو محكم \_ فقال : ( أو [ يسمع ] ( ) رجلاً يشهد عند الحاكم ) أو المحكَّم ، سواء أجوَّزنا التحكيم أم لا ( بحقٍّ ) . . فلكلِّ من سمعه حتى القاضي التحمُّل عنه وإن لم

1/891

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (أو أشهدك)، والتصويب من «منهاج الطالبين» (ص ٥٧٦)، و«أسنى المطالب» ( 700/2 ).

<sup>(</sup>Y) في الأصل : ( نحوه ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 3/4 ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (سمع) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه ».

يسترعه ؛ لأنه إنَّما يشهد عند القاضي أو المحكَّم بعد تحقُّق الوجوب ، وينبغي \_ كما قال بعضهم \_ الاكتفاء بالشهادة عند أميرِ أو وزيرِ .

\* \* \*

ثم شرع في السبب الثالث \_ وهو أن يبيّن الأصل سبب الوجوب \_ فقال : (أو يسمع رجلاً يشهد على رجلٍ) مثلاً (بحقّ مضافٍ إلى سببٍ يجب به الحقّ ؛ كالبيع والقرض) وأرش الجناية ، فله التحمُّل وإن لم يسترعه ، ولم يشهد عند أحدٍ ممّن تقدّم ؛ لانتفاء احتمال الوعد ، والتساهل مع الإسناد إلى السبب ، بخلاف المقرّ ؛ كأن سمع شخصاً يقول : (لفلانِ عليّ كذا) فلك أن تشهد عليه بذلك وإن لم يبيّن السبب ولم يسترع ؛ لأن المقرّ يخبر عن نفسه ، فلا يكاد يتساهل ، بخلاف الشاهد .

\* \* \*

( ولا تجوز الشهادة على الشهادة إلا أن يتعذَّر ) أو يتعسَّر ( حضور شهود الأصل بالموت أو المرض ) الذي يجوِّز ترك الجمعة ، ( أو الغيبة ) قيل : ( إلى مسافة تُقصَر فيها الصلاة ) وقيل \_ وهو الأصح \_ : اعتبار فوق مسافة العدوى ، أو العمى الذي لا تُسمَع معه الشهادة ، أو الجنون ، أو الخوف من غريم ، وسائر أعذار الجمعة ، فلا تُسمَع مع حضور الأصل ، بخلاف الرواية ؟

لأن بابها أوسع ، ولهاذا تُقبَل من العبد ؛ بخلاف الشهادة ، ولأن الشهادة على الشهادة إنَّما جُوِّزت للضرورة ، ولا ضرورة هنا .

ثم قال الشيخان بعد قولهما: (وسائر أعذار الجمعة): (لا ما يعمُّ الأصل والفرع من الأعذار؛ كالمطر، والوحل الشديد) (١١)، واختلف الناس في المراد من ذلك؛ ففهم جماعةٌ منهم الإسنوي من شهادة الفرع لا تُسمَع في هاذه الحالة، فاعترض وقال: (هاذا باطلٌ؛ فإن مشاركة غيره له لا تُخرِجه عن كونه عذراً في حقِّه، فلو تجشَّم (٢) الفرع المشقَّة / وحضر وأدَّى .. قُبِلت شهادته) (٣).

وقال شيخنا الشهاب الرملي : ( المراد : أنه لا يلزم واحداً منهما الأداء ، فمن تجشَّم المشقَّة منهما وحضر وأدَّىٰ . . قُبِلت شهادته ، وهاذا متعيِّنٌ ) ( ن ) . .

( وإذا أراد أن يؤدِّي الشهادة على الشهادة ؛ فإن كان تحمَّل بالاسترعاء . . قال : أشهد أن فلان بن فلان ) وقد عرفه باسمه ونسبه ؛ كما قاله ابن الصباغ (°) ،

٤٩١/ب

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير (١٣/١٣) ، روضة الطالبين (٧/٤٤).

<sup>(</sup>٢) أي : تكلف .

<sup>(</sup>٣) المهمات ( ٣٧٧/٩ ).

<sup>(</sup>٤) حاشية الشهاب الرملي علىٰ أسنى المطالب (٢٨٠/٤).

<sup>(</sup>٥) الشامل (ق ٨/٨٨) مخطوط.

شَهِدَ عَلَىٰ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، وَأَشْهَدَنِي عَلَىٰ شَهَادَتِهِ ) . وَإِنْ رَآهُ يَشْهَدُ عِنْدَ الْحَاكِمِ ) . الْحَاكِمِ بِحَتٍّ . . قَالَ : ( أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ شَهِدَ بِكَذَا عِنْدَ ٱلْحَاكِمِ ) . وَإِنْ رَآهُ يَشْهَدُ بِحَقِّ مُضَافٍ إِلَىٰ سَبَبِ . . ذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرْنَاهُ . . . . . . . . . . . . . .

([شهد](۱) على فلان بن فلانٍ وأشهدني على شهادته) ولا يُشترَط أن يقول: وأذن لى أن أشهد إذا استُشهدتُ .

( وإن رآه يشهد عند الحاكم ) أو من ذُكِر معه ( بحقٍ . . قال : أشهد أن فلان بن فلانٍ [ شهد] (٢) بكذا عند الحاكم ، وإن رآه يشهد بحقٍ مضافٍ إلىٰ سببٍ . . ذكر نحو ما ذكرناه ) فيقول : ( أشهد أن فلان بن فلانٍ شهد علىٰ فلان بن فلانٍ بكذا ) من ثمن مبيعٍ أو قرضٍ أو نحو ذلك ، علىٰ نحو ما سمع ، فإن لم يبيِّن ذلك ، ووثق القاضي أو المحكّم بعلمه . . جاز أن يكتفي بقوله : ( أشهد علىٰ شهادة فلانٍ بكذا ) لحصول الغرض .

ويُندَب للقاضي أو المحكَّم إذا لم يبيِّن السبب أن يسأله : ( بأيِّ سببِ ثبت هاذا المال ؟ وهل أخبرك به الأصل ؟ ) .

\* \* \*

ولا يصح التحمُّل على مردود الشهادة ؛ كفاسق ورقيق وعدوّ ، فلو تحمَّل عن مقبولها ، فطرأ عليه فسقٌ ونحوه ؛ كعداوة . . لغا التحمُّل ، لا إن طرأ عليه موتٌ أو جنونٌ مطبقٌ ونحو ذلك . . فلا يلغو التحمُّل ؛ لأن هاذا لا يوقع ريبةً فيما مضي .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( أشهد ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أشهد)، والتصويب من مخطوطات «التنبيه».

وَلَا تُقْبَلُ ٱلشَّهَادَةُ عَلَى ٱلشَّهَادَةِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ . وَلَا تَثْبُتُ شَهَادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَاهِدَي ٱلْأَصْلِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ؛ فَإِنْ شَهِدَ ٱثْنَانِ عَلَىٰ أَحَدِ ٱلشَّاهِدَيْنِ ، ثُمَّ شَاهِدَ وَالْأَصْلِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنْ شَهِدَ ٱثْنَانِ عَلَىٰ أَحَدِ ٱلشَّاهِدَيْنِ ، ثُمَّ شَهِدَا عَلَى ٱلْأَخْرِ . . فَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ ، وَٱلثَّانِي : لَا يَجُوزُ . وَلَا يَحُكُمُ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى ٱلشَّهَادَةِ حَتَّىٰ تَثْبُتَ عِنْدَهُ عَدَالَةُ شُهُودِ ٱلْأَصْل . . .

(ولا تُقبَل الشهادة على الشهادة من النساء) وإن كانت الأصول أو بعضهم نساء ، وكانت الشهادة في ولادةٍ أو رضاعٍ أو مالٍ ؛ لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل ، لا ما شهد به الأصل ، ولو تحمَّل فرع فاسق أو عبد أو صبي أو كافر ، فأدَّىٰ وهو كاملٌ . . قُبِلت شهادته ؛ لأن العبرة بوقت الأداء ، لا بوقت التحمُّل .

( ولا تثبت شهادة كل واحدٍ من شاهدي الأصل إلا بشاهدَينِ ) لِمَا مرَّ من عدم سماع النسوة فيه ، ( فإن شهد اثنان علىٰ أحد الشاهدَينِ ، ثم شهدا على الآخر . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يجوز ) لأنها شهادة علىٰ شخصَينِ ، فجاز أن يجتمعا عليها في حقَينِ ؛ كما لو شهدا علىٰ مقرَّينِ ، ولا يكفي واحدٌ علىٰ أصلٍ وواحدٌ علىٰ آخر ، ولا أصل يشهد مع فرعٍ على الأصل

( والثاني : لا يجوز ) بل يُشترَط لكل رجلٍ أو امرأةٍ اثنان ؛ لأن شهادتهما على واحدٍ قائمةٌ مقام شهادته ، فلا تقوم مقام شهادة غيره .

الثاني .

# # # #

( ولا يُحكَم بالشهادة على الشهادة حتى تثبت عنده عدالة شهود الأصل

وَٱلْفَرْعِ . وَإِنْ شَهِدَ شُهُودُ ٱلْفَرْعِ ، ثُمَّ حَضَرَ شُهُودُ ٱلْأَصْلِ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ . . لَمْ يَحْكُمْ حَتَّىٰ يَسْمَعَ مِنْ شُهُودِ ٱلْأَصْل .

والفرع) لأنها شرطٌ للحكم، فلا بدَّ من تسمية الأصول وإن [كانوا] (١) عدولاً ؛ لتُعرَف عدالتهم، فلو شهدوا على شهادة عدلينِ أو عدولٍ بذكرهم/ ولم يُسمُّوهم. لم يكفِ ؛ لأن القاضي قد يعرف جرحهم لو سَمَّوهم.

ولا يُشترَط أن يزكيهم الفروع ، بل لهم إطلاق الشهادة ، والحاكم يبحث عن عدالة الأصول ، ولا يلزم الفرع أن يتعرَّض في شهادته لصدق أصله ؛ لأنه لا يعرفه ، بخلاف ما إذا حلف المدَّعي مع شاهدٍ ؛ حيث يتعرَّض لصدقه ؛ لأنه يعرفه ، فإن زكوهم . . قُبِل ذلك منهم ؛ لأنهم غير متَّهمين فيها ، وهاذا لبخلاف ] (٢) ما لو شهد اثنان في واقعةٍ ، وزكَّىٰ أحدهما الآخر ؛ لأن تزكية الفرع للأصل من تتمة شهادته ، ولذلك شرطها بعضهم ، وفي تلك قام الشاهد المُزكَّىٰ بأحد شطري الشهادة ، فلا يصح قيامه بشيءٍ من الثاني .

\* \* \*

( وإن شهد شهود الفرع ، ثم حضر شهود الأصل ) أو فسقوا أو شُفُوا من المرض ( قبل أن يحكم . . لم يحكم ) بها ( حتى يسمع من شهود الأصل ) في الأولى والثالثة ؛ لقدرته على الأصل فيهما ؛ كما لو وجد المتيمِّم الماء قبل الشروع في الصلاة ، ولا يحكم في الثانية للريبة ، أو بعد الحكم بها . . لم يؤثِّر ، وإن كذَّبه الأصل بعد القضاء . . لم يُنقَض ، إلا أن يثبت أنه كذَّبه قبله ؛

<sup>(</sup>١) في الأصل : (كان) ، والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير » ( ١٢١/١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( الخلاف ) ، والتصويب من « النجم الوهاج » ( ١٠ / ٣٧٤ ) .

| ىالقهادة | ہادة وأدائها ، والشّهادة عا             | ربع الجنايات/الشهادات |                                         |   |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---|
|          |                                         |                       |                                         | 4 |
|          |                                         |                       |                                         | Ì |
|          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   |

فيُنقَض ، إلا إن ثبت أنه أشهده . . فلا يُنقَض ، ذكره الزركشي تفقُّها (١١) .

## جَالِبَةِ بُنَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[فيما يُلغَز فيهِ بصورة الفسق]

يُلغَز بصورة الفسق فيقال : عدلٌ أدَّىٰ وقُبِلت شهادته ، ثم امتنع الحكم لأجل فسق شخصِ آخر .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) خادم الرافعي والروضة ( ق ٨٢/١٦ ) مخطوط .

# بابُ اختلاف الشّهود ، والرّجوع عن الشّهادة

#### ( باب ) بيان ( اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة ) وحكمهما

(إذا شهد شاهدٌ أنه أقرَّ) لشخصِ (بألفٍ ، وشهد آخر أنه أقرَّ) له (بألفَينِ) وقد ادعى ألفَينِ . . (وجب الألف) لاتفاقهما على إثباته ، (وله أن يحلف ويستحقَّ الألف الثاني) لأنه شهد له به واحدٌ ، ومثل ذلك : ما لو شهد شاهدٌ أنه سرق منه كيسينِ . . فيثبت الكيس المتَّفق عليه ، ويحلف ويستحقُّ الثاني .

\* \* \*

وسواء في مسألة الكتاب أطلقا الشهادة أم ذكرا سبب اللزوم ، أم أطلق أحدهما وبيَّن الآخر السبب ، فلو بيَّنا سببَينِ مختلفَينِ ؛ بأن شهد أحدهما بألفٍ من ثمن عبدٍ ، والآخر بألفَينِ من ثمن ثوبٍ . . لم يلفق بينهما ؛ كما قاله القاضي أبو الطيب (١) ، بل يحلف معهما ويستحقُّ الألفين .

أما إذا لم يَدَّعِ إلا ألفاً . . فقد سبق الكلام فيه عند الكلام في الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز (٢٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر « كفاية النبيه » ( ۲۲۹/۱۹ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم (۱۰/ ۵۳۳).

( وإن شهد شاهدان أنه زنى بها في زاويةٍ ، وشهد آخران أنه زنى بها في زاويةٍ أخرى . . لم يثبت الزنا ) لعدم تمام العدد في زنيةٍ ، فيُحَدُّ القاذف والشهود ، قال الزركشي : ( ولا يبعد عدم الحدِّ على الشهود إذا تقاربت الزوايا ؟ / لإمكان الزحف مع دوام الإيلاج ) (١٠) .

计 袋 於

( وإن شهد اثنان أنه زنى بها وهي مطاوعةٌ ، وشهد آخران أنه زنى بها وهي مكرهةٌ . . لم يثبت الزنا ) في حقِّ المرأة ولا في حقِّ الرجل ؛ لأنهم لم يتَّفقوا على زناً واحدٍ ، فإنَّ زناه بها مطاوعةً غير زناه بها مكرهةً ، فلم تكمل البينة .

( وقيل : يثبت الزنا في حقِّ الرجل ) لأنهم اتفقوا على زناه ، وليس في الشهادتَينِ تعارضٌ ؛ لأن الإكراه يجوز أن يكون أولاً والمطاوعة آخِراً ، ( وليس بشيءٍ ) لِمَا ذكرناه .

ولو شهد أربعة رجالٍ بزناها ، وأربع نسوةٍ أو رجلان أو رجلٌ وامرأتان أنها بكرٌ . . لم تُحَدَّ هي للشبهة ؛ لأن الظاهر من حال البكر : أنها لم تُوطأ .

نعم ؛ إن كانت غوراء يمكن تغييب الحشفة مع بقاء البكارة . . فالأشبه

٤٩٢/ب

<sup>(</sup>١) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٨/٤) مخطوط.

وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَذَفَهُ بِٱلْعَجَمِيَّةِ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ قَذَفَهُ بِٱلْعَرَبِيَّةِ ، . . .

- كما قال الزركشي -: أنها تُحَدُّ ؛ لثبوت زناها ، قال : ( والفرق بينه وبين عدم حصول التحليل به على ما قاله البغوي : أن التحليل مبنيُّ على تكامل اللَّذَة ) (١) .

\* \* \*

ولا يُحَدُّ قاذفها ؛ لقيام البينة بزناها ، واحتمال عود البكارة ، ولا يُحَدُّ الشهود ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ (٢) ، قال القاضي : ( وتبطل حصانتها بلا خلافٍ ) ، ثم قال : ( هاذا إذا كان بين الشهادتينِ زمنٌ يمكن فيه عَود البكارة ، فلو شهدوا أنها زنت الساعة ، وشهدن بأنها بكرٌ . . وجب الحدُّ ) (٣) .

恭 恭 恭

ولو شهد اثنان أنه وطئها بشبهة ، وشهد أربع نسوة أنها بكرٌ . . وجب المهر .

قال ابن كَجّ: (ولو شهد عليها أربعةٌ بالزنا، وشهد أربع نسوةٍ بأنها رتقاء. لم تُحَدَّ للزنا، ولا هم للقذف ؛ لأنهم قذفوا من لم يتأتَّ منه الزنا) ('').

\* \* \*

( وإن شهد أحدهما أنه قذفه بالعجمية ، وشهد آخر أنه قذفه بالعربية ،

<sup>(</sup>١) تكملة كافي المحتاج (ق ٢٣/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ( ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر «تكملة كافي المحتاج» (ق ٢٨/٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) انظر « الشرح الكبير » ( ١١/١٥٥ ) .

أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَذَفَهُ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَشَهِدَ ٱلْآخَرُ أَنَّهُ قَذَفَهُ يَوْمَ ٱلْأَحَدِ.. لَمْ يَثْبُتِ ٱلْقَذْفِ بِٱلْقَذْفِ بِٱلْعَجَمِيَّةِ وَشَهِدَ آخَرُ لَمْ يَثْبُتِ ٱلْقَذْفِ بِٱلْقَذْفِ بِٱلْقَذْفِ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ أَنَّهُ أَقَرَّ بِٱلْقَذْفِ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَشَهِدَ ٱلْآخَدُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِٱلْقَذْفِ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَشَهِدَ ٱلْآخَدُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِٱلْقَذْفِ يَوْمَ ٱللَّبْتِ وَشَهِدَ ٱلْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِٱلْقَذْفِ يَوْمَ ٱلْأَحَدِ .. وَجَبَ ٱلْحَدُّ ......

أو شهد أحدهما أنه قذفه يوم السبت ، وشهد الآخر أنه قذفه يوم الأحد ) أو شهد أحدهما أنه قذفه بمصر ، والآخر أنه قذفه باليمن ، أو أحدهما [أنه] قذفه بهند ، والآخر أنه قذفه بدعد ، أو أحدهما أنه قال له : ( زنيت ) ، والآخر أنه قال له : ( يا زاني ) . . ( لم يثبت القذف ) لأنهما لم يتّفقا علىٰ قذفٍ واحدٍ .

ومثل ذلك : ما قاله القاضي أبو الطيب : (إنه لو شهد أحدهما أنه قال لزيدٍ : « وكَّلتك في كذا » ، والآخر أنه قال له : « أذنتُ لك في التصرُّف » . . لم تثبتِ الوكالة ) (١٠) .

( وإن شهد أحدهما أنه أقرَّ بالقذف بالعجمية ) أي : كان إقراره عند الشاهد بالعجمية ( وشهد آخر أنه أقرَّ بالقذف بالعربية ) أي : كان إقراره عند الشاهد بالعربية ، ( أو شهد أحدهما أنه أقرَّ بالقذف يوم السبت ، وشهد الآخر أنه أقرَّ بالقذف يوم الأحد . . وجب الحدُّ ) لأن الظاهر : أنَّ المُقَرَّ به واحدُّ وإن اختلف الإخبار عنه ، فكملت فيه الشهادة .

ولو شهد أحدهما على إقراره بالغصب يوم السبت ، والآخر على إقراره به

<sup>(</sup>١) انظر « كفاية النبيه » ( ١٩/ ٢٧٣ ) .

وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ سَرَقَ كَبْشاً أَبْيَضَ ، وَشَهِدَ ٱلْآخَرُ أَنَّهُ سَرَقَ كَبْشاً أَبْيضَ ، وَشَهِدَ ٱلْآخَرُ أَنَّهُ سَرَقَ كَبْشاً أَسْوَدَ . . لَمْ يَجِبِ ٱلْحَدُّ ، فَإِنْ حَلَفَ ٱلْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَعَ ٱلشَّاهِدِ . . قُضِيَ لَهُ .

1/598

يوم الأحد/[ والتاريخ ] (١) للإقرار لا للغصب . . فالنصُّ : ثبوت الغصب (٢) .

( وإن شهد أحدهما أنه سرق كبشاً أبيض ، وشهد الآخر أنه سرق كبشاً أسود . . لم يجب الحدُّ ) للسرقة ؛ لأنهما لم يتَّفقا على سرقةٍ واحدةٍ ، فلم يكمل النصاب ، وما ذكره المخالف من أنه يجوز أن يكون أحد جنبَيهِ أسود والآخر أبيض ، فشهد كلُّ واحدٍ بما رآه . . مندفعٌ بأن الشهادة اقتضت وصف كلِّه لا بعضه ، قال ابن الصباغ وغيره : ( ومن أصحابنا من يقول : « كيساً »

أحدهما أنه سرق كبشاً أقرن ، وقال الآخر: أجماً ) (٣). ( فإن حلف المسروق منه مع الشاهد ) الذي شهادته موافقةٌ لدعواه ،

وليس كذالك ؛ لأن الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه قال في « الأم » : لو شهد

أو بالحقِّ في زعمه . . ( قُضِي له ) بالغُرْم ؛ لأنه يثبت بالشاهد واليمين ، وسواء أطلق الشاهدان الشهادة أم أضافاها إلى وقتٍ واحدٍ ؛ كما هو ظاهر إطلاق الشيخ .

茶 蒜 蒜

ولو شهد اثنان أنه سرق كبشاً أبيض ، وآخران أنه سرق كبشاً أسود ، وأطلقا

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( فالتاريخ ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٩ / ٢٧٤ ) ، و « غنية الفقيه »

<sup>(</sup> ق ۲۲۹/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) الأم ( ١٨/٤ ) ، وانظر « نهاية المطلب » ( ٩١/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الشامل (ق ١٢٣/٨) مخطوط.

الشهادتَينِ . . استحقَّ الكبشَينِ ؛ كما جزم به الماوردي (١) ، وكذا لو اتَّحدتِ الصفة واختلف الزمان ؛ بأن قال اثنان : ([إنه] سرق منه كبشاً أبيض أوَّل النهار) ، واثنان : ([إنه] (١) سرق منه كبشاً أبيض آخر النهار) .

نعم ؛ لو أضاف السرقة في الصورة الأولى إلى زمانٍ ، وفي الثانية إلى كبشٍ بعينه . . سقطت الشهادتان ، ولم تثبت سرقةٌ منهما .

**设 装 设** 

( وإن شهد شاهدان أنه سرق ثوباً قيمته عشرةٌ ، وشهد آخران أن قيمته عشرون ) أو شهد اثنان أنه سرق ما قيمته ربع دينار ، وآخران أنه سرق ما قيمته سدس دينار . . ( لزمه أقلُّ القيمتينِ ) لأن الشاهد بالأقلِّ ربَّما عرف عيباً غفل عنه من شهد بالأكثر ، فكان الرجوع إليه أولئ ، ولا قطع في الثانية ؛ لأن القيمة اجتهاديةٌ ، بخلاف ما لو شهد اثنان أنه سرق قطعة ذهب وزنها ربع دينار ، واثنان أنه سرقها ووزنها سدس دينار . . فإنه يثبت الأكثر .

## فَالْعِبْرُلْا

[ في المراد بقيمة العين ]

هل قيمة العين وصفٌ قائمٌ بها ، أو هي ما ينتهي إليه الرغبات ؟ فيه خلافٌ ،

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٢٦٣/٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله: (إنه) زيادة من هامش الأصل.

والأظهر: الثاني، وهو كالخلاف في أن الملاحة هل هي وصفٌ قائمٌ بالذات، أو يختلف بميل الطباع ؟

ولو شهد [شاهدٌ] (١) أنه غصب منه هذه العين ، وشهد آخر أنه أقرَّ بالغصب ، أو شهد أحدهما بأنها ملكُ للمدَّعي ، والآخر بأن المدَّعَىٰ عليه أقرَّ له بالملك ، أو شهد أحدهما أنه طلَّق زوجته ، والآخر أنه أقرَّ به ، أو أحدهما أنه قبل نكاح فلانةٍ ، والآخر أنه أقرَّ بقبوله . . / لم يلفق بين الشهادتينِ ، وضابطه : أن يشهد أحدهما بعقدٍ أو إنشاءٍ ، والآخر بإقرارٍ ، وإنَّما يُلفَّق إذا اتفقا علىٰ ذكر عقدٍ أو إقرارٍ .

[شهدا على رجلين بقتل فلانٍ وشهد الآخران عليهما بقتله]

( وإن شهد شاهدان على رجلَينِ أنهما قتلا فلاناً ، وشهد الآخران ) في ذلك المجلس ـ كما صوَّرها الشافعي والأصحاب (٢) ـ مبادرةً ( على الشاهدَينِ أنهما قتلاه . . رجع إلى الولي ؛ فإن صدَّق الأولَينِ ) أي : استمرَّ على دعواه ولم يكذِّبهما . . ( حُكِم بشهادتهما ) وسقطت شهادة الآخرينِ للتهمة ، ولأنَّ الولى كذَّبهما .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (شاهدان)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ۲۷۹/۱۹)، و«أسنى المطالب» ( ۲۲/۶).

<sup>(</sup>٢) الأم ( ٧/٧٤ ) .

( وإن كذَّب الأولَينِ وصدَّق الآخرينِ ، أو صدَّق الجميع ، أو كذَّب الجميع . . سقطت الشهادتان ) وهو ظاهرٌ في الثالث ، ووجهه في الأول : أن فيه تكذيب الأولَينِ ، وعداوة الآخرينِ لهما ، وفي الثاني : أن في تصديق كل فريقٍ تكذيب الآخر .

# [ اختلاف الأصحاب في تصوير هذه المسألة على أوجه ] واختلف الأصحاب في تصوير هذه المسألة [ على أُوجُهِ] :

أحدها: أنها مصورةٌ بما إذا وكَّل وكيلَينِ في إثبات الدم ، وشهد كلَّ من الشاهدَينِ اللَّذينِ شهدا أولاً [ وآخراً ] (١) بطلب وكيلٍ بعد تحرير الدعوى ، وهاذا مفرَّع على الصحيح في أن شهادة الحسبة لا تُسمَع في حقوق الآدميين ، وعلى أن التوكيل في الخصومة من غير تعيينٍ صحيحٌ .

\* \* \*

ثانيها: بما إذا ادعى الولي على الآخرينِ القتل ، واستشهد بالأولينِ فشهدا ، ووقعت شهادة الأولينِ حسبةً ، وقلنا: لا تُسمَع شهادة الحسبة في حقوق الآدميين ، وسؤال الولي إنَّما كان لأن شهادة الآخرينِ أورثت شبهةً ، فاحتيط لأجلها بالسؤال .

13 N 13

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( وآخر ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( 11/19 ) ، و« النجم الوهاج » ( 11/19 ) .

ثالثها: بما إذا شهدوا حسبة ، سواء أعلم الولي بالقتل والشهادة أم لا ، وهلذا بناء على قبول شهادة الحسبة في حقوق الآدميين مطلقاً أو في الدماء.

恭 器 数

رابعها: بما إذا لم يعلم الولي [ بالقتل ] (١) ، أو علم ولم يُعلِم من يشهد له به ، فشهدوا حسبة ، وهلذا بناءً على قَبول شهادة الحسبة في حقوق الآدميين في هلذه الحالة .

خامسها: بما إذا كان الولي حالة الشهادة لا يُعبِّر عن نفسه ؛ لكونه طفلاً أو مجنوناً ، ثم بلغ أو أفاق ، وهاذا قول من يرئ شهادة الحسبة لمن هاذا حاله في الأموال وغيرها.

وإنَّما احتاجوا إلى هذه التصويرات ؛ لأنه لو ادَّعىٰ على الآخرَينِ ، فشهد له الأولان ، ثم ادعىٰ على الأولَينِ . . لم تُسمَع هذه الدعوىٰ من أصلها ، حتىٰ لو أقام عليها أجنبيَّينِ . . لم تُسمَع شهادتهما .

ولو كانت الدعوى من وكيل الولي على الآخرينِ . . رُوجِع ، فإن صدَّق الأخرينِ وكذَّب الأولينِ ، صدَّق الأولينِ . . حُكِم بشهادتهما ، وإن صدَّق الآخرينِ وكذَّب الأولينِ ، أو صدَّق الجميع ، أو كذَّب الجميع . . انعزل / ولا تبطل دعوى الموكَّل عن الآخرين .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( بالقتيل ) ، والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق ٢٣٠/٤ ) مخطوط .

وَإِذَا شَهِدُوا بِحَقِّ ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ ٱلشَّهَادَةِ: فَإِنْ كَانَ قَبْلَ ٱلْحُكْمِ . . لَمْ يَحْكُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ ٱلْحُكْمِ : فَإِنْ كَانَ فِي حَدِّ . . لَمْ يُسْتَوْفَ ، وَإِنْ كَانَ فِي حَدِّ . . لَمْ يُسْتَوْفَ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَالٍ أَوْ عَقْدٍ . . ٱسْتُوفِيَ عَلَى ٱلْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : لَا يُسْتَوْفَىٰ . . . . . . . . . .

#### [حكم رجوع الشهود عن الشهادة]

ثم شرع في حكم رجوع الشهود عن شهادتهم فقال: (وإذا شهدوا بحقيّ ، ثم رجعوا عن الشهادة ؛ فإن كان قبل الحكم . . لم يُحكم ) وإن أعادوها ، سواء أكانت في عقوبةٍ أم في غيرها ؛ لأن الحاكم لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني ، فينتفي ظنُّ الصدق فيها ، ولا يُفسَّقون برجوعهم إلا إن قالوا: (تعمَّدنا شهادة الزور) ، فإن قالوا للحاكم: (توقَّف عن الحكم) ، ثم قالوا له: (احكم) . . حكم ؛ لأنه لم يتحقَّق رجوعهم ، ولا بطلت أهليتهم ، وإن عرض شكُّ . . فقد زال ، ولا يحتاج لإعادة الشهادة .

( وإن كان بعد الحكم ) وقبل استيفاء المحكوم به ( فإن كان في حدٍ ) لله تعالىٰ ؛ كشربِ خمرٍ ، أو لآدميٍّ ؛ كقصاصٍ وحدِّ قذفٍ . . ( لم يُسْتوفَ ) لأنه يسقط بالشبهة ، والرجوع شبهة ، ( وإن كان في مالٍ أو عقدٍ ) من بيع أو نكاحٍ أو غيره . . ( استُوفِي على المذهب ) لأنه حكمٌ نافذٌ بالاجتهاد فيما لا يسقط بالشبهة ، فلا يُنقَض بالاجتهاد .

( وقيل : لا يُستوفَىٰ ) لأن الحكم قبل الاستيفاء غير مستقرٍّ ، فأشبه ما قبل الحكم .

# # # #

( ومتى رجع شهود المال بعد الحكم . . لزمهم الضمان في أصحِّ القولين ) لأنهم حالوا بينه وبين ماله بغير حقِّ ، فأشبه مَن غصب عبداً فأبَق منه .

( ولا يلزم في الآخر ) لأن العين إنَّما تُضمَن باليد أو [ الإتلاف ] (١) ، وهما معدومان هنا .

وخرج بقوله: (رجعوا): ما لو لم يقولوا: (رجعنا)، وللكن قامت بينةٌ برجوعهم ؛ فإنه لا غرم عليهم، قال الماوردي: ( لأن الحقَّ باقِ على المشهود عليه) (٢٠).

\* \* \*

( وإن رجع شهود العتق ) ولو لأمِّ ولدٍ [ أو ] مدبَّرٍ (٣) . . ( لزمهم الضمان ) بالقيمة لا الثمن ؛ لأنهم أتلفوا رقَّه عليه ؛ فإنَّ تداركه ممتنعٌ شرعاً ، فأشبه ما لو قتلوه ، والعبرة في القيمة : بوقت الشهادة ؛ كما نقله الروياني عن ابن القاصِّ (١٠) وهو محمولٌ على ما إذا اتصل بها الحكم ؛ لأنه وقت نفوذ العتق ، وبه عبَّر الماوردي على أحد وجهين (٥) ؛ ثانيهما : اعتبار أكثر [قيمة] (٢) من وقت

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( إتلاف ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٩ / ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٢٧٢/٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( ومدبر) ، والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( ١٩/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر «أسنى المطالب» (٣٨٤/٤).

<sup>(</sup>٥) الحاوى الكبير ( ٢٨٤/٢١ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ( قيمته ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 78.8) .

الحكم إلى وقت الرجوع ، ومعلومٌ : أن قيمة أمِّ الولد والمدبَّر تُؤخَذ منهما للحيلولة حتى يستردَّاها بعد موت السيد ؛ كما لو غُصِبا . . فتُؤخَذ قيمتهما للحيلولة ، نبَّه عليه ابن الرفعة (١) ، وشرط في استردادها في المدبَّر : أن يخرج من الثلث ، فإن خرج منه بعضه . . استردَّ قدر ما خرج .

ولو شهدوا بإيلادٍ أو تدبير، ثم رجعوا بعد الحكم . . غرموا القيمة بعد

الموت لا قبله ؛ لأن الملك إنّما يزول بعده ، أو بكتابة رقيق / ثم رجعوا بعد الحكم ، وعتق بالأداء ظاهراً . . غرمُوا نقص النجوم عن القيمة في أحد وجهين عزاه الدارمي لابن سريج (٢) ، وكل القيمة في الوجه الآخر ، أو أنه وقف هذا على مسجد ، أو جهة عامة ، أو على معيّن ، أو أنه جعل شاته أضحية ، ثم رجعوا . . غرموا القيمة .

#### [ رجوع شهود الطلاق ]

( وإن رجع شهود الطلاق ) البائن ( بعد الحكم ؛ فإن كان بعد الدخول . . لزمهم مهر المثل للزوج ) لأنهم أتلفوا البضع عليه ، وبدله مهر المثل ، ولأن ملكه على البضع بعد الدخول أقوىٰ منه قبله .

<sup>(</sup>١) كفاية النبيه ( ١٩/ ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « خادم الرافعي والروضة » ( ق١٦ / ٨٩ ) مخطوط .

( وإن كان قبل الدخول . . ففيه قولان ؛ أحدهما : يلزمهم نصف مهر المثل ) لأنه الذي فات على الزوج ، فلو رجع عليهم بالكل . . لرجع إليه مهرٌ ونصفٌ ، ونظيره : ما إذا شهدوا بالإقالة ثم رجعوا . . فإنهم لا يغرمون للمشتري شيئاً ؛ لأن الثمن يُرَدُّ إليه .

( والثاني ) وهو الأصح : ( يلزمهم جميعه ) نظراً إلى بدل البضع المفوّت بالشهادة ؛ إذ النظر في الإتلاف إلى المُتلَف ، لا إلى ما قام به على المستحقّ ، وسواء أدفع الزوج إليها المهر أم لا ، بخلاف نظيره في الدّين ، لا يغرمون قبل دفعه ؛ لأن الحيلولة هنا قد تحقّقت ، فإن كان الطلاق رجعياً . . لم يغرموا حتى تنقضي العدّة ؛ لأنهم لم يُفوّتوا على الزوج شيئاً ؛ لقدرته على المراجعة ، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدّتها . . غرموا ؛ كما في البائن ، خلافاً للبلقيني في قوله : ( إنهم لا يغرمون شيئاً ) (1) .

\* \* \*

ولو غرموا في الطلاق ، ثم قامت بينةٌ أن لا نكاح بين الزوجينِ . . استردُّوا ما غرموا ؛ لأنَّا تبينًا أن شهادتهم لم تُفوِّت على الزوج شيئًا ، فلو رجعت هذه البينة بعد حكم الحاكم بالاسترداد . . غرمت ما استردَّ ؛ لأنها فوتت عليه ما كان أخذه ، قلت ذلك تفقهاً ، ولم أره منقولاً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تصحيح المنهاج ( ق ٤٣٤/٤ ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم ( ٥٦ ) .

.....

ولو شهدوا أنه تزوَّجها بألفٍ ودخل بها ، ثم رجعوا بعد الحكم . . غرموا لها ما نقص من مهر مثلها إن كان الألف دونه ، بخلاف ما لو رجعوا قبل الدخول . . فإنهم لا يغرمون شيئاً ؛ كما نقله ابن الصباغ عن بعضهم ، ثم قال : ( وينبغي أنهم إذا رجعوا قبل الدخول ، ثم دخل بها . . يغرمون ما نقص ) (۱) ، وهو ما أطلقه ابن كَجِّ (۲) ، وقيل : إنهم لا يغرمون شيئاً مطلقاً ؛ لأنهم لم يُتلِفوا شيئاً ، بل المُتلِف هو الزوج .

وإن شهدوا أنه طلق زوجته أو أعتق أمته بألفٍ ، ومهرها أو قيمتها ألفان ، ثم رجعوا بعد الحكم . . غرموا ألفاً .

ولو شهدوا بتعليق طلاقٍ أو عتقٍ [ بصفةٍ ] (٣) ، ثم رجعوا بعد الحكم . . غرموا المهر أو القيمة بعد وجود الصفة لا قبله ؛ لِمَا مرَّ .

\* \* \*

1/890

وإن رجع أصولٌ أو فروعٌ / عن شهادتهم بعد الحكم بشهادة الفروع . . غرموا ، وإن رجع كلُّ منهما . . فالغارم الفروع فقط ؛ لأنهم ينكرون شهادة الأصول ويقولون : (كذبنا فيما قلنا) والحكم وقع بشهادتهم .

<sup>(</sup>١) الشامل (ق ١٢٥/٨) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) انظر « كفاية النبيه » ( ٢٩٥/١٩ ) .

#### [ رجوع شهود القتل]

( وإن رجع شهود القتل بعد القتل ) في حدود الله تعالى أو في القصاص ( فإن تعمّدوا ) بأن قالوا : ( تعمّدنا شهادة الزور ) ، [ أو ] قال ( ) كلُّ منهم : ( تعمّدت ، ولا أعلم حال صاحبي ) ، مع قولهم : ( علمنا أنه يُستوفَىٰ منه بقولنا ) . . ( لزمهم القصاص ) مماثلةً إن جهل الولي تعمّدهم ، وإلا . . فالقصاص عليه فقط ، أو ديةٌ مغلَّظةٌ إن عفا الولي علىٰ عدد رؤوسهم ، ويخالف ذلك ما لو رجع الراوي عن رواية خبر يوجب القَوَد . . فإنه لا قصاص فيه ولا دية ؛ لأن الرواية لا تختص بالواقعة ، فلم يقصد الراوي القتل .

袋 袋 袋

( وإن أخطؤوا ) أي : قالوا : ( أخطأنا ) . . ( لزمهم الدّية ) المخفّفة موزَّعةً على عدد رؤوسهم في مالهم إن كذَّبتهم العاقلة ، وكذا إن سكتت ؛ كما هو ظاهر كلام كثيرين ، خلافاً لِمَا يُفهِمه كلام « الروضة » (٢) ، وعلى العاقلة إن صدَّقتهم .

ورجوع القاضي وحده كرجوعهم ، فيأتي فيه ما مرَّ ، وقيل : لا يجب عليه كمال الدية ؛ كما لو رجع بعض الشهود ، ورُدَّ القياس : بأن القاضي قد يستقلُّ بالمباشرة فيما إذا قضي بعلمه ، بخلاف الشهود .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وقال ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( ٢٢٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (٧/٥٥٨).

.....

فإن رجع القاضي والشهود معاً . . فالقصاص على الجميع إن قالوا : ( تعمَّدنا ) ، والدية عليهم مناصفةً ؛ لاعترافهم بسبب قتله عمداً عدواناً ، وإن رجع وليُّ الدم معهم . . فعليه القصاص [ دونهم أو ] الدية (١٠ ؛ لأنه المُباشِر .

ولو قال أحد الشاهدَينِ : (تعمَّدتُ وأخطأ صاحبي) ، أو قال : (تعمَّدت ولا أدري أتعمَّد صاحبي أم لا) وهو ميتٌ ، أو غائبٌ لا يمكن مراجعته ، أو اقتصر على : (تعمَّدتُ) وقال صاحبه : (أخطأتُ) . . فلا قصاص ؛ لانتفاء تمحُّضِ العمدِ العدوانِ في حتِّ كلِّ منهما بإقراره ، بل عليهما ديةٌ ؛ قِسْطُ المتعمِّد منها مغلَّظٌ ، وقسطُ المخطئ منها مخفَّفٌ ، أو قال : (تعمَّدت وتعمَّد صاحبي) وهو غائبٌ أو ميتٌ . . اقتصَّ [منه] (٢) ، ولو قال كلُّ منهما : (تعمَّدت وأخطأ صاحبي) صاحبي) . . فلا قصاص ؛ لِمَا مرَّ .

ولو اعترف أحدهما بعمدهما ، والآخر بعمده وخطأ صاحبه ، أو بخطئه وحده ، أو بخطئه وحده ، أو بخطئهما . . اقتُصَّ من الأول ؛ لاعترافه بتعمُّدهما جميعاً ، لا من الثاني ؛ لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطئ ، أو بخطأ ، أو رجع أحدهما وحده وقال : (تعمَّدنا) . . / اقتُصَّ منه ، لا إن قال : (تعمَّدتُ) ، ولا أثر لقولهم بعد رجوعهم : (لم نعلم أنه يُقتَل بقولنا) إلا إن قَرُب عهدهم بالإسلام ، أو نشؤهم

\_\_\_

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( دونهما والدية ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٨٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( منهما ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٨٣/٤ ) ، و« مغني المحتاج »

<sup>. (</sup> ٦•٨/٤ )

بباديةٍ بعيدةٍ عن العلماء . . فيكون شبه عمدٍ ، فعليهم واجبه في مالهم مؤجَّلاً ثلاث سنين ، فإن صدَّقتهم العاقلة . . فعليها .

#### [ رجوع شهود الزنا بعد الرجم ]

( وإن شهد عليه أربعةٌ بالزنا ) وهو محصنٌ ( فرُجِم ، ثم رجع أحدهم ، وذكر أنه أخطأ في الشهادة . . لزمه ربع الدية ) لأنَّ القتل ثبت بشهادتهم ، فقُسِّمت الدية عليهم ، ويُحَدُّ الراجع للقذف دون المصرِّين ، فإن كان غير محصنٍ فجُلِد ، ثم رجع أحدهم ؛ فإن مات من الضرب . . غرم الراجع ربع الدية في ماله إن قال : ( تعمَّدتُ أو أخطأت ) ، ولم تصدِّقه العاقلة ، وحكم حدِّ القذف ما تقدَّم ، وإن لم يمت ؛ فإن أثَّر الضرب فيه . . فعليه ربع الأرش وحدُّ القذف ، وإلا . . فعليه حدُّ القذف والتعزير ؛ كما قاله في « الكافي » (١) .

وإن رجع الجميع بَعْد الرجم . . رُجِموا ، ولا يضرُّ في اعتبار المماثلة عدم معرفة محلِّ الجناية من المرجوم ، ولا قدر الحجر وعدده ، قال القاضي : ( لأن ذلك تفاوتُ يسيرُ لا عبرة به ) (٢) ، وقال الإسنوي : ( يتعيَّن السيف ؛ لتعذُّر المماثلة ) (٣) .

袋 袋 袋

<sup>(</sup>۱) انظر «كفاية النبيه » ( ۳۰۱/۱۹ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «أسنى المطالب» ( ٣٨١/٤).

<sup>(</sup>٣) المهمات ( ٣٧٨/٩ ) .

( وإن شهد ستةٌ بالزنا ) وهو محصنٌ ( فرجع اثنان . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( لا يلزمهما شيءٌ ) سواء أقالا : ( تعمَّدنا أم أخطأنا ) لأن البينة بعد رجوعهما باقيةٌ على إباحة دمه ، فأشبه ما لو قتلاه بعد ثبوت زناه وإحصانه بشهادة غيرهما .

( وقيل : يلزمهما ثلث الدية ) لأن القتل بشهادة الجميع ، ولم يتعيَّن له شخصٌ ؛ بدليل أنهم لو رجعوا كلهم . . وُزِّعت عليهم ، وهما ثلث الجملة ، وهاذا الخلاف جارٍ في كل صورةٍ شهد فيها أكثر من النصاب ، فرجع منهم من لم [ ينقص ] (١) النصاب به .

ولو رجع في صورة الكتاب ثلاثة .. لزمهم ربع الدية على الأول ، ونصفها على الثاني ، على الثاني ، أو أربعة .. لزمهم نصف الدية على الأول ، وثلثاها على الثاني ، ولو شهد ثلاثة بالقتل ، فرجع اثنان .. فعليهما النصف على الأول ، والثلثان على الثاني .

وإذا رجع شهود المال كلَّهم . . وُزِّع عليهم الغُرْم بالسوية ، أو رجع بعضهم وبقي نصابٌ . . فلا غرم ـ كما مرَّ ـ على الراجع ، وإن نقص النصاب ولم تزدِ الشهود عليه . . غُرِّم الراجع بالقسط ، فإن زاد الشهود (٢) على النصاب . .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( يتعين ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٣٠٢/١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( على الشهود ) ، والتصويب من « كنز الراغبين » ( ٥٠٦/٤ ) .

1/297

فقسطٌ من النصاب ، وقيل : من العدد ،/أو رجلٌ وامرأتان فرجعوا . . فعليه نصفٌ وعليهما نصفٌ ، أو هو ونساءٌ أربعٌ في رضاعٍ أو نحوه ممَّا يثبت بمحض النساء ، ورجعوا . . فعليه ثلثٌ [ وهنَّ ] (١) ثلثان ؛ إذ كل اثنتين بمنزلة رجلٍ ، فإن رجع هو أو ثنتان . . فلا [ غرم ] (٢) على من رجع ؛ لبقاء الحجَّة .

وإن شهد هو ونساءٌ أربعٌ بمالٍ ورجعوا . . فقيل : كرضاعٍ فعليه ثلثٌ وعليهنَّ الثان ، والأصحُّ : هو نصفٌ وهنَّ نصفٌ ، سواء أرجعن معه أم وحدهنَّ ، وإن رجع ثنتان . . فالأصحُّ : لا غرم عليهما ؛ لبقاء الحجَّة .

\* \* \*

( وإن شهد أربعة بالزنا ، واثنان بالإحصان ) أو شهد اثنان بتعليق طلاق ، أو عتق على صفة ، وشهد اثنان بوجودها ( [ثم رجعوا ] . . فقد قيل ) وهو الأصح ؛ كما رجّحه الشيخان : ( لا يلزم شهود الإحصان [شيء] ) ولا من شهد بالصفة (٣) ؛ لأن ما شهدوا به لا يترتّب عليه الرجم والطلاق والعتق .

( وقيل : يلزمهم ) قال الإسنوي : ( وهو المعروف ؛ فقد صحَّحه الماوردي

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وهو ) ، والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص ٥٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يغرم) ، والتصويب من « منهاج الطالبين » ( ص ٥٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ١٣٧/١٣ ) ، روضة الطالبين ( ٤٦٠/٧ ) .

والبندنيجي والجرجاني) (١) ، وقال البلقيني: (إنه الأرجح) (٢) ؛ لتوقُّف الرجم والطلاق والعتق على شهادتهم ، فيغرم شهود الصفة النصف ، والإحصان الثلث .

( وقيل : إن شهدوا بالإحصان قبل الزنا ) أي : قبل الشهادة به . . ( لم يلزمهم شيءٌ ) لأنهم لم يثبتوا إلا صفة كمالٍ ، ( فإن شهدوا بعد الزنا ) أي : بعد الشهادة به . . ( لزمهم ) لأن الرجم لم يستوف إلا بهم .

74° 74° 74°

ولو رجع مزكي الشهود ولو قبل شهادتهم . . فالأصح : أنه يضمن ، ويتعلَّق به القصاص ؛ لأنه بالتزكية ألجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل ، وبهاذا فارق شهود الإحصان ، وأيضاً المزكِّي معينٌ للشاهد المتسبِّب في القتل ومقوِّله ، بخلاف شاهد الإحصان والصفة .

ومقابل الأصح: لا شيء عليه ؛ لأنه كالممسك مع القاتل .

ولو شهد ثمانية بالزنا والإحصان ، ثم رجع أحدهم . . فلا غرم على الأصح ؛ لبقاء الحجَّتينِ ، وكذا لو رجع ثانٍ وثالثٌ ورابعٌ ، فإن رجع خامسٌ . . فقد بطلت حجَّة الزنا ، ولم تبطل حجَّة الإحصان ، فعلى الخمسة ربع الغرم ؛

<sup>(</sup>١) المهمات ( ٩/ ٣٨٤ \_ ٣٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) تصحيح المنهاج ( ق ٤٦٢/٤ ) مخطوط من مكتبة دار الكتب المصرية برقم (٥٦ ) .

لبطلان ربع الحجَّة ، وإن رجع ستةٌ . . لزمهم نصف الغرم ، وإن رجع سبعةٌ . . لزمهم ثلاثة أرباع الغرم ، وبطلت الحُجَّتان .

\* \* \*

( وإذا حكم الحاكم بشهادة شاهدَينِ ، ثم بان أنهما ) غير مقبولي الشهادة ؛ كأن ( كانا عبدَينِ أو كافرَينِ ) أو أصلَينِ ، أو فرعَينِ ، أو صبيَّينِ ، أو امرأتَينِ ، أو أحدهما كذلك . . ( نقض الحكم ) لتبيَّن أنه حكم بما لا يجوز الحكم به ، فأشبه ما لو وجد النصَّ أو الإجماع بخلاف حكمه ، وهل يحتاج إلى الحكم بالنقض ، أو يتبيَّن وقوعه باطلاً ؟/ وجهان ؛ أوجههما : الثاني .

\* \* \*

( وإن بان أنهما كانا فاسقَينِ عند الحكم . . نقض الحكم في أصحِّ القولَينِ ) لأنه إذا نقض الحكم في شهادة العبد ولا نصَّ في منع شهادته . . ففي شهادة الفاسق ـ مع أن ردَّ شهادته ثابتٌ بالنصِّ ـ أولَىٰ ، فتعود المطلَّقة بشهادتهم زوجة ، والمعتقة بها أمة ، ( ولا ينقض في الآخر ) لأن فسقه ثبت بالاجتهاد ، وعدالة البينة بالاجتهاد ، وهي غير مقطوعٍ بها . . فلا يُنقَض ما ثبت في الظاهر بالاجتهاد .

( ومتى نقض الحكم ؛ فإن كان المحكوم به إتلافاً ؛ كالقتل والقطع )

في حدِّ أو غيره . . (ضمنه الإمام) أي : عاقلته ؛ إذ لا يمكن الرجوع على الشهود ؛ لأنهم يقولون : (شهدنا بحقٍ ) ، ولا على المشهود له ؛ لأنه يقول : (استوفيتُ حقِّي) ، فأوجبناه على عاقلة الحاكم ؛ لتفريطه بترك البحث التامِّ عن حال الشهود ، سواء استوفاه المدَّعي ولو بنائبه أم القاضي .

( وإنَّ كان ) المحكوم به ( مالاً ؛ فإن كان باقياً . . ردَّه ) للمحكوم عليه ؛ لظهور بقاء ملكه ، قال الماوردي : ( للكن بعد يمينه على إنكاره ) (١١ ، وكذا حكم الأجرة إن كان لمثله أجرةٌ كالدار .

( وإن كان تالفاً . . ضمنه المحكوم له ) وإن تلف بآفة سماوية ، وفرقوا بينه وبين الإتلاف ؛ كالقصاص حيث لا غرم عليه فيه ، بل على الإمام ؛ كما مرّ : بأن الإتلاف إنّما يُضمَن إذا وقع على وجه التعدّي ، وحكم القاضي أخرجه عن وجه التعدّي ، وأما المال إذا حصل بيد إنسانٍ بغير حقّ . . كان مضموناً وإن لم يُوجَد منه تعدّ .

( فإن كان ) المحكوم له ( معسراً ) قال في « أصل الروضة » : ( أو غائباً ) ( ) . . ( ضمنه الحاكم ) للمحكوم عليه ، لا عاقلته ؛ لأن ذلك ليس

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير (٢١/٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٧/٤٦٤ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ١٤٣/١٣ ) .

ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى ٱلْمَحْكُوم لَهُ إِذَا أَيْسَرَ.

بدل نفس حتى يتعلَّق بها ، (ثم يرجع به على المحكوم له إذا أيسر) أو حضر ، ولا غرم على الشهود ؛ لأنهم ثابتون على شهادتهم ، زاعمون صدقهم ، بخلاف الراجعين ، ولا على [ المزكِّين ] (١٠) ؛ لأن الحكم غير مبني على شهادتهم مع أنهم تبعٌ للشهود .

### المَالِينَ إِلَى الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّ لِيعِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلَّ عِلْمِينَ الْعِينِي الْمُعِلَّ عِلْمِينَ الْمُعِلَّ عِلْمِينَ الْمُعِلَّ عِلْم

[في حكم ما لو شهد أربعةٌ على شخصٍ بأربع مئة درهمٍ ثم رجعوا] شهد أربعةٌ على شخصٍ بأربع مئة درهمٍ مثلاً ، فرجع واحدٌ منهم عن مئةٍ ، وآخر عن مئتينِ ، والثالث عن ثلاث مئةٍ ، والرابع عن أربع مئةٍ . . فالرجوع الذي لا يبقى معه حجّةٌ عن مئتين دون المئتين الآخرتينِ ؛ لبقاء الحجّة فيهما ، فمئةٌ يغرمها الأربعة باتفاقهم ، قال الشيخان : (وثلاثة أرباع مئةٍ يغرمها غير الأول بالسوية ؛ لاختصاصهم بالرجوع عنها ) (٢) ، والربع الآخر لا غرم فيه ؛ لبقاء ربع الحجّة ، وهذا إنّما يأتي على الضعيف القائل بأن كلاً منهم يغرم حصّته ممّا رجع / عنه ، أما على الأصح . . فإنّما تغرم الثلاثة نصف المال ، نبّه علىٰ ذلك

البلقيني (٣) ، والنصف الآخر لا غرم فيه (١).

1/890

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (المزكيين)، والتصويب من «روضة الطالبين» ( ٤٦٣/٧)، و«أسنى المطالب» ( ٣٨٦/٤).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ١٤١/١٣ ) ، روضة الطالبين ( ٤٦٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ٢٣٨/٣ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بديار العشرة تجاه الحضرة النبوية ) .

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_ باب الإقرار

## باب الإقسرار

#### (باب) بيان (الإقرار) وحكمه

هو لغةً : الإثبات ، من قرَّ الشيء يقِرُّ قراراً : إذا ثبت ، وشرعاً : إخبارٌ عن حقِّ سابقٍ ، ويُسمَّى اعترافاً أيضاً .

# # # #

والأصل فيه قبل الإجماع: آياتٌ ؛ كقوله تعالى : ﴿ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى آنفُسِكُم ﴾ (١) ، وفُسِّرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار، ولهنذا ناسب أن يذكره الشيخ عقب ( الشهادات ) .

وأخبارٌ ؛ كخبر « الصحيحين » : « اغدُ يا أُنيس إلى امرأة هذذا ؛ فإن اعترفت . . فارجمها » (۲) .

والقياسُ ؛ لأنَّا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار . . فلأَن نقبل الإقرار أُولى .

#### [ أركان الإقرار ]

وأركانه أربعةٌ (٣): مُقِرٌّ ، ومُقَرٌّ له ، وصيغةٌ ، ومُقَرٌّ به .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ( ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٢٣١٤ ، ٢٣١٥ )، صحيح مسلم ( ١٦٩٧ ، ١٦٩٨ ) عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما ، وقد تقدم مراراً ، انظر ( ٣٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( أربعة أربعة ) ، والتصويب من « فتح الوهاب » ( 1/277 ) .

#### [ الركن الأول: المُقرُّ]

وقد بدأ بالأول منها فقال: (من لم يُحجَر عليه) بما يقتضي الحجر وهو مختازٌ.. (يجوز) أي: يصح (إقراره) رجلاً كان أو امرأةً ، عدلاً أو فاسقاً ، وتقدَّم في (الطلاق) أن السكران المتعدِّي بسكره ملحقٌ بالمكلَّف (١١).

\* \* \*

ثم شرع الشيخ في المحترزات فقال: ( ومَن حُجِر عليه لصغرٍ أو جنونٍ ) أو كان مغمى عليه ، أو زال عقله بعذر . . ( لا يصح إقراره ) لأن عبارته ملغاةً .

#### [ من ملك الإنشاء . . ملك الإقرار ]

والأصل: أن من قَدِر على الإنشاء . . قدر على الإقرار ، ومن لا . . فلا ؛ كما أشار إليه في « أصل الروضة » (٢) ، ويستثنى من الأول : إقرار الوكيل بالتصرُّف إذا أنكره الموكِّل ، فلا ينفذ وإن أمكنه إنشاؤه ، ومن الثاني : إقرار المرأة بالنكاح ، والمجهول بحريته أو رقِّه ، وبنسبه ، والمفلس ببيع الأعيان ، والأعمى بالبيع ونحوه ، والوارث بدَينٍ على مورِّثه ، والمريض ؛ بأنه كان وهب وارثه وأقبضه في الصحَّة ، فكل هنؤلاء يصحُّ إقرارهم بما ذُكِر ولا يمكنهم إنشاؤه .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٤٣٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ١/٣٥ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ٥/٤٧٢ ) .

قال ابن عبد السلام: (قولهم: «من ملك الإنشاء.. ملك الإقرار» هو في الظاهر، أما في الباطن.. فبالعكس) (١)؛ أي: لأنه إذا [ملكه باطناً] (١).. فهو ملكه، فليس له أن يُقرَّ به لغيره.

\* \* \*

( فإن أقرّ ) شخصٌ يحتمل أن يكون بالغاً وألّا يكون ( ثم ادعىٰ أنه غير بالغ . . فالقول قوله ) لأن الأصل : عدمه ( من غير يمين ) لأن يمينه تُثبِت صباه ، وإذا ثبت صباه . . لم تصحّ يمينه ، فكان في تحليفه إبطال تحليفه ، فلا يحلف ، ( وعلى المدّعي البينة ) لأنه ادعىٰ ما يمكن إقامة البينة عليه ، والأصل : عدمه ، فأشبه ما لو ادعىٰ مالاً ، وتشهد البينة باستكمال / خمس عشرة سنة ، أو بمشاهدة الإنزال ، أو علىٰ إقراره بالبلوغ .

\* \* \*

ولو أقرَّ ثم ادعى بعد بلوغه أنه كان صبياً حين الإقرار ، أو ادعى أنه كان حين إقراره مجنوناً أو مكرهاً ، وأمكن الصبا ، أو عُهِد الجنون ، أو كانت أمارةٌ على إكراهه ؛ من حبسٍ أو ترسيمٍ أو نحوه .. صُدِّق بيمينه ؛ لظهور ما قاله ، ولأن الأصل : بقاء ما كان على ما كان ، فإن لم يمكن الصبا ، ولم

. ( ٣•٨/٢)

<sup>(</sup>١) القواعد الكبرئ ( ٩٣/٢ ) .

يُعهَدِ الجنون ، ولم يكن أمارةً . . لم يُصدَّق ، والأمارة إنَّما تثبت باعتراف المقرِّ له ، أو بالبينة ، أو باليمين المردودة ، هلذا إذا لم يكن بينة ، فإن قامت بينةٌ أنه كان حين إقراره بالغاً في الأُولىٰ ، أو عاقلاً في الثانية ، أو مختاراً في الثالثة . . عُمِل بها ، ولا يُلتفَت إلىٰ قوله .

\* \* \*

ولو زوَّج أمته ثم قال : ( زوَّجتها وكنت صغيراً أو مجنوناً ) وعُهِد له جنونٌ ، ونازعه الزوج . . صُدِّق الزوج في أصح الوجهَينِ .

ويُصدَّق الشخص في دعوى البلوغ بالاحتلام الممكن في الذكر وغيره، أو الحيض الممكن في الأنثى، بلا يمين فيهما وإن فُرِض ذلك في خصومة ؛ لأنه لا يُعرَف إلا من جهته، ولا يُقبَل قوله في دعوى البلوغ بالسنّ إلا بالبينة ولو كان غريباً لإمكانها.

袋 袋 袋

ولو أطلق الإقرار بالبلوغ ولم يعيِّن نوعاً . . ففي تصديقه وجهان ؟ أوجههما : القَبول (١١) ، وكذا إذا أطلقت البينة ، وإن قالت : ( بالسنِّ ) . . فلا بدّ من بيان قَدْره ؟ لأن البلوغ به مختلفٌ فيه .

杂 袋 袋

<sup>(</sup>۱) عبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في «مغني المحتاج » ( ۳۰۹/۲ ) : ( ولو أطلق الإقرار بالبلوغ ولم يعيِّن نوعاً . . ففي تصديقه وجهان في « فتاوى القاضي » : أوجههما \_ كما اختاره الأذرعي \_ الاستفسار ؛ أى : إن أمكن ، وإلا . . فالقبول ) .

ولو طلب غاز سهمه عن المقاتلة ، وادعى البلوغ بالاحتلام . . حلف وجوباً إن اتُّهم ، وأخذ السهم ، فإن لم يحلف . . لم يأخذ .

واستشكل الإسنوي تحليفه لاستحقاقه السهم: بعدم تحليفه لثبوت البلوغ وإن فُرضت مخاصمةٌ ؛ كما مرَّ (١١).

وأُجيب: بأن الكلام في الأولىٰ في وجود البلوغ في الحال ، وفي الثانية في وجوده فيما مضىٰ ؛ لأن صورتها: أن تنازع الصبي بعد انقضاء الحرب في بلوغه حالة الحرب، ويُشكِل علىٰ هلذا: ما لو طلب إثبات اسمه في الديوان . . فإنه يحلف .

والأولى في الجواب أن يقال : إن لم يرد مزاحمة غيره في حقِّ ، [ أو ] لم (٢) يثبت له استحقاقاً . . لم يحلف ، وإلا . . حلف .

\* \* \*

( ومَن حُجِر عليه لسفه . . لا يصحُّ إقراره بالمال ) ولا بما لا يصحُّ منه إنشاؤه ؛ كما سبق في ( الحجر ) (٣) ؛ لأن قبوله يُسقِط معنى الحجر ، وسواء أسند السبب إلى ما قبل الحجر أم لا ، ولا يطالب بعد انفكاك الحجر عنه ، ويجب عليه فيما بينه وبين الله تعالىٰ إن كان صادقاً ، ( ويجوز في الطلاق والحدود

<sup>(</sup>١) المهمات (٥/٨٢٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( ولم ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ٢٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ٤٦٣/٤ ) .

والقصاص ) لأنه قادرٌ على إنشاء الطلاق ، وغير متَّهم في الحدود والقصاص .

ويُقبَل إقرار السفيهة بالنكاح لمن صدَّقها كالرشيدة ؛ إذ لا أثر للسفه في النكاح من جانبها ، وتقدَّم / في ( باب النكاح ) زيادة بيانِ (١١ ، ويفارق إقرار السفيهة إقرار السفيه : بأن في إقرارها تحصيلَ مالٍ ، وفي إقراره تفويتَ مالٍ .

# # # #

( ومن حُجِر عليه لفلس . . يجوز إقراره بالحدِّ والقصاص ) لتعلَّقهما ببدنه ، والحجر لا يشمله ، وهو غير متَّهمٍ فيه ، ولو عفا مستحقُّ القصاص على مال . . ثبت .

( وفي المال ) إذا أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر ( قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يجوز ) ويُسلَّم إليه المال ؛ قياساً على ما لو ثبت ذلك بالبينة ، وعلى ما لو أقرَّ المريض بدَينِ . . فإن المقرَّ له يزاحم غرماء الصحَّة ، ثم إن كان المقرُّ به دَيناً . . ضارب المقرُّ له مع الغرماء ، وإن كان عيناً أقرَّ أنه غصبها أو استودعها أو استعارها . . سُلِّمت إلى المقرِّ له في الحال ، وتقدَّم الكلام مبسوطاً على ذلك في بابه (٢) .

1/291

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ٨٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٤٢١/٤ ) .

وَٱلثَّانِي: لَا يَجُوزُ فِي ٱلْحَالِ. وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِرِقٍ .. يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِٱلْحَدِّ وَٱلثَّانِي: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِٱلْحَدِّ وَٱلْقَانِي: وَٱلْقَلَاقِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ .. ٱتُّبِعَ بِهِ إِذَا عَتَقَ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَالٍ فَي يَدِهِ . . قُطِعَ ، وَفِي ٱلْمَالِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا: يُسَلَّمُ إِلَيْهِ ، وَٱلثَّانِي: لَا يُسَلَّمُ إِلَيْهِ ، وَٱلثَّانِي: لَا يُسَلَّمُ مِنْ مَالًا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِيلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللْمِنْ مِنْ اللْمُعْمِلُولُولُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلُولُ مِنْ أَلَاللَّهُ مَا اللْمُعْمِلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللْمُعْمِلُولُ مِنْ الللْمُعْمِلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِل

( والثاني : لا يجوز في الحال ) لأن حقَّ الغرماء تعلَّق بماله ، ففي المشاركة إضرارٌ بهم ، وعلى هلذا : يُطالِبُ المُقَرُّ له بالدَّين بعد فكِّ الحَجْر ، وبالعين إن بقيت ، وإلا . . فالغُرْم في ذمَّته .

带 器 袋

( ومن حُجِر عليه لرقٍ . . يجوز إقراره بالحدِّ والقصاص والطلاق ) لِمَا مرَّ ، ( وإن أقرَّ بمالٍ ) ولم يصدِّقه السيد . . تعلَّق بذمَّته و( اتبع به إذا عتق ) لا برقبته ؛ لعدم قدرته على الإنشاء ، ولأنه متَّهمٌ ، إلا إن كان مأذوناً له ، وأقرَّ بدَينِ معاملةٍ ، وصرَّح بها المأذون له قبل الحجر . . فلا يختصُّ بذمَّته ، بل يؤدِّيه من كسبه وما في يده ؛ كما مرَّ في بابه (١) .

# # X

( وإن أقرَّ بسرقة مالٍ ) يوجب القطع ( في يده . . قُطِع ) لِمَا مرَّ ، ( وفي المال قولان ؛ أحدهما : يُسلَّم إليه ) أي : للمقرِّ له ؛ لأنه أقرَّ بمالٍ في ضمن إقرارٍ بعقوبةٍ فقُبِل ؛ كما لو أقرَّ بجنايةِ عمدٍ فعُفِي على مالٍ . . فإنه يجب ، ويتعلَّق برقبته .

( والثاني ) وهو الأصح : ( لا يُسلُّم ) إليه إلا بتصديق سيده ؛ لأن يده كيد

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم (٤٧٤/٤).

سيده ، ولو كان المال في يد سيده . . لم يُسلَّم للمقَرِّله ، فكذلك هنا ، وخالف مسألة القصاص ؛ فإنها إقرارٌ بعقوبة ، وإنَّما تصير مالاً بالعفو والاختيار ، وهنا إقرارٌ بالمال .

张 紫 恭

(وإن تلف المال في يده) ولم يصدِّقه السيد . . (بيع منه بقدره في أحد القولينِ) بناءً على أن المال يُسلَّم للمقرِّ له ، (ولا يباع في الآخر) وهو الأصح ؛ بناءً على أن المال لا يُسلَّم للمقرِّ له ، فيتبع به إذا عتق ؛ كما مرَّ ، فإن صدَّقه السيد . . بيع في الجناية ؛ لتعلُّق المال برقبته ؛ كما لو قامت عليه بينةٌ ، وله أن يختار فداءه ، ولا يتبع بعد العتق على الجديد بما زاد [من] (١) المال عن قيمته إن زاد (٢) ؛ إذ لا يجتمع التعلُّق بالرقبة مع التعلُّق بالذمَّة .

والدعوىٰ على الرقيق فيما يُقبَل إقراره فيه ، وعلىٰ سيده فيما لا يُقبَل إقراره / فيه .

恭 恭 恭

وإن كان للمدَّعي بينةُ . . فهل تُسمَع على الرقيق أم لا ؟ تناقض في ذلك كلام الشيخين ، فقالا في هلذا الباب : (تُسمَع ؛ لانتفاء التهمة ) (٣) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( علىٰ ) ، والتصويب من سياق عبارة « الأم » .

<sup>(</sup>٢) الأم ( ٩/٤١٢ ).

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٥/٧٧) ، روضة الطالبين ( ٥٤٥/٣ ) .

وفي ( الدعاويٰ ) : ( إنها لا تُسمَع ) ( ) ، وهو الراجح .

ولو أقرَّ بقصاصٍ ، ثم عفا المقتصُّ بمالٍ . . تعلَّق المال برقبته وإن كذَّبه السيد ؛ لأنه إنَّما أقرَّ بالعقوبةِ ، والمالُ ثبت بالعفو ، واحتمال تهمة المواطأة أضعفته المخاطرة .

ومَن نصفه حرُّ مثلاً ، وأقرَّ بدَينِ إتلافٍ . . يلزمه نصف ما أقرَّ بإتلافه ، ولا يُقبَل إقراره على سيده ، إلا أن يصدِّقه ؛ فيتعلَّق نصف ما أقرَّ به بجزئه الرقيق ، وإن أقرَّ بدَينِ معاملةٍ ؛ فحيث صحَّ تصرُّفه . . قُبِل إقراره عليه ، وقضى ممَّا في يده ، وإلا . . فإقراره كإقرار العبد ، وما لزم ذمَّته في [ نصفه ] (٢) الرقيق . . لا يجب تأخير المطالبة به إلى العتق ؛ لأنها إنَّما أُخرت في كمال الرق ؛ لعدم ملكه ، والمبعَّض يملك .

( ولا يجوز إقرار المولئ ) أي : السيد ( عليه ) أي : الرقيق ( بما يوجب الحدّ والقصاص ) لأن حقّ السيد في ماليته ، لا في بدنه ، ولا بدَينِ معاملةٍ .

( ويجوز إقراره عليه بجناية الخطأ ) بالنسبة إلى التعلَّق بالرقبة ؛ لأنها ملكه ، لا بالنسبة إلى التعلُّق بالذمَّة ، فلو بيع في الجناية وبقي شيءٌ . . لم

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ١٨٨/١٣ ) ، روضة الطالبين ( ٤٩١/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( نصف ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢/ ٢٨٩ ) ، و« مغني المحتاج »

يُطالَب به بعد العتق وإن صدَّقه ، وما وقع في « الروضة » من أنه مطالبٌ به إن صدَّقه (١٠) . . مبنيُّ على القديم (٢) .

وإقرار العبد بعد العتق بإتلاف مالِ لغيره قبله . . لا يلزم سيده ، بل يلزمه ، ولو ثبت بالبينة أنه كان جنى قبله . . لزم السيد الأقل من قيمته والأرش .

والدعوى على العبد بما يتعلَّق بذمَّته . . كالدعوى بالمؤجَّل ، وتقدَّم أنها لا تُسمَع .

( ومَن حُجِر عليه لمرض ) الموت . . ( يجوز إقراره بالحدِّ والقصاص ) لأن الحجر لحقِّ الورثة ، فاختصَّ بما يثبت لهم بعد الموت ، ولا حقَّ لهم في بدنه .

ولهاذا: لو أقرَّت المريضة بنكاحٍ . . قُبِل ، ولم يُحسَب ما نقص من مهر مثلها من الثلث ؛ لأن البضع لا يُسلَّم لهم بعد الموت .

( ويجوز إقراره بالمال للأجنبي ) كالصحيح ، ويساوي إقراره [ البينة ] (٣) في القَبول ، فلو أقرَّ في صحَّته بدَينٍ لإنسانٍ ، وفي مرضه بدَينٍ لآخر . . لم

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (٣/٤٤٥ \_ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر «قوت المحتاج » ( ١٠٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( بالبينة ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢٩٠/٢ ) .

وَفِي إِقْرَارِهِ بِٱلْمَالِ لِلْوَارِثِ قَوْلَانِ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ قَوْلاً وَاحِداً . . . . . . . . .

يُقدَّم الأول ، بل يتساويان ؛ كما لو [ ثبتا ] (١) بالبينة ، وكما لو أقرَّ [ بهما ] (١) في الصحَّة أو المرض .

( وفي إقراره بالمال للوارث قولان ) المذهب: القَبول ؛ لأن الظاهر: أنه محقٌ ، ولا يقصد حرمان بعض الورثة ؛ فإنه انتهىٰ إلىٰ حالة يصدق فيها الكذوب ، ويتوب فيها الفاجر.

والقول الثاني : لا يُقبَل ؛ لأنه متَّهمٌ بحرمان بعض الورثة .

( وقيل : يجوز قولاً واحداً ) / لِمَا مرَّ .

وإذا قلنا: لا يصحُّ الإقرار للوارث. . فهل الاعتبار في كونه وارثاً بحالة الموت ، أم بحالة الإقرار نظراً للتهمة ؟ فيه قولان ؛ أصحُّهما \_ وهو الجديد \_ : الأول (٣) ، ولا نظر إلى الحالة المتخلّلة بينهما اتفاقاً .

ate site ate

ولو أقرَّت مريضةٌ بالإبراء من صداقها في الصحَّة ، أو أقرَّ مريضٌ أنه وهب وأقبض في الصحَّة . . قُبِل فيهما إن قبلنا الإقرار للوارث ، وإلا . . فلا ، قاله القاضي حسين (١٠) .

\$ \$ E

(١) في الأصل: ( ثبت ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢٩٠/٢ ) .

1/899

<sup>(</sup>Y) في الأصل : ( لهما ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 19.7 ) .

<sup>(</sup>٣) الأم ( ١/١٥٥ \_ ٥٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « كفاية النبيه » ( ١٩/ ٣٣٩).

ولو أقرَّ في صحَّته أو مرضه بدَينٍ لشخصٍ ، وأقرَّ وارثه بعد موته بدَينٍ لآخر . . لم يُقدَّم الأول في الأصح ؛ لأن إقرار الوارث كإقرار المورِّث ، فكأنه أقرَّ بالدَّينَين .

\* \* \*

ولو ادعى شخصٌ على وارثٍ أن مورِّته أوصى له بثلث ماله ، وآخر أن له عليه دَيناً يستغرق تركته ، فصدَّق الوارث مدَّعي الوصية ، ثم مدَّعي الدَّين ، أو صدَّقهما معاً . . قُدِّم الدَّين على الوصية ؛ كما لو ثبتا بالبينة .

ولو أقرَّ المريض لإنسانِ بدَينِ ولو مستغرقاً ، ثم لآخر بعينِ . . قُدِّم صاحبها كعكسه ، ولأن الإقرار بالدَّين لا يتضمَّن حجراً في العين ؛ بدليل نفوذ تصرُّفه فيها ، قال الإسنوي : ( وهاذا يُشعِر بنفوذ التبرُّعات من المريض الذي عليه دَينٌ مُستَغرِقٌ ، وليس كذلك ؛ فقد صرَّحوا بعدم النفوذ في « كتاب الوصية » ، وحينئذٍ فيُحمَل ما هنا على ما لا تبرُّع فيه .

نعم ؛ لو قضىٰ في مرضه ديون بعض الغرماء . . لم يزاحمه غيره وإن لم يُوفِ المال بجميع الديون ؛ كما ذكروه في « الوصية » ) (1) .

\* \* \*

ولو أقرَّ بإعتاق عبدٍ في الصحَّة وعليه دَينٌ مُستغرِقٌ لتركته . . عَتَق ؛ لأن الإقرار إخبارٌ لا تبرُّعٌ ، أو بإعتاق أخيه في الصحَّة . . عَتَق وورث إن لم

<sup>(</sup>١) المهمات ( ٥٧١/٥ ).

يحجبه غيره ؛ بناءً على صحَّة الإقرار للوارث ، وهو الأصحُّ ؛ كما مرَّ .

R B B

ولا يصحُّ إقرار مُكرَهِ على الإقرار ، فلو ضربه ليُصدِّق في القضية ، فأقرَّ حال الضرب أو بعده . . لزمه ما أقرَّ به ؛ لأنه ليس مُكرَها ؛ إذ المُكرَه مَن أُكرِه علىٰ شيءِ واحدٍ ، وهنا إنَّما ضربه ليصدق ، ولا ينحصر الصدق في الإقرار ، قال الزركشي : ( والظاهر : ما اختاره النووي من عدم قبول إقراره حال الضرب ، وكذا بعده إن غلب على ظنِّه إعادة الضرب إن لم يقرَّ ، وهو الذي يجب اعتماده في هاذه الأعصار مع ظلم الولاة وشدَّة جرأتهم على العقوبات ) (١٠) .

# [ الركن الثاني : المقَرُّ له ]

ثم شرع في الركن الثاني \_ وهو المقرُّ له \_ فقال : ( ويجوز الإقرار لكل من يثبت له الحقُّ المقرُّ به ) لأنه حينئذٍ يصادف محلَّه ، وصِدْقه محتملٌ ، وبهاذا يخرج ما إذا أقرَّتِ المرأة بصداقها عقب عقد النكاح ، أو الزوج ببدل الخلع عقب المخالعة ، أو المجني عليه بالأرش عقب استحقاقه لغيره ؛ لأن صدقه غير محتمل /.

\* \* \*

( وإن أقرَّ لعبدِ رجلٍ بمالٍ . . ثبت المال لمولاه ) حملاً علىٰ أنه جنى

<sup>(</sup>۱) انظر «أسنى المطالب» ( ٢٩١/٢ ) ، وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمدينة المنورة ببيت حسن التركى ) .

عليه ، أو اكتراه ، أو استعمله مُتَعدِّياً ، والإضافة إليه كالإضافة في الهبة وسائر الإنشاءات ، قال البلقيني : ( ولا يُصرَف [ للسيد ] (١) ما أقرَّ به إلا إذا تحقَّق إسناده إلىٰ أمرٍ في حال رقِّ ذلك السيد ؛ فقد يكون ثبت له عليه في حال حريته وكفر ثم استرقَّ ، أو كان بمعاملةٍ أو جنايةٍ عليه في حال رقَّ غيره ) انتهىٰ (٢).

والأُولىٰ أن يقال: يُصرُف إلىٰ سيده الآن ما لم يتحقَّق خلافه، قال الأذرعي: (ولو ردَّ القنُّ الإقرار وكان مأذوناً له . . ارتدَّ ، وإلا . . فلا ) (٣) ، وتبعه الزركشي علىٰ ذلك ، ثم قال : (ويُستثنَىٰ ممَّا قالوه: المكاتب ؛ فيكون الإقرار له ، والموصىٰ بمنفعته ؛ فيكون للموصىٰ له ، والموقوف ؛ فيكون للموقوف عليه ) (١) .

وأما المبعّض . . فالظاهر : أن المقرّ به له بينه وبين سيده بنسبتي الرقّ والحرية ، إلا أن يكون بينهما مهايأةٌ . . فيختصُّ بذي النوبة ، إلا أن يتحقّق ما يقتضى خلافه .

واحترز الشيخ ب ( المال ) : عن النكاح أو القصاص أو تعزير القذف ؛ فإنه للعبد ، ويُعتبَر فيه قَبوله وردُّه دون السيد ، قاله في « المهذب » (°) .

r is it

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لسيد)، والتصويب من « الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ».

<sup>(</sup>٢) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام (ق ١/٥٣٤) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) قوت المحتاج ( ق ٩٧/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) انظر «أسنى المطالب » (٢٩١/٢).

<sup>(</sup>٥) المهذب (٢/٢٤).

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_\_ باب الإقرار

وَإِنْ أَقَرَّ لِبَهِيمَةٍ . . لَمْ يَثْبُتِ ٱلْمَالُ لِصَاحِبِهَا . . . . . . . . . . . . . . . . .

( وإن أقرَّ لبهيمةٍ ) كأن قال : ( لهاذه الدابة ) ، أو : ( لدابة فلان عليَّ كذا ) . . ( لم يثبت المال لصاحبها ) لأنها ليست أهلاً للاستحقاق ؛ فإنها غير قابلةٍ للملك في الحال ولا في المآل ، ولا يُتصوَّر منها تعاطي السبب ؛ كالبيع ونحوه ، بخلاف العبد .

نعم ؛ لو أضافه إلى ممكنٍ ؛ كالإقرار بمالٍ من وصيةٍ ونحوها . . صحَّ ؛ كما قاله الماوردي (١) ، وتبعه الزركشي (٢) .

ومحلُّ البطلان : في المملوكة .

أما لو أقرَّ لخيلٍ مسبَّلةٍ . . فالأشبه : الصحَّة ؛ كالإقرار لمقبرةٍ ، ويُحمَل علىٰ أنه من غلَّة وقف عليها ، أو وصية لها ، وبه صرَّح الروياني (٦) ، واقتضى كلامه : أنه لا خلاف فيه ، فلو قال : (عليَّ بسببها لمالكها كذا) . . قُبِل ، وحُمِل علىٰ أنه جنىٰ عليها ، أو اكتراها ، أو استعملها متعدِّياً ، ويكون المُقَرُّ به ملكاً لمالكها حين الإقرار ، فإن لم يقل : (لمالكها) . . لم يلزم أن يكون به ملكاً لمالكها في الحال ، بل يُسأَل ويُحكم بموجب بيانه ؛ إذ يحتمل أن يكون المقرُّ به لمالكها في يد المقرِّ . يكون الغرم لغير مالكها ؛ كأن يكون أتلف شيئاً علىٰ إنسانٍ وهي في يد المقرِّ .

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٢٦٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الديباج في توضيح المنهاج (١/٤٤٤ ـ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) بحر المذهب (٢٢٥/٨).

وَإِنْ أَقَرَّ لِحَمْلِ وَعَزَاهُ إِلَىٰ إِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ . . صَحَّ ٱلْإِقْرَارُ . . . . . . . . . . . .

( وإن أقرَّ لحملٍ ) كأن قال : لحمل هندٍ عليَّ أو عندي كذا ( وعزاه ) أي : [ أسنده ] (١) ( إلى إرثٍ ) من أبيه مثلاً ( أو وصيةٍ ) له من فلانٍ ، أو بغيرهما ممَّا يمكن في حقِّه . . ( صحَّ الإقرار ) لأن ما أسنده إليه ممكنٌ ، والخصم في ذلك ولي الحمل ، ولا بدَّ من تعيين الحامل ؛ كما أُشير إليه به ( هند ) / لأن إبهامها يلزم منه إبهام المقرّ له ، وإبهامه مبطلٌ للإقرار .

ثم إن انفصل ميتاً . . فلا حقَّ له في الإرث والوصية وغيرهما ممَّا أُسنِد إليه ، ويكون المقَرُّ له به لورثة الموروث أو الموصي ، أو لغيرهم ممَّا أسنده إليه ، أو حيّاً لدون ستة أشهرٍ من حين سبب الاستحقاق ؛ كما قاله الإسنوي . . استحقَّ (۲) ، وكذا لستة أشهرٍ فأكثر إلىٰ أربع سنين ما لم تكن أمه فراشاً .

ثم إن استحقَّ بوصيةٍ . . فله الكلُّ ، أو بإرثٍ من الأب وهو ذكرٌ . . فكذلك ، أو أنثى . . فلها النصف ، وإن ولدت ذكراً وأنثى . . فهو بينهما بالسوية إن أسنده إلى وصيةٍ ، وأثلاثاً إن أسنده إلى إرثٍ واقتضت جهته ذلك ، فإن اقتضت التسوية ؛ كولدي أمِّ . . سُوِّي بينهما في الثلث ، وإن أطلق الإرث . . سألناه عن الجهة وعملنا بمقتضاها ، فإن تعذَّرت مراجعة المقِرِّ . . قال في « الروضة » : ( فينبغي القطع بالتسوية ) ( " ) ، قال الإسنوي : ( وهو متَّجةٌ ) ( ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( سنده ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢٩١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المهمات (٥/٢٧٥).

 <sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٣/ ٥٤٩ ) .
 (٤) كافي المحتاج ( ق ٢٦٧/٢ ) مخطوط .

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_ باب الإقرار

( وإن ) أسنده إلى جهةٍ لا تمكن في حقِّه ؛ كقوله : ( أقرضني أو باعني شيئاً ) . . صحَّ الإقرار ، ولغا الإسناد ؛ كما صحَّحه الرافعي في « شرحيه » (١) ، وقوَّاه السبكي (٢) .

وما وقع في « المنهاج » ، واستدرك به على الرافعي من أنه لغوٌ . . فهمه من قول « المحرر » : ( وإن أسنده إلى جهةٍ لا تمكن . . فهو لغوٌ ) (٣) ، بل الضمير في ( فهو ) للإسناد ؛ بقرينة كلام « الشرحين » ، وأمَّا الإقرار . . فصحيحٌ (١٠) .

وإن (أطلق) بأن لم يسنده إلى شيء . . ( ففيه قولان ؛ أصحُهما : أنه يصحُ ) ويُحمَل على الجهة الممكنة في حقِّه ، والثاني يقول : لا ضرورة .

وإذا صحَّ الإقرار له في هاتَينِ الحالتَينِ ( فإن ألقته ميتاً . . بطل الإقرار ) للشكِّ في حياته ، فيسأل القاضي المقِرَّ حسبةً عن جهة إقراره من إرثِ

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٢٨٦/٥ ) ، الشرح الصغير ( ق ١٨٣/٣ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ١/٤ ) مخطوط .

<sup>(7)</sup> منهاج الطالبين ( ص  $79^{\circ}$  ) ، المحرر (  $7\sqrt{7}$  ) .

<sup>(</sup>٤) قال الشارح رحمه الله تعالىٰ في «مغني المحتاج» ( ٣١٣/٢): (وذكر مثله صاحب « الأنوار » والزركشي ، وهو \_ كما قال شيخنا \_ : حسنٌ ، ومشيتُ عليه في « شرح التنبيه » ) .

وَإِنْ أَلْقَتْ حَيّاً وَمَيِّتاً . . جُعِلَ ٱلْمَالُ لِلْحَيّ . وَمَنْ أَقَرَّ بِحَتٍّ لِآدَمِيّ . . . . . .

أو وصيةٍ ؛ ليصل الحقُّ إلى مستحقِّه ، فإن مات المقِرُّ قبل البيان . . بطل ؛ كما صرَّح به البغوي وغيره (١) ، ( وإن ألقت حيّاً وميتاً . . جُعِل المال للحي ) لأن الميت كالمعدوم .

\* \* \*

ولو قال: لهنذا الميت عليَّ كذا . . ففي « البحر » عن والده: أن ظاهر لفظ « المختصر » يقتضي صحَّة الإقرار (٢) ، وأنه يمكن القطع بالبطلان ؛ لأن المقرَّ له لا يتصوَّر ثبوت الملك له حين الإقرار ، وهنذا هو الظاهر (٣) .

### [ الرجوع عن الإقرار ]

( ومن أقرَّ بحقٍ لآدميٍّ ) [ متمجِّضٍ ] ( أ أ ) ؛ كدَينِ المعاملات ونحوها ، والقصاص ، وحدِّ القذف ، أو غير [ متمجِّضِ ] ( ° ) والمغلَّب فيه حقُّ الله ؛

<sup>(</sup>١) التهذيب (٢٦١/٤).

<sup>(</sup>Y) بحر المذهب ( 118 ) ، مختصر المزني ( 118 ) .

<sup>(</sup>٣) خلافاً لـ « مغني المحتاج » ( ٣١٣/٢ ) و« نهاية المحتاج » ( ٧٥/٥ ) للشمس الرملي رحمه الله تعالى ، وعبارة « مغني المحتاج » : ( والظاهر الأول ) ، قال الشبراملسي رحمه الله تعالى في « حاشيته على نهاية المحتاج » ( ٧٥/٥ ) : ( أي : فيدفع المقَرُّ به لورثة الميت ، والأول هو قوله : « يقتضي صحَّة الإقرار » ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مختص)، والتصويب من سياق عبارة «كفاية النبيه» ( ١٩٧/١٩)، و«غنية الفقيه» ( ٣٤٧/١٩) مخطوط.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (مختص)، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٣٤٨/١٩)، و«غنية الفقيه» ( ٣٤٨/١٩) مخطوط.

كالزكاة والكفارة ، ثم رجع عنه . . ( لم يُقبَل رجوعه ) لأنه حقُّ ثبت لغيره ، فلم يملك إسقاطه .

نعم ؛ لو صدَّقه المقرُّ له في الرجوع . . بطل الإقرار إن لم يتعلَّق به حقٌّ لله تعالىٰ ، فإن تعلَّق به ؛ كما إذا أقرَّ بحرية عبده ، ثم رجع / وصدَّقه العبد . . لا تبطل الحرية .

R N N

ولو أقرَّ بنسبِ بالغِ عاقلِ ، فكذَّبه ، ثم رجع وصدَّقه . . لم يُقبَل رجوعه في أحد وجهين يظهر ترجيحه .

\$ # #

( وإن أقرَّ بحدٍ من حدود الله تعالىٰ ؛ وهي : الزنا والسرقة والمحاربة وشرب الخمر ) ونحوها . . ( قُبِل رجوعه ) سواء استوفىٰ بعضه أم لا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » (١) ، وهاذه شبهة ؛ لجواز صدقه في الرجوع .

وروىٰ أبو داوود: أنه صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بلصِ قد اعترف ولم يُوجَد معه متاعٌ [ فقال ]: « ما إخالك سرقتَ » قال : بلىٰ ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً ، ثم أمر بقطعه (٢) ، وقال لماعزٍ حين اعترف بالزنا : « لعلَّك

778

۰۰۰/ب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ( ٣٨٤/٤ ـ ٣٨٥) ، والترمذي ( ١٤٢٤) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بنحوه ، وقد تقدم مراراً ، وانظر ( ٢٥/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داوود ( ٤٣٨٠ ) عن سيدنا أبي أمية المخزومي رضي الله عنه .

وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلَقِّنَهُ ٱلرُّجُوعَ عَنْ ذَٰلِكَ . . . . . . . . . . . . . . . . .

قبَّلتَ » (١) ، فلولا أن الرجوع مقبولٌ . . لم يكن للتعريض به فائدةٌ ، وفائدة الرجوع في المحاربة : سقوط تحتُّم القتل ، لا أصل القتل ، وفي السرقة : سقوط القطع ، لا المال .

\* \* \*

ولو قال: ( لا تحدُّوني ) ، أو امتنع من الاستسلام . . فليس برجوع ، فلا يسقط عنه الحد ؛ لوجود مثبته مع عدم تصريحه بالرجوع ؛ لاحتمال أن يريد به العفو .

ولو قال بعد شهادة الشهود على إقراره أو حكم الحاكم به: ( ما أقررتُ ) . . فالأصح : أنه ليس برجوع .

( ويستحبُّ للإمام أن يلقِّنه الرجوع عن ذلك ) أي : يُعرِّض له به ؛ كما في « الروضة » و « الشرح » للحديث المتقدِّم (۲) ، قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : ( ولا يأمره بالرجوع صريحاً ؛ لأنه قد يكون أمراً بالكذب ) (۳) .

وكيفية التعريض في الزنا: كأن يقول: (لعلَّك قبَّلتَ ، لعلَّك لمستَ) ، وفي السرقة: (ما إخالك سرقتَ) ، أو: (لعلَّك سرقتَ من غير حرزٍ) ، وفي الشرب: (لعلَّك لم تشرب مسكراً) ، أو: (شربتَ عصيراً) ، أو: (لعلَّك لم تعلم ما هو).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٦٨٢٤ ) ، والحاكم ( ٣٦١/٤ ) ، وأبو داوود ( ٤٤٢٦ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٥٨٣/٦ ) ، الشرح الكبير ( ٢٣٣/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الشامل » ( ق ١٢٣/٨ ) مخطوط .

وَإِنْ أَقَرَّ ٱلْعَرَبِيُّ بِٱلْعَجَمِيَّةِ ثُمَّ ٱدَّعَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ . . . . . . . . . . . . . . .

ويُؤخَذ من قوله: (يستحبُّ للإمام . . . ) إلىٰ آخره: أنه يستحبُّ للمقِرِّ الرجوع ، وقد حُكِي في ذلك وجهان .

\* \* \*

ولو أقرَّ بالزنا وقال : ( حُدِدْتُ ) . . ففي قَبول قوله في الحدِّ احتمالان ، وينبغي [ أن ] يُفصَّل في ذلك بين أن يكون به أثر جلدٍ . . فيُقبَل ، أو لا . . فلا .

THE THE

ولو أقرَّ بالزنا ، ثم قامت بينةٌ [ بزناه ] (۱) ، ثم رجع عن الإقرار . . فوجهان ؛ أحدهما : لا يسقط الحدُّ ؛ لبقاء حجَّة البينة ؛ كما لو شهد عليه ثمانيةٌ ، فرُدَّ أربعةٌ ، وثانيهما : يسقط ؛ إذ لا أثر للبينة مع الإقرار ، وقد بطل ، ونقلهما الماوردي في ذلك وفي عكسه وقال : ( الأصح عندي : اعتبار أسبقهما ) (۲) .

والأوجَهُ: ما قاله شيخنا الشهاب الرملي: (أن المعوَّل عليه البينة حيث ما والأوجَهُ: ما قاله شيخنا الشهاب الرملي: (أن المعوَّل عليه البينة أو سُبِقَتْ ، إلا إن حكم الحاكم بالإقرار قبل وجودها أو بعده) انتهى (٣)؛ أي: لأن البينة في هلذا الباب أقوى ؛ كما أن الإقرار في الأموال أقوى .

\* \* \*

( وإن أقرَّ العربي بالعجمية ) أو العجمي بالعربية ( ثم ادعىٰ أنه لم يعرف )

1/0.1

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( بزيادة ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١٣٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ١٧/٤١).

<sup>(</sup>٣) حاشية الشهاب الرملي علىٰ أسنى المطالب ( ١٣٢/٤ ).

قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ ٱلْيَمِينِ . وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ أَوْ بِهِبَةٍ وَإِقْبَاضٍ ، ثُمَّ ٱدَّعَىٰ أَنَّهُ أَقَرَّ بِٱلْمَالِ عَلَىٰ وَعْدٍ وَلَمْ يَقْبِضْ أَوْ وَهَبَ وَلَمْ يُقْبِضْ ، وَطَلَبَ يَمِينَ ٱلْمُقَرّ لَهُ . . حُلِّفَ عَلَى ٱلْمَنْصُوص . وَإِنْ وَكَّلَ غَيْرَهُ فِي أَنْ يُقِرَّ عَنْهُ بِمَالٍ . . لَزمَهُ ٱلْمَالُ وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ ٱلْوَكِيلُ

وأمكن صدقه ؛ بأن لم يكن له مع أهل تلك اللغة اختلاط . . ( قُبل قوله مع اليمين ) لأن الظاهر معه .

( وإن أقرَّ بمالٍ ) دَيناً في ذمَّته ، أو عن ثمن ما باعه ، ( أو بهبةٍ وإقباضٍ ، ثم ادعى أنه أقرَّ بالمال على وعدٍ ولم يَقبض ) بفتح الياء المثناة تحت وكسر الباء الموحدة ، ( أو وهب ولم يُقبض ) بضم الياء وكسر الموحدة ، ( وطلب يمين المُقَرِّ له . . حلف على المنصوص ) (١١) ؛ لأن ما ادعاه ممكنٌ ؛ فإن الناس يتعاملون ويشهدون قبل القبض ، فحلف لهنذا الاحتمال ، فإن امتنع . . حلف المقرُّ ، وبطل الإقرار .

ومقابل المنصوص: لا يحلف إلا أن يبدي المقِرُّ عذراً في الإقرار ؛ كأن يدُّعي أنه اعتمد في القبض على كتاب وكيله فظهر مزوَّراً.

( وإن وكَّل غيره في أن يُقِرَّ عنه بمالٍ ) بأن يقول لغيره : ( وكَّلتُك لتُقِرَّ عنِّي لفلانِ بكذا) ، فيقول الوكيل : ( أقررتُ عنه بكذا ) ، أو : ( جعلتُه مقرّاً بكذا) . . ( لزمه المال وإن لم يُقِرَّ الوكيل ) لإشعاره بثبوت الحقّ عليه ،

<sup>(</sup>١) الأم ( ٧/٣٧٥ \_ ٤٤٥ ) .

ربع الجنايات/ الإقرار \_\_\_\_\_ باب الإقرار

وقيل: ليس بإقرار ؛ كما أن التوكيل بالإبراء ليس إبراءً .

ومحلَّ الخلاف : إذا قال : ( وكَّلتك لتُقِرَّ عنِّي لفلانٍ بكذا ) ، فلو قال : ( أقرَّ له عليَّ ) . . كان إقراراً قطعاً ، ولو قال : ( أقرَّ له عليَّ )

بألفٍ ) . . لم يكن إقراراً قطعاً ، صرَّح بذلك صاحب « التعجيز » (١) .

( ومن أقرَّ لرجلٍ ) مثلاً ( بمالٍ ) عينٍ أو دَينٍ ( وكذَّبه المُقَرُّ له ) في أصل الإقرار . . ( انتُزِع المال ) أي : انتزعه الحاكم ( من يده وحُفِظ ) إلى ظهور مالكه .

( وقيل ) وهو الأصح : ( يُقَرُّ في يده ) لأن يده تُشعِر بالملك ظاهراً ، وسقط إقراره بمعارضة الإنكار .

\* \* \*

ولو قال : (له عليَّ ألفٌ من ثمن عبدٍ) ، فقال : (لا ، بل من ثمن أمةٍ) . . فالأصح : لزومه ، ولا يضرُّ التخالف في الجهة ، فلو صدَّقه بعد تكذيبه . . لم يُقبَل ، فلا يُعطَىٰ إلا بإقرارٍ جديدٍ ، وتكذيب وارث المُقرِّ له كتكذيبه .

i in the state of the state of

ولو أقرَّ بعقوبةٍ أو نكاحٍ ، فأنكر المُقَرُّ له ذلك . . سقط حكمه ، أما إذا قال : ( في يدي مالٌ لا أعرف مالكه ) . . فيتولَّى القاضي حفظه .

<sup>(</sup>١) انظر «أسنى المطالب» ( ٢٦٢/٢ ) .

### [ الركن الثالث : صيغة الإقرار ]

ثم شرع في الركن الثالث \_ وهو الصيغة \_ فقال : (ومَنِ ادعىٰ على رجلٍ حقّاً ، فقال : أنا مقِرٌ ، أو أُقِرُ ، أو لا أُنكِر) أو : (لستُ منكراً) ، أو : (لا أُقرُّ به / ولا أُنكره) . . (لم يلزمه) لأن الأول يحتمل الإقرار ببطلان الدعوىٰ أو بالوحدانية ، والثاني والثالث والرابع كلُّ منها يحتمل عدم الإنكار لأحد هلذين ، والخامس في معنى [ السكوت ] (١) .

张 恭 张

( وإن قال : أنا مقِرُّ بما تدَّعيه ) أو لستُ مُنكِراً له ( أو لا أنكر ما تدَّعيه ) أو دعواك . . ( [ لزمه ] ) (٢) ؛ لأن المفهوم من ذلك الإقرار له ، بخلاف قوله : ( لا أنكر أن تكون محقّاً ) لا يكون إقراراً بالمدَّعيٰ ؛ لجواز أن يريد بشيءِ آخر .

وقضية التعليل المتقدِّم في (أنا مُقِرُّ): تقييد حكم (أنا مُقِرُّ بما تدَّعيه) بما إذا خاطبه فقال: (أنا مُقِرُّ لكَ بما تدَّعيه)، وإلاً.. فيحتمل الإقرار به لغيره، قاله الرافعي (٣)، وأسقطه صاحب «الروضة».

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( المسكوت ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 194/1 ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( منه ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٥/٢٩٧ ) .

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_\_ باب الإقرار

وَإِنْ قَالَ : ( أَنَا أُقِرُّ بِمَا تَدَّعِيهِ ) . . لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَإِنْ قَالَ . . . . . . . . . . .

وأجاب عنه السبكي: بأن الضمير عائدٌ إلى الحقِّ الذي له ؛ أي : فلا يُقبَل قول المقِرِّ: (أردتُ به غيرك) كما لا يُقبَل تفسيره الدراهم بالناقصة إذا لم يصلها بالكلام، وكانت دراهم البلد تامةً ؛ إذ الجواب منزَّل على السؤال (۱۱).

( وإن قال : أنا أقِرُّ بما تدَّعيه ) أو : ( أنا أقِرَّ لك بما تدَّعيه ) . . ( لم يلزمه ) لاحتمال الوعد بالإقرار في ثاني الحال ، وفرق الهروي بينه وبين : ( لا أُنكر

ما تدَّعيه) مع احتمال الوعد: بأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى الإثبات ؛ بدليل النكرة ؛ فإنها تعمُّ في حيز النفي دون الإثبات (۲) ، قال الرافعي: (ولك

أن تقول : هب أن هاندا الفرق متينٌ ، لاكنه لا ينفي الاحتمال ، وقاعدة الباب :

وفرق أيضاً: بأن المفهوم عرفاً مِن: ( لا أنكر ما تدَّعيه): أنه إقرارٌ، بخلاف: ( أُقرُّ لك بما تدَّعيه).

\* \* \*

( وإن قال ) في جوابه : ( زن ) ، أو : ( خذ ) ، أو : ( استوفه ) ، أو : ( اختم عليه ) ، أو : ( اجعله في كيسك ) . . فليس بإقرار ؛ لأنه استهزاءٌ .

الأخذ بالبقين ) انتهي (٣).

<sup>(</sup>١) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ٤/٤٥ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) الإشراف على غوامض الحكومات ( ١/ ٤٣١ ـ ٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير (٥/٢٩٧ ـ ٢٩٨).

باب الإقرار \_\_\_\_\_ ربع الجنايات/ الإقرار

فإن قال : ( بلئ أو نعم ) أو صدقتَ ( أو أجل ) أو : ( جَيْر ) ، أو : ( إي ) بمعنى ( نعم ) ، ولا تُستعمَل لغةً إلا مع القسم ، أو : ( أبرأتني منه ) ، أو : ( قضيته ) . . ( لزمه ) لأن هاذه الألفاظ وُضِعت للتصديق ، وعليه بينة الإبراء أو القضاء .

ولو قال : ( أليس لي عليك ؟ ) ، أو : ( هل لي عليك كذا ؟ ) فقال : ( بلئ ) أو ( نعم ) . . فإقرارٌ ؛ لِمَا مرَّ .

第 祭 袋

واستُشكِل في (نعم): فإنها موضوعةٌ للتصديق، فيكون مصدِّقاً له في النفي، بخلاف (بلئ) فإنها ردُّ النفي، ونفيُ النفي إثباتُ، قال ابن عباس في قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمُ ۗ قَالُواْ بَكَى ﴾ (١): (لو قالوا: نعم . . كفروا) (٢). وأُجيب: بأن النظر في الإقرار إلى العرف، وأهله يفهمون الإقرار بر (نعم)

ولو قال له في جواب دعواه : (قد أقررت لي بالبراءة أو الاستيفاء منِّي ) . . لم يكن إقراراً ؛ لأنه لم يعترف له بشيءٍ .

\* \* \*

ولو قال: (اقض الألف الذي لي عليك)، فقال: (نعم)، أو:

فيما ذُكِر .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ( ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده ابن جُزَيِّ في « تفسيره » ( ص ٢٣١ ) .

بابالإقرار ربع الحنايات/الإقرار

([أقضى](١) غداً)، أو: (أمهلني يوماً)، أو: (حتى أقعد، أو أفتح

الكيس/، أو أجد المفتاح) مثلاً . . فإقرارٌ في الأصح ؛ لأنه المفهوم منها عرفاً ، وقيَّد الإسنوي اللزوم في قوله : ( [ أقضي ] (٢) غداً ) أو نحوه بانضمام الضمير ،

وإلا . . احتملت إرادة غيره (٣) .

وقوله في جواب دعوى عين بيده : ( اشتريتُها ) ، أو : ( ملكتُها منك أو من وكيلك ) . . إقرارٌ ؛ لتضمُّن ذلك الملك للمخاطب عرفاً ، ولم ينظروا إلى احتمال كون المخاطب وكيلاً في البيع ولا إلى احتمال كون الوكيل باع ملك غير المخاطب ؟

لبُعده عن المقام ، بخلاف قوله : ( ملكتُها على يدك ) لا يكون إقراراً ؛ لأن معناه : كنت وكيلاً في تمليكها .

ولو قال في جوابه : ( لا تدم المطالبة ) ، و( ما أكثر ما تتقاضى ) . . لم يكن إقراراً ؛ لعدم صراحته ، قاله ابن العماد (١٠٠٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( اقض ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ٣١٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( اقض ) ، والتصويب من « مغنى المحتاج » ( ٣١٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المهمات ( ٥/٤/٥ ) ، وعبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغنى المحتاج » ( 7/7/7 ) :

<sup>(</sup> قال الإسنوي : وما ذكره من اللزوم في « أقضى غداً » ونحوه ممَّا عري عن الضمير العائد على المال المدَّعيٰ به . . مردودٌ ، بل يتعيَّن أن يكون التصوير عند انضمام الضمير ؛ كقوله : « أعطه » ونحوه ؛ فإن اللفظ بدونه محتملٌ أن يراد به المذكور وغيره على السواء ؛ ولهذا كان مقرًّا في قوله : « أنا مقرٌّ به » دون « أنا مقرٌّ » ) .

<sup>(</sup>٤) التعقبات على المهمات (ق ٢٠٥/٢) مخطوط.

وَلَوْ قَالَ : (لَهُ عَلَيَّ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ) ، أَوْ (إِنْ شِئْتُ) . . لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ . وَإِنْ قَالَ : (إِذَا جَاءَ رَأْسُ ٱلشَّهْرِ . . فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ) . . لَمْ يَلْزَمْهُ .

ولو قال في جواب من ادعى عليه بألفٍ: ( ما لك عليَّ أكثر من ألفٍ).. لم يكن إقراراً ؛ لأن نفي الزائد عليه لا يوجب إثباته ، ولا إثبات ما دونه.

و( نعم ) إقرارٌ بالعبد لمن قال : ( اشترِ عبدي ) كما أنه إقرارٌ به لمن قال : ( أعتق عبدي ) ، لا لمن قال : ( اشتر هاذا العبد ) لأنه لم يعترف له إلا بكونه يملك بيعه لا نفسه .

( ولو قال : له عليّ ذلك إن شاء الله ، أو إن شئت ) أو : ( إن شاء زيدٌ ) . . ( لم يلزمه شيءٌ ) على المذهب ؛ لأنه لم يجزم بالإقرار ، وبهاذا قطع الجمهور في الأولى ، وينبغي ـ كما قال الإسنوي ـ أن يُشترَط في هاذا قصد التعليق (١) ، وأن يلحق به : ( إن لم يشأ الله ) ، أو : ( إلا أن يشاء الله ) كما في نظيره في ( الطلاق ) ، ولا بدّ في ذلك من الشروط المتقدِّمة في ( الطلاق ) (٢) ؛ وهي : أن ينوي ذلك قبل فراغه من الإقرار ، وأن يتلفّظ بالمشيئة بحيث يسمع نفسه عند خلو مانع عقب الإقرار .

[ ( وإن قال : « إذا جاء رأس الشهر . . فله علي ألف » . . لم يلزمه ) لأنه تعليق لا إخبار ] (٣٠ .

<sup>(</sup>۱) كافي المحتاج ( ق 1 / 2 ) مخطوط . (۲) انظر ما تقدم (1 / 2 ) .

<sup>(</sup>٣) قول المصنف: ( وإن قال: إذا جاء رأس الشهر.. فله علي ألف.. لم يلزمه) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق، وشرحه مهم، وقد استقينا شرحه من « شرح التنبيه » للحصني ( ق٥/ ١٨٥) مخطوط.

ربع الجنايات/الإقرار

بابالإقرار

وَإِنْ قَالَ : ( لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ ٱلشَّهْرِ ) . . فَقَدْ قِيلَ : يَلْزَمُهُ . وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ . وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ . وَإِنْ قَالَ : ( إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ . . فَعَلَيَّ أَلْفُ ) . . لَمْ يَلْزَمْهُ .

( وإن قال : له عليَّ ألف إذا جاء رأس الشهر ) مثلاً . . ( فقد قيل : يلزمه ) لأنه جزم بالإقرار أولاً ، وما بعده ذكره لمعرفة المحلِّ ، فصار كما لو قال : ( له عليَّ ألفٌ مؤجَّلٌ إلىٰ شهرٍ ) ، وعلىٰ هلذا : في تصديقه في الأجل كلامٌ سيأتي (١٠) .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يلزمه ) لأنه تعليقٌ ، ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره ، وفي القسمَينِ لو قال : ( أردتُ التأجيل ) . . لزمه .

带 器 语

ولو قال معسرٌ: (لزيدٍ عليَّ ألفٌ إن أيسرتُ) وأمكن استفهامه . . استُفسِر ، فإن فسَّر بالتأجيل . . صحَّ ، أو بالتعليق . . لغا ، فإن تعذَّر استفساره . . فإقرارٌ ؛ كما نقل تصحيحه في « الروضة » عن « العدَّة » (٢) .

وقيل: ليس بإقرار ؛ كما صرَّح به الهروي ، وعلَّله: بأن الأصل: فراغ الذمَّة (٣) ، وقد ذكر النووي في تعليق الطلاق مثله (١) ، نبَّه على ذلك الإسنوي (٥) ، وهاذا واضحُ .

\* \* \*

( وإن قال : إن شهد شاهدان ) بكذا . . ( ف ) له ( على الف . . لم يلزمه )

انظر ما سیأتی ( ۱۰ / ۱۹۳ \_ ۱۹۴ ) .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ( ٣/٥٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الإشراف على غوامض الحكومات ( ٤٤١ ـ ٤٤٤ ) .

 <sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ( ٥/ ٤٢٠ ) .

لأنه تعليقٌ ، ولو قال لمن شهد عليه: (هو صادقٌ ، أو عدلٌ) . . لم يكن إقراراً حتى يقول: (فيما شهد به) ، قال في «الروضة»: (قلت: في لزومه بقوله: «عدلٌ» يعني فيما شهد به . . نظرٌ) (١٠) .

( وإن قال : إن شهد شاهدان ) أو فلانٌ وفلانٌ ( عليَّ بألفٍ فهما صادقان ) / لا : ( صدَّقْتُهما ) . . ( لزمه في الحال ) وإن لم يشهدا عليه ؛ لأنهما لا يكونان صادقينِ إلا إن كان عليه الألف الآن ، فيلزمه ، بخلاف : ( صدَّقْتُهما ) لأن غير الصادق قد يصدق ، ولأن ذلك وعدٌ .

وخرج به (الألف): ما لو قال: (ما يشهد به شاهدان عليَّ فهما صادقان عدلًان). . فليس بإقرار، بل تزكيةٌ وتعديلٌ؛ كما نقله الرافعي في التزكية عن الهروي وأقرَّه (٢٠)؛ كما قاله في « المهمات » (٣٠).

ولو لم يأتِ بصيغة الشهادة ، بل قال : ( إذا قال زيدٌ : إنَّ لعمروٍ عليَّ كذا . . فهو صادقٌ ) . . كان الحكم كذلك ؛ كما ذكره ابن العماد ('') .

\* \* \*

748

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين (٣/٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٥٠١/١٢ ) ، الإشراف على غوامض الحكومات ( ٦٢٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) المهمات (٥/٦/٥).

<sup>(</sup>٤) التعقبات على المهمات (ق ٢٠٦/٢) مخطوط.

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_ باب الإقرار

وَإِنْ قَالَ : (كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ ) . . فَقَدْ قِيلَ : يَلْزَمُهُ . وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ .

( وإن قال : كان له عليَّ ألفٌ ) أو : ( كانت له عندي دارٌ ) أو نحو ذلك . . فقد قيل : يلزمه ) استصحاباً لِمَا كان .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يلزمه ) لأنه لم يعترف في الحال بشيءٍ ،

والأصل : براءة الذمَّة ، ولا ينافي ذلك ما في ( الدعاوى ) من أنه لو قال : ( كان

ملكك أمس ) . . كان مؤاخذاً به ؛ لأنه ثَمَّ وقع جواباً للدعوى ، وهنا بخلافه ،

فُطلِب فيه اليقين . فُطلِب فيه الم

ولو قال: (أسكنتُك هاذه الدار زمناً ، ثم أخرجتُك منها) . . كان إقراراً له باليد ؛ لأنه [اعترف] (١) بثبوتها من قبل وادعى زوالها ، ولا ينافيه ما في (الدعاوى) من أنه لو قال: (كان في يدك أمس) . . لم يُؤاخَذ به ؛ لأنه أقرَّ

له هنا بيدٍ صحيحةٍ بقوله: ( أسكنتُكها ) بخلافه ثَمَّ ؛ لاحتمال كلامه أن يده

كانت من غصبِ أو سوم أو نحوه .

# **#** \*

ولو قال : ( أقرضتُك كذا ) ، فقال : ( كم تَمُنُّ عليَّ به ) ، أو : ( لا اقترضت منك غيره ) . . كان إقراراً ، بخلاف ما لو قال لمن قال له : ( لي عليك كذا ) :

( لزيدِ عليَّ أكثر ممَّا لَك ) بفتح اللام . . فإنه لا شيء عليه لواحدِ منهما ؟

لاحتمال أنه قاله استهزاءً (٢) ، أو أنه أراد : ( له على من الحرمة والكرامة أكثر

(۱) في الأصل : ( اعتراف ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٩/ ٣٦٩) ، و« مغني المحتاج » ( ٣١٦/٢) .

(٢) في الأصل: (سهواً استهزاءً)، والتصويب من «أسنى المطالب» (  $\Upsilon 9 \wedge \Upsilon 1$ )، و« مغني المحتاج» ( $\Upsilon 17 \wedge \Upsilon 1$ ).

ممَّا لك ) ، أما لو قال : ( من مالِك ) بكسر اللام ، أو : ( له عليَّ مالٌ أكثر من مالِك ) ، أو : ( له عليَّ أكثر ممَّا ادعيتَ ) . . فهو إقرارٌ لزيدٍ .

\* \* \*

ولو كتب: (لزيدٍ عليَّ ألفٌ) ، أو كتبه غيره فقال: (اشهدوا عليَّ بما فيه). لغا ؛ لأن الكتابة بلا لفظٍ ليست إقراراً ، ويُؤخَذ من ذلك: أنها من الأخرس عند القرينة المشعرة ليست لغواً.

#### [ الإقرار بالمجهول ]

ثم شرع في بيان الإقرار بالمجهول فقال: (وإن قال له علي شيء ).. وجب عليه تفسيره، فإن امتنع منه، ولم تمكن معرفته بغير مراجعته.. حُبِس ؟ كالممتنع من أداء الدَّين، وأولى ؛ لأنه لا وصول لمعرفته إلا منه، بخلاف الدَّين؛ إذ يمكن أداؤه بأن يبيع الحاكم ما له.

أما إذا أمكن معرفته بغير مراجعته ؛ كقوله : (له عليَّ من الدراهم زنة هاذه الصنجة ) ، أو : (قدر ما باع به فلان فرسه ) . . فلا يُحبَس ، بل يرجع إلى ما أحال عليه .

وإنَّما صحَّ الإقرار بالمجهول سواء أكان/ابتداءً أم جواباً عن دعوى ؛ لأن الإقرار إخبارٌ عن حقِّ سابق ، والشيء يُخبَر عنه مفصلاً تارةً ، ومجملاً أخرى ؛ إمَّا للجهل ، أو لثبوته مجهولاً بوصيةٍ ونحوها ، أو لغير ذلك ، ويخالف الإنشاءات ؛ حيث لا تحتمل الجهالة احتياطاً لابتداء الثبوت ، وتحرُّزاً عن الغرر .

带 锋 袋

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_\_ بابالإقرار

وإذا ألزمناه بالتفسير ، أو لم نلزمه ( ففسّره بما لا يتموّل ؛ كقشرة فستقة أو جوزةٍ ) أو قمع باذنجانةٍ ، أو حبَّة برٍّ أو شعيرٍ . . قُبِل على الأصح ؛ لأن ذلك يحرُم أخذه ، ويجب ردُّه ، وتُسمَع الدعوىٰ به .

وقيل : (لم يُقبَل) لأن لفظة (عليَّ) للإلزام ، وذلك لا يلزم ؛ لأنه إذا تلف . . لم يضمنه .

( وإن فسَّره بكلبٍ ) معلَّمٍ ، أو قابلٍ للتعليم ، وكذا بكل نجسٍ يُقتنَىٰ ؟ كخمرٍ محترمٍ ( أو سرجينٍ أو جلدِ ميتةٍ ) لغير نحو كلبٍ ( لم يُدبَغ . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُقبَل ) لصدق كلِّ منها بالشيء مع كونه محترماً .

( وقيل : لا يُقبَل ) لأن الإقرار إخبارٌ عمَّا يُضمَن ؛ لكونه مالاً ، وهـنـذا لا يُضمَن ؛ لعدم ماليَّته .

( وإن فسَّره بخنزيرٍ ) وكذا بكل ما لا يجوز اقتناؤه ؛ كخمرٍ غير محترمةٍ ( أو ميتةٍ ) لا يَحِلُّ أكلها ، أو كلبٍ لا ينفع . . ( لم يُقبَل ) إذ ليس فيها حقُّ ولا اختصاصٌ ، ولا يلزم ردُّها .

نعم ؛ إذا لم يتظاهر الذمِّي بالخمر الغير المحترمة . . وجب عليه ردُّها له ، فيصحُّ التفسير بها له .

京 籍 袋

وَإِنْ فَسَّرَهُ بِحَدِّ قَذْفٍ . . قُبِلَ ، وَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ . . . . . . . . . . . . . . . .

أما الميتة التي يحلُّ أكلها ؛ كالسمك . . فيصح التفسير بها ، ولو فسَّر بالميتة لمضطرِّ . . قال القاضي : لا يُقبَل ؛ لأن اليد لا تثبت علىٰ ذلك (١) ، والذي رجَّحه الإمام خلافه ، وهو الأوجَهُ (١) .

\* \* \*

( وإن فسَّره بحدِّ قذفٍ . . قُبِل ) لأن ذلك حقُّ آدميّ .

( وقيل : لا يُقبَل ) لأنه لا يؤول إلى المال بحالِ ، فأشبه ما لو فسَّره بردِّ السلام ، وفرق الأول : بأن الحدَّ لا يسقط بالتأخير ، وردُّ السلام يسقط به ، فلا يكون حين التفسير به حقًا عليه ، ولأنه لا مُطالبة به في العادة ، والإقرار إنَّما يكون بما يطالب به .

نعم ؛ لو قال : (له عليَّ حقٌّ) . . قُبِلَ تفسيره بردِّ السلام ، وعيادة المريض .

واستشكله الرافعي: بأن الحقَّ أخصُّ من الشيء، فيبعد قَبول تفسير الأخصِّ بما لا يُقبَل به تفسير الأعمّ (٣).

وأجاب عنه السبكي وغيره: بأن الحقّ يُطلَق عرفاً علىٰ ذلك ، بخلاف الشيء ، فيقال في العرف: (له عليّ حقٌّ) ويراد ذلك (١٠) ، وفي الخبر:

<sup>(</sup>١) انظر « نهاية المطلب » ( ٦٢/٧ ) .

<sup>(</sup>۲) نهاية المطلب ( ۲۲/۷ ) .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٣٠٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ٥٨/٤ ) مخطوط .

ربع الجنايات/الإقرار بابالإقرار باب الإقرار

 $(x-x)^2$  المسلم على المسلم خمسٌ . . .  $(x-x)^2$  وذكر منها :  $(x-x)^2$  السلام  $(x-x)^2$  .

(وإن فسَّره) أي: الشيءَ (بحقِّ شفعةٍ . . قُبِل) لأنه يؤول إلى المال ، ولهذا قبلنا فيه [الشاهد] (٢) واليمين ، أمَّا التفسير بما يتموَّل وإن قلَّ ؛ كفلس . . فيُقبَل/باتفاقي ، فإن كذَّبه المقَرُّ له فيما فسَّره به . . فليبيّن جنس

الحقِّ وقدره ، وليدَّع به ، والقول قول المقِرّ في نفيه بيمينه .

N N N

ثم إن فسَّره ببعض الجنس المدَّعىٰ به ؛ كمئةٍ ، ودعوى المقَرِّ له مئتان ، وقال المقَرُّ له : أراد المقِرُّ بالمجهول المئة . . ثبتت باتفاقهما ، وحلف المقِرُّ علىٰ نفي الزيادة .

وإن قال: (أرادهما).. حلف على نفي الزيادة وعلى نفي الإرادة لهما يميناً واحدةً؛ لاتحاد الدعوى ، فإن نكل.. حلف المدَّعي على الاستحقاق لهما ، لا على إرادة المقرِّ لهما ؛ لأنه لا اطلاع له عليها ، بخلاف الزوجة إذا ادعت إرادة الزوج الطلاق [ بالكناية ] (٣) ، ونكل عن اليمين ؛ حيث تحلف مع أنها لا تطَّلع عليها ، وفرق الإمام: بأنها تدَّعي عليه إنشاء الطلاق ، والمقرُّ له لا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٢٤٠ ) ، ومسلم ( ٢١٦٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( التشاهد ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٩ / ٣٧٥ ) .

وَإِنْ قَالَ : ( غَصَبْتُ مِنْهُ شَيْئاً ) ، ثُمَّ قَالَ : ( أَرَدْتُ نَفْسَهُ ) . . لَمْ يُقْبَلْ . . .

يدَّعي على المقِرِّ إثبات حقّ له (١)؛ فإن الإقرار لا يثبت حقّاً ، وإنَّما هو إخبارٌ عن حقّ ، وانَّما هو إخبارٌ عن حقّ سابقِ ، حتىٰ لو كذَّبه المقَرُّ له . . لم يثبت له حقٌّ .

وإذا مات المقِرُّ قبل تفسيره . . طُولِب به الوارث ، فإن امتنع . . وُقِفتِ التركة كلها [إلَّا] (٢) أقلَّ متموَّلِ منها حتىٰ يفسِّر الوارث ؛ لأنها وإن لم تدخل في التفسير مرتهَنةُ بالدَّين ، ولا يخالفه صحَّة التفسير بالسرجين ونحوه ؛ لأنَّا لم نتيقَّن عدم إرادة المال ، فيمتنع التصرُّف في الجميع احتياطاً .

带 蒜 袋

فإن ادعى المقرّ له زيادةً على ما فسّر به الوارث . . فالمُصدَّق الوارث بيمينه ؛ كالمقرّ ، ويكون يمينه على نفي إرادة مورّثه الزيادة ؛ لأنه قد يطَّلع من حال مورِّثه على ما لا يطَّلع عليه غيره ، بخلاف ما لو أوصى بمجهولٍ ثم مات ، وفسَّر الوارث ، وادعى الموصى له أنه أكثر ممّا فسَّر به . . فإنه يحلف فيها على نفي علم استحقاق الزيادة ، لا على نفي الإرادة ، والفرق : أن الإقرار إخبارٌ عن حقّ سابق ، وقد يطَّلع عليه ، والوصيَّة إنشاء أمرٍ على الجهالة ، وبيانه إذا مات الموصى إلى الوارث .

华 恭 华

( وإن قال : غصبت منه شيئاً ) أو : (غصبته شيئاً ) كما قاله في « المهذب » ( ثم قال : أردت نفسه . . لم يُقبَل ) لأن مقتضى لفظه بظاهره

<sup>(</sup>۱) نهاية المطلب ( ٣٤٦/١٤) ، وانظر «أسنى المطالب » ( ٢٠٠/٢) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( لا ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المهذب ( ٤٤٣/٢ ) .

وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ قَلِيلٍ ، أَوْ بِمَالٍ عَظِيمٍ ، أَوْ خَطِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ . . قُبِلَ فِي تَفْسِيرِهِ ٱلْقَلِيلُ وَٱلْكَثِيرُ

غصب شيءٍ غير نفسه ، ويقبل تفسيره بما يُقبَل به في الصورة السابقة بالأولى إن احتمله اللفظ ؛ احترازاً من تفسيره بنحو حقّ الشفعة والوديعة ، ويُقبَل إ تفسيره بالخمر والخنزير ؛ إذ الغصب لا يقتضي التزاماً وثبوت مال ، وإنَّما يقتضى الأخذ قهراً ، بخلاف قوله : ( عليَّ ) .

ولو قال : ( له عندي شيءٌ ) وفسَّره بخمرِ وخنزير . . قُبِل ؛ لأنه شيءٌ ممَّا عنده ، ولو قال : ( غصبتُك ) ، أو : ( غصبتُك ما تعلم ) . . لغا ؛ إذ قد يريد نفسه ، فإن قال : ( أردتُ غير نفسك ) . . قُبِل ؛ لأنه غلَّظ على نفسه / .

ولو قال : (غصبتُك شيئاً) ، أو : (غصبتُك شيئاً تعلمه) ، ثم قال : (أردتُ نفسك) . . لم تُقبَل إرادته ، وفرق بين الثانية وبين ما مرَّ في ( غصبتك ما تعلم ) : بأن ( شيئاً ) اسمٌ تامٌّ ظاهرٌ في المغايرة ، بخلاف ( ما ) .

( وإن أقرّ بمالٍ قليل ) أو حقير أو خسيس أو طفيفٍ أو نحوها ( أو بمالٍ عظيم أو خطير أو كبير ) أو جليل أو نفيسٍ أو وافرٍ أو كثيرٍ أو نحوها . . ( قُبِل فى تفسيره القليلُ والكثيرُ ) من المال ، سواء أكان متموَّلاً \_ وهو كما قال الإمام: ما يسدُّ مسدًّا ، أو يقع موقعاً ؛ من جلبِ نفع ، أو دفع ضرر (١١) \_ أم لا ؛ كحبَّة حنطةٍ ، ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيثُ إثمُ غاصبه وكفر

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ٦٢/٧ ) .

مستحلّه ، وبكونه حقيراً ونحوه من حيثُ احتقارُ الناس له ، وقد قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه : (أصل ما أبني عليه الإقرار : أن ألزم اليقين وأطرح الشكّ ، ولا أستعمل الغلبة ) (١) ، قال الشيخ أبو علي : (أي : ما غلب على الناس) (٢) ، ولا يخالف ما ذكروه هنا ؛ من أن حبَّة البرِّ ونحوها مالٌ كما تقرَّر . . ما ذكروه في البيع ؛ من أنها لا تُعَدُّ مالاً ؛ فإن كونها لا تُعَدُّ مالاً لعدم تموُّلها لا ينفي كونها مالاً ؛ كما يقال : زيد لا يُعَدُّ من الرجال وإن كان رجلاً .

ويقبل تفسيره بالمستولدة ؛ لأنها ينتفع بها وتُستأجَر وإن كانت لا تُباع ، قال بعضهم : والأولئ في قبول التفسير بالمستولدة : أن يقول في إقراره : (له عندي مالٌ) للكن عبارة الشيخين في « الروضة » و« المنهاج » و« أصليهما » التعبير ب (له عليَّ مال) (٣).

أما إذا فسَّره بغير المال ؛ ككلبٍ وجلدِ ميتةٍ وسرجينٍ . . فلا يُقبَل ؛ لأنه لا يصدق عليها اسم المال .

<sup>(</sup>١) الأم ( ١/٧٥٥ ).

<sup>(</sup>٢) انظر « قوت المحتاج » ( ١٤٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ( ٣/٥٦٥ ) ، منهاج الطالبين ( ص ٢٩١ ) ، الشرح الكبير ( ٣٠٥/٥ ) ، المحرر ( ٢/٣٦ ) ، وعبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( ٣٢١/٢ ) : ( ولا فرق على الأول في قَبول تفسيره بها بين أن يقول : « له عليَّ مال » كما في « الروضة » و« أصلها » و« المحرر » ، أو يقول : « له عندي مالٌ » وإن قيل : المناسب في صورة التفسير بها هو الثاني ) .

ولو قال : ( له عليَّ من المال أكثرُ من [ مال ] فلانٍ ) ، أو : ( ممَّا في يده ) ، أو : ( بما شهد به الشهود عليَّ ) ، أو : ( بما قضىٰ به عليه القاضي ) . . لزمه أقلُّ ما يُتَموَّل .

2/4 7/4 2/4

( وإن أقرَّ بدراهمَ أو بدراهمَ كثيرةٍ . . لزمه ثلاثةٌ ) أما في الأُولى . . [ فلأنها ] (١١) أقلُّ الجمع ، وأما في الثانية . . فلأن الكثرة قد يُعبَّر بها عن الحلال وغيره ، فلم يلزمه زيادة على أقلّ الجمع بالاحتمال .

وقيل: يلزمه في الأولى درهمان ؛ بناءً على أنهما أقلُّ الجمع ، والجمع الموصوف بتصغير أو غيره ؛ كقوله: (له عليَّ دريهماتٌ) ، أو: (دراهمُ صغارٌ أو كبارٌ).. كالجمع العاري عن ذلك.

# [ تعدُّد الإقرار]

( وإن قال : له عليَّ درهمٌ ، ثم أعاده (٢) في وقتِ آخر ) ولو عند الحاكم ، أو بلغةٍ أخرى . . ( لزمه درهمٌ ) فقط ؛ لأن الإقرار إخبارٌ ، ويجوز أن يخبر ثانياً بما أخبر به أولاً ، فلا يقتضى تعدُّد المُخبَر به .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( فلأنه ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ٣٤٢/١٩ ) ، و« غنية الفقيه » ( ق ٢٣٩/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) أي : أعاد القول . انظر « كفاية النبيه » ( ٣٨١/١٩ ) .

۰۰٤/ب

وقوله : ( له عليَّ دُرَيهمٌ ) بالتصغير أو : ( درهمٌ صغيرٌ / أو كبيرٌ ) . . كدرهمٍ عار عن ذالك .

ولو اختلف القدر ؛ كأن أقرَّ بعشرةٍ ، ثم بخمسةٍ أو عكس . . دخل الأقلُّ في الأكثر ؛ لجواز الإقرار بكلِّه أو ببعضه بعد الإقرار بكلِّه (١) .

\* \* \*

(وإن) تعذّر الجمع بين الإقرارَينِ ؛ كأن (قال: له عليّ درهمٌ من ثمن ثوبٍ ، ثم قال: له عليّ درهمٌ من ثمن عبدٍ ) أو وصفهما بصفتَينِ مختلفتَينِ ؛ كصحاحٍ ومكسّرةٍ ، أو أسندهما إلى جهتَينِ ؛ كبيع وقرضٍ ، أو قال: (قبضتُ يوم السبت درهماً) ، ثم قال: (قبضتُ يوم الأحد درهماً) (٢٠) . . (لزمه درهمان) في هذه [الصور] (٣٠) كلّها ، فلو قيّد أحدهما وأطلق الآخر . . حُمِل المطلق على المقيّد ، تقدّم المقيّد أو تأخّر .

\* \* \*

ولو أقرَّ أنه لا دعوىٰ له على عمرو، ثم خصَّص ذلك في شيءٍ ؛ كأن قال : (إنَّما أردتُ في عمامته وقميصه ؛ لا في داره وبستانه) . . لم يُقبَل

<sup>(</sup>١) عبارة « فتح الوهاب » ( ٢٢٦/١ ) ، و« كنز الراغبين » ( ٢٠/٣ ) : ( لجواز الإقرار ببعض الشيء بعد الإقرار بكلِّه أو قبله ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بالقويم بقباء عند سيدي الشريف ابن شدقم ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( الصورة ) ، والتصويب من سياق العبارة .

ربع الجنايات/الإقرار -

بابالإقرار

قوله في الظاهر ، وله تحليف المقرِّ له : أنه ما علمه قصد ذلك .

\* \* \*

( ولو قال : له عليّ درهم ودرهم . . لزمه درهمان ) لأن مقتضى الواو العطف ، والمعطوف غير المعطوف عليه ؛ فلذلك لزمه درهمان .

\* \* \*

( ولو قال : له عليّ درهمٌ فدرهمٌ ) أو درهمٌ فقفيز حنطةٍ . . ( لزمه درهمٌ ) فقط ( على المنصوص ) (() إن لم يرد بالفاء العطف ؛ لأنها تأتي لغيره ، فيُؤخَذ باليقين ، بخلاف : ( أنتِ طالقٌ فطالقٌ ) حيث يقع طلقتان ، وفرقوا : بأنه قد يريد : ( فدرهمٌ لازمٌ لي ) ، أو : ( أجود منه ) ، ومثله لا ينقدح في الطلاق ، وبأن الإنشاء أقوى وأسرع نفوذاً ، ولهلذا : يتعدّد بالتلفّظ به في يومَينِ ، بخلاف الإقرار ؛ كما مرّ .

واعترض الرافعي الفرق الأول: بأنه قد يريد: فطالقٌ مهجورةٌ ، أو لا تُراجَع ، أو خيرٌ منكِ ، أو نحوه (٢٠).

وأُجيب : بأن ذلك صرفٌ للصريح عن مقتضاه .

أما إذا أراد بالفاء العطف . . فيلزمه في الأُولى درهمان ، وفي الثانية درهم م

<sup>(</sup>١) الأم (٧/٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير (٥/٣٢٤).

وقفيزُ حنطةٍ ؛ كما في العطف بالواو ، ومثل الطلاق الثمن ، فلو قال : ( بعتك بدرهم فدرهم ) ، فقبل . . لزمه درهمان ؛ لأنه إنشاءٌ لا إخبارٌ .

( وقيل : فيه قولان ؛ أحدهما : يلزمه درهمٌ ) لِمَا مرَّ ، ( والثاني : درهمان ) كما في نظيره من الطلاق ، وتقدَّم الفرق .

张 恭 张

( وإن قال : له عليّ درهمٌ تحتَ أو فوقَ درهمٍ ، أو مع درهمٍ ، أو قبل درهمٍ ، أو بعد درهمٍ . . فقد قيل : فيه قولان ؛ أحدهما : يلزمه درهمٌ ) لأنه يحتمل : فوق درهمٍ في الجودة ، وتحته في الرداءة ، ومع درهمٍ لي ، وقبل درهمٍ أملكه ، وبعد درهمٍ ملكته ، فلا يلزم ما زاد بالشكِّ .

( والثاني ) يلزمه ( درهمان ) لأن هاذه الألفاظ تقتضي الضمَّ فأشبهت [ الواو ] .

\* \* \*

( وقيل ) وهو الأصح : ( إن قال : فوق درهم ) أو فوقه درهم ، ( [ أو تحت درهم ] ) أو تحته درهم ] ) أو تحته درهم ( أو مع درهم ) أو معه درهم . . ( لزمه درهم ) فقط ؛ لِمَا مرّ .

( وإن قال : قبل درهم ) أو قبله درهم ( أو بعد درهم ) أو بعده درهم . . . \
( لزمه درهمان ) لاقتضاء القبلية والبعدية المغايرة ، وتعذُّر التأكيد ، وفرقوا بين الفوقية والتحتية وبين القبلية والبعدية : بأنهما يرجعان إلى المكان ، فيتَّصف بهما نفس الدرهم ، والقبلية والبعدية ترجعان إلى الزمان ، ولا يتَّصف بهما نفس الدرهم ، فلا بدّ من أمرٍ يرجع إليه التقدُّم والتأخُّر وليس إلا الوجوب عليه .

واعترضه الرافعي : بأنهما يرجعان إلى الرتبة وغيرها أيضاً ، ولو سُلِّم . . فلا يلزم رجوعهما إلى الوجوب ، وقد يريد [ درهماً مضروباً ] ( ) قبل درهم ونحوه ، ولو سُلِّم . . فقد [ يريد ] ( ) ( لزيدٍ درهمٌ قبل وجوب درهمِ لغيره ) ( ) .

وأُجيب: بأن (قبل) و(بعد) صريحان أو ظاهران في الزمان ، فالحمل على غيره من الرتبة وغيرها بعيدٌ ، والحمل على غير الواجب منافٍ لا (عليً ) الموضوعة للإلزام ، واحتمال إرادة : (قبل وجوب درهم لغيره) منافٍ لظاهر قوله : (له) وليس كلُّ احتمالِ مقبولاً .

( وإن قال : له عليَّ درهمٌ في دينارٍ . . لزمه درهمٌ ) إذ يحتمل أنه أراد : في

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( درهم مضروب ) ، والتصويب من « الشرح الكبير » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يرد) ، والتصويب من « الشرح الكبير».

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٣٢٣/٥ ).

إِلَّا أَنْ يُرِيدَ: ( مَعَ دِينَارٍ ) فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَدِينَارٌ ، وَإِنْ قَالَ: ( لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِينَارٌ ، وَإِنْ قَالَ: ( لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَلِينَارٌ ، وَإِنْ قَالَ: ( لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ٱلْحِسَابَ ؛ فَيَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ . . . . . . . .

دينار لي ، أو : (اقترضتُ منه درهماً في ثمن دينار لي ) ، (إلا أن يريد : مع دينار لي ، فيلزمه درهم ودينار ) لأن (في ) تُستعمَل بمعنى (مع ) كما في قوله تعالى : ﴿ ٱدْخُلُواْ فِيَ أُمَمِ ﴾ (١) ؛ أي : معهم .

\* \* \*

واستُشكِل ذلك: بأنه لو صرَّح به ( مع ) . . لم يلزمه إلا درهمٌ فقط ؛ كما عُلِم ممَّا مرَّ .

وأُجيب: بأنه لَمَّا عدل من حرفٍ إلى معنى حرفٍ آخر . . غايرنا بين إرادة معناه وبين لفظه (٢) .

\* \* \*

ولو قال : ( لزيد عليَّ درهمٌ مع عمرو) . . قال الماوردي : ( فالظاهر : أنه مقِرُّ لزيدٍ بدرهمٍ مع عمرو ، واليقين أنه مقِرُّ لهما ، فيرجع إلىٰ بيانه ، فأيهما أراده . . عمل به ) (٣) .

**经 经 经** 

( وإن قال : له عليّ درهمٌ في عشرةٍ . . لزمه درهمٌ ) لاحتمال أنه أراد : أنه مختلطٌ في عشرةٍ لي ، ( إلا أن يريد الحساب ؛ فيلزمه عشرة ) لأنها مُوجَبه .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ( ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « مغنى المحتاج » ( ٣٢٤/٢ ) فقد توسَّع الشارح رحمه الله تعالى في بيان الجواب .

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ٣٢١/٨ ) .

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_\_ باب الإقرار

وَإِنْ قَالَ : ( لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ ) . . لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا ، وَأُخِذَ بِتَعْيِينِهِ . وَإِنْ قَالَ : ( دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمُ ) . . لَزِمَهُ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ قَالَ : ( دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ ) . . قَالَ : ( دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمُ ) . .

هـٰذا إن عرف الحساب ، وإلا . . فدرهم وإن قال : أردت ما [يريده] (١) الحُسَّاب ؛ كما بحثه في « الكفاية » (٢) ، وقال الإسنوي : ( لا بدَّ منه ؛ فإنه الصحيح في نظيره من الطلاق ) (٣) .

وإن أراد المعية . . لزمه أحدَ عشرَ ؛ لأن ذلك هو الحاصل بضمِّهما ، ووردت (في ) بمعنى (مع ) كما مرَّ ، وبما فسِّرت به المعية اندفع ما قيل : إنه ينبغي أنه يلزمه درهَمٌ ، ويرجع في تفسير العشرة إليه ؛ كنظيره في (ألفٍ ودرهمٍ ) ، أو الظرف . . فدرهمٌ ؛ لأنه اليقين ؛ كما لو لم يُرِد شيئاً .

( وإن قال : له عليّ درهمٌ أو دينارٌ . . لزمه أحدهما ، وأخذ بتعيينه ) لأنه إقرارٌ بأحدهما ؛ لأن ( أو ) للترديد ، ولو قال : ( له عليّ ألف ٌ ، أو على الجدار ، أو على أخي أو شريكي ، أو له عليّ ألف ٌ أو لا ) . . لم يلزمه شيءٌ في ذلك .

( وإن قال )/: له عليَّ ( درهمٌ بل درهمٌ ) أو: ( لا بل أو كن درهمٌ ) . . ( لزمه درهمٌ ) لأنه ربَّما قصد الاستدراك ، فتذكر أنه لا حاجة إليه فقصد الأول .

( وإن قال ) : عليَّ ( درهمٌ بل درهمان ) أو : ( لا بل أو الكن درهمان ) . .

729

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( يراده ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » .

<sup>(</sup>٢) كفاية النبيه ( ١٩/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) كافي المحتاج ( ق ٢٧١/٢ ) مخطوط .

(لزمه درهمان) لتعذَّر نفي ما قبل (بل) أو (لكن) لاشتمال ما بعدها عليه ، وإنَّما المقصود: نفي الاقتصار على ما قبلها ، وإثبات الزيادة عليه ، كذا علَّله الرافعي ، واستشكله به (أنتِ طالقٌ طلقةً بل طلقتين) حيث يقع الثلاث (۱).

وأُجيب: بأن الطلاق إنشاءٌ ، فإذا أنشأ طلقةً ، ثم أضرب عنها إلى إنشاء طلقتَينِ . . لا يمكن إنشاء إعادة الأولى مع الثانية ؛ لأن تحصيل الحاصل محالٌ ، والإقرار إخبارٌ ، فإذا أخبر بالبعض ، ثم أضرب عن الإخبار به إلى الإخبار بالكل . . جاز دخول البعض في الكل .

(و) هاذا (إن) لم يعيّن الدرهمَينِ ، ولم يختلف الجنس ، فإن عيّنهما ، أو اختلف الجنس ؛ كأن قال : (له عندي هاذا الدرهم ، بل هاذان الدرهمان) ، أو (قال) : له عليّ (درهمٌ لا بل دينارٌ . . لزمه) ثلاثة دراهم في الأول ، و(درهمٌ ودينارٌ) في الثاني ؛ لعدم دخول ما قبل (بل) فيما بعدها ، ولا يُقبَل رجوعه عنه ، وكاختلافِ الجنس اختلافُ النوع والصفة .

\* \* \*

( وإن قال : له عليَّ درهمان بل درهم من ) أو : ( لا بل درهم من ، أو درهم ودرهم من بل درهم من ) . . ( لزمه درهمان ) مؤاخذة له بإقراره الأول .

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير ( ٣٢٤/٥ ).

وإن قال : (له عليَّ درهمٌ ودرهمان ، أو قفيزٌ وقفيزان ، أو دينارٌ وديناران ) . . لزمه ثلاثةٌ من الدراهم والأقفزة والدنانير .

( وإن قال : له [ عليّ ] ما بين الدرهم والعشرة ) أو ما بين الدرهم إلى العشرة . . ( لزمه ثمانيةٌ ) إخراجاً للطرفين ؛ لأن ما بينهما لا يشملهما .

( وإن قال : له عليّ من درهم إلى عشرة . . فقد قيل : يلزمه ثمانية ) إخراجاً للطرفَينِ ؛ كما لو قال : ( [ له ] عندي أو بعتُك من هذا الجدار إلى هذا الجدار ) . . فإنهما لا يدخلان .

( وقيل ) وهو الأصح: (يلزمه تسعةٌ ) إخراجاً للطرف الأخير ، وإدخالاً للأول ؛ لأنه مبدأ الالتزام ، والفرق على هنذا بينه وبين مسألة الجدار \_ كما قاله ابن المقري في « روضه » \_ : أن المقرر به أو المبيع هناك الساحة ، وليس الجدار منها ، بخلاف الدراهم (١) ، قال بعض المتأخرين : ( وذكر الجدار مثالٌ ، فالشجرة كذلك ، بل لو قال : من هذه الدراهم إلى هذه الدراهم . . فكذلك فيما يظهر ؛ لأن القصد : التحديد لا التقييد ) انتهى ، وما بحثه في الدراهم مردودٌ / بالفرق المذكور .

(١) روض الطالب ( ٣٧٤/١ ).

1/0.7

# # # #

[ ( وقيل ) : يلزمه ( عشرة ) إدخالاً للطرفين ؛ لأن الحد إذا كان من الجنس . . دخل ؛ كما يدخل المرفقان في الغسل ، وصححه البغوي ] (١) .

( وإن قال : له عليّ كذا . . فهو كما لو قال : له عليّ شيءٌ ) فيُقبَل تفسيره بما مرّ فيه ؛ لأنها أيضاً مبهمةٌ ، وهي في الأصل مركّبةٌ من كاف التشبيه واسم الإشارة ، ثم نُقِلت فصار يُكنَىٰ بها عن العدد وغيره ، ويجوز استعمالها في النوعَينِ مفردةً ومركّبةً ومعطوفةً ، تقول : ( نزلنا بدار كذا ) ، و( بكذا كذا ) ، أو : ( بكذا وكذا ) وهاكذا في العدد .

( وإن قال : له علي ) شيء شيء ، أو ( كذا كذا ) درهم بالجر أو بالرفع أو بالسكون أو ( درهما ) بالنصب . . ( لزمه ) في الثانية بأقسامها ( درهم ) ويفسِّره في الأولىٰ بما تقدَّم في ( شيء ) إذا أتىٰ بها مفردة ؛ لأن التكرار يُحمَل على التأكيد . نعم ؛ إن نوى الاستئناف . . فهو كما لو عطف ؛ كما صرَّح به المتولي (٢٠) . وعن أبي إسحاق : يلزمه أحدَ عشرَ درهما في [ النصب ] (٣) إن كان

<sup>(</sup>۱) قول المصنف: ( وقيل: عشرة) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق، وشرحه مهم، وقد استقينا شرحه من « غنية الفقيه » ( ق 3/8 ) مخطوط، و« شرح التنبيه » للحصني ( ق 3/8 ) مخطوط، و« مغني المحتاج» ( 3/8 ).

<sup>(</sup>٢) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ٦/١٥٩) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( النصف) ، والتصويب من هامش الأصل.

يعرف العربية ؛ لأنه أقلُّ عددٍ مركَّبِ نُصِبَ تمييزه (١).

# # # #

( ولو قال : كذا وكذا درهماً . . فقد قيل : يلزمه درهمان ) قطعاً ؛ لأنه أقرَّ بمبهمَينِ ، وعقَّبهما بالدرهم منصوباً ، فالظاهر : أنه تفسيرٌ لكلٍّ منهما بمقتضى العطف .

( وقيل : فيه قولان ) وهاذه الطريقة هي الصحيحة ( أحدهما : يلزمه درهمٌ ) لأن ( كذا ) عبارة عن الشيء وعن بعضه ، وقد ذكر الدرهم عقب المبهمين تفسيرً لهما ، فجاز أن يريد : أن نصفه تفسيرٌ لهاذا ، ونصفه تفسيرٌ لهاذا ، فلا يلزمه ما زاد بالاحتمال .

( والثاني ) وهو الأصح : يلزمه ( درهمان ) لِمَا مرَّ .

وأما لو رفع الدرهم أو جرَّه أو سكّنه . . فيلزمه درهمٌ فقط ، والمعنى في الرفع : هما درهمٌ ، والجرُّ محمولٌ عليه ، والسكون للوقف ، ونقل الماوردي عن الشافعي وجوب درهمَينِ في الجر<sup>(٢)</sup> .

ولو حذف الواو . . فدرهمٌ في الأحوال الثلاثة ؛ لاحتمال التأكيد .

وجزم ابن المقري تبعاً للبلقيني بأن (ثم) كالواو في العطف بها (٣)،

<sup>(</sup>١) انظر « الحاوى الكبير » ( ٢٨٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوى الكبير ( ٢٨٨/٨ ) ، وانظر « مختصر المزني » ( ص ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) روض الطالب ( ١/ ٣٧٥ ) ، الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق ٢/ ٢٧١ ) مخطوط .

قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا: ( والظاهر: أن العطف بالفاء إذا أراده بها . . كالعطف بالواو وثم ) (١٠) .

ولو قال: (كذا بل كذا).. ففيه وجهان حكاهما الماوردي ؛ أحدهما: يلزمه شيءٌ واحدٌ، والثاني: شيئان (٢)؛ لأنه لا يسوغ: (رأيت زيداً بل زيداً) إذا عنى الأول، وإنَّما يصح إذا عنى غيره.

\* \* \*

( وإن قال : كذا درهم بالخفض . . لزمه دون الدرهم ) لأن قوله : ( كذا ) عبارة عن بعض الشيء وعن جملته ، فلزمه البعض ؛ لاحتمال إرادته .

( وقيل ) وهو الأصح: ( يلزمه درهم ) وكذا لو نصب أو رفع أو سكَّن ؛ لأن المنصوب / تمييزٌ ، والرفع عطفُ بيانٍ أو بدلٌ ، والجر لحنٌ ؛ وهو لا يؤيِّر في الإقرار ، والسكون كالجر ؛ كما قاله الرافعي (٣) ، ووجهه : أنه أدون من المرفوع والمنصوب ؛ لاختلافهم في أنه يلزمه درهم أو دونه ، فحملناه عليه ؛ لاحتمال ارادته .

(وإن قال: له عليَّ) خمسةَ عشرَ درهماً.. كان الكلُّ دراهم ؟

۱٥٤

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ( ٣٠٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( 1/4/ ) ، والثاني أوجه ؛ كما قاله الشارح رحمه الله تعالىٰ في « مغني المحتاج » ( 1/4/ ) .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ( ٥/٣٠٨ \_ ٣٠٩ ) .

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_\_ بآب الإقرار

أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ ) ، أَوْ : ( أَلْفٌ وَتَوْبٌ ) . . لَزِمَهُ ٱلدِّرْهَمُ وَٱلثَّوْبُ وَرُجِعَ فِي تَفْسِيرِ ٱلْأَنْفِ إِلَيْهِ . وَإِنْ قَالَ : ( لَهُ عَلَيَّ مِئَةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ ) . . كَانَ ٱلْجَمِيعُ دَرَاهِمَ ،

لأنَّهما اسمان جُعِلا اسماً واحداً ، فالدرهم تفسيرٌ له .

أو قال : له عليّ ( ألفٌ ودرهمٌ ، أو : ألفٌ وثوبٌ . . لزمه الدرهم والثوب ) لتصريحه في الإقرار بهما ( ورُجِع في تفسير الألف إليه ) فله تفسيره بغير الدرهم أو الثوب من المال ؛ كألف فلسٍ كما في عكسه ؛ وهو : درهمٌ وألفٌ ، أو ثوبٌ وألفٌ ، ولأن العطف إنّما وُضِع للزيادة لا للتفسير .

نعم ؛ لو قال : ( أَلْفٌ ودرهم فضَّةٍ ) . . كانت الألف فضَّةً ؛ للعادة كما نقله الإسنوي عن القاضي وأقرَّه (١) .

r K

ولو قال: (له عليَّ ألف درهم) برفعهما وتنوينهما، أو نصبهما أو خفضهما منوَّنين ، أو رفع الأول منوَّناً ونصب الدرهم، أو خفضه أو سكَّنه . . وجب ما عدده ألف وقيمته درهم ، ولو رفع الألف أو نصبه أو خفضه ولم ينوِّنه ، ونصب الدرهم أو رفعه أو خفضه أو سكَّنه . . لزمه ألف درهم ، ولو سكَّن الألف وأتى في الدرهم بالأحوال المذكورة . . احتمل الأمرين ، وهو إلى الأول أقرب .

( وإن قال : له علي مئة وعشرة [ دراهم ] ) أو خمسة وعشرون درهما ، أو ألف ومئة وخمسة عشرَ درهما ، أو ألف وخمسة عشرَ درهما ، أو ألف ونصف درهم . . ( كان الجميع دراهم ) لأنه جعل الدرهم تمييزاً ، فالظاهر :

<sup>(</sup>١) كافي المحتاج (ق ٢٧٠/٢) مخطوط.

وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ ٱلْمِئَةِ إِلَيْهِ . . . . . . . .

أنه تفسيرٌ لكلِّ من المذكورات بمقتضى العطف ، ولو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة . . كان الحكم كذالك ، ولا يضرُّ فيه اللحن .

( وقيل : يلزمه ) في صورة الكتاب ( عشرة دراهم ، ويرجع في تفسير المئة إليه ) كالمسألة قبلها .

\* \* \*

ولو قال : (له عليَّ نصفُّ [ودرهمُ ]) (١١) . . فالنصف مجملٌ ؛ كالألف في : (له عليَّ ألفٌ ودرهمٌ ) .

ولو قال : (له عليَّ ألفٌ وأربعة دنانيرَ) ، أو : (ألفٌ وثلاثة أثوابِ) . . كان الكلُّ في الأولىٰ دنانيرَ ، وفي الثانية ثياباً .

وإن قال : (له عليَّ ألفٌ وقفيز حنطةٍ) . . فالألف مجملٌ ، بخلافه في : (له عليَّ ألفٌ وثلاثة دراهمَ ) لأن الدراهمَ تصلح تفسيراً للكلِّ ، والحنطة لا تصلح تفسيراً للألف ؛ لأنه لا يحسن أن يقال : (ألف حنطة) .

## [ الاستثناء في الإقرار ]

ثم شرع في الاستثناء \_ وهو من الإثبات نفيٌ ، ومن النفي إثباتٌ ؛ كما بيَّناه في ( الطلاق ) (٢٠) ؛ لأنه مشتقٌ من الثَّنْي بفتح الثاء المثلثة وسكون

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (درهم)، والتصويب من «التهذيب» (٢٤٠/٤)، و«الشرح الكبير» (١١/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٥٠٩/٧ ) .

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_\_ باب الإقرار

النون ؛ وهو الرجوع [ والصرف ] (١١) \_ فقال : / ( وإن قال : له عشرةٌ إلا عشرةً . .

لزمه العشرة ) لِمَا مرَّ في ( الطلاق ) (٢) ، وصورة المسألة : [ ما إذا ] (٣) ذكر العشرتين مفسَّرتين ، واتَّحد تفسيرهما ؛ كعشرة دراهم إلا عشرة دراهم ، أما إذا

لم يفسِّرهما بشيءٍ ، بل قال : ( عشرةٌ إلا عشرة ) . . فستأتى <sup>( ) )</sup> .

ولو قال: (له عليَّ عشرةٌ إلا عشرةً إلا أربعةً).. وجب أربعةٌ ؛ إذ الكلام بآخره ، وآخره يخرجه عن الاستغراق ؛ لأن (عشرة إلا أربعة) ستةٌ ، ويكون المقرُّ به في مثل ذلك الأخير ، حتىٰ يكون الإقرار في قوله: (عليَّ عشرةٌ إلا عشرةً إلا حشرةً إلا درهمَين ) بدرهمَين ، و(إلا ثلاثةً ) بثلاثةٍ .

ولو قال : (له عشرةٌ إلا خمسةً وثلاثةً ) . . لزمه اثنان ؛ لأن [ المستثنيينِ ] (°) مستثنيان من العشرة ؛ للعاطف المُشرّك .

ولو قال : ( له عليَّ عشرةٌ إلا سبعةً وثلاثةً ) . . لزمته ثلاثةٌ ؛ لأن الأول صحَّ استثناؤه ، [ والثاني ] (٢) مثل العدد الباقي ، فهو المستغرق .

.(٣١٦/٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( والضرب) ، والتصويب من « إعانة الطالبين » ( ٢٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ١٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : (أنه) ، والتصويب من «غنية الفقيه » (ق ١٤١/٤) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) انظر ما سيأتي ( ٦٦٠/١٠ ) بلفظ : (شيء إلا شيئاً ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( المسألتين ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣١٦/٢ ) .

ولو قال : ( له عشرةٌ إلا خسمةً إلا خمسةً ) . . لزمه خمسةٌ ، ويلغو ما حصل به الاستغراق .

ولا يُجمَع في الاستثناء مفرَّقٌ بالعطف في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما إن حصل بجمعه استغراقٌ أو عدمه ؛ لأن واو العطف وإن اقتضت الجمع لا تُخرِج الكلام عن كونه ذا جملتينِ من جهة اللفظ الذي [يدور] (١) عليه الاستثناء ، وهاذا مخصِص [لقولهم] (٢): إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات ، لا إلى الأخير فقط ؛ كما يُؤخَذ من قوله (٣): (وإن قال: له علي درهم ودرهم إلا درهماً . . لزمه درهمان على ) الأصح (المنصوص (١) ، وقيل: يلزمه درهم ) ، وقد بيّنا نظير ذلك في (الطلاق) (٥) ، وحكم البابينِ واحد .

ولو قال : (له عليَّ درهمان ودرهمٌ إلا درهماً) . . وجب ثلاثةٌ ، أو :

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( يلزم ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7/7 ) ، و« مغني المحتاج » ( 7/7 ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : (بقولهم)، والتصويب من «أسنى المطالب» (17/7)، و«مغني المحتاج» (17/7).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (بلغ مقابلة بمسجد قباء عند محراب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أُسِّسَ عَلَى الله عليه وسلم الذي أجمع عليه الثقات من أهل الفتوى أنه المحراب العتيق الذي نزل فيه: ﴿ لَسَيَّجِدُ أُسِّسَ عَلَى النَّقِي ﴾ [ التوبة: ١٠٤٥] بتاريخ نهار السبت « ٢٠ » من شهر صفر الخير سنة « ١٠٤٥ » ).

<sup>(</sup>٤) الأم ( ٢١٢/٦ ) ، وانظر « الشامل » ( ق ٢١٢/٣ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم ( ١١/٧ ) .

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_ باب الإقرار

.....

(ثلاثةٌ إلا درهماً ودرهمين) . . لزمه درهمان ، وفي عكسه درهم (١١) ، أو :

(درهمٌ ودرهمٌ ودرهمٌ إلا درهماً ودرهماً ودرهماً) . . فثلاثةٌ .

ولو قدَّم المستثنى على المستثنى منه . . صحَّ ؛ كما قاله الرافعي في أول ( كتاب الأيمان ) ( ٢ ) .

ولو قال : (له عليَّ عشرةٌ إلا خمسةً أو ستةً ) . . لزمه أربعةٌ ؛ لأن الدرهم الزائد مشكوكٌ فيه ، هذا إن تعذَّرت مراجعته ؛ كما إذا قال : (أنتِ طالقٌ طلقةً واحدةً أو اثنتين ) . . فإنه يعيِّن .

فإن قيل : هلَّا لزمه خمسةٌ ؛ لأنه أثبت عشرةً ، واستثنى خمسةً ، وشككنا

في استثناء الدرهم السادس ؟ أي

أُجيب: بأن المختار: أن الاستثناء لبيان ما لم يرد بأول الكلام ؟ [ لا أنه ] (٣) إبطال ما ثبت .

ولو قال : ( له عليَّ عشرةٌ إلا تسعةً إلا ثمانيةً ) . . لزمه تسعةٌ ، فإن قال مع ذلك : ( إلا سبعةً . . . ) وهاكذا إلى الواحد . . لزمه خمسةٌ .

وطريق ذلك ونحوه: أن تُسقِط الأعداد/المنفية من المثبتة ، والباقي هو

۰۰۷/

<sup>(</sup>١) بأن قال : له عليَّ ثلاثة إلا درهمين ودرهماً . انظر « أسنى المطالب » ( ٣١٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٢٣٢/١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( لأنه ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٢١٦/٢ ) ، و« مغني المحتاج » ( ٣٣٢/٢ ) .

اللازم ، أو تخرج المستثنى الأخير ممَّا قبله ، وما بقي منه يخرج ممَّا قبله . . . وهاكذا حتى ينتهي إلى الأول .

ويصح الاستثناء من غير الجنس ؛ لوروده في القرآن وغيره ، ومنه قوله تعالىٰ : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِنَّ إِلَّا رَبَّ الْعَكَمِينَ ﴾ (١) ، وقول الشيخ : ( وإن قال : له علي ألف درهم إلا ثوباً ، وقيمة الثوب ) الذي بيّنه ( دون الألف ) ولو بأقل علي ألف درهم إلا ثوباً ، وقيمة الثوب ) الذي بيّنه ( دون الألف ) ولو بأقل [ ما ] (١) يتموّل . . ( قُبِل منه ) لأن [ استثناء ] (١) الأكثر في الإقرار جائزٌ ، وهلذا منه ، فإن بيّن بثوبٍ قيمتُه ألفٌ . . فالبيان لغوٌ ، ويبطل الاستثناء ؛ لأنه بيّن ما أراد به ، فكأنه تلفّظ به .

经 恭 经

ولو قال: (له عليَّ ألفٌ إلا شيئاً) أو عكس (، نفالألف والشيء مجملان ، فيفسِّرهما ، ويجتنب في تفسيره الاستغراق ، فإن قال: (له عليَّ ألفٌ إلا درهماً). فالألف مجملٌ ، فليفسِّر بما فوق الدرهم ، فلو فسَّره بما قيمته درهمٌ فما دونه . . لغا الاستثناء والتفسير للاستغراق .

وكذا لو قال : (له عليَّ شيءٌ إلا شيئاً) ، أو : (مالٌ إلا مالاً) أو نحوه . .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : ( ٧٧ ) ، وفي الأصل : ( فإنه ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مما) ، والتصويب من «كفاية النبيه» (١٩/٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( الاستثناء ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٩ / ٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) بأن قال : له عليَّ شيء إلا ألفاً . انظر «أسنى المطالب » ( ٣١٦/٢ ) .

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_ باب الإقرار

[ فكلٌّ ] (١) من المستثنى منه والمستثنى مجملٌ ، فليفسِّرهما ، فإن فسَّر الثاني بأقلَّ ممَّا فسَّر به الأول . . صحَّ الاستثناء ، وإلا . . لغا .

\* \* \*

ولو قال: (ليس له عليّ شيءٌ إلا خمسةٌ). لزمه خمسةٌ ، أو قال: (ليس له عليّ عشرةٌ إلا خمسةٌ). لم يلزمه شيءٌ ؛ لأن العشرة إلا خمسة خمسةٌ ، فكأنه قال: (ليس له عليّ خمسةٌ) بجعل النفي الأول متوجّها إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه وإن خرج عن قاعدة: أن الاستثناء من النفي إثباتٌ ، وإنّما لزمه في الأول خمسةٌ ؛ لأنه نفيٌ مجملٌ ، فيبقىٰ عليه ما استثناه.

( وإن قال : له عليَّ ألفٌ إلا ديناراً . . رُجِع في تفسير الألف إليه ، وأُسقِط منه دينارٌ ) لِمَا مرَّ .

ويصح الاستثناء من المعيَّن سواء أكان المستثنى مجهولاً أم معلوماً ؛ كما يُؤخَذ من قوله : ( وإن قال : له هاؤلاء العبيد العشرة إلا واحداً . . لزمه تسليم

تسعةٍ ) لأن الاستثناء يصح وإن كان مجهولاً ؛ كما لو قال : ( له عليَّ عشرةٌ إلا

شيئاً ) فكذلك هنا ، ويُرجَع في البيان إليه ؛ لأنه أعرف بمراده ، فإن مات . .

<sup>(1)</sup> في الأصل : ( فلكل ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( 17/7 ) .

قام وارثه مقامه ؛ كما قاله القاضي (۱) ، ( فإن ماتوا إلا واحداً ، فذكر أنه هو المستثنى . . قُبِل منه على المذهب ) بيمينه أنه أراده بالاستثناء ؛ لأن ما ادعاه محتملٌ .

( وقيل : لا يُقبَل ) للتهمة ، فإن قُتِلوا إلا واحداً ، فزعم أنه المستثنى . . صُدِّق بلا خلافٍ ، وكذا لو قال : ( غصبتُهم إلا واحداً ) فماتوا وبقي واحدٌ ، فزعم أنه المستثنى ؛ لأن أثر الإقرار باقٍ ؛ وهو الضمان .

\* \* \*

ولو أقرَّ لورثة أبيه بمالٍ ، وكان هو أحدَهم . . / لم يدخل ؛ لأن المتكلِّم لا يدخل في عموم كلامه ؛ كما مرَّ في ( الطلاق ) (٢) ، قال السرخسي : ( هاذا إن أطلق ، فإن نصَّ علىٰ نفسه . . فقيل : يكون كما لو وقف علىٰ نفسه ، وقيل : يصح قولاً واحداً ) (٣) ، قال بعض المتأخرين : وهاذا أوجَهُ .

( وإن قال : له هاذه الدار إلا هاذا البيتَ ، أو : هاذه الدار له وهاذا البيت لي . . قُبِل منه ) أما في الأُولى . . فلإتيانه بصيغة الاستثناء ، ومثله : ( له هاذا

777

<sup>(</sup>١) انظر « كفاية النبيه » ( ١٩/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>۲) انظر ما تقدم ( ۲۱۹/۷ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر «أسنى المطالب » (٣١٧/٢).

ربع الجنايات/الإقرار

بابالإقرار

الخاتم إلا فصَّه)، ونحو ذلك، وأما في الثانية. فلأنه أخرج البعض بلفظٍ متَّصلٍ، فأشبه الاستثناء، بل هو أبينُ منه ؛ لأنه تصريحٌ بمعنى الاستثناء.

( وإن قال : له هذه الدار عاريةً . . فله أن يرجع فيها متى شاء ) لأن قوله : ( له هذه الدار ) ليس صريحاً في الملك إلا إذا تجرَّد ، قال الماوردي :

( فإن قيل : هلَّا كان على القولَينِ فيما إذا قال : له عليَّ ألفٌ قضيتُها . . قيل :

الفرق: أنه في دعوى القضاء رافعٌ لكل ما تقدَّم فلم يُقبَل ، وهو في قوله: «عارية » مثبتٌ لحكم ما تقدَّم على صفةٍ محتملةٍ ، فقُبِل ) (١٠).

\* \* \*

( فإن قال : له هذه الدار هبة . . فله أن يمتنع من التسليم ) لأن الهبة لا تتم 
الله بالقبض ، وهو إلى خيرة الواهب ، وإقراره لم يتضمّنه ، وسواء أكانت في يد المقرّ أم لا ، ولو قال : ( وهبتُها منه وملكها ) ، أو : ( وهبتُها له وخرجتُ اليه منها ) . . لم يكن إقراراً بالقبض ؛ لأنه قد يعتقد حصول الملك بالعقد كالمالكي .

数 祭 数

( وإن قال : له عليَّ ألفٌ مؤجَّلة ) إلىٰ وقت كذا ، وذكر الأجل متَّصلاً

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٣٣١/٨ ) .

لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ ، وَقِيلَ : فِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُ مَا : يَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ ، وَٱلثَّانِي : يَلْزَمُهُ أَلْفٌ حَالَّةٌ . وَإِنْ قَالَ : (لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ) ، أَوْ : (أَلْفٌ قَضَيْتُهَا) . . فَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُ مَا : يَلْزَمُهُ ، وَٱلثَّانِي : لَا يَلْزَمُهُ . . . . . . . . .

ربع الجنايات/الإقرار

بلفظه ، ولم يذكر سبب الدَّين ، أو ذكره وكان ممَّا يمكن فيه الأجل كالبيع . . ( لزمه ما أقرَّ به ) مؤجَّلاً ؛ لأن الأجل صفةٌ للدَّين كالحلول ، فلزمه ما أقرَّ به بصفته ؛ كما لو أقرَّ به حالاً .

( وقيل : فيه قولان ؛ أحدهما : يلزمه ما أقرَّ به ) لِمَا مرَّ ، ( والثاني : يلزمه ألفٌ حالَّةٌ ) لأنه أقرَّ بحقِّ لغيره ، وادعىٰ لنفسه حقّاً ، فقُبِل فيما عليه دون ما له ؛ كما لو أقرَّ بدار وادعىٰ سكناها لنفسه بإجارةٍ ، ويخالف الحلول ؛ فإنه حقُّ عليه أيضاً ، أما إذا ذكره مفصولاً ، أو متَّصلاً وذكر أن سببه قرضٌ . . لم يُقبَل قوله فيه قطعاً .

ولو شهد عليه شاهدان بألفٍ ، فقال : (له عليَّ ألفٌ مؤجَّلةٌ) . . لم يُصدَّق في الأجل ؛ كما قاله القاضي أبو الطيب والبندنيجي (١) .

学 袋 袋

( وإن قال : له عليَّ ألفٌ ) ووصله بقوله : ( من ثمن خمرٍ ) أو كلبٍ ( أو : ألف قضيتُها . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأظهر : ( يلزمه ) عملاً / بأول كلامه ، وله تحليف المقرِّ له على عدم القضاء ، ونفي كونه ثمن خمر .

( والثاني : لا يلزمه ) عملاً بآخر كلامه ؛ لأن الكلام إنَّما يتمُّ به ، فلا يُفصَل

<sup>(</sup>١) تعليقة الطبري ( ق ٧٦/١١ ) مخطوط ، وانظر « كفاية النبيه » ( ٧٦/١٩ ) .

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_\_ باب الإقرار

وَإِنْ قَالَ : ( لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيع ) . . لَمْ يَلْزَمْهُ . . . . . . . . . . . .

أوله عن آخره ؛ كقوله : ( لا إلله إلا الله ) لا يكون كفراً ثم إيماناً ، وقد وصل به ما هو محتملٌ ، فأشبه قوله : ( أنتِ طالقٌ إن شاء الله ) ، ويجري الخلاف في كل ما ينتظم لفظه عادةً ويبطل شرعاً ؛ كما لو أضاف المقرَّ به إلىٰ بيعٍ أو إجارةٍ أو ضمانٍ أو كفالةٍ ، ووصف ذلك بالفساد ، أما لو ذكر هذه الأمور مفصولةً عن الإقرار . . فإن الألف يلزمه بلا خلافٍ ، ولو قدَّمها (١١ ؛ كه ( لفلانٍ من ثمن خمرٍ عليَّ ألفٌ ) . . لم يلزمه شيءٌ قطعاً ؛ كما قاله في « أصل الروضة » (١٠) .

وقضية إطلاقهم في مسألة التقديم: أنه لا فرق في عدم اللزوم بين المسلم والكافر، وهو كذلك ؛ لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنَّما نقرُّهم على ما نقرُّهم عليه لو أسلموا.

ولو ادعى عليه بمئة درهم ، فقال: (قضيتُك منها خمسين). كان مُقِرّاً بخمسين \_ كما نصَّ عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه (٣) \_ مُدَّعِياً لقضائها، فيُقبَل اعترافه دون القضاء، وأما الخمسون الأخرى . . فلا تلزمه ؛ فإن قوله: (منها) يحتمل عَوده إلى الدعوى .

\* \* \*

( وإن قال : له عليَّ ألفٌ ) ووصل به ( من ثمن مبيعٍ ) أو هاذا المبيع . . قُبِل على المذهب ؛ لأن ما ذكر آخراً لا يرفع ما قبله ، للكن ( لم يلزمه ) تسليمه

<sup>(</sup>١) أي : الإضافة إلى ثمن الخمر . انظر « كفاية النبيه » ( ١٩/١٩ ) .

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين ( ٥٨٨/٣ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ٥٠٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « تعليقة الطبرى » ( ق ٧٦/١١ ) مخطوط.

باب الإقرار \_\_\_\_\_ ربع الجنايات/ الإقرار

حَتَّىٰ يُقِرَّ بِقَبْضِ ٱلْمَبِيعِ . وَإِنْ قَالَ : ( لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمِ نُقَّصٌ ) . . . . . .

(حتىٰ يقرَّ بقبض المبيع) سواء أعيَّن المبيع أم لا ؛ لأن ذٰلك أُجرِي عليه أحكام (١) الثمن ، أمَّا إذا فصل قوله: ( من ثمن مبيعٍ ) عن قوله: ( له عليَّ ألفٌ ) . . فإنه لم يُقبَل .

ولو قال: (أقرضني ألفاً)، ثم ادعىٰ أنه لم يقبضه . . قُبِل ؛ كما قاله الماوردي (٢٠).

والمعتبر في الدراهم المقرِّ بها دراهم دار الإسلام وإن كانت دراهم البلد أكثر منها وزناً ، وتقدَّم بيان الدرهم والدينار في ( باب زكاة الذهب والفضة ) (") ، أما قبل الإسلام . . فكان للناس درهمان ؛ أكبرهما البغلي (ئ) ، وزنه ثمانية دوانيق ، وأصغرهما الطبري ، وزنه أربعة دوانيق ، فجُمِع بينهما في الإسلام ، وأُخِذ نصفهما ، فكان ستة دوانيق .

فإن فسَّر الدراهم التي أقرَّ بها بفلوسٍ . . لم يُقبَل ؛ كما سيأتي .

# # #

( وإن قال : له عليَّ ألفُ درهم نُقَصٌ ) بضم النون وتشديد القاف ؛ فإن كانت دراهم البلد الذي أقرَّ فيه تامَّةً الوزن ، وذكر ذلك متَّصلاً بالإقرار . . قُبِل

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (عليه أحكام عليه أحكام)، والتصويب من سياق عبارة «مغني المحتاج» (7/4).

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٣٤٤/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ٦١٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) البغلى: نسبة إلى البغل ؛ لأنه كان عليه صورته .

قوله ، و( لزمه ألف درهم ناقصة الوزن ) لأن وصفه إياها بأنها نُقَصُّ بمنزلة الاستثناء ، أما إذا ذكر ذلك منفصلاً . . فإنه لا يُقبَل ؛ لأن اللفظ وعُرْف البلد ينفيان ما يقوله .

( وإن قال : له عليّ ألفٌ ، وهو في بلدٍ أوزانهم ناقصةٌ ) . . قُبِل قوله في ذلك ،/و( لزمه من دراهم البلد ) إن وصله بالإقرار ؛ لأن اللفظ والعرف يصرفانه إليه ، وكذا إن فصله ( على المنصوص ) (١١ ؛ حملاً على وزن البلد ، كما في المعاملات .

( وقيل : يلزمه ألفٌ ) من الدراهم ( وازنةٌ ) حملًا على وزن الإسلام .

( وإن قال : له عليَّ درهمٌ صغيرٌ ، وهو في بلدٍ أوزانهم وافيةً . . لزمه درهمٌ صغيرٌ ) في القدر ( وازنٌ ) منها ؛ لأن الدرهم صريحٌ في الوازن ، والوصف بالصغر يجوز أن يكون من حيثُ الشكلُ ، ويجوز أن يكون بالإضافة إلى الدرهم البغلي ، فلا يُترَك الصريح بالاحتمال ، فإن كان في بلدٍ أوزانهم ناقصةٌ . . قُبِل قوله أنه أراد منها ، ولزمه درهمٌ ناقصٌ

1/0.9

<sup>(</sup>١) الأم ( ٧/٢٤٥ \_ ٣٤٥ ) .

وَإِنْ قَالَ: (لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمُ كَبِيرٌ)، وَفِي ٱلْبَلَدِ دَرَاهِمُ كِبَارُ ٱلْقُدُودِ.. لَزِمَهُ دِرْهَمُ وَازِنٌ مِنْهَا. وَإِنْ قَالَ: (لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ زُيَّفٌ)، فَفَسَّرَهَا بِمَا لَا فِضَّةَ فِيهَا.. لَمْ يُقْبَلْ......

منها ؛ كما في « الشامل » (١١ ؛ لأن قوله : ( درهم صغيرٌ ) أو ( دُرَيهم ) بالتصغير . . كدرهم عارٍ عن ذلك ؛ كما مرَّ (٢٠ .

\* \* \*

( وإن قال : له عليَّ درهمٌ كبيرٌ ، وفي البلد دراهمُ كبار القُدُود ) بضم القاف والدال : جمع قَدِّ ؛ وهو : الجسم والجِرْم ؛ أي : متَّسعة . . ( لزمه درهمٌ وازنٌ منها ) عملاً بالاسم واللفظ ؛ لأنه أمكن اجتماعهما .

\* \* \*

( وإن قال : له ) عليّ ( ألف درهم زُيّف ) بضم الزاي والياء المشدّدة المفتوحة : جمع زائف ، يقال : درهم زائف ، [ ودرهم ً] (٣) زَيْف بفتح الزاي وإسكان الياء : جُمِع [ على ] زُيُوفِ ، ( ففسّرها بما لا فضّة فيها ) كالفلوس . . ( لم يُقبَل ) لأنها لا تُسمَّىٰ دراهم ، سواء أقاله موصولاً أم مفصولاً .

نعم ؛ إن غلب التعامل بالفلوس بحيث هُجِر التعامل بالفضة ، وإنَّما

<sup>(</sup>١) الشامل (ق ٣/٨١٨) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ( ٢٠ / ٦٤٤) ، وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بقباء بالقويم بنخل سيدي الشريف ابن شدقم ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( ودراهم ) ، والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه » (  $\infty$  ٣٤٣ ) ، و« كفاية النبيه » (  $\infty$  ١٩٨/ ١٩ ) .

تُؤخَذ عوضاً عن الفلوس ؛ كالديار المصرية في هلذا الزمان . . فالظاهر \_ كما قاله بعضهم \_ : قَبول التفسير بها .

( وإن فسَّرها بمغشوش ) وهو الذي فيه نحاسٌ أو غيره [ فإن كانت ] (١٠) دراهم البلد الذي أقرَّ فيه مغشوشةً . . ( قُبِل ) إن ذكره متَّصلاً ؛ لِمَا مرَّ في الناقصة الوزن ، وكذا إن ذكره منفصلاً ( على ظاهر المذهب ) لِمَا مرَّ أيضاً في الناقصة .

( وقيل : لا يُقبَل إلا أن يكون متَّصلاً بالإقرار ) لأنه نقصانٌ ، فاعتُبِر فيه الاتصال كالاستثناء ، أما إذا كان في بلد لا يتعاملون بالمغشوش . . فإنه يُقبَل متَّصلاً ، ولا يُقبَل منفصلاً ؛ لِمَا مرَّ أيضاً في الناقصة (٢) ، فحكمها حكمها في جميع ما تقدَّم ، ولو شبَّهها بها ؛ كما في « المنهاج » . . كان أولئ وأخصر (٣) .

# # #

<sup>(1)</sup> في الأصل: (في)، والتصويب من « فتح الوهاب » ( 1/0/1 )، و« تحفة المحتاج » ( 7/0/1 ).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم قريباً ( ٦٦٧/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين ( ص ٢٩٢ ) ، وقوله : ( ولو شبهها . . . ) أي : لو شبّه المغشوشة بالناقصة في الحكم . . كان أُولى وأخصر ، وعبارة « منهاج الطالبين » : ( والتفسير بالمغشوشة . . كهو بالناقصة ) .

وَلَوْ قَالَ: (لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ)، وَفَسَّرَهَا بِسِكَّةِ غَيْرِ ٱلْبَلَدِ.. قُبِلَ مِنْهُ. وَإِنْ قَالَ: (لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ)، فَفَسَّرَهَا بِدَيْنِ.. قُبِلَ مِنْهُ.................

( ولو قال : له عليّ دراهم ، وفسّرها بسِكّة غير البلد ) والسِّكّة هنا : الحديدة المنقوشة ليضرب عليها الدراهم ، قاله في « التحرير » (1) ، فعبّر الشيخ بالسِّكّة عن الضرب . . ( قُبِل ) ذلك ( منه ) على الأصح المنصوص (٢) ؛ كما لو أقرّ بثوبٍ أو عبدٍ مطلقٍ . . لا يلزمه من ملبوس عامة البلد وجنس عبيدهم .

وقيل: لا يُقبَل ، ويلزمه من نقد البلد ، وهو قول المزني (٣) ؟/كما لا يُقبَل التفسير بالناقصة ، وكالثمن المطلق ، وفرق الأول: بأن النقص فيه رفع بعض ما أقرَّ به ، ولا كذلك هنا ، وبأن الثمن إيجابٌ في الحال تنافيه الجهالة ، فحُمِل على عرف البلد تصحيحاً للعقد .

ولو أقرَّ بدراهمَ في بلدٍ دراهمها بيضُ النقرة ، ففسَّرها بنقرةِ سوداءَ . . قُبِل .

( وإن قال : له عندي ألفٌ ، ففسَّرها بدَينٍ . . قُبِل منه ) لأن هاذا اللفظ يحتمله ، ويُستعمَل له .

فإن قيل: لفظ: (عندي) يُستعمَل في الأعيان، فكيف يقبل التفسير بالدَّين ؟!

۰۹۹/ب

<sup>(</sup>١) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) الأم (٧/١٥٥).

<sup>(</sup>٣) مختصر المزني ( ص١١٣ ) ، وانظر « الحاوي الكبير » ( ٣١٨/٨ ) .

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_ باب الإقرار

أُجيب : بأنه قد يكون سببه عيناً مغصوبةً ، أو أمانةً تعدَّىٰ فيها .

(وإن) وصل دعواه الوديعة بالإقرار؛ بأن (قال: له عليّ ألفٌ وديعةً) ونازعه المقَرُّ له؛ كأن قال: (لي عليه ألفٌ آخر).. (فهي وديعةٌ) أي: فيُقبَل إقراره بذلك على المذهب، فيحلف أنه ليس له عليه ألفٌ آخر.

وقيل : يُصدَّق المقَرُّ له بيمينه أن له عليه ألفاً آخر ؛ نظراً إلى أن (عليَّ ) للوجوب ، فلا يقبل التفسير بالوديعة فيه .

وأُجيب : باحتمال إرادة وجوب الحفظ .

وعلى الأول: قال الشيخ: ( فإن قال: كان عهدي أنها باقيةٌ ) حين أقررتُ ( فإذا بها هالكةٌ . . لم يُقبَل ) لأنه أقرَّ بوجوب التمكين منها ، فلم يُقبَل رجوعه عنه ؛ كما لو ادعى التلف أو الردَّ قبل الإقرار . . فإنه لا يُقبَل ؛ لأن التالف والمردود لا يكون عليه .

( وإن ادعىٰ أنها هلكت بعد الإقرار ) أو ردَّها . . ( قُبِل منه ) في الأصح ؟ لأنه محتملٌ وغير مناقضٍ لإقراره ، والثاني : أنها مضمونةٌ ؟ نظراً إلىٰ قوله : ( عليّ ) الصادق بالتعدّي فيها .

وأُجيب : بصدق وجوب حفظها .

恭 恭 恭

( وإن قال : له عليّ ألفٌ ، ثم فسّرها ) بعد الفصل من قوله : ألفٌ ( بوديعةٍ ) كأن أقرَّ بألفٍ وقال : ( أردت به هذا ، وهو وديعةٌ ) ، فقال المقرُّ له : ( لي عليه ألفٌ آخر ) . . ( فقد قيل ) وهو الأظهر : ( يُقبَل ) قوله بيمينه أنه ليس له عليه ألفٌ آخر .

( وقيل : لا يُقبَل ) فيُصدَّق المقَرُّ له بيمينه أن له عليه ألفاً آخر ؛ لِمَا رَّ .

وأُجيب : باحتمال إرادة الوجوب في حفظ الوديعة ، والتخلية بينها وبين مالكها عند الطلب ، واحتمال أنه تعدَّىٰ فيها حتىٰ صارت مضمونةً عليه .

وكيفية اليمين \_ كما قال القاضي \_ : [أن] (١) يحلف أنه لا يلزمه تسليم ألفٍ أخرى ، وأنه ما أراد بإقراره إلا هانده (٢) .

\* \* \*

( وإن قال : له عليَّ ألفٌ في ذمَّتي ، ثم ) أتىٰ بها و( فسَّرها بوديعةٍ . . فقد قيل : يُقبَل ) لجواز أن يكون قد تعدَّىٰ فيها ، فيكون ضامنها في ذمَّته .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أنه)، والتصويب من سياق عبارة «كفاية النبيه».

<sup>(</sup>٢) انظر « كفاية النبيه » ( ٢١/١٩ ) .

ربع الجنايات/ الإقرار \_\_\_\_\_\_ باب الإقرار

وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ. وَإِنْ قَالَ: (لَهُ عَلَيَّ فِي هَلْذَا ٱلْعَبْدِ أَلْفُ دِرْهَمٍ)، ثُمَّ فَسَرَهَا بِقَرْضٍ أَقْرَضَهُ فِي ثَمَنِهِ، أَوْ بِأَلْفٍ وَزَنَهَا فِي ثَمَنِهِ لِنَفْسِهِ،....

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يُقبَل ) لتصريحه بأنها في ذمَّته ،/والوديعة لا تكون في ذمَّته بالتعدِّي ، بل بالتلف ، ولا تلف .

No. of the state o

ولو قال : (له عندي ألف درهم وديعةً ، أو مضاربةً [ دَيناً ] ) (١٠ . . صحَّ إقراره بذلك ، ولا يحتمل غير وديعةً أو مضاربةٍ تعدَّىٰ فيها ، فيلزمه ، فلو قال : ( أردت أنه شرط ضمانها ) . . لم يُقبَل ، فإن وصل بقوله : ( وديعة ) : ( شرطَ

ضمانها ) . . قُبِل ، وكانت وديعةً غير مضمونةٍ .

ولو قال: (له عليّ [ألف] درهم عاريةً). فهي مضمونةٌ ، سواء أصحّحنا إعارتها أم لا ؛ كما جزم به الرافعي (٢) ؛ لأن الفاسد كالصحيح في الضمان وعدمه.

非 徐 徐

( وإن قال : له عليّ في هذا العبد ) أو منه أو من ثمنه أو فيه ( ألف درهم ، ثم فسّرها بقرضٍ أقرضه في ثمنه ) . . قُبِل ولزمه الألف في ذمّته ، ولا تعلُّق لذلك بالعبد .

(أو) فسَّرها (بألفٍ وزنها) أي : المقَرُّ له (في ثمنه لنفسه) ولم أَزِنْ شيئاً . . فالعبد كلُّه للمقَرِّ له ، أو قال : (وزنتُ ألفاً مثله) للكن له العُشر

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( دينار ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٩/٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٥/٣٣٨ ).

مثلاً في العبد ؛ بأن قال : (وزن في ثمن عُشرِه ألفاً ، ووزنت أنا ألفاً في تسعة أعشاره) . . قُبِل وإن قال : (اشتريناه [دفعتَينِ]) (۱) ؛ لاحتماله ، فيكون له تسعة أعشاره ، وللمقرّ له عُشره ، وإن قال : (وزنت مثله) وسكت . . كان العبد بينهما نصفينِ ، فإن قال : (وزنت مثليهِ أو نصفه مثلاً) . . كان الاشتراك بحسابه ، فله في الأولىٰ ثلثاه ، وللمقرّ له ثلثه ، وفي الثانية بالعكس .

(أو) فسَّرها (بألفٍ أُوصِي له بها من ثمنه).. قُبِل ، وبيع لأجله ، ويُدفَع له منه ألفٌ ، والفاضل للمقِرِّ ، وليس للمقِرِّ إمساكه ودفع الألف من ماله امتثالاً لشرط الموصي ، قال السبكي : (كذا أطلقوه) (٢) ، وقال ابن الصباغ : (إن رضي المقرُّ له . . جاز) (٣) والذي قاله متعيِّنٌ .

(أو) فسَّرها بألفِ من (أرش جنايةٍ جناها العبد) على فلانٍ ، أو على ماله وأرشُها [ألفُ ] . . (قُبِل) في هاذه [الصور] (١٠ كلِّها ؛ كما تقرَّر ، وتعلَّق الأرش في هاذه الأخيرة برقبته .

( وإن فسَّرها بأنه رهنٌ بألفٍ عليه . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُقبَل )

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( دفعة ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٠٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر «أسنى المطالب » ( ٣٠٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الشامل (ق ٢١٦/٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( الصورة ) ، والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( ١٩/٢٥) ) .

| - بابالإقرار |  | <br>  | ربع الجنايات/الإقرار - |
|--------------|--|-------|------------------------|
| باب جوسور    |  | <br>_ | رج بسایات (المحسور     |

وَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ ...........

لأن الدَّين وإن كان في الذمَّة فله تعلُّقٌ ظاهرٌ بالمرهون ، فصار كالتفسير بأرش الجناية .

[ ( وقيل : لا يقبل ) لأن الدين يتعلق بالذمة ، والعين وثيقة به ، فكان تفسيره مخالفاً للظاهر ، فلم يقبل .

وعلى هنذا: يؤاخذ بإقراره بالألف التي ادعى أن العبد مرهون بها ، ويطالب بتفسير الإقرار الأول [(١).

\*\*\* \*\*\*\*

ولو قال: (له عليَّ ألفٌ في هاذا الكيس).. لزمه ألفٌ وإن لم يكن فيه شيءٌ ؛ لاقتضاء (عليَّ) اللزومَ ، ولا نظر إلى ما [عقَّبه] (١) به ، ويجب عليه تتميمه لو نقص ما فيه عن الألف ؛ كما أنه لو لم يكن فيه شيءٌ .. لزمه الألف .

وإن قال : (له عليَّ الألف الذي في الكيس) ولم يكن فيه شيءٌ . . لم يلزمه ؛ لأنه لم يعترف بشيءٍ في ذمَّته على الإطلاق ، ولا يلزمه / التتميم لو نقص ؛ لأنه لم يلتزم إلا ما في الكيس ؛ لجمعه بين التعريف والإضافة إلى

(١) قول المصنف: ( وقيل: لا يقبل ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق، وشرحه مهم، وقد استقينا شرحه من « كفاية النبيه » ( ٢٦/١٩ ) ، و« غنية الفقيه » ( ق

وشرحه مهم ، وقد استقينا شرحه من « كفاية النبيه » ( ٦/١٩) ٢٤٤/٤ ) مخطوط ، و« شرح التنبيه » للسيوطي ( ٢٥٦/٢ ) .

(٢) في الأصل : ( عينه ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٠٦/٢ ) ، و« مغني المحتاج »

.( ٣٢٥/٢)

-

الكيس ، وهانده العلَّة قد تقتضي أن الحكم كذلك لو قال : (عليَّ الألف في الكيس ) بترك ( الذي ) وهو محتملٌ ، والأوجَهُ : أنه كقوله : ( له عليَّ ألف في الكيس ) كما قاله بعض المتأخرين وإن افترقا بالتعريف والتنكير .

\* \* \*

( وإن قال : له في ميراث أبي \_ أو من ميراث أبي \_ ألف . . فهو دَينٌ على التركة ) أي : إقرارٌ على الأب بألفٍ في الميراث .

واستُشكِل : بأن قياس ما فُسِّر به في (له في هاذا العبد ألفٌ) : أن يُفسَّر ها فيها .

وأُجيب: بأن قوله: (له في ميراث أبي ألفٌ) إقرارٌ بتعلَّق الألف بعموم الميراث، فلا يُقبَل منه دعوى الخصوص بتفسيره بشيء ممَّا ذُكِر؛ لأن العبد المفسَّر بجنايته أو رهنه مثلاً لو تلف. . ضاع حقُّ المقَرِّ له، فيصير كالرجوع عن الإقرار بما يرفع كلَّه أو بعضه .

وقضيته: أنه لو فسَّر هنا بما يعمُّ الميراث وأمكن . . قُبِل ، وأنه لو قال ثَمَّ وله عبيدٌ : ( له في [ هانه العبيد ] (١) ألفٌ ) ، وفسَّر بجناية أحدهم . . لم يُقبَل .

وخرج بـ ( الألف ) : الجزء الشائع ؛ كقوله : ( له في ميراث أبي نصفه

<sup>(</sup>۱) في الأصل : (هلذا العبد) ، والتصويب من «أسنى المطالب » (7/7) ، و«مغني المحتاج » (7/7) .

ربع الجنايات/ الإقرار \_\_\_\_\_\_ باب الإقرار

وَإِنْ قَالَ : ( لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي ) ، أَوْ : ( مِنْ مِيرَاثِي مِنْ أَبِي ) . . فَهُوَ هِبَةٌ . وَإِنْ قَالَ : ( لَهُ فِي هَاذِهِ ٱلدَّارِ نِصْفُهَا ) . . لَزِمَهُ ، وَإِنْ قَالَ : ( لَهُ فِي هَاذِهِ ٱلدَّارِ نِصْفُهَا ) . . لَزِمَهُ ،

أو ثلثه ) فلا يكون دَيناً على الأب ، وإلا . . لتعلَّق بجميع التركة ، ذكره الإسنوي ، ثم قال : ( والظاهر : صحَّة الإقرار به ؛ لاحتمال أنه (١) أوصى له بذلك الجزء ، وقَبِله ، وأجازه الوارث إن كان زائداً على الثلث ) (٢) ، وهذا أوجَهُ من قول السبكي : ( إنه ينبغي أن يكون قوله : له في ميراث أبي نصفه ؛ كقوله : له في ميراثي نصفه ، وأن يكون قوله : له فيه ثلثه . . إقرارٌ له بالوصية بالثلث ) (٣) .

( وإن قال : له في ميراثي من أبي ، أو : من ميراثي من أبي . . فهو هبةٌ ) أي : وعدُ هبةٍ ؛ كما في « المنهاج » ( ، ) ؛ أي : وعده بأنه يهبه الألف ، وهلذا إذا لم يرد به الإقرار ، ولم يذكر ما يدلُّ على الالتزام ؛ لأنه أضاف الميراث إلىٰ نفسه ، ثم جعل لغيره جزءً منه ، واحتمل كونه تبرُّعاً ، بخلافه فيما قبلها ، فإن أراد به الإقرار ، أو ذكر ما يدلُّ على الالتزام ؛ كقوله : ( له عليَّ في ميراثي من أبي ألف بحقٍ لزمني ، أو بحقٍ ثابتٍ ) . . لزمه ما أقرَّ به .

( وإن قال : له في هذه الدار نصفها ، أو : من هذه الدار نصفها . . لزمه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( أنه لو ) ، والتصويب من « كافي المحتاج » .

<sup>(</sup>۲) كافى المحتاج (ق ۲/۲۷۲) مخطوط.

<sup>(</sup>٣) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ٢٥/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٤) منهاج الطالبين (ص ٢٩٣).

وإن قال : في داري ، أو : من داري . . فهو هبةٌ ) أي : وعدُ هبةٍ ، كما مرَّ ، والفرق : ما قدَّمناه .

\* \* \*

( وإن قال : له في مالي ألف درهم . . لزمه ، وإن قال : له من مالي . . فهو هبة ) أي : وعد هبة ( على المنصوص ) فيهما (١١ ) ؛ لأنه في الأول جعل ماله ظرفاً للألف ، ويجوز كونه ظرفاً ؛ بأن تكون مختلطة به ، وفي الثاني أضاف المال إلى نفسه ، وجعل الألف جزءاً منه ، وجزء ماله لا يكون لغيره ، فيكون وعد هبة .

( وقيل ) وهو الأصح : / ( هلذا غلطٌ في النقل ، ولا فرق بين أن يقول : في مالي ، أو : من مالي في أن الجميع هبةٌ ) أي : وعدُ هبةٍ ؛ كما نصَّ عليه في مسألتي الميراث والدار المتقدِّمتينِ ، وحمل بعضهم النصَّ في الأولىٰ علىٰ ما إذا تقدَّمت عليه كلمة ( عليَّ ) فقال : ( عليَّ ألفٌ في مالي ) . . فإنه يلزمه ، ومحلُّ الخلاف \_ كما عُلِم ممَّا مرَّ \_ : إذا لم يقل : ( بحقِّ واجبِ عليَّ ) فإن قاله . . كان إقراراً وليس هبةً ، سواء أضافه إلىٰ نفسه أم لا ؛ لأن وعدَ الهبةِ لا يكون حقاً وإجباً .

<sup>(</sup>١) الأم ( ٧/٧٤ ٥ ـ ٤٨ ٥ ) .

ربع الجنايات/ الإقرار \_\_\_\_\_\_ باب الإقرار

وَإِنْ قَالَ: (لَهُ عِنْدِي تَمْرٌ فِي جَرَابٍ)، أَوْ: (سَيْفٌ فِي غِمْدٍ)، أَوْ: (سَيْفٌ فِي غِمْدٍ)، أَوْ: (فَصُّ فِي خَاتِم)..لَمْ يَلْزَمْهُ ٱلظَّرْفُ.....

## [ الظرف والمظروف لا يتبع أحدهما الآخر ]

ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أن الظرف والمظروف لا يتبع أحدهما الآخر فقال: ( وإن قال: له عندي تمرٌ في جَرابٍ ) بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح ( أو: سيفٌ في غمدٍ ، أو: فَصٌّ ) بفتح الفاء وكسرها والفتح أفصح ( في خاتِمٍ ) بفتح التاء وكسرها ، أو زيتٌ في جرَّةٍ ، أو نحو ذلك . . ( لم يلزمه الظرف ) لأنه لم يقرَّ به ، والإقرار يعتمد اليقين .

\* \* \*

وإن قال : (له عندي جرابٌ فيه تمرٌ) ، أو : (غمدٌ فيه سيفٌ) ، أو : (خاتمٌ فيه فصٌ) ، أو : (خاتمٌ فيه فصٌ) ، أو : (جرَّةٌ فيها زيتٌ) . . لزمه الظرف وحده ؛ لِمَا مرَّ ، وهاكذا كل ظرفٍ ومظروفٍ لا يكون الإقرار بأحدهما إقراراً بالآخر .

带 豢 蒜

ولو قال: (له عندي خاتمٌ) فكان فيه فصٌّ. . دخل الفصُّ ؛ لأن الخاتم يتناوله ، فلو قال: (لم أرد الفصَّ) . . لم يُقبَل منه ؛ لأنه رجوعٌ عن بعض ما أقرَّ به ، وإنَّما لم يتناوله في (خاتمٌ فيه فصٌّ) لقرينة الوصف الموقع في الشكّ.

ولو قال: (له عندي جاريةٌ) فكانت حاملاً.. لم يدخل الحمل ؛ لأن الجارية لا تتناوله ، بخلاف البيع ؛ لأن الإقرار إخبارٌ عن حقِّ سابقٍ ؛ كما مرَّ ، وربَّما كانت الجارية له دون الحمل ؛ بأن كان موصىً به ، ولهاذا : لو قال :

(هانده الدابة لفلانٍ إلا حملها) . . صحَّ ، ولو قال : ( بعتُكها إلا حملها ) . . لم يصح ، والشجرة كالجارية ، والثمرة كالحمل فيما ذُكِر .

قال في « الأنوار » : (قال القفّال وغيره : والضابط : أن ما يدخل تحت مطلق البيع . . يدخل تحت الإقرار ، وما لا . . فلا ، إلا الثمرة غير المؤبّرة والحمل والجدار ) (١) ؛ أي : فإنها تدخل في البيع ، ولا تدخل في الإقرار ؛ لبنائه على اليقين ، وبناء البيع على العرف .

禁 蒜 袋

( وإن قال : له عندي عبدٌ عليه عمامةٌ . . لزمه العبد و ) لم تلزمه ( العمامة ) على الصحيح لِمَا تقدَّم ، وفي وجهٍ : تلزمه العمامة ، جرئ عليه الشيخ رحمه الله تعالى ؛ لأن العبد له يدٌ على ملبوسه ، ويده كيد سيده ، ولو لم يقل : ( عليه عمامةٌ ) بل أحضره وقال : ( غصبتُ هاذا العبد من فلانٍ ) فإن ادعى الغاصب ثيابه . . فهو المُصدَّق ، وإلا . . فهل يكون مُقِرّاً بها ؟ قال في « المطلب » : ( يظهر تخريجه على هاذَينِ الوجهَينِ ) (٢٠) .

袋 蒜 袋

( وإن قال ): له عليّ / ( دابةٌ عليها سرجٌ ) أو مسرجةٌ ، أو جاريةٌ في بطنها حملٌ ، أو فرسٌ في حافرها نعلٌ ، أو قمقمةٌ عليها عروةٌ . . ( لم يلزمه السرج )

<sup>(</sup>١) الأنوار لأعمال الأبرار ( ١٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المطلب العالى ( ق ١١/٦٦ \_ ٦٤ ) مخطوط ، وانظر « كفاية النبيه » ( ١٩/١٩ ) .

ريع الجنايات/الإقرار

بابالإقرار

في الأولىٰ ، ولا الحمل في الثانية ، ولا النعل في الثالثة ، ولا العروة في الرابعة ، ولو عكس . . انعكس الحكم ، وتعليل ذلك عُلِم ممًّا مرَّ .

华 縣 蒜

ولو قال : (له عندي فرسٌ بسرجه ، أو عبدٌ بعمامته ، أو ثوبٌ مطرَّز) . . لزمه الجميع ؛ لأن الباء بمعنى (مع) ، والطراز جزءٌ من المُطرَّز وإن رُكِّب عليه بعد نسجه ، قال ابن الرفعة : (ويظهر أن قوله : عليه طرازٌ ؛ كقوله : مطرَّزٌ ) انتهى (١١) والظاهر : أنه كخاتم عليه فصُّ .

( وإن ادعىٰ رجلان ملكاً في يد رجلٍ بينهما نصفَينِ ، فأقرَّ لأحدهما بنصفٍ وجحد الآخر ؛ فإن كانا قد عزيا إلىٰ جهةٍ واحدةٍ من إرثٍ أو ابتياعٍ ، وذكرا أنهما لم يقبضا ) كأن قالا : ( غصبتَ هاذه الدار من أبينا ، ونحن ورثناها منه ) ، أو : ( اشتريناها من فلانٍ بعقدٍ واحدٍ ، وأنت غصبتَها قبل القبض من يد البائع ) . . ( وجب على المقرِّ له أن يدفع نصف ما أخذه إلىٰ شريكه ) لأنهما اعترفا أن الدار بينهما بسببٍ يقتضي الاشتراك ، فإذا غصب بعضها . . كان بينهما ، والباقي كذلك .

<sup>(</sup>١) المطلب العالي (ق ٢١/١١) مخطوط.

وَإِنْ لَمْ يَعْزِيَا إِلَىٰ جِهَةٍ ، أَوْ أَقَرًا بِٱلْقَبْضِ . . لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ شَيْئاً .

ولو ادعى الورثة أن لأبيهم حقّاً على إنسانٍ ، فأنكر ، فأقاموا شاهداً وحلف بعضهم دون بعضٍ . . استحقَّ الحالف حصَّته ، ولا يشاركه فيها الناكل ، والفرق بين هاذه وبين التي قبلها : أن الذي لم يقرَّ له لم يسقط حقُّه ، والناكل أسقط حقَّه بامتناعه مع قدرته عليه بيمينه ، فلا يستحقُّ بيمين غيره ، [ فصارا ] (١٠) كأخوَينِ أقرَّ رجلٌ لأبيهما بدَينٍ ، فقبِله أحدهما دون الآخر ، فإن الرادَّ لا يشارك القابِلَ .

( وإن لم يعزيا إلى جهةٍ ) واحدةٍ ؛ بأن عزا أحدهما إلى بيعٍ ، والآخر إلى غيره ، أو أطلقا ، أو عزا أحدهما وأطلق الآخر ، أو عزيا إلى جهةٍ واحدةٍ ؛ كبيعٍ ولم يقولا : ( اشترينا معاً ) ، ( أو أقرّا بالقبض ) كأن قالا : ( ورثناها وقبضناها ) ، أو : ( اشتريناها في عقدٍ وقبضناها ) . . ( لم يلزمه ) أي : المقرّ له ( أن يدفع إليه ) أي : شريكِه ( شيئاً ) .

أما في الأولى . . فلأنهما إن عزيا إلى سببَينِ . . لم يقتضِ دعوى كلِّ منهما المشاركة ، وإن أطلقا ، أو عزا أحدهما وأطلق الآخر . . فيجوز أن يكون السبب مختلفاً ، فلا ينزع منه ما ثبت له ظاهراً بالشكِّ .

وأما في الثانية . . فلأنه بالقبض قد استقرَّ ملك كلِّ منهما على ما قبضه ، ويجوز أن يطرأ الغصب على نصيب أحدهما ، فلا تلزم المشاركة بالاحتمال (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( فصار) ، والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( ١٩ /٤٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بزيادة سيدنا عثمان رضى الله عنه).

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_ باب الإقرار

## ڹٛڹٵ؉ؠ*ڟ*

## [في ضبط لغات عزا يعزو]

يقال : عزوته وعزيته إلىٰ كذا ؛ أي : أضفته ، وعزيا وعزوا لغتان ، والواو أفصح .

( وإن أقرَّ رجلٌ فقال : هذه الدار ) مثلاً / ( لزيدٍ ، لا بل لعمرٍ و ، أو : غصبتُها من زيدٍ ، لا بل من عمرو ) أو : ( وزيدٌ غصبها من عمرو ) . . ( لزم

عصبتها من ريدٍ ، د بن من عمرو ) أو . ر وريد عصبها من عمرو ) . . ر درم الإقرار للأول ) الذي هو زيدٌ ؛ لأن من أقرَّ بحقِّ لغيره . . لم يُقبَل رجوعه عنه .

( وهل يغرم للثاني ) الذي هو عمرٌو ؟ ( فيه قولان ) أصحُّهما : أنه يغرم قيمتها له ؛ لأنه حال بينه وبينها بالإقرار الأول .

والثاني: لا يغرم له ؛ لأن العين باقيةٌ يمكن عَودها إلى صاحبها ، وهو يقول : ( أنا معترفٌ لك بها ) وإنَّما الشرع انتزعها .

( وقيل : إن سلّمها الحاكم بإقراره . . فقولان ) لأنه معذورٌ ، وتعليلهما ما تقدَّم ، ( وإن سلّمها المقِرُّ . . لزمه الغرم قولاً واحداً ) لأنه غير معذور ، ( والصحيح : أنه لا فرق بين المسألتين ) لأن الحاكم إنَّما سلَّمها بإقراره ، فهو

1/017

كما لو سلَّمها بنفسه ، وسواء في جريان الخلاف وصل إقراره الثاني بالأول ، أو فصل يسيراً أو كثيراً .

\* \* \*

ولو قال : (هانده الدار لزيدٍ ثم لعمرو) . . فلعمرو تغريمه أيضاً ؛ كما ذكره الغزالي في « الوسيط » في ( باب الشكِّ في الطلاق ) (١٠) .

ولو قال: (هاذه العين التي في تركة مورِّثي لزيدٍ بل لعمرو) . . سُلِّمت لزيدٍ ، وفي غرمه لعمرو طريقان ؛ أحدهما \_ وهو الظاهر \_ : أنه كنظائره السابقة ، والثاني : القطع بأن لا غرم ؛ لأن المقرَّ في مال نفسه يمكنه العلم والإحاطة ، فلم يُعذَر في الرجوع ، بخلاف المقرِّ في التركة ؛ فإنه قد يبني على الظنِّ .

ولو كان في يد شخص عينٌ ، فانتزعها آخر منه بيمين الردِّ ، ثم جاء آخر وأثبتها له . . فهل له طلب القيمة ؟ إن قلنا : يمين الردِّ كالبينة . . فلا ، وإن قلنا \_ وهو الأصح \_ : كالإقرار . . فعلى الخلاف (٢) .

\* \* \*

ولو أعتق عبداً ، ثم أقرَّ بأنه غصبه من زيدٍ . . فهل يغرم لزيدٍ ؟ فيه القولان .

<sup>(</sup>١) الوسيط ( ٤٢٢/٥ ).

<sup>(</sup>٢) عبارة «أسنى المطالب » مع « روض الطالب » ( ٣١٤/٢ ) : ( « ومتى انتُزِعت عينٌ من » يد « رجلٍ بيمينٍ لنكوله ثم أثبت » أي : أقام « بها آخر » بينةً . . « غرم له » الرجل القيمة ؛ بناءً علىٰ أن اليمين المردودة كالإقرار ) .

( وإن باع شيئاً وأخذ الثمن ، ثم أقرَّ بأن المبيع لغيره . . فقد قيل ) : فيه طريقان ؛ أصحُّهما : ( يلزمه الغرم قولاً واحداً ) لأنه قد أخذ عوضه ، وللقبض أثرٌ في الضمان ، أَلَا ترىٰ أنه لو غرَّ بحرِّية أمةٍ فنكحها وأحبلها ، فأجهضت بجنايةٍ . . يغرم المغرور الجنين لمالكها ؛ لأنه يأخذ الغرَّة ، ولو سقط ميتاً بلا جنايةٍ . . لم يغرم ؟!

( وقيل : على قولين ) كما تقدَّم ، وأخذ العوض لا أثر له ؛ كما يضمن المودع ببيع الوديعة ، وكذا بهبتها ، فاستوى العوض وعدمه .

( وإن قال : غصبتُ من أحدهما . . أخذ بتعيينه ) لأنه أقرَّ بمبهم فرُجِع إليه فيه ، ( وإن قال : لا أعرفه وصدَّقاه . . انتُزِع منه ) لاعترافه بأنه ليس له ( وكانا خصمَينِ فيه ) لأنه لأحدهما بقوله ، ولا مزية لأحدهما على الآخر .

( وإن كذَّباه أو أحدهما . . فالقول قوله مع يمينه ) لأنه أعرف بحاله ، فيحلف لكل واحدٍ منهما يميناً .

( وإن قال : هو لفلانٍ . . سُلِّم إليه ، ولا يغرم للآخر شيئاً ) لأنه لم يقرَّ له /

۱۲ه/ب

وَإِنْ قَالَ : ( غَصَبْتُ هَاذِهِ ٱلدَّارَ مِنْ زَيْدٍ ، وَمِلْكُهَا لِعَمْرٍو ) . . لَزِمَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا إِلَىٰ وَيْدٍ ، وَمِلْكُهَا لِعَمْرٍو شَيْءٌ . وَإِنْ قَالَ : ( هَاذِهِ ٱلدَّارُ مِلْكُهَا لِزَيْدٍ ، وَغَصَبْتُهَا إِلَى الْأَوَّلِ ، . . . . . . . فَقَدْ قِيلَ : هِي كَٱلَّتِي قَبْلَهَا ، وقِيلَ : تُسَلَّمُ إِلَى ٱلْأَوَّلِ ، . . . . . . . .

بشيءٍ ، للكن له تحليفه إن قلنا : [ إنه ] (١١) يغرم لو أقرَّ له ، وإلا . . فلا .

( وإن قال : غصبتُ هاذه الدار من زيدٍ ، وملكها لعمرٍ و . . لزمه أن يسلِّمها إلىٰ زيدٍ ) لأن قوله : ( غصبتُها من زيدٍ ) يقتضي أنها كانت في يده بحقٍ ، فأعيدت إليه ، وقوله بعد ذلك : ( وملكها لعمرو ) إن كانت شهادةً . . فهي مردودةٌ ؛ لإقراره بالغصب ، وإن كان إقراراً . . لم يعمل به في الحال ؛ لأنها خرجت عن يده بقوله السابق ، وشرط نفوذه في الحال (٢٠) : أن يكون المقرُّ به في يد المقرِّ ، ( ولا يلزمه لعمرو شيءٌ ) لأن قوله : ( وملكها لعمرو ) لا ينافي قوله : ( غصبتُها من زيدٍ ) لجواز أن يكون الملك فيها لعمرٍ و وتكون في يد زيدٍ بإجارةٍ أو غيرها .

\* \* \*

( وإن قال : هانده الدار ملكها لزيدٍ ، وغصبتُها من عمرٍ و . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( هي كالتي قبلها ) فتُسلَّم لعمرٍ و ، ولا يغرم لزيدٍ شيئاً ؛ لأن الإقرارَينِ إذا لم يتنافيا . . لم يفترق الحال بين التقديم والتأخير .

( وقيل : تُسلَّم إلى الأول ) الذي هو زيدٌ ؛ لأنه أقرَّ له بالملك أولاً ، فلم

<sup>(</sup>١) قوله : ( إنه ) زيادة من هامش الأصل ، وأشار له بنسخة .

<sup>(</sup>٢) أي : الإقرار .

ربع الجنايات/ الإقرار \_\_\_\_\_ باب الإقرار

وَهَلْ يَغْرَمُ لِلثَّانِي ؟ عَلَىٰ قَوْلَيْنِ . وَمَنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ صَغِيرِ مَجْهُولِ ٱلنَّسَبِ . .

يُقبَل رجوعه عنه ، ( وهل يغرم للثاني ) الذي هو عمرٌو ؟ ( على قولين ) أي : السابقين .

قال الماوردي: (ولو قال: غصبتُها من زيدٍ، وغصبتُها من عمرو.. هل يكون ؛ كقوله: غصبتُها من زيدٍ وعمرو حتى تُسلَّم إليهما ؟ فيه وجهان) انتهى (۱) ، ومال السبكي إلى المنع (۱) .

ولو قال : ( استعرتها من زيدٍ وملكها لعمرو ) . . شُمِعت شهادته لعمرو ؟ لأن شهادة المستعير مسموعةٌ ، قاله الماوردي (7) .

### [ الإقرار بالنسب قسمان ]

ثم انتقل إلى حكم الإقرار بالنسب ، وهو قسمان ؛ الأول : أن يُلحِق النسب بنفسه ، والثاني : بغيره .

### [القسم الأول: إلحاق النسب بنفسه]

وقد بدأ بالقسم الأول فقال: (ومَن أقرَّ بنسبِ) حرِّ أصليٍّ (صغيرٍ) أو مجنونٍ ولو طرأ جنونه (مجهول النسب) وأمكن صدقه ؛ بأن لم يكذِّبه

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٣٠٢/٨ ).

<sup>(</sup>٢) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ٧١/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير ( ٣٠٠/٨ ) .

الحسُّ ، ولا منازع له فيه ؛ كأن قال : (هاذا ابني ) ، أو : (أنا أبوه ) وإن كان الأول أُولى ؛ لكون الإضافة فيه إلى المقرِّ . . (ثبت نسبه ) لأنه أقرَّ لغيره بحقِّ لا ضرر فيه عليه ، فأشبه ما لو أقرَّ له بمالٍ ، ولأن البينة على النسب تعسُر ، فلو لم يثبت بالاستلحاق . . لضاع كثيرٌ من الأنساب .

n n n

فلو كمل الصبي أو المجنون ، وأنكر النسب . . لم يندفع ؛ كما لو ادعى رقَّ صغيرٍ في يده ، وحُكِم له به ، فبلغ وادعى الحرِّية . . فإنه لا يُقبَل ؛ كما مرَّ ، قال ابن الصباغ : ( ولو أراد المقرُّ به تحليف المقرِّ . . لم يُمكَّن ؛ لأنه لو رجع . . لم يُقبَل ، فلا معنى لتحليفه ) (١) ، وأقرَّه الشيخان (٢) ، وهو المذكور في « الذخائر » وغيرها (٣) ، بخلاف العبد الصغير إذا بلغ وأراد تحليف (١) من حُكِم له بملكه . . فإنه يُمكَّن منه ؛ لأنه لو أقرَّ بذلك . . لعمل به .

\* \* \*

( فإن كان ميتاً ) ولو كبيراً ؛ كما سيأتي تصحيحه . . لحقه / و( ورثه ) هو ، ولا نظر إلى تهمة الإرث ؛ لأن أمر النسب مبنيٌ على التغليب ؛ لعسر إقامة البينة عليه ؛ ولهاذا يثبت بمجرّد الإمكان ، ولأنه أصلٌ والإرث فرعٌ ، وقد ثبت الأصل ، ولا قصاص عليه إذا قتله ثم استلحقه .

<sup>(</sup>١) الشامل (ق ٢/٢٣) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير ( ٥/٣٥٣ ) ، روضة الطالبين ( ٦٠٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « قوت المحتاج » ( ١٩٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( أن تحليف ) ، والتصويب من « كفاية النبيه » ( ١٩/ ٤٤٥ ) .

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_\_ بابالإقرار

.....

وما ذُكِر في المجنون يخالف ما لو قال لمجنونِ: (هذا أبي) حيث لا يثبت نسبه حتى يفيق ويصدِّقه ، قال الروياني: (وما أدري ما الفرق بينهما ، إلا أن يقال: الابن بعد الجنون يعود إلى ما كان عليه في صباه ، بخلاف الأب) (۱) ، وأصل هذا الكلام للإمام الماوردي ، ورأيه: أن المجنون البالغ لا يصح استلحاقه إلا إن أفاق وصدَّق (۱) ، ولا يشكل باستلحاق الميت ؛ لليأس من عَوده ، وهذا رأيٌ مرجوحٌ ؛ فإذاً: لا فرق بين الرملي (شذا ابني) ، [و(هذذا] (۱) أبي) نبَّه على ذلك شيخنا الإمام الشهاب الرملي (۱) .

## وخرج بذالك :

ما لو كان المستلحق الصغير أو المجنون رقيقاً لغير المستلحِق أو عتيقه . . فلا يُقبَل ؛ محافظةً على حقّ الولاء للسيد ، بل يحتاج إلى البينة ، فإن صدَّقه الكبير العاقل المجهول النسب . قُبِل ؛ كما جرىٰ عليه ابن المقري (٥) خلافاً لصاحب « الأنوار » (٢) ، والعبد باقٍ علىٰ رقّه ؛ لعدم التنافي بين النسب

<sup>(</sup>١) بحر المذهب (٣٠٨/٨).

<sup>(</sup>۲) الحاوي الكبير ( ۲/۷۲۸ ـ ۳٦۸ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أو هاذا)، والتصويب من «مغنى المحتاج» (٣٣٥/٢).

<sup>(</sup>٤) حاشية الشهاب الرملي علىٰ أسنى المطالب (٣٢٠/٢).

<sup>(</sup>٥) روض الطالب ( ٣٨١/١).

<sup>(</sup>٦) الأنوار لأعمال الأبرار (٣١/٢).

وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ كَبِيرِ . . لَمْ يَثْبُتْ حَتَّىٰ يُصَدِّقَهُ . . . . . . . . . . . . . . .

والرقّ؛ لأن النسب (۱) لا يستلزم الحرية ، والحرية لم تثبت ، وإن كان له وهو بيده ، ولم يمكن لحوقه به ؛ كأن كان أسنّ منه . . لغا قوله ، وإن أمكن لحوقه به . . لحقه الصغير والمجنون والمصدّق له ، وعتقوا ، أما ثابت النسب من غيره ، أو المكذّب له . . فلا يلحقانه ، ويعتقان عليه ؛ مؤاخذة له باعترافه بحرّيتهما ، ولا يرثان منه ؛ كما لا يرث منهما ولو أكذب نفسه .

\* \* \*

- وما لو كان كبيراً حياً عاقلاً ؛ كما قال : ( وإن أقرَّ بنسبِ كبيرٍ ) حيّ عاقلٍ . . ( لم يثبت ) نسبه ( حتى يصدِقه ) أو يثبت ذلك بالبينة ، بخلاف ما لو كذَّبه أو سكت ؛ لأن له حقّاً في نسبه ، وهو أعرف به من غيره ، وفرق بينه وبين الاكتفاء بالسكوت في الإقرار بالمال : بأن أمر النسب خطِرٌ ، فإن كذّبه أو سكت وأصرَّ ولا بينة . . حلَّفه المدَّعي ، فإن نكل وحلف المدَّعي . . ثبت النسب ، وإن حلف . . سقطت الدعوى ، وكذا الحكم لو ادعاه أباً فكذّبه ، أو سكت ولا بينة . . لم يثبت الاستلحاق .

\* \* \*

ولو استلحق بالغاً عاقلاً وصدَّقه ، ثم رجعا . . لا يسقط النسب ؛ لأن النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق ؛ كالثابت بالفراش .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( النسب والرق ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » (  $\Upsilon$  (  $\Upsilon$  ) ، و« مغني المحتاج » (  $\Upsilon$  (  $\Upsilon$  ) .

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_\_ باب الإقرار

( وإن كان ) الكبير ( ميتاً ) . . فقد قيل : ( لم يثبت نسبه ) لفوات التصديق ، وقيل ـ وهو الأصح ـ : يثبت ؛ لأن الميت ليس أهلاً للتصديق ، فصح ً / استلحاقه كالصغير .

\* \* \*

\_ وما لو كان المستلحق معروف النسب من غيره . . فلا يلحقه وإن صدَّقه المقرُّ به ؛ لأن النسب الثابت من شخصٍ لا ينتقل إلى غيره ، فالشرع مكذّتُ له .

نعم ؛ لا يجوز لغير النافي أن يستلحق المنفي عن فراش نكاحٍ صحيحٍ ؛ كما عُلِم من (باب اللعان) (١) ، ولا يجوز استلحاق ولد الزنا ؛ كما هو معلومٌ .

\_ وما لا يمكن كونه منه ؛ كما لو كان في سنٍّ لا يُتصوَّر كونه منه ، أو كان قد قُطِع ذكره وأنثياه من زمنٍ تقدَّم على زمن العلوق به . . فلا يثبت نسبه ؛ لأن الحسَّ يكذِّبه .

فإن قدمت كافرةٌ بطفلٍ وادعاه رجلٌ ، وأمكن اجتماعهما ؛ بأن احتمل أنه خرج إليها ، أو أنها قدمت إليه قبل ذلك ، أو أنه أنفذ إليها ماء فاستدخلته . . لحقه ، فإن لم يمكن اجتماعهم . . لم يلحقه .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ( ١٦٢/٨ ـ ١٦٣ ) .

#### نَدِيبِيمُ نَدِيبِيمُ

[ في كون المستلحِق لنفسه يصح كونه كافراً أو سفيهاً أو عبداً ] قول الشيخ رحمه الله تعالى: ( ومن أقرَّ . . . ) إلىٰ آخره ، يشمل المقِرَّ المسلم والكافر ، والرشيد والسفيه ، والحر والعبد ، وهو كذلك .

举 袋 袋

( وإن أقرَّ مَن عليه ولاءٌ [ بأخ ] (١) أو أب . . لم يُقبَل ) لِمَا فيه من الإضرار بالمولى ، وفي قول : يُقبَل ؛ كالحرِّ إذا كان له ابن عمِّ فأقرَّ بأخٍ ، وعلى الأول : يقال : فما الفرق ؟

( وإن أقرَّ بنسبِ ابنِ . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُقبَل ) لأن به حاجةً إلى استلحاق الابن ؛ لأنه لا يتصوَّر ثبوت نسبه [ من جهة غيره ] (٢) لو لم يقرَّ إلا ببينةٍ ، بخلاف الأب والأخ ؛ فإنه يتصوَّر ثبوته من جهة أبيهما ، ولأنه قادرٌ على إنشاء [ الاستيلاد ] (٣) ، فصحَّ إقراره به .

( وقيل : لا يُقبَل ) كالإقرار بالأخ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( بالأخ ) ، والتصويب من مخطوطات « التنبيه » .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: ( منه ) ، والتصويب من « حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب »

<sup>(</sup> ٣١١/٢ ) ، و« مغنى المحتاج » ( ٣٣٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( الاستيلاء ) ، والتصويب من هامش الأصل ، وأشار له بنسخة .

### [ القسم الثاني: إلحاق النسب بغيره]

ثم انتقل إلى القسم الثاني \_ وهو: أن يُلحِق النسب بغيره ممَّن يتعدَّى النسب منه إليه ؛ كأبيه أو جدِّه \_ فقال: (وإن أقرَّ الورثة) جميعهم، قال الأصحاب: ولو بزوجيَّة وولاء ؛ ليكون المقرُّ حائزاً (بنسبٍ) كهاذا [أخو] الميت أو ابنه . . ثبت نسبه من الملحَق به على تفصيلٍ يأتي بالشروط السابقة في الإلحاق بنفسه .

ويُشترَط كون الملحَق به ميتاً ، فلا يلحق بالحي ولو مجنوناً ؛ لاستحالة ثبوت نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره ، فلو صدَّق الحيُّ . . ثبت النسب ، والاعتماد في الحقيقة على المصدِّق ، لا على المقِرِّ ، وأما تصديق ما بينهما من الوسائط . . ففي « المهذب » : ( أنه لا بدَّ منه ) (() ، وهو مقتضىٰ كلام « الحاوي » أيضاً (() ، وجرىٰ في « البيان » علىٰ عدم الاشتراط (() ، وهو أوجَهُ .

n die ni

ولا يُشترَط ألَّا يكون نفاه الميت ، فيجوز إلحاقه به بعد نفيه إياه ؛ كما لو استلحقه هو بعد أن نفاه بلعانٍ أو غيره ، ويُشترَط كون المقرِّ وارثاً ،/بخلاف غيره ؛ كقاتلٍ ورقيقٍ وأجنبيٍّ ، حائزاً لتركة الملحق به ولو بواسطةٍ ؛ كأن أقرَّ بعمٍّ وهو حائزٌ تركة أبيه الحائز تركة جدِّه الملحَق به ، فإن كان قد مات أبوه

1/018

<sup>(</sup>١) المهذب (٢/٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير ( ٣٧٠/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) البيان ( ١٣/ ٤٨٤ \_ ٤٨٥ ) .

باب الإقرار \_\_\_\_\_\_ ربع الجنايات/ الإقرار

.....

قبل جدِّه . . فلا واسطة ، صرَّح بذلك في « أصل الروضة » (  $^{(1)}$  .

قال ابن الرفعة: ( وهو يفهم أنه يُعتبَر كون المقرِّ حائزاً لميراث الملحَق به لو قدِّر موته حين الإلحاق ، وكلامهم يأباه ) (٢) ، وإنَّما اشترط كونه وارثاً حائزاً ؟ لأنه القائم مقام الوارث وإن تعدَّد أو كان امرأة ؛ كما مرَّ .

\* \* \*

قال ابن الرفعة: (ويُشترَط أن يكون الملحَق به رجلاً ؛ لأن استلحاق المرأة لا يصح \_ كما مرَّ في اللقيط (<sup>7</sup>) \_ فبالأولى استلحاق وارثها وإن كان رجلاً ؛ لأنه خليفتها) (<sup>1</sup>) ، قال الإسنوي: (وهو واضحٌ ، وقد جزم به ابن اللبان ، ونقل عنه العمراني في « زوائده »: أن الإقرار بالأم لا يصح ؛ لإمكان إقامة البينة على الولادة ، كما في استلحاق المرأة) انتهى (<sup>0</sup>) ، للكن قول الأصحاب فيما مرَّ: (ولو بزوجيةٍ) يشمل الزوجة والزوج ، ويدلُّ لذلك عبارة « الروضة » ، وهي : (ويُشترَط موافقة الزوج والزوجة على الصحيح) انتهى (<sup>1</sup>).

وصورته في الزوج: أن تموت امرأةٌ وتخلِّف ابناً وزوجاً ، فيقول الابن

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ( ٦١١/٦ ) ، وانظر « الشرح الكبير » ( ٣٦١/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) كفاية النبيه (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ( ٦١١/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) المطلب العالي (ق ٢١/١٥١) مخطوط.

<sup>(</sup>٥) كافي المحتاج (ق ٢٧٦/٢) مخطوط.

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين ( ٦١١/٣ ) .

ربع الجنايات/ الإقرار \_\_\_\_\_\_ باب الإقرار

لشخص : (هاذا أخي).. فلا بدَّ من موافقة الزوج، فهاذا استلحاق بامرأة ، وهاذا \_ كما قال الزركشي في «خادمه» \_ يرد على ابن اللبان والعمراني في قولهما: (إن الاستلحاق بالمرأة لا يصح) (١)، وفرق شيخنا الإمام الشهاب الرملي بين صحَّة استلحاق الوارث بها وبين عدم صحَّة استلحاقها: بأن إقامة البينة تسهل عليها، بخلاف الوارث، خصوصاً إذا تراخي النسب (٢).

( فإن كان المقرُّ به يحجبهم ) كما إذا أقرَّ أعمام الميت بأخٍ لأبٍ للميت (٣) ، أو إخوتُه بابنٍ له . . ( ثبت النسب ) للأخ في الأولىٰ ، وللابن في الثانية ؛ لأن الوارث الحائز في الظاهر قد استلحقه ( دون الإرث ) للدور الحكمي ؛ وهو : أنه يلزم من إثبات الشيء نفيُه ، وهنا يلزم من إرث الأخ أو الابن عدمُ إرثه ؛ فإنه لو ورث الأخ في الأولىٰ . . لحجب الأعمام ، أو الابنُ في الثانية . . لحجب الإخوة ، فيخرجون عن كونهم وارثين ، فلم يصح إقرارهم .

( وقيل : يثبت الإرث ) لثبوت النسب ؛ لأنه فرعه ، وكما لو أقرَّ الابن

<sup>(</sup>۱) انظر «حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب » (77/7) ، و«كفاية النبيه » (87/19) ، و«كافى المحتاج » (ق77/7) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب ( ٣٢٢/٢ ) ، وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بآخر المسجد الحرام النبوي ) .

<sup>(</sup>٣) عبارة «كفاية النبيه » ( ١٩/ ٤٥٠) ، و« غنية الفقيه » ( ق ٢٤٧/٤ ) مخطوط : ( بأخ للميت ) .

وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهُمْ . . ثَبَتَ ٱلنَّسَبُ . . . . . . . . . . . . . . . . .

المستغرق بأخ . . فإنه يثبت نسبه ويرث باتفاق الأصحاب وإن كان بإرثه يخرج المقِرُّ عن كونه مستغرِقاً ، وشرط/الإقرار بالنسب : أن يصدر من مستغرِق ، فلَمَّا كان هلذا غير مانع . . فكذلك [الأول](١) ، (وليس بشيء ) لِمَا مرّ ، وقال القاضي أبو الطيب : (إنه خلاف الإجماع)(٢) ، ولا يشبه ما قيس عليه ؛ لأنه هنا يخرج عن الإرث بالكلية ، ولا كذلك المقيس عليه .

وعلى الأول: لو أقرَّ به الأخ والزوجة . . لم يرث معهما ؛ لِمَا مرَّ .

ولو خلَّف بنتاً أعتقته ، فأقرَّت بأخ لها . . ثبت نسبه وورث في أحد وجهين يظهر ترجيحه ؟ لأنه لا يحجبها حرماناً .

والثاني: لا يرث ؛ لأنه يمنعها الإرث بعصوبة الولاء .

恭 恭 恭

( وإن لم يحجبهم ) كما إذا أقرَّ البنون بابنِ آخر أو الإخوة بأخٍ . . ( ثبت النسب ) لِمَا تقدَّم ، ولِمَا في « الصحيحين » : أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة اختصما في غلام ، فقال سعدٌ : يا رسول الله ؛ إن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليَّ أنه ابنه ، فانظر إلىٰ شبهه به ، وقال عبدُ بن زمعة : هاذا أخي ، وُلِد علىٰ فراش أبي من وليدته ، فنظر صلى الله عليه وسلم إلىٰ شبهه ، فرأىٰ شبهاً

۱۱۵/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل: (هذا) ، والتصويب من «كفاية النبيه» ( ٤٥١/١٩) ، و«غنية الفقيه»

<sup>(</sup> ق ۲٤٧/٤ ) مخطوط .

<sup>(</sup>٢) انظر « كفاية النبيه » ( ١٩/١٩ ) .

بيّناً بعتبة ، فقال : « هو لك يا عبدُ بنَ زمعة ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه يا سودة » فلم تَرَهُ سودة قطُّ ، وفي رواية البخاري : « هو أخوك يا عبدُ » (١) ، وإنّما أمر زوجته سودة بالاحتجاب منه \_ وإن كان أخاها شرعاً \_ تورُّعاً ؛ لأجل شبهه بعتبة ، فحكم صلى الله عليه وسلم بإقرار عبدِ بن زمعة بالنسب .

فإن قيل : إن سودة لم يُنقَل أنها أقرَّت به ، فليس المقِرُّ بوارثٍ حائز .

أُجيب : بأنها لم تكن وارثةً ؛ فإنها مسلمةٌ ، وعبدٌ وزمعةُ كافران ، فكان عبدٌ وارثاً حائزاً ، ويجوز أنها وكَلت أخاها في ذلك (٢).

(و) ثبت (الإرث) لأنه فرع النسب، ولا مانع.

ولو ادعى مجهولٌ على أخي الميت أنه ابن الميت ، فأنكر الأخ ، ونكل عن اليمين ، فحلف المدَّعي اليمين المردودة . . ثبت النسب ، ولم يرث ؛ لأنه لو ورث . . لبطل نكول الأخ ويمين المدَّعي .

经 经 经

( وإن أقرَّ بعضهم وأنكر البعض ) كأخوَينِ أقرَّ أحدهما بثالثٍ ، فأنكر

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ( ٤٣٠٣ ) ، صحيح مسلم ( ١٤٥٧ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، وقد تقدم ( ١٦٣/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) عبارة « الحاوي الكبير » ( ٣٦٥/٨ ) : ( استنابت أخاها في الدعوى ؛ لأن النساء من عادتهن الاستنابةُ ) .

الآخر وحلف . . ( لم يثبت النسب ) للثالث ؛ لأن إقرار المقِرِّ ليس بأُولىٰ من إنكار الآخر ، فسقطا ، وبقي الأمر كما كان ، ونقل فيه الإجماع .

(ولا الإرث) لأن الإرث فرع النسب، ولم يثبت، ولا يشارك المقرر في حصّته ظاهراً، أما في الباطن. فيجب عليه إذا كان صادقاً في إقراره مشاركته فيما ورثه بثلثه ؛ فإن حقّه بزعم المقرر شائعٌ فيما بيده ويد المنكر، فله الثلث من كلّ منهما، ويحرم / على المقرر بنتُ المقرر به وإن لم يثبت نسبها ؛ مؤاخذة له بإقراره ؛ كما جزم به ابن المقري (١)، ويقاس بالبنت ما في معناها.

\* \* \*

ولو كان في التركة عبدٌ ، فأقرَّ أحد الابنَينِ بأنه ابن الميت ، وأنكر الآخر . . عتق قدرُ حصَّته منه في أحد وجهَينِ ؛ كما رجَّحه بعض المتأخرين ؛ مؤاخذةً له يإقراره ، لتشوُّف الشارع إلى العتق (٢) .

# # # #

ويصح إلحاق المسلم الكافر بالمسلم ، وإلحاق الكافر المسلم بالكافر ، ويصح إلحاق المسلم بالكافر ، ويُنتظّر بلوغ الصغير ، وإفاقة المجنون ، وقدوم الغائب ؛ ليوافقوا على الاستلحاق ، فإن ماتوا قبل الموافقة . . اعتُبِر موافقة وارثهم ، وكذا وارث وارثٍ أنكر أو سكت ، فلو خلّف ابنينِ مكلّفينِ ، وأقرّ أحدهما ، وأنكر الآخر ، أو سكت ثم مات وخلّف وارثاً . . اعتُبِر موافقته .

1/010

<sup>(</sup>١) روض الطالب ( ٣٨٣/١).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة بالمسجد الحرام النبوي ) .

ربع الجنايات/ الإقرار \_\_\_\_\_\_ باب الإقرار

.....

نعم ؛ إن لم يرث الصغيرَ والغائبَ والمنكرَ إلا المُقِرُّ . . ثبت النسب وإن لم يجدِّد إقراراً ؛ لأنه صار حائزاً ، فالحيازة معتبرةٌ حالاً أو مآلاً .

ولو أقرَّ أحد الوارثَينِ الحائزَينِ بثالثٍ ، وأنكر الآخر ، ومات ولم يرثه إلا المقِرُّ . . ثبت النسب وإن لم يجدِّد إقراراً ؛ لِمَا مرَّ .

ولو أقرَّ ابنُّ حائزٌ بأُخوَّةِ مجهولٍ ، فأنكر المجهول نسب المقِرِّ . . لم يؤثِّر فيه . . لبطل نسب المجهول الثابت بقول المقِرِّ ؛ فإنه لم يثبت بقول المقِرِّ إلا لكونه حائزاً ، وإذا لم يؤثِّر فيه . . ثبت نسب المجهول ؛ لأن الوارث الحائز قد استلحقه .

等 器 禁

ولو أقرَّ الحائز والمجهول بنسبِ ثالثٍ ، فأنكر الثالث نسب الثاني . . سقط نسبه ؛ لأنه ثبت نسب الثالث ، فاعتُبِر موافقته في ثبوت نسب الثاني ، وهذا من باب قولهم : ( أدخلني أخرجُك ) .

ولو أقرَّ بأخوَينِ مجهولَينِ معاً ، فكذَّب كلُّ منهما الآخر أو صدَّقه . . ثبت نسبهما ؛ لوجود الإقرار من الحائز ، وإن صدَّق أحدهما الآخر ، فكذَّبه الآخر . . سقط نسب المكذَّب \_ بفتح الذال \_ دون نسب المُصدَّق إن لم يكونا توءمين ، وإلا . . فلا أثر لتكذيب الآخر ؛ لأن المقرَّ بأحد التوءمين . . مُقِرُّ بالآخر ، ولو

كان المنكر [ اثنين ] (١) ، والمقِرُّ [ واحداً ] (١) . . فللمقِرِّ تحليفهما ، فإن نكل أحدهما . . لم ترد اليمين على المقِرِّ ؛ لأنه لا يُثْبِت بها نسباً ، ولا يستحقُّ بها إرثاً .

\* \* \*

( وإن أقرَّ الورثة بزوجية امرأة الموروث . . ثبت لها الميراث ) كما لو أقرُّوا بنسب شخصٍ ، وكذا لو أقرُّوا بزوج للمرأة ، ( وإن أقرَّ البعض وأنكر البعض . .

فقد قيل : يثبت لها / الإرث بحصَّتُه ) ظاهراً ؛ لأن القصد من الإقرار بالزوجية : المال ، وهو ممَّا يتبعَّض ثبوته ، فواخذنا المقرَّ به .

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يثبت ) كنظيره من النسب ، أما في الباطن . . فكما تقدَّم في ( النسب ) (٣٠٠ .

袋 綠 袋

ولو مات مسلمٌ وورثه المسلمون . . فللإمام أن يلحق النسب بالميت ، وله أن يوافق فيه غيرَ الحائز كبنتِ .

V..

<sup>(</sup>۱) في الأصل : ( اثنان ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » ( 7/7 ) ، و« نهاية المحتاج »

<sup>.(117/0)</sup> 

<sup>(</sup> $\Upsilon$ ) في الأصل : ( واحد ) ، والتصويب من « مغني المحتاج » ( $\Upsilon$   $\Upsilon$   $\Upsilon$  ) ، و« نهاية المحتاج » ( $\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم قريباً ( ٦٩٨/١٠ ) .

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_\_ باب الإقرار

وَإِنْ أَقَرَّ ٱلْوَرَثَةُ بِدَيْنِ عَلَىٰ مُورِّثِهِمْ . . لَزِمَهُمْ قَضَاؤُهُ مِنَ ٱلتَّرِكَةِ . . . . . . . .

وإن أقرَّ اثنان من ثلاثةِ بنين بأخٍ لهم ، وشهدا له عند إنكار الثالث . . قُبِلت شهادتهما بشرطها ؛ لأنها أولى من شهادة الأجنبيَّينِ ؛ لأن عليهما فيها ضرراً .

ولو قال شخصٌ: (أبي عتيق فلانٍ).. ثبت عليه الولاء إن كان المقِرُّ حائزاً، قال القفَّال: (ولم تُعرَف له أُمُّ حرَّة الأصل، وإلا.. فإقراره لغوٌ)(١).

ولو أقرَّ بأخِ وقال منفصلاً: (أردت من الرضاع).. لم يُقبَل ؛ لأنه خلاف الظاهر، ولها لذا لو [فسَّر] (٢) بأخوة الإسلام.. لم يُقبَل، ولا يشكل ذلك بقول العبادي: (لو شهد أنه أخوه.. لا يُكتفَىٰ به ؛ لأنه يصدق بأخوة الإسلام) (٣) ؛ لأن المقِرَّ يحتاط لنفسه بما يتعلَّق به ، فلا يقرُّ إلا عن تحقيق.

( وإن أقرَّ الورثة بدَينِ على مورِّثهم . . لزمهم قضاؤه من التركة ) إذا وضعوا أيديهم عليها ؛ لقوله تعالى : ﴿ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةِ يُوْصِى بِهَاۤ أَوَّ دَيْنٍ ﴾ ( ' ' ) ، ولهم قضاؤه من غيرها ، فإن لم تكن تركةٌ ، أو كانت ولم يضعوا أيديهم عليها . . لم يلزمهم القضاء من أموالهم ، فإن تبرَّعوا . . لزم ربَّ الدَّين القَبولُ حيث يلزمه إذا بذل

<sup>(</sup>١) فتاوى القفَّال ( ق/١٨٦ ) مخطوط .

<sup>(</sup>Y) في الأصل : (أقرّ) ، والتصويب من «أسنى المطالب » (YX) ) ، و« مغني المحتاج » (YX) .

<sup>(</sup>٣) انظر «أسنى المطالب» (٣٢٤/٢).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: (١١).

له المديون ، سواء أكان ثَمَّ تركة أم لا ، قال الإمام : ( وظنِّي أني رأيتُ لبعض الأصحاب إلحاق الوارث بالأجنبي عند عدم التركة ) (١) .

# # #

( وإن أقرَّ بعضهم بالدَّين وأنكر البعض . . ففيه قولان ؛ أحدهما : يلزم المقِرَّ جميعة في حصَّته ) لأن ما أخذه المنكر من التركة . . كالمغصوب في حقِّ ربِّ الدَّين ، وغصب بعض التركة يوجب القضاء من باقيها .

( والثاني ) وهو الأصح : ( يلزمه بقسطه ) لأن إقراره كالشهادة ، والدَّين كالعين ، فلَمَّا استوى حال الشهادة في الدَّين والعين في إلزامه منه بقدر حصَّته ، والفرق وجب أن يستوي حال إقراره بالعين والدَّين في إلزامه منه بقدر حصَّته ، والفرق بين هلذا وبين ما إذا غصب بعض التركة : أن التركة ها هنا موجودةٌ في يد الوارثين ، فتعلَّق الدَّين بجميعها ، فلزم المقِرَّ في حصَّته بالقسط .

\* \* \*

ولو شهد بعض الورثة بدَينِ على مورِّثهم ؛ فإن قلنا : لا يلزمه بالإقرار إلا حصَّته . . قُبِلت شهادته ، وإن ألزمناه / الجميع . . لم يُقبَل ، وسواء أقرَّ أولاً ثم شهد ، أو شهد أولاً ثم أقرَّ .

ولو كان على الميت دَينٌ ، وله دَينٌ له به شاهدٌ ، فأقامه الورثة ، وحلف معه

٧.٢

<sup>(</sup>١) نهاية المطلب ( ٣٩/١٧ ).

ريع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_\_ بابالإقرار

وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ أَمَةٌ ، فَأَقَرَ بِوَلَدٍ مِنْهَا وَلَمْ يُبَيِّنْ بِأَيِّ سَبَبٍ وَطِئَهَا . . صَارَتِ ٱلْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، وَقِيلَ : لَا تَصِيرُ .

أحدهم ، ونكل الباقي . . قُضِيَ ممَّا أخذه بقدر حصَّته على الأصح .

ولو أقرَّ أحد الابنينِ بوصية أبيه لشخصٍ ، وأنكر الآخر . . قال الماوردي : ( فإن كانت الوصية بالثلث . . فلا يُلزَم المقِرُّ منها إلَّا بحصَّته ، ولو كانت معيَّنةً ؛ كالوصية بدارٍ ؛ فإن كانت باقيةً في التركة . . لم يلزم المقِرَّ إلا نصفُها ، وإن كانت حصلت في سهم المقِرِّ بالقسمة . . لزمه جميعها ) (١) ، قال القاضي حسين : ( ولا يرجع على أخيه بشيءٍ ؛ لأن الاستحقاق ثبت بقوله ) (٢) ، وإن حصلت في سهم المنكر . . فلا شيء على المقِرِّ ، فإذا حلف المنكر . . بطلت الوصية .

( وإن كان لرجل أمةٌ ) غير مستفرشةٍ ( فأقرَّ بولدٍ منها ولم يبيِّن بأي سبب

وطئها) كأن قال : ( هاذا ولدي منها ) ، أو : ( هاذا ولدي ولدته في ملكي ) . . ثبت نسبه بشرطه ، و( صارت الأمة أمَّ ولدٍ له ) في قولٍ ؛ حملاً على أنه أولدها بالملك ، والأصل : عدم النكاح .

( وقيل ) وهو الأظهر : ( لا تصير ) أم ولد له ؛ لاحتمال أنه أولدها بنكاحٍ أو شبهةٍ ثم ملكها .

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير ( ٢١/٢١١ \_ ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر « كفاية النبيه » ( ۱۹/۲۹ ) .

واستُشكِل: بما لو أتت امرأةُ رجلِ بولدٍ يلحقه. . فإنهم قالوا باستقرار المهر مع إنكار الزوج الوطء ؛ تمشكاً بالظاهر ، وهو العلوق بالوطء ، ولم ينظروا إلى احتمال استدخال الماء .

وأُجيب: بأن العلوق من الاستدخال نادرٌ ، فوجب المهر ؛ حملاً على الوطء الذي يغلب على الظنِّ حصول الحمل منه ، وأما كون الأمة في الملك حالَ علوقها بالولد . . فليس ظاهراً حتى يُعمَل به ، بل هو وعدمه محتملان على السواء ، فإن مات السيد عنها . . ورثها الابن مع بقية الورثة إن كانوا ، وعتق عليه قدرُ ما ورث منها ، ولم يشرِ إلى بقيتها ؛ لدخول ما ورثه في ملكه قهراً .

\* \* \*

فإن قال : (هاذا ولدي ، علقَتْ به في ملكي ) ، أو : (استولدتُها به في ملكي ) ، أو : (هاذا ولدي منها ، وملكي عليها مستمرٌ منذ عشرين سنةً ) مثلاً ، وكان الولد ابن سنةٍ مثلاً . . ثبت الاستيلاد ؛ لانتفاء الاحتمال .

نعم ؛ لو كان مكاتباً قبل إقراره . . لم يثبت الاستيلاد حتى ينفي احتمال أنه أحبلها زمن كتابته ؛ لأن إحبال المكاتب لا يُثبِت أمية الولد \_ كما مرَّ في محلِّه (۱) \_ ولو كان قوله ذلك في المرض (۲) ؛ لأن إنشاء الاستيلاد نافذٌ فيه ؛ كما في الصحَّة .

杂 袋 袋

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم (٣٢٠/٦).

<sup>(</sup>٢) الغاية لثبوت الاستيلاد .

ربع الجنايات/ الإقرار \_\_\_\_\_\_ باب الإقرار

.....

أما إذا كانت مزوَّجةً . . فيلغو الإقرار ، ويلحق الولد بالزوج عند الإمكان ؛ لأن الفراش / له ، أو مستفرشةً له [ بأن ] (١) أقرَّ بوطئها ، فيلحقه بالاستفراش ، لا بالإقرار ؛ لخبر « الصحيحين » : « الولد للفراش » (٢) .

\* \* \*

ولو كان لأمته ثلاثة أولادٍ ، ولم تكن فراشاً له ولا مزوَّجة قبل ولادتهم ، وقال: (أحدهم ولدي). . طُولِب بالتعيين ، فإن عيَّن الأوسط ولم يكن إقراره يقتضي الاستيلاد . . فالآخران رقيقان ، وإن اقتضاه ؛ بأن اعترف باستيلادها في ملكه . . لحقه الأصغر أيضاً دون الأكبر ؛ للفراش ، فإن مات السيد قبل التعيين . . عيَّن الوارث ؛ لأنه خليفته ، فإن تعذَّر التعيين . . عرضوا على القائف ، فإن تعذَّر . . رُجِع إلى القرعة ؛ ليُعرَف بها الحرُّ منهم .

ثم إن كان إقراره لا يقتضي الاستيلاد ، وخرجت القرعة لواحد . . عتق وحده ، ولم يثبت نسبه ، ولا يُوقَف من ميراث السيد نصيب ابن بين من خرجت قرعته والآخرين ؛ لأنه إشكالٌ وقع اليأس من زواله ، فأشبه غرق المتوارثين إذا لم تُعلَم معيَّةٌ ، ولا سبق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( أن ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ( ٤٣٠٣ ) ، صحيح مسلم ( ١٤٥٧ ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، وقد تقدم مراراً ، وانظر ( ١٦٣/٨ ) .

.....

وإن اقتضى إقراره الاستيلاد ، ولم يدَّعِ الاستبراء قبل ولادة الصغير . . فالصغير نسيبٌ حرُّ على كلِّ تقديرٍ ، فإن ادعى الاستبراء ، وحلف عليه . . لم يثبت نسبه ، ويدخل الصغير في القرعة [ليرقَّ ] (١) غيره إن خرجت القرعة له ، وإن خرجت لغيره . . عتق معه ؛ لِمَا مرَّ من أنه يعتق على كلِّ تقديرِ (٢) .

## المالية المالية

## [ في فروع منثورة في استلحاق أولاد الأمة ]

لو استلحق أحد ولدي أمتيهِ ، وهما مزوَّجتان أو مُستفرَشتان [له] . . لغا الاستلحاق ؛ لِمَا مرَّ ، فإن كانت إحداهما فقط كذلك ، أو كانتا غير مزوَّجتَينِ ولا مستفرشتَينِ له . . لزمه التعيين ؛ كما لو أقرَّ بطلاق إحدى زوجتَيهِ .

\* \* \*

ولو قال: (هاذا ولدي من أمتي) ، وليست فراشاً له ولا مزوَّجةً ، ثم زاد ولو متَّصلاً: (من زناً) . . لم يُقبَل ما زاده ، ويثبت النسب دون الاستيلاد ، فإن مات السيد ولم يعيِّن . . عيَّن وارثه ؛ لأنه خليفته ، وتعيينه كتعيين المورِّث في ثبوت الاستيلاد والنسب والإرث .

فإن قال الوارث: ( لا أعلم ) . . عُرِض الولدان على القائف ، ويستدلُّ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( لرق ) ، والتصويب من « أسنى المطالب » ( ٣٢٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: ( بلغ مقابلة بالروضة المكرمة المنيفة وتجاه الحضرة الشريفة بالمسجد النبوى الشريف ).

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_ باب الإقرار

.....

بالعصبة إن لم يكن رأى المُسْتَلجِقَ ، فإن فُقِد القائف ، أو تحيَّر ، أو [ ألحقهما به ، أو نفاهما عنه ] (١) . . رُجِع إلى القرعة ؛ ليُعرَف بها الحرُّ منهما ، ويثبت بها الولاء تبعاً للحرِّية ؛ لأنه فرعها ، لا نسبٌ ولا إرثٌ ؛ لأنها على خلاف القياس ، وإنَّما ورد الخبر بها في العتق (٢) ، فاقتصر عليه .

[ ومحل ً] (٣) ثبوت الولاء: إذا لم يثبت الاستيلاد ؛ لأنه إذا ثبت . . لا ولاء على الولد ؛ لأنه حرُّ الأصل ، ولا يُوقَف نصيب ابنِ بين من خرجت قرعته وبين الآخر ؛ لِمَا سلف ، والاستيلاد يثبت بالقرعة إن صدر من السيد ما يقتضيه ؛ بأن اعترف باستيلادها في ملكه ؛ لأنها كما تفيد حرِّية الولد . . تفيد حرّية أمه ، فإن لم يصدر منه ما يقتضيه . . لم يثبت .

资 袋 袋

ولو كان في يد ثلاثة إخوة جاريةٌ معها ولدٌ ، فقال أحدهم : (هي أمُّ ولدِ أبينا والابن أخونا) ، وقال الآخر : (هي أمُّ ولدي وولدها منِّي) ، وقال الآخر : (هي جاريتي وولدها عبدي) . . قال ابن الحدَّاد : (عتق ثلثها

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (ألحق بهما، أو نفاه عنهما) ، والتصويب من «أسنى المطالب» ( ٣٢١/٢). (٢) أخرج مسلم ( ١٦٦٨) واللفظ له، وابن حبان ( ٥٠٧٥) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما: (أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزَّأهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعةً، وقال له قولاً شديداً).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( ومحله ) ، والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » ( ٣٢١/٢ ) .

.....

وثلث ولدها بإقرار الأول ، وبإقرار الثاني يصير ثلث الولد حُرّاً أيضاً ؛ لاعترافه ببُنُوَّتِهِ ، ويثبت نسبه منه ؛ إذ لا منازع له فيه ، / وثلثها يصير أم ولد ، ويسري العتق والاستيلاد إلى حقِّ مدَّعي الملك إن كان مدَّعي الاستيلاد موسراً ؛ ليغرم له قيمة ثلث الأم وثلث الولد ، وإن كان معسراً . لم يَسْرِ ، ويبقى حقُّ مدَّعي الملك على الرقِّ ، ولا عتق ) (١) .

\* \* \*

أعتقنا الله تعالى من النار ، بجاه النبي المختار ، وفعل ذلك بوالدي ومشايخي وأولادي ، ومن أحبّني في الله أو أحببته ، وجميع المسلمين ، آمين .

\* \* \*

وهاذا آخر ما يسّره الله تعالى ، وقد جاء بحمد الله مهذّب المباني ، مشيّد المعاني ، تقرُّ به عين الودود ، وتَكْمَد به نفس الجاهل الحسود ، فمن تأمّله بعين العناية . . ارتقى به إلى أشرف غاية ، وحاز به قصب السبق والنهاية ؛ لِمَا حواه من الدليل والتعليل ، وتمييز الصحيح من العليل ، وبيان ما يعوَّل عليه من الأوجُهِ والأقوال ، وغير ذلك ممَّا أعانني عليه الكبير المتعال ، فله الفضل والثناء الحسن ، على ما تفضَّل به من المِنَن .

袋 袋 袋

وأختمه بما ختم به البخاري كتابه ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) فروع ابن الحداد ( ص ١٣٢ ) .

ربع الجنايات/الإقرار \_\_\_\_\_\_ بابالإقرار

.....

« كلمتان خفيفتان على اللِّسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمان : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم » (١٠) .

وأسأله من فضله وجوده وكرمه: أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به كما نفع بأصله ؛ فإنه كريمٌ جواد ، لا يخيِّب من سأله ، ولا يردُّ من قصده .

وهاذا شيءٌ ليس كان في مقدوري ؛ فإنِّي \_ والله \_ معترفٌ بقِصَر الباع وكثرة الزلل ، ولاكن فضل الله وكرمه وإحسانه لا يُعلَّل بشيءٍ من العِلَل .

فلهاذا: رجوتُ أن أكون متَّصفاً بإحدى الخصال الثلاث التي إذا مات ابن آدم . . انقطع عمله إلا منها ، بل أرجو من الله تعالى اجتماعها ؛ وهي التي في قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا مات ابن آدم . . انقطع عمله إلا من ثلاثٍ : صدقةٍ جاريةٍ ، أو علم يُنتفَع به ، أو ولدٍ صالح يدعو له » (٢) .

# والحميث دالّذي هدانا لهذا وماكنّالنهتدي لولا أن هدانا الله

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ( ٧٥٦٣ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ١٦٣١)، وابن خزيمة ( ٢٤٩٤)، وابن حبان (٣٠١٦) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه .

## خاتمنه المحب لّدالثّاني من المخطوط

تم النصف الثاني من « شرح التنبيه » للخطيب الشربيني .

واتفق الفراغ من رقمه (۱) نهارَ الأربعاء ، الرابع والعشرين من شهر صفر الخير ، سنة ( ١٠٤٥ ) بالمدينة المنورة بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وقتَ صلاة الضحى الكبرئ بالروضة الشريفة ، وتجاه الحضرة الشريفة ، فلله الحمد ، ولله الشكر .

غفر الله تعالى لمؤلِّفه المشار إليه ، ولوالديه ولمشايخه ، ولمن يلوذ به ، ولجميع / المسلمين ، ولمن جدَّ وقال : آمين .

والحمد لله ربِّ العالمين ، وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين ، وسلَّم تسليماً كثيراً مباركاً فيه إلىٰ يوم الدِّين .

\* \* \*

تــمَّ بــجــهــدٍ وتــعَــب بـعــدَ نــشــاطٍ وطــرَبْ (۲) فـــلا يُـــبَــعُ بـــوزنِـــهِ ولـــو بـــوادٍ مـــن ذهَــبْ

بخطِ مالكه العبد الفقير الحقير ، المعترف بالذنب والتقصير ، الراجي عفو ربِّه الكريم المنَّان : عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الغافر جعمان الشافعي اليمنى .

学 学 学

بلغ مقابلةً على حسب الطاقة والإمكان ، من نسخة قُوبِلت على نسخة المصنف ، ومراجعةٍ فيما حصل من سقطٍ في كتابه ، بالحرم النبوي ، بالروضة

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: ( من الكراس «٤١ » إلى هنا ، ومن أوله إلى «٤٠ » كراس ) .

<sup>(</sup>٢) البيتان من مجزوء الرجز.

الشريفة ، وتجاه الحضرة الشريفة ، بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ، وذلك نهارَ الأربعاء ، الرابعَ [ والعشرين  $^{(1)}$  من شهر صفر الخير ، بعد صلاة العصر ، عام سنة  $^{(7)}$  ( 1080 ) من الهجرة النبوية ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .

وأسألك أخي أيها الناظر في هاذا الشرح ، أو المطالع فيه ، أو الناقل منه ، أو المقابل له وعليه : إذا رأيت خطأً أو زللاً أو سقطاً . . أن تُصلحه إن كنت أهلاً لذلك ، وتُسبِل عليَّ ذيل مروءتك ، واعذرني ؛ فإنِّي لستُ ومَن يقابل بمعصوم من الخطأ والزلل .

والحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده ، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ، آمين .

## وصتى الته على ستيدنا محمت يه وآله وصحبه وستم

وكتب هذا التبليغ العبد الفقير ، المعترف بالنقص والتقصير ، المحتاج إلى رحمة ربه العلي المجيب : أحمد بن حكم بن علي باشعيب الحضرمي [ الواسطي ] (٣) بلداً ، الشافعي مذهباً ، المجاور بالمدينة المنورة ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( والعشرون ) ، والتصويب من سياق العبارة .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وتُوجَّه العبارة على إرادة البدلية .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( الواسطة ) ، والواسطي: نسبة إلى الواسطة ؛ قرية في نواحي مديرية مدينة تريم ، من أعمال محافظة حضرموت.

# أهمم مصادر ومراجع لتحف يق

#### أ \_ المخطوطة <sup>(١)</sup>

1 ـ إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض ، لسبط المارديني ؛ الإمام الفقيه الفرضي بدر الدّين أبي عبد الله محمَّد بن محمَّد بن أحمد الغزال سبط المارديني الدمشقي الشَّافعي (ت ٩١٢ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٦ خاص ، ١٦٢٠ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

٣ ـ إظهار الفتاوي من أسرار الحاوي (ج١) ، للبارزي ؛ الإمام الحافظ الفقيه القاضي شرف الدِّين أبي القاسم هبة الله بن عبد الرَّحيم بن إبراهيم ابن البارزي الجهني الحموي الشَّافعي (ت٧٣٨ه) ، مخطوطة مصورة رقم (٢٤٣٦ خاص ، ٩٢١٠٤ عام) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

٤ ـ الإبانة عن أحكام فروع الديانة ، للفوراني ؛ الإمام الأصولي الفقيه أبي القاسم عبد الرَّحمٰن بن محمَّد بن أحمد الفوراني المروزي الشَّافعي (ت ٤٦١ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٧٢٢٩٥٨) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر .

• ـ الابتهاج بحواشي المنهاج ، للجلال البكري ؛ الإمام الفقيه الأصولي القاضي جلال الدين أبي البقاء محمد بن عبد الرحمان بن أحمد البكري الصديقي المصري الشافعي (ت ٨٩١هـ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ١٧٤٢ ) ، مكتبة السيدة زينب ، القاهرة ، مصر .

٦ ـ الابتهاج في شرح المنهاج (ج۱) ، للتقي السبكي ؛ الإمام المجتهد الأصولي الحافظ تقي الدِّين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري السبكي الشَّافعي (ت٧٥٦ه) ، مخطوطة مصورة رقم (٢٠٢٠) ، المكتبة الظاهرية ، دمشق ، سورية .

٧ ـ نسخة أُخرى (ج١)، مخطوطة مصورة رقم (١٣٤٤)، مكتبة أحمد الثالث، إستنبول، تركية.

٨ ـ نسخة أُخرىٰ ( ج ٢ ، ٤ ، ٥ ) ، مخطوطات مصورة رقم ( ١٣٤٤ ، ١٣٢٤ ) ، مكتبة أحمد الثالث ، إستنبول ، تركية .

<sup>(</sup>١) اعتمدنا في فهرسة المصادر المخطوطة على الآتي: الترتيب الألفبائي ، ثم عنوان المخطوطة ، واسم المؤلف وسنة وفاته ، ورقم المخطوطة ، واسم المكتبة المحفوظ بها ، ومقرها .

٩ ـ نسخة أُخرىٰ (ج٣) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٤٤) ، مكتبة الأحقاف ، تريم حضرموت ، اليمن .

۱۰ ـ نسخة أُخرىٰ ( ج ۸ ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ۱۹۰۷ ) ، مكتبة السيدة زينب ، القاهرة ، مصر .

١١ ـ نسخة أُخرى (ج ١٠) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٨٠٣ خاص ، ٤٨٢٨٢ عام ) ،
 المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

11 ـ الاستذكار ، للدارمي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأديب أبي الفرج محمَّد بن عبد الواحد بن محمَّد الدارمي البغدادي الدمشقي الشَّافعي (ت ٤٤٨ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٤٠٢ خاص ، ٣٩٩٥٣ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

17 - الإسعاد بشرح الإرشاد ، لابن أبي شريف ؛ شيخ الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم كمال الدِّين أبي المعالي محمَّد بن محمَّد بن أبي بكر ابن أبي شريف المري المقدسي الشَّافعي (ت ٩٠٦ه) ، مخطوطة مصورة رقم (٤٨٤٦) ، مكتبة جامعة الملك سعود ، الرياض ، السعودية .

12 ـ الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما ، للسمعاني ؛ الإمام المحدِّث مفتي خراسان وشيخ الشَّافعية أبي المظفر منصور بن محمَّد بن عبد الجبار المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشَّافعي (ت ٤٨٩ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٤١٧٠ خاص ، ٩٣٨٦٣ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

١٥ ـ الأقسام والخصال ، للخفاف ؛ الإمام الفقيه أبي بكر أحمد بن عمر بن يوسف الخفاف الشافعي (ت بعد ٣٤٠هـ) ، مخطوطة مصورة رقم (٥١١٥) ، مكتبة تشستر بيتي ، دبلن ، إيرلندة .

17 ـ الإقليد ، للفركاح ؛ الإمام الفقيه الأصولي تاج الدِّين عبد الرَّحمان بن إبراهيم بن سباع الفِرْكاح الفزاري الدمشقي الشَّافعي (ت ١٩٠ه) ، مخطوطة مصورة رقم (٢٦٠) ، مجموعة مرزفونلو بمكتبة بايزيد عمومي ، إستنبول ، تركيا .

1۷ ـ الإمداد شرح الإرشاد ، لابن حجر الهيتمي ؛ الإمام المجتهد الفقيه شيخ الإسلام شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن محمَّد بن محمَّد ابن حجر السلمنتي الهيتمي السعدي المكي الشَّافعي (ت ٩٧٤هـ) ، مخطوطات مصورة رقم ( ٥١٤ إلى ٥٢٠) ، مكتبة الأحقاف ، تريم حضرموت ، اليمن .

1۸ ـ الانتصار لما جرد في المذهب من الأخبار والاختيار ، لابن أبي عصرون ؟ الإمام الفقيه القاضي شيخ الشَّافعية شرف الدِّين أبي سعد عبد الله بن محمَّد بن هبة الله ابن أبي عصرون التميمي الموصلي الدمشقي الشَّافعي (ت٥٨٥ه) ، مخطوطة مصورة رقم (٤١٦٩ خاص ، ٩٣٨٦٢ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

١٩ ـ نسخة أُخرىٰ ، مخطوطة مصورة رقم ( ١٤٩٣ ) ، مكتبة الفاتح ، إستنبول ، تركية .

٢٠ ـ الإيجاز في الفرائض ، لابن اللبان ؛ الإمام الفقيه المحدث أبي الحسين محمد بن عبد الله بن الحسن ابن اللبان البصري الفرضي الشافعي ( ت ٤٠٢هـ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ١٢١٨ ) ، مكتبة مراد ملا ، إستنبول ، تركية .

٢١ ـ الإيجاز في مناسك الحج والاعتمار ( المنسك الأوسط ) ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي ( ت ٦٧٦ه ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٤٠٧٢ ) ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، السعودية .

٢٢ ـ الإيضاح في المناسك ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشّافعي ( ت ٦٧٦ ه ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٢٢١ ) ، المكتبة الظاهرية ، دمشق ، سورية .

۲۳ ـ نسخة أخرى ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٦٢٤ خاص ، ٤٢٣٠٤ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

٢٤ ـ البحر المورود في المواثيق والعهود ، للشعراني ؛ الإمام المجدد المحقّق القدوة أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشعراني الشّافعي ( ٣٧٧ه ه ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٨٤٣ خاص ، ٣٣٤٧٧ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

٢٥ ـ البسيط في المذهب (ج١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨) ، للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدِّين أبي حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الغزالي الطوسي الطابراني الشَّافعي (ت٥٠٥ه) ، مخطوطات مصورة رقم (٧١٧) ، مكتبة أحمد الثالث ، إستنبول ، تركية .

٢٦ ـ التَّحقيق الوافي بالإيضاح الشافي (شرح التَّنبيه) ، للأزرق ؛ الإمام الفقيه الأصولي الشريف نور الدِّين علي بن أبي بكر بن خليفة الأزرق الحسيني اليماني الشَّافعي (ت ٨٠٩هـ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٦٢٧) ، مكتبة الأحقاف ، تريم حضرموت ، اليمن .

۲۷ ـ التَّعليقة (شرح الحاوي الصغير) ، للطاووسي ؛ الإمام الفقيه المحدِّث علاء الدِّين يحيى بن عبد اللطيف القزويني الطاووسي الشَّافعي (ت بعد ۷۷٥ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ۲۳۵۳ ) ، المكتبة الظاهرية ، دمشق ، سورية .

٢٨ ـ نسخة أُخرى ، مخطوطة مصورة رقم ( ١١٥ ) ، مكتبة طرخان والدة سلطان ، إستنبول ، تركية .

٢٩ ـ التعليقة على التنبيه ، لابن الفركاح ؛ الإمام الفقيه الأصولي برهان الدِّين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرَّحملن بن إبراهيم بن سباع ابن الفِرْكاح الفزاري الدمشقي الشَّافعي ( ٣٠٦٠) ، مخطوطة مصورة رقم ( ١٠٦٥) ، مكتبة آيا صوفية ، إستنبول ، تركية .

٣٠ ـ التنقيح فيما يرد على التصحيح ، للإسنوي ؛ الإمام الفقيه جمال الدِّين أبي محمَّد

عبد الرَّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري الشَّافعي ( ت ٧٧٢ه ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٢١ ) ، مكتبة أوقاف حلب ، حلب ، سورية .

٣١ ـ التَّوسط والفتح بين الروضة والشرح (ج ١ ، ٤) ، للأذرعي ؛ الإمام الفقيه النادرة المفتي شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الحلبي الشَّافعي (ت ٣٨٦ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٧٣٨ ، ١٧٢٤ خاص ، ٥٦٤٥ ، ٩٣٨٦٥ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

 $^{8}$  - نسخة أُخرى (  $^{8}$  -  $^{9}$  ) ، مخطوطة مصورة رقم (  $^{8}$  -  $^{9}$  ) ، المكتبة الظاهرية ، دمشق ، سورية .

٣٣ ـ نسخة أُخرىٰ (ج٥)، مخطوطة مصورة رقم (١٧٥١ خاص، ٢٠٦١٣ عام)، المكتبة الأزهرية، القاهرة، مصر.

٣٤ ـ الحاوي الكبير (ج ٢ ، ٣) ، للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن علي بن محمَّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشَّافعي (ت ٤٥٠ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٨٢) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر .

70 ـ الخلافيات ( نكت المسائل المحذوف منه عيون الدلائل والخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما ) ، للشيرازي ؛ الإمام المجتهد الفقيه المناظر أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي الشيرازي الشيافعي ( ت ٤٧٦ ه ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢١٠٩ خاص ، ٢٦٩٧٠ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

٣٦ ـ الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع ، لابن أبي شريف ؛ شيخ الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم كمال الدِّين أبي المعالي محمَّد بن محمَّد بن أبي بكر ابن أبي شريف المري المقدسي الشَّافعي ( ٣٤٠٠ ه ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٣٤٢٠ خاص ، ١٣١٥٩٧ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

٣٧ ـ الشافي في الفروع ، للجرجاني ؛ الإمام الفقيه الأديب القاضي أبي العباس أحمد بن محمَّد بن أحمد الجرجاني البصري الشَّافعي (ت ٤٨٢ هـ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ١٢٠٠) ، مكتبة آية صوفية ، إستنبول ، تركية .

٣٨ ـ الشامل في فروع الشافعية (ج ٢ ، ٣ ، ٦ ، ١٠) ، لابن الصباغ ؛ الإمام الفقيه الرُّحلة عبد السيد بن محمَّد بن عبد الواحد ابن الصباغ البغدادي الشَّافعي (ت ٤٧٧هـ) ، مخطوطات مصورة رقم ( ١٣٩ ، ١٤٠ ) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر .

٣٩ ـ نسخة أُخرى (ج٧، ٨)، مخطوطة مصورة رقم (١٣٦٦)، المكتبة المحمودية، المدينة المنورة، السعودية.

• ٤ ـ نسخة أخرى ، مخطوطة مصورة رقم ( ٤٩٩٢ خاص ، ١٣٣٣٣٥ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

13 ـ الشرح الصغير على الوجيز (ج ١ ، ٢ ، ٣) ، للرافعي ؛ الإمام الفقيه عالِم العرب والعجم وشيخ الشَّافعية إمام الدِّين أبي القاسم عبد الكريم بن محمَّد بن عبد الكريم الرافعي القزويني (ت ٦٢٣ه) ، مخطوطات مصورة رقم ( ١٨٨٨ ، ١٨٨٩ ) ، مكتبة السيدة زينب ، القاهرة ، مصر .

٤٢ ـ نسخة أُخرى ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢١٠٢ ـ ٢٠٩٨ ) ، المكتبة الظاهرية ،
 دمشق ، سورية .

27 ـ الفصول المهمة في علم ميراث الأمة ، لابن الهائم ؛ الإمام الفقيه الفرضي شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن محمَّد بن عماد الدِّين ابن الهائم المقدسي الشَّافعي (ت ٨١٥هـ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٦٨ خاص ، ٣٨٦٨ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

٤٤ ـ الكافي في النظم الشافي ، للخوارزمي ؛ الإمام الفقيه المحدِّث المؤرِّخ مظهر الدِّين أبي محمَّد محمود بن محمَّد بن العبَّاس بن أرسلان العبَّاسي الشَّافعي ( ت ٥٦٨ هـ ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٣٤٤٣ ) ، مكتبة تشستر بيتى ، دبلن ، إيرلندة .

25 ـ المطالب العلية في مناقب الشافعية ، للواسطي ؛ الإمام المحدِّث الشريف شمس الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطي الدمشقي الشَّافعي (ت٧٧٦) ، مخطوطة مصورة رقم (١٥٢٥) ، مكتبة فيض الله ، إستنبول ، تركية .

57 ـ المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي ، لابن الرفعة ؛ الإمام الكبير أُعجوبة الزمان الفقيه نجم الدِّين أبي العباس أحمد بن محمَّد بن علي ابن الرفعة الأنصاري البخاري الشَّافعي (ت ٧١٠هـ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ١١٣٠ ) ، مكتبة أحمد الثالث ، إستنبول ، تركية .

٧٤ ـ المعين لأهل التَّقوىٰ على التَّدريس والفتوىٰ ، للأصبحي ؛ الإمام الحجَّة الفقيه المشارك ضياء الدِّين أبي الحسن علي بن أحمد بن أسعد الأصبحي اليمني ( ٣٠٧ه ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ١٤٣٧ ) ، مكتبة آية صوفية ، إستنبول ، تركية .

٤٨ ـ المقنع في الفقه ، للمحاملي ؛ الإمام المحدِّث الفقيه القاضي أبي الحسن أحمد بن محمَّد بن أحمد الضبي المحاملي البغدادي الشَّافعي ( ت ٤١٥هـ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ١٤٣٨ ) ، مكتبة آية صوفية ، إستنبول ، تركية .

89 ـ المنتخب من شرح التَّنبيه ( مختصر كفاية النَّبيه ) ، للزنكلوني ؛ الإمام الفقيه الأصولي المحدِّث مجد الدِّين أبي بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز الزنكلوني المصري الشَّافعي ( ت ٧٤٠ ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢١٧٥ ) ، المكتبة الظاهرية ، دمشق ، سورية .

• • ـ الموضح في شرح التَّنبيه ، للجيلي ؛ الإمام الفقيه المدقق صائن الدِّين عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي الجيلي الهُمامي الشَّافعي (ت ٦٢٩ه) ، مخطوطات مصورة رقم ( ٢١٣٣ ، ٢١٣٢ ) ، المكتبة الظاهرية ، دمشق ، سورية .

٥١ ـ الودائع لمنصوص الشرائع ، لابن سريج ؛ الإمام العالِم القاضى الفقيه أبي العباس

أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشَّافعي (ت٣٠٦هـ)، مخطوطة مصورة رقم (١٥٠٢)، مكتبة آية صوفية ، إستنبول ، تركية .

٥٠ ـ إيضاح الفتاوي المتعلقة بالحاوي ، للناشري ؛ الإمام الفقيه القاضي جمال الدّين أبي عبد الله محمَّد الطيب بن أحمد بن أبي بكر الناشري اليمني الشَّافعي (ت ٨٧٤هـ)، مخطوطة مصورة رقم ( ٧٤٠ خاص ، ٥٦٤٧ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

٥٣ ـ إيضاح المشكل من أحكام الحنثي المشكل ، للإسنوى ؛ الإمام الفقيه المحقِّق جمال الدِّين أبي محمَّد عبد الرَّحيم بن الحسن بن على القرشي الإسنوي المصري الشَّافعي (ت ٧٧٧ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٨٣٩٣ ) ، المكتبة الظاهرية ، دمشق ، سورية .

٤٥ - بسط الأنوار على الأنوار لعمل الأبرار ، للأشموني ؛ الإمام الفقيه النحوى نور الدِّين أبي الحسن على بن محمَّد بن عيسى الأشموني الشَّافعي (ت بعد ٩٠٠هـ)، مخطوطة مصورة رقم ( ٥٤٠ ) ، مكتبة الأحقاف ، تريم حضرموت ، اليمن .

٥٥ - تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ، للمتولى ؛ الإمام الكبير المجتهد الفقيه جمال الدِّين أبي سعد عبد الرَّحمٰن بن مأمون بن على المتولى النيسابوري الشَّافعي (ت ٤٧٨هـ)، مخطوطة مصورة رقم (٥٠)، دار الكتب، القاهرة، مصر.

٥٦ ـ نسخة أُخرىٰ ، مخطوطة مصورة رقم ( ١١٣٦ ) ، مكتبة أحمد الثالث ، إستنبول ،

٥٧ ـ تحفة النبيه في شرح التنبيه ، للزنكلوني ؛ الإمام الفقيه الأصولي المحدِّث مجد الدِّين أبي بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز الزنكلوني المصري الشَّافعي (ت ٧٤٠هـ)، مخطوطات مصورة رقم ( ٢١٢٣ ، ٢١٢٤ ، ٢١٢٧ ، ٢١٢٩ ) ، المكتبة الظاهرية ، دمشق ، سورية .

٥٨ - تصحيح التَّنبيه ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيى الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقى الشَّافعي (ت ٦٧٦هـ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٣٦ خاص ، ٥٧٨٩ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

٥٩ - تصحيح المنهاج ، للبلقيني ؛ الإمام مجدد المئة الثامنة شيخ الإسلام سراج الدِّين أبى حفص عمر بن رسلان بن نصير العسقلاني البلقيني المصري الشَّافعي (ت ٨٠٥هـ)، مخطوطات مصورة رقم ( ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٨ ) ، المكتبة الظاهرية ، دمشق ، سورية .

٦٠ ـ نسخة أُخرى ، مخطوطة مصورة رقم (٥٦ ) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر . ٦١ - التعقّبات على المهمات (ج١) ، لابن العماد الأقفهسى ؛ الإمام الفقيه الأصولي

المحقِّق شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن عماد بن محمَّد ابن العماد الأقفهسي القاهري الشَّافعي (ت٨٠٨هـ)، مخطوطة مصورة رقم (١٤ فقه شافعي)، دار الكتب المصرية،

القاهرة ، مصر .

۲۲ ـ نسخة أُخرىٰ (ج۲، ۳، ٤)، مخطوطات مصورة رقم (۲۳۳۱، ۲۳۳۲،
 ۲۳۳۳)، المكتبة الظاهرية، دمشق، سورية.

77 ـ تعليقة البندنيجي ( الجامع ) ، للبندنيجي ؛ الإمام القاضي الفقيه حافظ المذهب أبي علي الحسن بن عبيد الله بن يحيى البندنيجي البغدادي الشافعي ( ت ٤٢٥هـ ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ١٠٧١ ) ، مكتبة آية صوفية ، إستنبول ، تركية .

75 ـ تعليقة الطبري ( شرح مختصر المزني ) ، للطبري ؛ شيخ الإسلام القاضي الفقيه أبي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري البغدادي الشَّافعي ( ت ٤٥٠ ه ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٨٥٨ ) ، مكتبة أحمد الثالث ، إستنبول ، تركية .

70 ـ تكملة (كافي المحتاج إلى شرح المنهاج للإسنوي) ، للزركشي ؛ الإمام المحدِّث الأصولي الفقيه بدر الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشَّافعي (ت ٧٩٤ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٩٢٩) ، مكتبة طوب قابي ، إستنبول ، تركية .

77 \_ نسخة أُخرىٰ ج ٢ ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٦٦٩ خاص ، ٤٢٣٤٩ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

77 ـ توشيح التَّصحيح ( تصحيح التَّنبيه للنووي ) ، للتاج السبكي ؟ الإمام الحافظ المجتهد النظار قاضي القضاة تاج الدِّين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي الشَّافعي ( ت ٧٧١ه ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٨٣١٧ ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

7۸ ـ تيسير الفتاوي من تحرير الحاوي ، للبارزي ؛ الإمام الحافظ الفقيه القاضي شرف الدِّين أبي القاسم هبة الله بن عبد الرَّحيم بن إبراهيم ابن البارزي الجهني الحموي الشَّافعي (ت ٧٣٨ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٨٤٠) ، مكتبة أحمد الثالث ، إستنبول ، تركية .

79 جامع المختصرات ومختصر الجوامع ، للنشائي ؛ الإمام الفقيه المحرر كمال الدِّين أبي العباس أحمد بن عمر بن أحمد النشائي الشَّافعي ( 000 ه ) ، مخطوطة مصورة رقم ( 000 مصر .

 $^{\prime}$  - جواهر البحر المحيط (ج ١) ، للقمولي ؛ الإمام الفقيه القاضي نجم الدِّين أبي العباس أحمد بن محمَّد بن أبي الحزم القرشي القمولي المصري الشَّافعي (  $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$  مخطوطة مصورة رقم (  $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$  ) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر .

٧١ ـ نسخة أُخرىٰ (ج٢،٤)، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٦٣٥، ٢٦٣٦ خاص،
 ٤٢٣١٥، ٢٣١٦، ٤٢٣١٦ عام)، المكتبة الأزهرية، القاهرة، مصر.

٧٢ ـ حاشية البرماوي على « فتح الوهاب شرح منهج الطلاب » ، للبرماوي ؛ الإمام الفقيه شيخ الأزهر الشريف برهان الدِّين إبراهيم بن محمَّد بن شهاب الدِّين الأنصاري البرماوي

المصري الشَّافعي (ت ١١٠٦هـ) ، مخطوطات مصورة رقم ( ٨٩٨ و ٣٨٨٦ خاص ، ١٣٣٢٤١ و ٥٩٧٩ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

٧٣ ـ حاشية الرملي على « شرح تحرير تنقيح اللباب لزكريا الأنصاري » ، للشهاب الرملي ؟ الإمام الفقيه الألمعي شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري المصري الشَّافعي ( ت ٩٥٧ هـ ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٣٣٣ ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

• كلا ـ حاشية السجاعي على « شرح الخطيب الشربيني ، المسمى : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » ، للشّجاعي ؛ الإمام الفقيه النحوي المشارك شهاب الدّين أحمد بن أحمد بن محمّد السُّجاعي البدراوي الشّافعي ( ت ١١٩٧ ه ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٨٥٤٨ ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

٧٠ ـ حاشية السنباطي على المحلي ( كنز الراغبين ) ، لابن عبد الحق السنباطي ؛ الإمام المحدِّث الفقيه عبد الحق بن محمَّد بن عبد الحق السنباطي القاهري الشَّافعي ( ت ٩٣١ ه ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢١٣٤ خاص ، ٢٨٥٣٧ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

٧٦ ـ حاشية الكردي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، للكَرْدي ؛ الإمام الفقيه البارع ملا محمَّد (كَه ردى) الكردي الفارسي الشَّافعي (ت بعد ١١٢٦ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ١١٧ ) ، المكتبة السليمانية ، السليمانية ، كردستان العراق .

٧٧ ـ حلية المؤمن ، للروياني ؛ الإمام الفقيه القاضي شيخ الشَّافعية أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني الطبري الشَّافعي ( ت ٥٠٢ه ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٠٠٦ ) ، المكتبة الظاهرية ، دمشق ، سورية .

٧٨ ـ حواشي البلقيني على الروضة ( الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ) ، للسراج البلقيني ؛ الإمام مجدد المئة الثامنة شيخ الإسلام الإمام الفقيه سراج الدِّين أبي حفص عمر بن رسلان بن نصير العسقلاني البلقيني المصري الشَّافعي ( ت ٨٠٥ ) ، والجلال البلقيني ؛ شيخ الإسلام الإمام الفقيه جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمان بن عمر بن رسلان العسقلاني البلقيني المصري الشَّافعي ( ت ٨٦٤هـ ) ، بجمع : شيخ الإسلام الإمام القاضي علم الدِّين أبي البقاء صالح بن عمر بن رسلان العسقلاني البلقيني المصري الشَّافعي ( ت ٨٦٨هـ ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٨٦٥ خاص ، ٢٠٨٦ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

٧٩ ـ حواشي البلقيني على الروضة ، للبلقيني ؛ الإمام مجدد المئة الثامنة شيخ الإسلام سراج الدِّين أبي حفص عمر بن رسلان بن نصير العسقلاني البلقيني المصري الشَّافعي (ت ٨٠٥ه) ، بجمع : ابن العراقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه ولي الدِّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرَّحيم بن الحسين العراقي المهراني الشَّافعي (ت ٨٢٦ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢١٦٨ ) ، المكتبة الظاهرية ، دمشق ، سورية .

٨٠ ـ خادم الرافعي والروضة ( ج ١ ، ٢ ، ٩ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ) ، للزركشي ؛ الإمام

المحدِّث الأصولي الفقيه بدر الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشَّافعي (ت ٧٩٤هـ)، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٣٧٥ )، المكتبة الظاهرية ، دمشق ، سورية .

۸۱ ـ نسخة أُخرى (ج۲، ۳، ۱۸)، مخطوطة مصورة رقم (۷۵۵ خاص، ۵٦٧٧ عام)، المكتبة الأزهرية، القاهرة، مصر.

٨٢ ـ ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب ، لابن العجمي ؛ الإمام المُفَنِّن المتكلم شهاب الدِّين أحمد بن محمد العجمي الوفائي المصري الشافعي (ت ١٠٨٦ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٣٩٧٥) ، تشستر بيتى ، دبلن ، إيرلندة .

٨٣ ـ رموز الكنوز الذي برز إبريزه أحسن بروز ، للدميري ؛ الإمام العلامة الفقيه الأديب كمال الدِّين أبي البقاء محمَّد بن موسى بن عيسى الدميري القاهري الشَّافعي ( ت ٨٠٨هـ ) ، مخطوطات مصورة رقم ( ٨٩ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ ) ، مكتبة فاضل أحمد ، إستنبول ، تركية .

 $\Lambda$ \$ - روض الطالب ، لابن المقري ؛ الإمام المشارك فخر اليمن الفقيه شرف الدِّين أبي محمَّد إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله ابن المقري الشرجي الشَّافعي (  $\Gamma$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  ) ، مخطوطة مصورة رقم (  $\Gamma$   $\Lambda$  خاص ،  $\Gamma$  ،  $\Gamma$  عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

٨٥ ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي (ت٢١٦٦ هـ) ، مخطوطات مصورة رقم (٢١٦٤ ، ٢١٦٥ ، ٢١٦٦ ) ، المكتبة الظاهرية ، دمشق ، سورية .

٨٦ ـ شرح التنبيه «تسهيل الهداية وتحصيل الكفاية » (ج٣) ، لابن النقيب ؛ الإمام الفقيه الأصولي الأديب شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله ابن النقيب الرومي المصري الشَّافعي (ت ٧٦٩ه) ، مخطوطة مصورة رقم (٣٤٦ خاص ، ٢٣٦٠ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

۸۷ ـ شرح التنبيه (ج ۱ ، ۲ ، ۶ ، ٥) ، للحصني ؛ الإمام الفقيه المحدِّث الشريف تقي الدِّين أبي بكر بن محمَّد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني الدمشقي الحسيني الشَّافعي (ت ۸۲۹هـ) ، مخطوطات مصورة رقم ( ۱۲۱۰ ، ۱۲۱۱ ، ۱۲۱۲ ) ، مكتبة آية صوفية ، إستنبول ، تركية .

٨٨ ـ شرح التَّنبيه ، لابن يونس ؛ الإمام الفقيه المحقِّق القاضي تاج الدِّين أبي القاسم عبد الرَّحيم بن محمَّد بن يونس بن منعة الموصلي الشافعي ( ت ٦٧٦هـ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ١٢١٧) ، آية صوفية ، إستنبول ، تركية .

٨٩ ـ شرح الحاوي الصغير ، للقونوي ؛ الإمام الفقيه الأصولي القاضي علاء الدِّين أبي الحسن علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي التبريزي الشَّافعي ( ت ٧٢٩هـ ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٧٥ خاص ، ١٠٤٨ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

• ٩ - شرح الوسيط ( ج ٢ ) ، لابن الأستاذ ؛ الإمام الفقيه قاضي القضاة كمال الدين أبي العباس وأبي بكر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمان ابن الأستاذ الأسدي الحلبي الشافعي ( ت ٦٦٢ هـ ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٣٣٢ ) ، مكتبة مراد ملا ، إستنبول ، تركية .

٩١ ـ شرح جامع المختصرات ومختصر الجوامع (ج١) ، للنشائي ؛ الإمام الفقيه المحرر كمال الدِّين أبي العباس أحمد بن عمر بن أحمد النشائي الشَّافعي (ت٧٥٧ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٧٣٧ خاص ، ٢٤٦٥ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

97 \_ شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، للفاكهاني ؛ الإمام الفقيه النحوي المتقن تاج الدين أبي حفص عمر بن علي بن سالم ابن صدقة الفاكهاني الإسكندري المالكي (ت ٧٣٤هـ)، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٥٣٩ خاص ٩٤٥٢٦ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

97 \_ طبقات الفقهاء الشافعية ، للعبادي ؛ الإمام الفقيه المحدث القاضي أبي عاصم محمد بن أحمد بن محمد العبادي الهروي النيسابوري الشافعي (ت ٤٥٨ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٩٥) ، مكتبة الدولة ، برلين ، ألمانيا .

98 ـ عقود الدرر في مصطلح تحفة ابن حجر ، للكردي ؛ الإمام فقيه الحجاز المحدِّث شمس الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن سليمان الكردي المدني الشَّافعي (ت ١١٩٤ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٨٤٦) ، مكتبة الأحقاف ، تريم حضرموت ، اليمن .

90 - غنية الفقيه في شرح التنبيه ، لابن الملقن ( ابن النحوي ) ؛ الإمام الحافظ الفقيه أعجوبة الزمان سراج الدِّين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقِّن الأندلسي المصري الشَّافعي ( ت ٨٠٤هـ ) ، مخطوطات مصورة رقم ( ١٢١٤ ، ١٢١٥ ، ١٢١٦ ) ، مكتبة آية صوفية ، إستنبول ، تركية .

۹۷ ـ نسخة أُخرىٰ (ج۲،۳،۶)، مخطوطات مصورة رقم (۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۷، ۲۰۲۷، ۲۰۲۷، ۲۰۲۷)، المكتبة الظاهرية، دمشق، سورية.

9A ـ فتاوى البغوي ، للبغوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن الدِّين أبي محمَّد الحسين بن مسعود بن محمَّد الفراء البغوي الشَّافعي (ت٥١٦ه) ، مخطوطة مصورة رقم (٦٧٥) ، المكتبة السليمانية ، إستنبول ، تركية .

99 ـ فتاوى الحنَّاطي ، للحنَّاطي ؛ الإمام المجتهد الفقيه أبي عبد الله الحسين بن محمَّد بن الحسن الحنَّاطي الطبري المكي الشَّافعي (ت بعد ٤٠٠ه) ، مخطوطة مصورة رقم (٧٩٠) ، المكتبة السليمانية ، إستنبول ، تركية .

١٠٠ ـ فتاوى القفال ، للقفال الصغير ؛ الإمام الفقيه المفتي شيخ فقهاء خراسان أبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال المروزي الشّافعي ( ت ٤١٧ه ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٦٧٥ ) ، المكتبة السليمانية ، إستنبول ، تركية .

1.۱ ـ فوائد المهذب ، للفارقي ؛ الإمام الفقيه القاضي شيخ الشَّافعية أبي علي الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون الفارقي الواسطي الشَّافعي ( ت ٥٢٨ه ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ١٩٢ ) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر .

١٠٢ ـ قوت المحتاج في شرح المنهاج ( ج٣ ـ ١٣ ) ، للأذرعي ؛ الإمام الفقيه النادرة المفتي شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي الحلبي الشَّافعي ( ت ٧٨٣ هـ ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٠٥ ) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر .

۱۰۳ ـ نسخة أُخرى ، مخطوطة مصورة رقم ( ۱۹۲۹ ) ، المكتبة الظاهرية ، دمشق ، سورية .

1.٤ ـ كافي المحتاج إلى شرح المنهاج ، للإسنوي ؛ الإمام الفقيه المحقِّق جمال الدِّين أبي محمَّد عبد الرَّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري الشَّافعي (ت٧٧٢ه) ، مخطوطات مصورة رقم ( ٧٣٤ ، ٧٣٥ خاص ، ٥٦٤١ ، ٥٦٤٢ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

١٠٥ - كشف الغوامض في علم الفرائض ، لسبط المارديني ؛ الإمام الفقيه الفرضي بدر الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن محمَّد بن أحمد الغزال سبط المارديني الدمشقي الشَّافعي ( ٣٠٠٠ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

1.٦ ـ كفاية الحفاظ ، لابن الهائم ؛ الإمام الفقيه الفرضي شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن محمَّد بن عماد الدِّين ابن الهائم المقدسي الشَّافعي (ت ٨١٥ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٦٩٢١) ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، السعودية .

۱۰۷ ـ مختصر الروضة ، للأصفوني ؛ الإمام الفقيه الفرضي نجم الدِّين أبي القاسم عبد الرَّحمان بن يوسف بن إبراهيم الأصفوني الشَّافعي (ت ٧٥٠ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٩٠٥ خاص ، ٤٨٣٨٤ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

١٠٨ ـ مختصر المزني ، للمزني ؛ الإمام فقيه الملة علم الزهاد أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني تلميذ الشَّافعي (ت ٢٦٤هـ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٧٦٤ خاص ، ٥٧٠٤ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

١٠٩ ـ نسخة أُخرى ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٦٨١ خاص ، ٤٢٣٦١ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

١١٠ ـ مختصر المهمات في شرح الروضة والرافعي ، لابن العراقي ؛ الإمام الحافظ

الفقيه ولي الدِّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرَّحيم بن الحسين العراقي المهراني الشَّافعي

( ت ٨٢٦هـ ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٢٣٢٩ ) ، المكتبة الظاهرية ، دمشق ، سورية .

۱۱۱ ـ مختصر كتاب العين ، للزُّبيدي ؛ الإمام الفقيه اللغوي النادرة أبي بكر محمَّد بن الحسن بن عبيد الله الزُّبيدي الأندلسي الإشبيلي (ت ٣٧٩هـ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ١٢٧١

خاص ، ٩٦٣٣٠ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر . 11٢ ـ مغني الراغبين في منهاج الطالبين ، لابن قاضي عجلون ؛ الإمام الحجَّة الفقيه المفتى نجم الدِّين أبى الفضل محمَّد بن عبد الله بن عبد الرَّحمان ابن قاضى عجلون الزرعى

الدمشقي القاهري الشَّافعي (ت ٨٧٦هـ)، مخطوطة مصورة رقم (١٥٨)، مكتبة السلطانة

طرخان ، إستنبول ، تركية .

1۱۳ ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، للخطيب الشربيني ؛ الإمام الفقيه المفسر المتكلم شمس الدِّين محمَّد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري الشَّافعي (ت ٩٧٧ هـ) ، مخطوطات مصورة رقم (٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩ ) ، مكتبة مكة المكرمة ، مكة المكرمة ، السعودية .

۱۱٤ ـ نسخة أُخرى (ج۱،۳،۶)، مخطوطات مصورة رقم (۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰)، مكتبة المسجد الأقصى ، القدس ، فلسطين .

١١٥ ـ نسخة أُخرىٰ (ج١،٢،٣)، مخطوطة مصورة رقم (٢٥٠١ خاص، ٤٠٨٥٦
 عام)، المكتبة الأزهرية، القاهرة، مصر.

۱۱٦ ـ نسخة أُخرى ( ج ۱ ، ۲ ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٣٩١٤ خاص ، ٨٩٨٢٣ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

۱۱۷ ـ مقدمة الشربيني في البسملة والحمدلة ، للخطيب الشربيني ؛ الإمام الفقيه المفسر المتكلم شمس الدِّين محمَّد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري الشَّافعي ( ت ۹۷۷ ه ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٤١٤٦٣ عام ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

11۸ ـ مهمات المهمات المخلص من ورطات الملمات ، للفتى ؛ الإمام الفقيه المفيد الناسك تقي الدين أبي حفص عمر بن محمد بن مُعَيْبِد الفتى الزبيدي الشافعي (ت ٨٨٧ه) ، مخطوطة مصورة رقم ( ١٢٦٧ ) ، مكتبة الجامع الكبير ، صنعاء ، اليمن .

119 ـ نكت التَّنبيه (التَّعليقة على التَّنبيه)، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي (ت ٢٧٦ه)، مخطوطة مصورة رقم (٤٧١٦ خاص، ١٣٣٠٥٩ عام)، المكتبة الأزهرية، القاهرة، مصر.

۱۲۰ ـ هادي النبيه إلى تدريس التنبيه (ج۱)، لابن الملقن (ابن النحوي)؛ الإمام الحافظ الفقيه أُعجوبة الزمان سراج الدِّين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقِّن

الأندلسي المصري الشَّافعي (ت ٨٠٤هـ)، مخطوطات مصورة رقم (٢١٢١، ٢١٣٤)، المكتبة الظاهرية، دمشق، سورية.

ب \_ المطبوعة (١)

1۲۱ - إبراز الحكم من حديث رفع القلم ، للتقي السبكي ؛ الإمام المجتهد الأصولي الحافظ تقي الدِّين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري السبكي الشَّافعي (ت ٢٥٦٦ه) ، تحقيق كيلاني محمد خليفة ، ط ١ ، ( ١٤١٢ه ، ١٩٩٢م ) ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان .

۱۲۲ ـ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ، للبوصيري ؛ الإمام الحافظ شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكناني الشَّافعي (ت ٨٤٠ه) ، تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي ، ط ١ ، ( ١٤٢٠ه ، ١٩٩٩ م ) ، دار الوطن ، الرياض ، السعودية .

1۲۳ ـ الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدِّين أبي الفضل عبد الرَّحمان بن أبي بكر بن محمَّد السيوطي الخضيري الشَّافعي (ت ٩١١ه) ، تحقيق مركز الدراسات القرآنية في مجمع الملك فهد ، ط ١ ، ( ١٤٢٦ه ، ٢٠٠٦م ) ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة ، السعودية .

178 - إثبات عذاب القبر ، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشَّافعي (ت ٤٥٨ه) ، تحقيق محمد حسن إسماعيل ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ه ، ٢٠٠٤م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

1۲٥ ـ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ، لابن هبيرة ؛ الإمام الفقيه الأديب الوزير عون الدِّين أبي المظفر يحيى بن محمّد بن هبيرة الذهلي الشيباني الدوري البغدادي الحنبلي (ت ٥٦٠ه) ، دراسة وتحقيق محمد حسين الأزهري ، ط ١ ، ( ١٤٣٠ه ، ٢٠٠٩ م ) ، دار العلا ، القاهرة ، مصر .

177 - الإجماع ، لابن المنذر ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد أبي بكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المكي الشَّافعي (ت ٣١٨ه) ، تحقيق الدكتور صغير أحمد حنيف ، ط ١ ، ( ١٤٢٤ ه ، ٣٠٠٣ م ) ، دار عالم الكتب ، العليا ، السعودية .

1۲۷ ـ الآحاد والمثاني ، لابن أبي عاصم ؛ الإمام الحافظ الأثري الفقيه أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني الظاهري (ت ٢٨٧ هـ) ، تحقيق الدكتور باسم الجوابرة ، ط ١ ، ( ١٤١١ هـ ، ١٩٩١ م ) ، دار الراية ، الرياض ، السعودية .

<sup>(</sup>١) اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي: اسم الكتاب ، واسم المؤلف وسنة وفاته ، واسم المحقق ، ورقم الطبعة ، وتاريخ طبعه ، والدار الناشرة ومقرها .

1۲۸ ـ الأحاديث المختارة ( المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ) ، للضياء المقدسي ؛ الإمام الحافظ الفقيه ضياء الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الصالحي الحنبلي ( ت ٦٤٣هـ ) ، تحقيق الدكتور عبد الملك دهيش ( ت ١٤٣٣هـ ) ، ط ٤ ، ( ١٤٢١هـ ، ٢٠٠١م ) ، دار خضر ، بيروت ، لبنان .

1۲۹ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( المسند الصحيح على التَّقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ) ، لابن حبان ؛ الإمام الحافظ المجود الرُّحلة أبي حاتم محمَّد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشَّافعي ( ت ٣٥٤ه ) ، بترتيب الإمام الحافظ الأمير علاء الدِّين أبي الحسن علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي المصري الحنفي ( ت ٣٥٩ه ) ، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط ( ت ١٤٣٨ه ) ، ط٣ ، ( ١٤١٨ه ، ١٩٩٧ م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .

١٣٠ \_ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلَّى الله عليه وسلَّم، لابن دقيق العيد ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد تقي الدِّين أبي الفتح محمَّد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد القوصي الثبجي المصري المالكي الشَّافعي ( ت ٧٠٢هـ)، تحقيق حسن أحمد إسبر، ط ١، ( ١٤٢٢هـ ، ٢٠٠٢م ) ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان .

1۳۱ \_ أحكام الأوقاف ، للخصاف ؛ الإمام المحدِّث القاضي أبي بكر أحمد بن عمرو بن مهير الخصاف الشيباني الحنفي (ت ٢٦١ه) ، بعناية أحمد أفندي سلامة ، ط ١ ، ( ١٣٢٢ه ، ١٩٠٤ م) ، طبعة مصورة لدى مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، مصر .

1۳۲ ـ الأحكام السلطانية والولايات الدِّينية ، للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن علي بن محمَّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشَّافعي (ت ٤٥٠ه) ، تحقيق خالد عبد اللطيف السبع العلمي ، ط ٣ ، (١٤٢٠ه ، ١٩٩٩م) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .

1۳۳ ـ أحكام القرآن ، لابن العربي ؛ الإمام الحافظ القاضي المتبحر أبي بكر محمَّد بن عبد الله بن محمَّد ابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي (ت ٥٤٣هـ) ، تحقيق العلامة علي محمد البجاوي (ت ١٣٩٩هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٧٨هـ ، ١٩٥٩ م ) ، طبعة مصورة لدىٰ دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر .

۱۳٤ ـ أحكام القرآن ، للجَصَّاص ؛ الإمام الفقيه المفسر أبي بكر أحمد بن علي الجَصَّاص الرازي البغدادي الحنفي (ت ٣٧٠ه) ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي ، ط ١ ، ( ١٤١٢ه ، ١٩٩٢ م ) ، دار إحياء التراث العربى ، بيروت ، لبنان .

1۳0 ـ الأحكام الوسطى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، لعبد الحق ؛ الإمام العلامة الحافظ الفقيه أبى محمَّد عبد الحق بن عبد الرَّحمٰن بن عبد الله ابن الخراط الأزدي

الأندلسي الإشبيلي المالكي (ت٥٨٢ه)، تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي (ت١٤٣٦ه) والعلامة صبحي السامرائي (ت١٤٣٩ه)، ط١، (١٤١٦ه، ١٩٩٥م)، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية.

1٣٦ - إحياء علوم الدِّين ، للغزالي ؛ الإمام المجدد َ حجة الإسلام زين الدِّين أبي حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الغزالي الطوسي الطابراني الشَّافعي (ت٥٠٥ه) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط١ ، (١٤٣٢ه ، ٢٠١١م) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

1۳۷ ـ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ، للأزرقي ؛ الإمام العلامة مؤرخ مكة أبي الوليد محمَّد بن عبد الله بن أحمد الغساني الأزرقي اليماني (ت ٢٥٠ه) ، تحقيق الدكتور علي عمر ، ط ١ ، ( ١٤٢٤ه ، ٢٠٠٤م ) ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، مصر .

1۳۸ ـ اختلاف الحديث ، للشافعي ؛ إمام الدنيا وفخر الزمان أبي عبد الله محمَّد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي الشَّافعي (ت ٢٠٤ه) ، تحقيق وتخريج الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب ، ط ١ ، ( ١٤٢٢ه ، ٢٠٠١م) ، دار الوفاء ، المنصورة ، مصر .

179 – الاختيار لتعليل المختار ، لابن مودود ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفتي مجد الدِّين أبي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ( 377 ه ) ، تحقيق بشار بكري عرابي الدمشقي ، ط 1 ، ( 377 ه ) ، دار قباء ، دمشق ، سورية .

11. المشارك فخر اليمن الفقيه شرف الدّين أبي محمَّد إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله ابن المقري ؛ الإمام المشارك فخر اليمن الفقيه شرف الدّين أبي محمَّد إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله ابن المقري الشَّافعي (ت ٨٣٧هـ) ، تحقيق عبد العزيز عطية زلط ، ط ١ ، ( ١٤١٥ه م ١٩٩٤م ) ، وزارة الأوقاف ، المجلس الأعلىٰ للشؤون الإسلامية ، القاهرة ، مصر .

181 \_ آداب الأكل ، لابن العماد الأقفهسي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المحقِّق شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن عماد بن محمَّد ابن العماد الأقفهسي القاهري الشَّافعي (ت٨٠٨ه)، تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري وأبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، ط٢ ، (١٤٠٧ه ، ١٨٧٧م) ، دار الكتب العلمية ، جدة ، السعودية .

187 ـ آداب الشافعي ومناقبه ، لابن أبي حاتم ؛ الإمام الحافظ الكبير أبي محمَّد عبد الرَّحمان بن أبي حاتم محمَّد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي الشَّافعي ( ت٣٢٧ه ) ، تحقيق العلامة عبد الغني عبد الخالق ( ت ١٤٠٣ه ) ، ط ٣ ، ( ١٤٢١ه ، ٢٠٠١م ) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر .

15٣ ـ أدب الإملاء والاستملاء ، لابن السمعاني ؛ الإمام الحافظ محدث خراسان تاج الإسلام أبي سعد عبد الكريم بن محمَّد بن منصور التميمي السمعاني المروزي الشَّافعي

(ت ٥٦٢ه) ، عني به ماكس فايسفايلر ، ط ١ ، ( ١٤٠١ه ، ١٩٨١م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

184 ـ أدب الدِّين والدنيا ، للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن علي بن محمَّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشَّافعي (ت ٤٥٠ه) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط ١ ، ( ١٤٣٤ ه ، ٢٠١٣ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

180 ـ أدب القاضي ، لابن القاص ؛ شيخ الشَّافعية الفقيه القاضي أبي العباس أحمد بن محمَّد بن يعقوب ابن القاص الطبري الشَّافعي (ت ٣٥٥ه) ، دراسة وتحقيق الدكتور حسين خلف الجبوري ، ط ١ ، ( ١٤٠٩ه ، ١٩٨٩ م ) ، مكتبة الصديق ، الطائف ، السعودية .

187 ـ أدب القضاء ، لابن أبي الدم ؛ الإمام القاضي الفقيه المحدِّث شهاب الدِّين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم ابن أبي الدم الهمداني الحموي الشَّافعي (ت ٣٤٢ هـ) ، تحقيق الدكتور محيي هلال السرحان ، ( ١٤٠٤ هـ ، ١٩٨٤ م ) ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، العراق .

1٤٧ ـ الأدب المفرد ، للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (ت٢٥٦ه) ، تحقيق العلامة محمد فؤاد عبد الباقي (ت ١٣٨٨ه) ، ط٤ ، (١٤١٧ه ، ١٩٩٧م) ، نسخة مصورة لدى دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية ، بيروت ، لبنان .

18۸ ـ الأذكار من كلام سيد الأبرار (حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار) ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي (ت ٦٧٦ه) عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط ٨ ، ( ١٤٣٩ه ، ١٤٨٨ م) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

189 ـ الأربعين ، للنسوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأديب محدث خراسان أبي العباس الحسن بن سفيان بن عامر الخراساني الشيباني النسوي ( ت٣٠٣ه ) ، تحقيق محمد بن ناصر العجمي ، ط ١ ، ( ١٤١٤ه ، ١٩٩٣م ) ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان .

• ١٥٠ ـ الإرشاد (إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي) ، لابن المقري ؛ الإمام المشارك فخر اليمن الفقيه شرف الدّين أبي محمَّد إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله ابن المقري الشرجي الشَّافعي (ت ٨٣٧ه) ، عني به وليد عبد الرحمان الربيعي بمساهمة اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط ١ ، ( ١٤٣٤ه ، ٢٠١٣م) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

١٥١ ـ إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري ، للقسطلاني ؛ الإمام الحجَّة المحدِّث

الفقيه شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن محمَّد بن أبي بكر القسطلاني المصري الشَّافعي (ت ٩٢٣ه)، ط ٦ ، ( ١٣٠٤ ه ، ١٨٨٦ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدىٰ دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

107 \_ إرشاد المحتاج إلى شرح المنهاج ، لابن قاضي شهبة ؛ الإمام الفقيه المؤرِّخ القاضي تقي الدِّين أبي الصدق أبو بكر بن أحمد بن محمَّد ابن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي الشَّافعي (ت ٨٥١هـ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٥٤٩) ، مجمع اللغة العربية ، دمشق ، سورية .

10٣ ـ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ، لإمام الحرمين الجويني ؛ الإمام الكبير شيخ الشَّافعية ضياء الدِّين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي الجويني النيسابوري الشَّافعي (ت ٤٧٨ه ) ، تحقيق الدكتور محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد ، ط ٣ ، ( ١٤٢٢ه ، ٢٠٠٢م ) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر .

101 - الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار ، لابن عبد البر ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ الأديب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمَّد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي (ت ٢٦٣ هـ) ، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط ١ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٣ م ) ، دار قتيبة ودار الوعي ، دمشق ، حلب ، سورية \_ بيروت ، لبنان .

100 \_ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير ؛ الإمام المؤرِّخ النقاد النابغة عز الدِّين أبي الحسن علي بن محمَّد بن محمَّد ابن الأثير الجزري الموصلي الشيباني الشَّافعي (ت ٦٣٠ه) ، تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور والعلامة محمود عبد الوهاب فايد (ت ١٤١٨ه) ، ط ١ ، ( ١٩٧٣ه ، ١٩٧٣م ) ، دار الشعب ، القاهرة ، مصر .

107 \_ أسنى المطالب شرح روض الطالب ، لزكريا الأنصاري ؛ شيخ الإسلام الأصولي الفقيه القاضي زين الدِّين أبي يحيى زكريا بن محمَّد بن أحمد الأنصاري السنيكي الشَّافعي (ت ٩٢٦ه) ، ط ١ ، (دون تاريخ) ، طبعة مصورة لدى دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، مصر .

۱۰۷ ـ الإشارات إلى ما وقع في الروضة من الأسماء والمعاني واللغات ( دقائق الروضة ) ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي ( ت ٦٧٦ ه ) ، تحقيق الدكتور عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي ، ط ١ ، ( ١٤٣٢ ه ) ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان .

10۸ ـ الأشباه والنظائر في قواعد فروع الشافعية ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدِّين أبي الفضل عبد الرَّحمان بن أبي بكر بن محمَّد السيوطي الخضيري الشَّافعي (ت ٩٩١ه م) ، تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ ، ط ١ ، ( ١٤١٨ه ، ١٩٩٨ م ) ، دار السلام ، القاهرة ، مصر .

109 \_ الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين ، للخالديين ؟ الأديب الشاعر أبي بكر محمَّد (ت بحدود ٣٨٠ه) والأديب الشاعر أبي عثمان سعيد (ت بحدود ٣٨٠ه) والأديب الشاعر أبي عثمان سعيد (يوسف، ٣٩١ه) ابني هاشم بن وعلة الموصلي ، حققه وعلق عليه الدكتور السيد محمد يوسف، ط١ ، ( ١٣٧٨ه ، ١٩٥٨م ) ، نسخة مصورة عن نشرة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة لدئ دار الشام للتراث ، بيروت ، لبنان .

17٠ ـ الإشراف على غوامض الحكومات ، للهروي ؛ الإمام الفقيه القاضي أبي سعد محمَّد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي الشَّافعي (ت ٤٨٨ه ه) ، دراسة وتحقيق الدكتور أحمد بن صالح الصواب الرفاعي ، ط ١ ، ( ١٤٣١ ه ، ٢٠١٠ م) ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، السعودية .

171 ـ الإشراف على مذاهب العلماء ، لابن المنذر ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد أبي بكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المكي الشَّافعي (ت ٣١٨ه) ، تحقيق الدكتور أبو حماد صغير أحمد الأنصاري ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ه ، ٢٠٠٤م) ، مكتبة مكة الثقافية ، رأس الخيمة ، الإمارات .

177 ـ الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني ؛ الإمام الحافظ الحجَّة شهاب الدِّين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمَّد ابن حجر العسقلاني الكناني الشَّافعي ( ت ٨٥٢هـ ) ، ط ١ ، ( ١٣٥٩ هـ ، ١٩٤٠ م ) ، طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .

177 \_ الأصل ( المعروف بالمبسوط ) ، للشيباني ؛ الإمام المجتهد فقيه العراق أبي عبد الله محمَّد بن الحسن بن فرقد الشيباني الحنفي ( ت ١٨٩ هـ ) ، تحقيق ودراسة الدكتور محمد بو ينوكالن ، ط الأولىٰ ، ( ١٤٣٣ هـ ، ٢٠١٢ م ) ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان .

17٤ ـ إصلاح المنطق ، لابن السكيت ؛ حامل لواء العربية والأدب الجهبذ أبي يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت الدورقي الأهوازي البغدادي (ت ٢٤٤ه) ، تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر (ت ١٣٧٧ه) والعلامة عبد السلام محمد هارون (ت ١٤٠٨ه) ، ط ٤ ، ( ١٤٠٧ه م ) ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر .

170 \_ أطراف الغرائب والأفراد للدَّارقطني ، لابن القيسراني ؛ الإمام الحافظ الجوال الرحال الصوفي أبي الفضل محمَّد بن علي بن أحمد بن طاهر ابن القيسراني المقدسي الظاهري (ت٧٠٧ه) ، تحقيق جابر بن عبد الله السريِّع ، ط١ ، ( ١٤٢٨ه ، ٢٠٠٧م ) ، دار التدمرية ، الرياض ، السعودية .

177 \_ إعراب الألفية ، المسمى : « تمرين الطلاب في صناعة الإعراب » ، لخالد الأزهري ؟ الإمام النحوي زين الدِّين خالد بن عبد الله بن أبي بكر الوقاد الجرجاوي الأزهري الشَّافعي (ت ٥٠٥هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٨٠هـ ، ١٩٦٠م ) ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، مصر .

١٦٧ \_ إعراب القرآن ، لابن النحاس ؛ إمام العربية النحوي المفسر الأديب أبي جعفر

أحمد بن محمَّد بن إسماعيل النحاس المرادي المصري (ت ٣٨٨ه)، تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد، ط٢، ( ١٤٢٩هـ ، ٢٠٠٨م )، عالم الكتب، بيروت، لبنان .

17۸ ـ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ، لابن الملقن ( ابن النحوي ) ؛ الإمام الحافظ الفقيه أُعجوبة الزمان سراج الدِّين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقِّن الأندلسي المصري الشَّافعي ( ت ١٤١٧هـ ) ، تحقيق عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح ، ط ١ ، ( ١٤١٧هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار العاصمة ، الرياض ، السعودية .

179 - الأعلام ، للزركلي ؛ الأديب الكبير المؤرِّخ خير الدِّين بن محمود بن محمَّد الزِّرِكلي الدمشقي (ت ١٣٩٦هـ) ، ط ١٢ ، ( ١٤١٦هـ ، ١٩٩٧م ) ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان .

۱۷۰ ـ الأفعال ، لابن القطاع ؛ الإمام اللغوي الأديب الراوية أبي القاسم علي بن جعفر بن علي ابن القطاع السعدي الصقلي المصري (ت ٥١٥ه) ، بعناية الشيخ محمد بن يوسف السورتي (ت ١٣٦١ه) ، ط ١ ، ( ١٣٦٠ه ، ١٩٤١م) ، مطبعة داثرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدَّكِّن ، الهند .

1۷۱ ـ الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة ، للكتاني ؛ الإمام المحدِّث المحقِّق الفقيه الشريف محمَّد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الإدريسي الفاسي المالكي (ت ١٣٤٥ه) ، تحقيق الشريف العلامة محمد الفاتح محمد المكي الكتاني والشريف محمد عصام يوسف عرار الحسنى ، ط ١ ، ( ١٤١٩ه ، ١٩٩٨م ) ، نشرَهُ مُحقِّقُه ، دمشق ، سورية .

1۷۲ ـ أقضية رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، لابن طلاع ؛ الإمام الفقيه المحدِّث المفتي أبي عبد الله محمَّد بن الفرج ابن طلاع القرطبي المالكي (ت ٤٩٧ه) ، تحقيق فارس بن فتحي بن إبراهيم ، ط ١ ، ( ١٤٢٧ه ، ٢٠٠٦ م ) ، دار ابن الهيثم ، القاهرة ، مصر .

1۷۳ ـ الإقناع في الفقه الشافعي ، للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن علي بن محمّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشَّافعي (ت ٤٥٠ه) ، تحقيق خضر محمد خضر ، ( ١٤٢٠ه ، ١٩٩٩ م ) ، دار إحسان ، طهران ، إيران .

1٧٤ ـ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، للخطيب الشربيني ؛ الإمام الفقيه المفسر المتكلم شمس الدِّين محمَّد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري الشَّافعي ( ت ٩٧٧ ه ) ، الطبعة الأخيرة ، ( ١٣٥٩ ه ، ١٩٤٠ م ) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، مصر .

1۷٥ ـ إكمال الإعلام بتثليث الكلام ، لابن مالك ؛ إمام العربيَّة ورئيس النَّحاة جمال الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطَّائي الجيَّاني الأندلسي المالكي الشَّافعي (ت ٢٧٢ه) ، تحقيق ودراسة سعد بن حمدان الغامدي ، ط ١ ، ( ١٤٠٤ه ، ١٩٨٤ م ) ، مكتبة المدنى ، جدة ، السعودية .

١٧٦ ـ الأم ، للشافعي ؛ إمام الدنيا وفخر الزمان أبي عبد الله محمَّد بن إدريس بن العباس

المطلبي القرشي الشَّافعي (ت ٢٠٤ه) ، تحقيق وتخريج الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب ، ط١٠ ( ١٤٢٢ه ، ١٠٠١م ) ، دار الوفاء ، المنصورة ، مصر .

1۷۷ ـ أمالي العز ابن عبد السلام ( الأجوبة القاطعة لحجج الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم ) ، للعز بن عبد السلام ؛ الإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدِّين أبي محمَّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشَّافعي ( ت ٦٦٠ه ) ، علَّقها : ابن المحوجب ؛ العلامة البارع محمد بن يوسف بن أبي بكر الجزري الشافعي ( ت ٧١١ه ) ، تحقيق محمد خير رمضان يوسف ، ط ١ ، ( ١٤٣٦ه ، ٢٠١٥ م ) ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان .

۱۷۸ ـ الأمالي ، للقالي ؛ إمام اللغة والأدب والشعر الراوية أبي علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون القالي البغدادي الأندلسي (ت٢٥٦ه) ، عني به محمد عبد الجواد الأصمعي ، ط١، ( ١٤٠٠ه ه ، ١٩٨٠ م ) ، طبعة مصورة لدى دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان .

۱۷۹ ـ الإمام الشيرازي (حياته ، وآراؤه الأصولية ) ، لهيتو ؛ العلامة الأصولي الدكتور محمَّد حسن هيتو الشيخاني الحسني الشَّافعي ، ط ١ ، ( ١٤٠٣ هـ ، ١٩٨٣ م ) ، دار الفكر ، دمشق ، سورية .

۱۸۰ ـ الأموال ، لابن سلّام ؛ الإمام المحدِّث الفقيه الأديب أبي عبيد القاسم بن سلَّام بن عبد الله الهروي الخراساني (ت 777 = 100) ، تحقيق سيد رجب ، ط ۱ ، (1870 = 100) ، دار الهدي النبوي ودار الفضيلة ، المنصورة ، مصر ـ الرياض ، السعودية .

1۸۱ ـ الإنباء في تاريخ الخلفاء ، لابن العمراني ؛ الإمام الأديب النحوي المؤرِّخ محمَّد بن علي بن محمَّد العمراني الموصلي الخوارزمي الحنفي (ت٥٨٠ هـ) ، تحقيق الدكتور قاسم السامرائي ، ط١ ، ( ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٩ م ) ، دار الآفاق العربية ، القاهرة ، مصر .

1۸۲ ـ الأنساب ، لابن السمعاني ؛ الإمام الحافظ محدث خراسان تاج الإسلام أبي سعد عبد الكريم بن محمَّد بن منصور التميمي السمعاني المروزي الشَّافعي (ت ٥٦٢هـ) ، تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي ، ط ١ ، ( ١٤١٩هـ ، ١٩٩٨م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

1۸۳ ـ الأنوار في شمائل النَّبي المختار صلَّى الله عليه وعلىٰ آله وصحبه الأخيار ، للبغوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن الدِّين أبي محمَّد الحسين بن مسعود بن محمَّد الفراء البغوي الشَّافعي ( ت ٥١٦ ه ) ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه العلامة الشريف إبراهيم اليعقوبي ( ت ١٤٠٦ ه ) ، ط ٣ ، ( ١٤٢٤ ه ، ٢٠٠٣ م ) ، دار المكتبي ، دمشق ، سورية .

1۸٤ ـ الأنوار لأعمال الأبرار ، للأردبيلي ؛ الإمام الفقيه جمال الدِّين يوسف بن إبراهيم الهلابادي الأردبيلي الشَّافعي (ت ٧٧٦ أو ٧٩٩ه) ، الطبعة الأخيرة ، ( ١٣٨٩ هـ ، ١٩٦٩ م ) ، مؤسسة عباس الحلبي ، القاهرة ، مصر .

١٨٥ ـ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ، لابن المنذر ؛ الإمام الحافظ الفقيه

المجتهد أبي بكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المكي الشَّافعي (ت٣١٨ه)، تحقيق الدكتور أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، ط١، (١٤٢٠ه، ١٩٩٩م)، دار طيبة، الرياض، السعودية.

1۸٦ - الإيضاح في المناسك ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي اللهِ اللهِ زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي (ت ٦٧٦ه) ، اعتنىٰ به عَدي محمد الغُباري ، ط ١ ، (١٤٤٢ه ، ٢٠٢١م) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

۱۸۷ ـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية ، لابن نجيم ؛ الإمام الفقيه المحقّق البحر زين الدِّين بن إبراهيم بن محمَّد ابن نجيم المصري الحنفي (ت ۹۷۰ه) ، عني به زكريا عميرات ، ط ۱ ، ( ۱٤۱۸ ه ، ۱۹۹۷ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

۱۸۸ ـ البحر المحيط (التَّفسير الكبير) ، لأبي حيان ؛ الإمام الحافظ المقرئ الفقيه النحوي أثير الدِّين أبي حيان محمَّد بن يوسف بن علي الغرناطي الجياني الأندلسي الشَّافعي (ت٥٤٥ه) ، ط٢ ، (١٤١١ه ، ١٩٩٠م) ، طبعة مصورة لدىٰ دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

1۸۹ ـ البحر المحيط في أصول الفقه ، للزركشي ؛ الإمام المحدِّث الأصولي الفقيه بدر الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشَّافعي (ت ٧٩٤ه) ، تحقيق العلامة الدكتور عبد القادر العاني (ت ١٤٣٠ه) والعلامة الدكتور عمر سليمان الأشقر (ت ١٤٣٣ه) والعلامة الدكتور عبد الستار أبو غدة ، ط٢ ، (١٤١٣ه ، ١٩٩٢م) ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت .

• ١٩٠ ـ بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي ، للروياني ؛ الإمام الفقيه القاضي شيخ الشَّافعية أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني الطبري الشَّافعي (ت ٢٠٠٢ه) ، تحقيق أحمد عزو عناية ، ط ١ ، ( ١٤٢٣ه ، ٢٠٠٢م ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

۱۹۱ ـ نسخة أخرى ، تحقيق طارق السيد ، ط ۱ ، ( ۱٤٣٠ هـ ، ۲۰۰۹ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

197 ـ بداية المحتاج في شرح المنهاج ، لابن قاضي شهبة ؛ الإمام الفقيه القاضي بدر الدّين أبي الفضل محمَّد بن أبي بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي الشَّافعي (ت ١٤٣٢هـ) ، عني به أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني ، ط ١ ، ( ١٤٣٢هـ ، ٢٠١١م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

19٣ ـ بداية الهداية ، للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدِّين أبي حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الغزالي الطوسي الطابراني الشَّافعي (ت٥٠٥ه) ، عني به اللجنة

العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط الإصدار الثاني ط ١ ، ( ١٤٤٠ ه ، ٢٠١٩ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

194 ـ البداية والنهاية ، لابن كثير ؛ الإمام الحافظ الفقيه المفسر المؤرِّخ عماد الدِّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي البصروي الدمشقي الشَّافعي (ت ٧٧٤ه) ، عني به مجموعة من المحقِّقين بإشراف الشيخ عبد القادر الأرنؤوط (ت ١٤٢٥ه) والدكتور بشار عواد معروف ، ط ١ ، ( ١٤٢٨ه ، ٢٠٠٧م ) ، دار ابن كثير ، دمشق ، سورية .

190 \_ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للكاساني ؛ الإمام الفقيه الأصولي ملك العلماء علاء الدِّين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧ه) ، تحقيق محمد عدنان بن ياسين درويش ، ط٣ ، ( ١٤٢١ه ، ٢٠٠٠ م ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

197 ـ البدر الطالع في حل جمع الجوامع ، للمحلي ؛ الإمام الأصولي المفسر الفقيه العبقري جلال الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن أحمد بن محمَّد المحلي العباسي الأنصاري الشَّافعي (ت ١٩٦٨ه) ، تحقيق الدكتور مرتضىٰ علي بن محمد محمدوف الداغستاني (ت ١٤٣٠ه) ، ط ١ ، ( ١٤٢٩ه ، ٢٠٠٨م) ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، لبنان .

19٧ ـ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ، لابن الملقن ( ابن النحوي ) ؛ الإمام الحافظ الفقيه أُعجوبة الزمان سراج الدِّين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقِّن الأندلسي المصري الشَّافعي ( ت ٨٠٤هـ ) ، تحقيق مجموعة من الباحثين ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ ه ، ٢٠٠٤ م ) ، دار الهجرة ، جدة ، السعودية .

19۸ ـ البركة في فضل السعي والحركة ، للحبيشي ؛ الإمام الفقيه الأديب المشارك جمال الدِّين أبي عمر محمَّد بن عبد الرَّحمان بن عمر الحبيشي الوصابي اليمني الشَّافعي (ت ٧٨٢ه) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط ١ ، ( ٢٠١٦ه ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

١٩٩٠ ـ البرهان في أصول الفقه ، لإمام الحرمين الجويني ؛ الإمام الكبير شيخ الشَّافعية ضياء الدِّين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي الجويني النيسابوري الشَّافعي (ت ٤٧٨ه) ، تحقيق العلامة الدكتور عبد العظيم محمود الديب (ت ١٤٣١ه) ، ط ١ ، ( ١٣٩٩ه ، ١٩٩٥م ) ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، قطر .

• ٢٠٠ ـ البعث والنشور ، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشَّافعي (ت ٤٥٨ه) ، تحقيق أبو عاصم الشوامي ، ط١ ، ( ١٤٣٦ه ، ١٤٣٦ م ) ، مكتبة دار الحجاز ، الرياض ، السعودية .

٢٠١ ـ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ، للهيثمي ؛ الإمام الحافظ نور الدِّين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي القاهري الشَّافعي (ت٧٠٧ه) ، تحقيق

الدكتور حسين أحمد صالح الباكري ، ط ١ ، ( ١٤١٣ هـ ، ١٩٩٢ م ) ، مركز خدمة السنة النبوية بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة ، السعودية .

۲۰۲ ـ بهجة الحاوي ، لابن الوردي ؛ الإمام القاضي الفقيه الأديب زين الدِّين أبي حفص عمر بن مظفر بن عمر البكري المعري الشَّافعي (ت ٧٤٩هـ) ، تحقيق الدكتور محمود مطرجي ، ط ١ ، ( ١٤٢٤هـ ، ٢٠٠٣ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

7.٣ ـ بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب « الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي » ، لابن القطان ؛ الإمام الحافظ الناقد الفقيه الراوية أبي الحسن علي بن محمَّد بن عبد الملك ابن القطان الكتامي الحميري الفاسي المالكي ( ت ٦٢٨هـ) ، تحقيق الدكتور الحسين آيت سعيد ، ط ١ ، ( ١٤١٨هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار طيبة ، الرياض ، السعودية .

٢٠٤ ـ البيان في مذهب الإمام الشافعي ، للعمراني ؛ الإمام الفقيه الأصولي يحيى بن أبي الخير سالم بن أسعد العمراني اليماني الشافعي (ت٥٥٨ ه) ، عني به الشيخ قاسم محمد النوري ، ط١ ، (١٤٢١ ه ، ٢٠٠٠ م) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

7.0 تاج العروس من جواهر القاموس ، للزبيدي ؛ الإمام الكبير الحافظ الفقيه اللغوي الشريف أبي الفيض وأبي الوقت محمَّد مرتضى بن محمَّد بن محمَّد الحسيني الزبيدي الحنفي (0.0 الفيض من العلامة عبد الستار أحمد فراج (0.0 العلامة من أئمة التحقيق ، ط 0.0 العروب ، 0.0 التحقيق ، ط 0.0 الكويت .

٢٠٦ ـ تاريخ ابن الوردي (وهو ذيل لتاريخ المؤيد أبي الفداء وخلاصة منه) ، لابن الوردي ؛ الإمام القاضي الفقيه الأديب زين الدِّين أبي حفص عمر بن مظفر بن عمر البكري الشَّافعي (ت ٧٤٩ه) ، ط٢ ، ( ١٣٨٩ هـ ، ١٩٦٩ م) ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، العراق .

۲۰۷ ـ تاريخ أبي الفداء ( المختصر في أخبار البشر ) ، لأبي الفداء ؟ الملك المؤيد صاحب حماة المؤرِّخ الجغرافي أبي الفداء إسماعيل بن علي بن محمود بن محمَّد الأيوبي (ت ٧٣٢ه) ، تحقيق الدكتور محمد زينهم عزب ويحيى السيد حسين والدكتور محمد فخري الوصيف ، ط ١ ، ( ١٤١٨ ه ، ١٩٩٨ م ) ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر .

7٠٨ ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، للذهبي ؛ الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركماني الدمشقي الشَّافعي (ت ٧٤٨ه) ، تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري ، ط ٢ ، ( ١٩٠٩ه م ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .

٢٠٩ ـ التَّاريخُ الأوسط ( المختصر من تاريخ هجرة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والمهاجرين والأنصار وطبقات التَّابعين بإحسان ومن بعدهم ووفاتهم وبعض نسبهم وكناهم ومن يرغب عن حديثه ) ، للبخاري ؟ إمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمَّد بن

إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (ت ٢٥٦ه) ، تحقيق الدكتور تيسير أبو حيمد والدكتور يحيى التمالي ، ط ٢ ، ( ١٤٢٩ه ، ٢٠٠٨م) ، مكتبة الرشد ناشرون ، الرياض ، السعودية .

• ٢١ ـ تاريخ الخلفاء ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدِّين أبي الفضل عبد الرَّحمٰن بن أبي بكر بن محمَّد السيوطي الخضيري الشَّافعي (ت ٩١١ه) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط ٦ ، ( ١٤٤٠ه ، ٢٠١٩ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

٢١١ ـ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس صلَّى الله عليه وسلَّم ، للديار بكري ؟ الإمام المؤرِّخ القاضي حسين بن محمَّد بن الحسن الديار بكري المكي المالكي (ت ٩٦٦ه) ، تصحيح الشيخ مصطفى محمد ، ط ١ ، ( ١٢٨٣ هـ ، ١٨٦٣ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الوهبية لدى مؤسسة شعبان ، بيروت ، لبنان .

٢١٢ ـ التّاريخ الكبير ، للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ( ت ٢٥٦هـ) ، عني به مصطفىٰ عبد القادر عطا ، ط ٢ ، ( ١٤٢٩هـ ، ٢٠٠٨م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

71٣ ـ تاريخ بغداد ( تاريخ مدينة السلام ) ، للخطيب البغدادي ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الشَّافعي ( ت ٤٦٣ هـ) ، تحقيق مصطفىٰ عبد القادر عطا ، ط ١ ، ( ١٤١٧ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

718 ـ تاريخ خليفة بن خياط ، لابن خياط ؛ الإمام الحافظ الأخباري النسابة شباب أبي عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الليثي العصفري البصري (ت ٢٤٠هـ) ، تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري ، ط٣ ، ( ١٤٠٥ ه ، ١٩٨٥ ه ) ، دار طيبة ، الرياض ، السعودية .

710 ـ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها ، لابن عساكر ؛ الإمام الحافظ الكبير المجود ثقة الدِّين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي الشَّافعي (ت ٥٧١ه) ، تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العمروي ، ط ١ ، ( ١٤١٥ه ، ١٩٩٥م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

٢١٦ ـ التَّبصرة ، للجويني ؛ الإمام المفسر الأصولي الأديب النحوي ركن الدِّين أبي محمَّد عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الطائي السنبسي الشَّافعي (ت ٤٣٨ هـ) ، تحقيق محمد الحسن إسماعيل ، ط ١ ، ( ١٤١٥ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

٢١٧ ـ التِّبيان في آداب حملة القرآن ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشّافعي (ت٢٧٦ه) ، تحقيق محمد شادي مصطفئ عربش ، ط٥ ، (١٤٤٠ه، ٢٠١٩م) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

٢١٨ ـ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ، لابن عساكر ؟ الإمام الحافظ الكبير المجود ثقة الدِّين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي الشَّافعي (ت ١٣٧١هـ) ، ط١، (تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري (ت ١٣٧١هـ) ، ط١، ( ١٤٢٠هـ ، مصر .

719 ـ تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ، لابن مكي ؛ الإمام اللغوي النحوي الفقيه المحدِّث أبي حفص عمر بن خلف بن مكي المازري الصقلي الحميري (ت٥٠١ه) ، تحقيق الدكتور عبد العزيز مطر، ط١، (١٤٢٥ه، ٢٠٠٤م) ، وزارة الأوقاف ، المجلس الأعلىٰ للشؤون الإسلامية ، القاهرة ، مصر.

۲۲۰ ـ تحرير ألفاظ التَّنبيه (لغة الفقه) ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي (ت ٢٧٦هـ) ، تحقيق العلامة عبد الغني الدقر (ت ١٤٠٣هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٨هـ ، ١٩٨٨ م ) ، دار القلم ، دمشق ، سورية .

٢٢١ ـ تحرير الفتاوي على « التَّنبيه » و« المنهاج » و« الحاوي » ( النكت على المختصرات الثَّلاث ) ، لابن العراقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه ولي الدِّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرَّحيم بن الحسين العراقي المهراني الشَّافعي ( ت ٨٢٦ه ) ، تحقيق عبد الرحمان فهمي الزواوي ، ط ٢ ، ( ٨٤٢٨ ه ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

۲۲۲ ـ التَّحرير في فروع الفقه الشافعي ، للجرجاني ؛ الإمام الفقيه الأديب القاضي أبي العباس أحمد بن محمّد بن أحمد الجرجاني البصري الشَّافعي (ت ٤٨٢ه) ، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل ، ط ١ ، ( ١٤٢٨ه ، ٢٠٠٨م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

۲۲۳ ـ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ، للمزي ؛ الإمام الحافظ المتقن الناقد جمال الدِّين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرَّحمٰن بن يوسف القضاعي المزي الشَّافعي (ت ٧٤٢ه) ، تحقيق عبد الصمد شرف الدين ، ط ٢ ، ( ١٤٠٣ه ، ١٩٨٣م ) ، المكتب الإسلامي والدار القيمة ، بيروت ، لبنان . بومباى ، الهند .

٢٢٤ ـ التحفة البهية في طبقات الشافعية ، للشرقاوي ؛ الإمام الفقيه شيخ الأزهر عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الشَّافعي (ت ١٢٢٧ه) ، تحقيق إيهاب علي ، ط١ ، ( ١٤٣٦ه ، ٥ مصر .

7۲٥ ـ تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن ، لابن الأهدل ؛ الإمام بدر الدِّين أبي عبد الله الحسين بن عبد الرَّحمان بن محمَّد الأهدل الحسيني اليمني الشَّافعي (ت ٨٥٥ه) ، تحقيق العلامة عبد الله محمد الحبشي الحضرمي ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ه ، ٢٠٠٤م) ، المجمع الثقافي ، أبو ظبى ، الإمارات .

٢٢٦ ـ تحفة الزوار إلى قبر النّبي المختار صلّى الله عليه وسلّم ، لابن حجر الهيتمي ؟ الإمام المجتهد الفقيه شيخ الإسلام شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن محمَّد بن محمَّد ابن حجر السلمنتي الهيتمي السعدي المكي الشَّافعي (ت ٩٧٤ه) ، تحقيق ودراسة السيد أبو عمر ، ط ١ ، ( ١٤١٢ه ، ١٩٩٢م ) ، دار الصحابة للتراث ، طنطا ، مصر .

۲۲۷ ـ تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، لابن حجر الهيتمي ؛ الإمام المجتهد الفقيه شيخ الإسلام شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن محمَّد بن محمَّد ابن حجر السلمنتي الهيتمي السعدي المكي الشَّافعي (ت ٩٧٤هـ) ، بدون تحقيق ، ط ١ ، (١٣١٥هـ ، ١٨٩٥م) ، طبعة مصورة لدى دار صادر ، بيروت ، لبنان .

٢٢٨ ـ التَّحقيق ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي (ت ٦٧٦هـ) ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض ، ط ١ ، ( ١٤١٣هـ ، ١٩٩٢م ) ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان .

7۲۹ ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدِّين أبي الفضل عبد الرَّحمٰن بن أبي بكر بن محمَّد السيوطي الخضيري الشَّافعي (ت ٩١١ه) ، تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة ، ط ١ ، ( ١٤٣٧ه ، ٢٠١٦م ) ، دار اليسر ، المدينة المنورة ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

٢٣٠ ـ التَّدريب في الفقه (تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي) ، للبلقيني ؟ شيخ الإسلام وأُعجوبة الزمان سراج الدِّين أبي حفص عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الشَّافعي (ت٥٠٨ه) ، تحقيق نَشأت كمال ، ط١ ، (٣٣٣ه ، ٢٠١٢م) ، دار القبلتين ، الرياض ، السعودية .

٢٣١ ـ تذكرة النَّبيه في تصحيح التَّنبيه ، للإسنوي ؛ الإمام الفقيه المحقِّق جمال الدِّين أبي محمَّد عبد الرَّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري الشَّافعي (ت٧٧٢ه) ، تحقيق الدكتور محمد عقلة الإبراهيم ، ط ١ ، ( ١٤١٧ه ، ١٩٩٦م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .

٢٣٢ ـ التَّرغيب والتَّرهيب ، للأصبهاني ؛ الإمام الحافظ قِوَام السنة الفقيه أبي القاسم إسماعيل بن محمَّد بن الفضل القرشي الأصبهاني الشَّافعي ( ت ٥٣٥ ه ) ، خرَّج أحاديثه محمد السعيد زغلول ، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، السعودية .

٣٣٣ ـ تصحيح التَّنبيه ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي (ت ٦٧٦ه) ، تحقيق الدكتور محمد عقلة الإبراهيم ، ط ١ ، (١٤١٧ه ، ١٩٩٦م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .

٢٣٤ \_ تصحيفات المحدثين ، للعسكري ؛ الإمام الحافظ الفقيه أبي أحمد الحسن بن

عبد الله بن سعيد بن إسماعيل العسكري (ت ٣٨٢ه) ، دراسة وتحقيق العلامة الدكتور محمود أحمد ميرة (ت ١٤٤١ه) ، ط ١ ، ( ١٤٠٢ه ، ١٩٨٢ م ) ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، مصر .

٢٣٥ ـ تعظيم قدر الصلاة ، للمروزي ؛ الإمام الحافظ الرُّحلة أبي عبد الله محمَّد بن نصر بن الحجاج المروزي (ت ٢٩٤هـ) ، تحقيق أحمد أبو المجد ، ط ١ ، (١٤٢٣هـ ، ٢٠٠٣م) ، دار العقيدة ، القاهرة ، مصر .

٢٣٦ ـ التَّعليقة ، للقاضي حسين ؛ الإمام حبر الأمة فقيه خراسان القاضي أبي علي حسين بن محمَّد بن أحمد المروروذي الشَّافعي (ت ٤٦٢ه) ، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود ، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، مكتبة نزار الباز ، مكة المكرمة ، السعودية .

٢٣٧ ـ تغليق التَّعليق على صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ؟ الإمام الحافظ الحجَّة شهاب الدِّين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمَّد ابن حجر العسقلاني الكناني الشَّافعي (ت ٨٥٢ه) ، تحقيق سعيد عبد الرحمان موسى القزقي ، ط ٢ ، ( ١٤٢٠ه ، ١٩٩٩ م ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .

٣٣٨ ـ تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم مسنَداً عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والصحابة والتَّابعين) ، لابن أبي حاتم ؛ الإمام الحافظ الكبير أبي محمَّد عبد الرَّحمان بن أبي حاتم محمَّد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي الشَّافعي (ت٣٢٧ه) تحقيق أسعد محمد الطيب ، ط ١ ، (١٤١٧ه ، ١٩٩٧م) ، مكتبة نزار الباز ، مكة المكرمة ، السعودية .

٢٣٩ ـ تفسير ابن جزي ( التَّسهيل لعلوم التَّنزيل ) ، لابن جزي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي القاسم محمَّد بن أحمد بن محمَّد ابن جزي الكلبي اليماني الغرناطي الأندلسي المالكي ( ت ٧٤١هـ) ، أشرف عليه لجنة تحقيق التراث في دار الكتاب العربي ، ط ١ ، ( ١٤٠٣هـ ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .

• ٢٤٠ ـ تفسير ابن عطية ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ، لابن عطية ؛ الإمام الفقيه المفسر النحوي أبي محمَّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرَّحمان ابن عطية الغرناطي المالكي ( ت ٥٤٦ه ) ، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ، ط ١ ، ( ١٤٢٢ه ، ١٤٢٢ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

7٤١ ـ تفسير البغوي ( معالم التَّنزيل ) ، للبغوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن الدِّين أبي محمَّد الحسين بن مسعود بن محمَّد الفراء البغوي الشَّافعي ( ت٥١٦ه ه ) ، تحقيق الشيخ خالد بن عبد الرحمان العك ( ت ١٤٢٠ه ه ) ومروان سوار ، ط ١ ، ( ١٤٠٦ه ، ١٩٨٦ م ) ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

٧٤٢ ـ تفسير الثَّعلبي ( الكشف والبيان ) ، للثعلبي ؛ الإمام الحافظ المفسر أبي إسحاق

أحمد بن محمَّد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري الشَّافعي (ت ٤٢٧ه) ، تحقيق علي عاشور ، ط ١ ، ( ١٤٢٢ه ، ٢٠٠٢م ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

7٤٣ ـ تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ، للطبري ؟ الإمام المحدِّث المفسر المؤرِّخ أبي جعفر محمَّد بن جرير بن يزيد الآملي الطبري ( ت ٣١٠ه ) ، عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام ، ط ١ ، ( ٣٢٣ ه ، ٢٠٠٢ م ) ، دار ابن حزم ودار الأعلام ، بيروت ، لبنان . عمان ، الأردن .

٢٤٤ - تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ؛ الإمام الحافظ الفقيه المفسر المؤرِّخ عماد الدِّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي البصروي الدمشقي الشَّافعي (ت٧٧٤)، تصحيح مجموعة من العلماء ، ط ١ ، ( ١٣٨٨ ه ، ١٩٦٩ م ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

750 ـ تفسير القرآن ، لعبد الرزاق ؛ الإمام الحافظ الثقة عالِم اليمن أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني (ت ٢١١ه) ، تحقيق الدكتور محمود محمد عبده ، ط ١ ، ( ١٤١٩هـ ، ١٩٩٩ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

7٤٦ ـ تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) ، للقرطبي ؛ الإمام الفقيه المفسر اللغوي أبي عبد الله محمَّد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي المالكي ( ت ٢٧١ ه ) ، تصحيح أحمد عبد العليم البردوني ، ط ٢ ، ( ١٤٠٥ ه ، ١٩٨٥ م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

٧٤٧ ـ تفسير الكشاف ( الكشاف عن حقائق التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويل ) ، للزمخشري ؛ الإمام البارع المفسر المتكلم النظار جار الله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمَّد الزمخشري الخوارزمي الحنفي ( ت ٥٣٨ه ) ، تحقيق عبد الرزاق المهدي ، ط ٢ ، ( ١٤٢١ه ، ٢٠٠١ م ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

7٤٨ ـ تفسير الماوردي ( النكت والعيون ) ، للماوردي ؟ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن علي بن محمَّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشَّافعي ( ت ٤٥٠ه ) ، تحقيق عبد المقصود بن عبد الرحيم ، ط٢ ، ( ١٤٢٨ ه ، ٢٠٠٧ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

7٤٩ ـ التَّقريب والتَّيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي ( ت ٦٧٦ ه ) ، تحقيق عبد الله عمر البارودي ، ط ١ ، ( ١٤١٩ ه ، ١٩٩٨ م ) ، دار البارودي ، بيروت ، لبنان .

٢٥٠ ـ التَّلخيص الحبير ( التَّمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز ) ، لابن حجر العسقلاني ؛ الإمام الحافظ الحجَّة شهاب الدِّين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمَّد ابن حجر

العسقلاني الكناني الشَّافعي (ت ٨٥٢ه)، عني به الدكتور محمد الثاني موسى، ط ١، ( ١٤٢٨ه ، ١٤٢٨ م)، دار أضواء السلف، الرياض، السعودية.

۲۰۱ ـ تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التَّصحيف والوهم ، للخطيب البغدادي ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الشَّافعي (ت ٤٦٣هـ) ، تحقيق سكينة الشهابي ، ط ١ ، ( ١٤٠٥هـ ، ١٩٨٥ م ) ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، دمشق ، سورية .

۲۰۲ ـ التَّلخيص ، لابن القاص ؛ شيخ الشَّافعية الفقيه القاضي أبي العباس أحمد بن محمَّد بن يعقوب ابن القاص الطبري الشَّافعي (ت ٣٣٥ه) ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى معوض ، ط٢ ، ( ١٤٢١ه ، ٢٠٠٠م ) ، مكتبة نزار الباز ، مكة المكرمة ، السعودية .

٢٥٣ ـ التَّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، لابن عبد البر ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ الأديب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمَّد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي ( ٣٦٦ هـ ) ، تحقيق مجموعة من المحقِّقين ، ط ١ ، ( ١٣٨٧ هـ ، ١٩٦٧ م ) ، وزارة الأوقاف ، الرباط ، المغرب .

٢٥٤ ـ التَّنقيح في شرح الوسيط ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيى الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي (ت ٦٧٦ه)، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر ، ط ١ ، (١٤١٧ه ، ١٩٩٧م) ، دار السلام ، القاهرة ، مصر .

٢٥٥ ـ تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي الدّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشّافعي ( ت ٦٧٦ ه ) ، تحقيق عبده علي كوشك ( ت ١٤٣٦ ه ) ، ط ١ ، ( ١٤٢٧ ه ، ٢٠٠٦ م ) ، دار الفيحاء ودار المنهل ، دمشق ، سورية .

٢٥٦ ـ تهذيب اللغة ، للأزهري ؛ إمام اللغة والأدب أبي منصور محمَّد بن أحمد بن طلحة الأزهري الهروي الشَّافعي (ت ٣٧٠ه) ، تحقيق العلامة عبد السلام محمد هارون (ت ١٤٠٨ه) وزملائه ، ط ١ ، ( ١٣٨٤ ه ، ١٩٦٤ م ) ، الدار المصرية ، القاهرة ، مصر .

۲۰۷ ـ التَّهذيب في فقه الإمام الشافعي ، للبغوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن الدِّين أبي محمَّد الحسين بن مسعود بن محمَّد الفراء البغوي الشَّافعي (ت٥١٦ه) ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض ، ط ١ ، ( ١٤١٨ه ، ١٩٩٧م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

٢٥٨ ـ القِّقات ، لابن حبان ؛ الإمام الحافظ المجود الرُّحلة أبي حاتم محمَّد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشَّافعي (ت٤٥٥ه) ، عني به إبراهيم شمس الدين وتركي فرحان المصطفىٰ ، ط ١ ، ( ١٤٠٩ه ، ١٩٩٨م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

709 \_ جامع الأصول في أحاديث الرسول صلّى الله عليه وسلّم ، لابن الأثير ؛ الإمام الحافظ اللغوي مجد الدِّين أبي السعادات المبارك بن محمَّد بن محمَّد ابن الأثير الجزري الموصلي الشيباني الشَّافعي (ت ٢٠٦ه) ، تحقيق الشيخ عبد القادر الأرنؤوط (ت ١٤٢٥ه) ، ط١، (١٣٨٩ه، ١٩٦٩م) ، مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان ، دمشق ، سورية .

• ٢٦ ـ جامع الشروح والحواشي ( معجم شامل لأسماء الكتب المشروحة في التراث الإسلامي وبيان شروحها ) ، للحبشي ؛ الشريف البحاثة عبد الله محمَّد الحبشي الحضرمي اليمني ، ط ١ ، ( ١٤٣٩ ه ، ٢٠١٧ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

771 \_ جامع بيان العلم وفضله ، لابن عبد البر ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ الأديب أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمَّد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي (ت ٤٦٣هـ) ، تحقيق أبو الأشبال الزهيري ، ط ١ ، ( ١٤١٤هـ ، ١٩٩٤ م ) ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، السعودية .

777 ـ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، للخطيب البغدادي ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الشَّافعي (ت ٤٦٣ه) ، تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب ، ط ١ ، ( ١٤١٢ه ، ١٩٩١م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .

٣٦٣ ـ الجامع لشعب الإيمان ، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشَّافعي (ت ٤٥٨ه) ، تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ، ط٢٠ ، (٢٤٤ هـ ، ٢٠٠٤م ) ، مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية .

77٤ ـ الجعديات ، للبغوي ؛ الإمام الحافظ المتقن أبي القاسم عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز ابن بنت منيع البغوي البغدادي (ت٣١٧ه) ، تحقيق عبد المهدي بن عبد القادي ، ط ١ ، ( ١٤٠٥ ه ، ١٩٨٥ م ) ، مكتبة الفلاح ، حَوَلِّي ، الكويت .

770 ـ الجمع بين الصحيحين ، للحميدي ؛ الإمام المحدِّث المحقِّق المؤرِّخ أبي عبد الله محمَّد بن فتوح بن عبد الله الأزدي الحميدي القرطبي الظاهري (ت ٤٨٨ هـ) ، تحقيق اللجنة العلمية بدار الكمال المتحدة ، ط ١ ، ( ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ) ، دار الكمال المتحدة ، دمشق ، سورية .

777 ـ الجمع والفرق ، للجويني ؛ الإمام المفسر الأصولي الأديب النحوي ركن الدِّين أبي محمَّد عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الطائي السنبسي الشَّافعي (ت ٤٣٨ه) ، تحقيق الدكتور عبد الرحمان بن سلامة المزيني ، ط ١ ، ( ١٤٢٤ه ، ٢٠٠٤م) ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان .

٢٦٧ \_ جمهرة اللغة ، لابن دريد ؛ إمام اللغة والأدب أبي بكر محمَّد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري (ت ٣٢١هـ) ، تحقيق الدكتور رمزي منير بعلبكي ، ط ١ ، ( ١٤٠٨هـ ، ١٩٨٧ م ) ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان .

٢٦٨ ـ جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي ويتضمن مسحاً واسعاً لمؤلفات الفقهاء الحضارمة المطبوعة والمخطوطة ومواضعها في مكتبات العالم ، لباذيب ؛ الدكتور البحاثة محمَّد بن أبي بكر بن عبد الله باذيب ، ط ١ ، ( ١٤٣٠ ه ، ٢٠٠٩ م ) ، دار الفتح ، عمان ، الأردن .

779 ـ حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، لابن قاسم العبادي ؛ الإمام الفقيه الأصولي شهاب الدِّين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري الشَّافعي (ت ٩٩٤هـ) ، ط ١ ، ( ١٣١٥هـ ، ١٨٩٥ م ) ، طبعة مصورة لدى دار صادر ، بيروت ، لبنان .

• ۲۷۰ ـ حاشية ابن قاسم على الغرر البهية ، لابن قاسم العبادي ؛ الإمام الفقيه الأصولي شهاب الدِّين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري الشَّافعي (ت ٩٩٤هـ) ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، ط ١ ، ( ١٤١٨ه ، ١٩٩٧م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

1۷۱ ـ حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على متن الرحبية ( التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ) ، للباجوري ؛ شيخ الإسلام الفقيه المتكلم برهان الدِّين أبي إسحاق إبراهيم بن محمَّد بن أحمد الباجوري المنوفي المصري الشَّافعي ( ت ١٢٧٧ هـ ) ، ط ٢ ، ( ١٤١٧ هـ ) ، طبعة مصورة عن المطبعة الميمنية لدى المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .

۲۷۲ ـ حاشية البجيرمي على الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ») ، للبجيرمي ؛ الإمام الفقيه المحقّق سليمان بن محمّد بن عمر البجيرمي الشّافعي (ت ١٢٢١ه) ، الطبعة الأخيرة ، ( ١٣٧٠ه ، ١٩٥١م) ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، مصر .

777 - 100 حاشية التَّرمسي على المنهج القويم ( المنهل العميم بحاشية المنهج القويم ) أو ( موهبة ذي الفضل على شرح العلامة ابن حجر مقدمة بافضل ) ، للترمسي ؛ الإمام المحدِّث الفقيه الأصولي محمَّد محفوظ بن عبد الله بن عبد المنان الترمسي الجاوي المكي الشَّافعي ( ت ١٣٨٨ هـ ) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط 7 - 100 ( 7 - 100 ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

۲۷۶ ـ حاشية الجمل ( فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ) ، للجمل ؛ العلامة الفقيه النابغة سليمان بن عمر بن منصور الجمل العجيلي المصري الشَّافعي ( ت ١٢٠٤ هـ ) ،
 ط ١ ، ( ١٣٠٥ هـ ، ١٣٠٥ م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

۲۷٥ ـ حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، للرشيدي ؛ الإمام الفقيه المحقّق أحمد بن عبد الرزاق بن محمّد الرشيدي المغربي الشّافعي (ت ١٠٩٦ه) ، ط١،
 ( ١٤١٤ه ، ١٩٩٣م) ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

٢٧٦ - حاشية الرملي على شرح الروض «أسنى المطالب» ، للشهاب الرملي ؛ الإمام

الفقيه الألمعي شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري المصري الشَّافعي (ت ٩٥٧ه)، تجريد العلامة الفقيه محمد بن أحمد الشوبري (ت ١٠٦٩ه)، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

۲۷۷ ـ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، للشبراملسي ؛ الإمام الفقيه خاتمة المحققين نور الدِّين أبي الضياء علي بن علي الشبراملسي القاهري الشَّافعي (ت ١٠٨٧ه) ، ط١ ، (١٤١٤ه ، ١٩٩٣م) ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

۲۷۸ ـ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، للشرواني ؛ الإمام الفقيه النحرير عبد الحميد بن حسين الشرواني الداغستاني المكي الشَّافعي (ت ١٣٠١ه) ، ط١، ( ١٣٠٥هـ ، مبان .

۲۷۹ ـ حاشية العطار على جمع الجوامع ، للعطار ؛ الإمام الفقيه الأصولي الأديب شيخ الجامع الأزهر حسن بن محمّد بن محمود العطار المغربي المصري الشّافعي (ت ١٢٥٠ه) ، ط١، (١٣١٣ه، ١٨٩٣م) ، نسخة مصورة عن المطبعة العلمية ، القاهرة لدى دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

• ٢٨٠ ـ حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي ( كنز الراغبين على منهاج الطالبين ) ، للقليوبي ؟ الإمام الفقيه المحدِّث شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي الشَّافعي ( ت ١٠٦٩ هـ ) ، وعميرة ؟ الإمام الفقيه الأصولي شهاب الدِّين أحمد عميرة البرلسي الشَّافعي ( ت ١٠٩٧ هـ ) ، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، مصر .

۲۸۱ ـ الحاوي الصغير ، للقزويني ؛ الإمام المجتهد الفقيه البارع نجم الدِّين عبد الغفار بن
 عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشَّافعي (ت ٦٦٥ه) ، تحقيق الدكتور صالح محمد
 اليابس ، ط ۱ ، ( ١٤٣٠ه ، ٢٠٠٩ م ) ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، السعودية .

۲۸۲ ـ الحاوي الكبير ، للماوردي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبي الحسن علي بن محمّد بن حبيب الماوردي البغدادي الشَّافعي (ت ٤٥٠ ه) ، تحقيق الدكتور محمود مطرجي ، ط١ ، ( ١٤٢٤ هـ ، ٢٠٠٣ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

۲۸۳ ـ نسخة أخرى ، تحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ،
 ط۱ ، ( ۱٤۱٤ هـ ، ۱۹۹۶ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

۲۸٤ ـ الحاوي للفتاوي ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدِّين أبي الفضل عبد الرَّحمان بن أبي بكر بن محمَّد السيوطي الخضيري الشَّافعي (ت ٩١١ه) ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ه ، نسخة مصورة لدىٰ دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

٧٨٥ \_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ

الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشَّافعي (ت ٤٣٠هـ) ، ط ٥ ، ( ١٤٠٧ هـ ) ١٤٠٧ هـ ) طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة ( ١٣٥٧ هـ ) لدى دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي ، القاهرة ، مصر . بيروت ، لبنان .

۲۸۲ ـ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( المستظهري ) ، للقفال ؛ الإمام المفلق الفقيه الأصولي فخر الإسلام أبي بكر محمَّد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي القفال الشَّافعي ( ت ٥٠٧ه ) ، تحقيق الدكتور ياسين أحمد درادكه ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ه ، ١٩٨٨ م ) ، دار الباز ، مكة المكرمة ، السعودية .

۲۸۷ ـ الحواشي المدنية على المنهج القويم ( الحواشي الوسطىٰ ) ، للكردي ؛ الإمام فقيه الحجاز المحدِّث شمس الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن سليمان الكردي المدني الشَّافعي (ت ١٩٤٠هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٤٠هـ ، ١٩٢٠م ) ، طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي ، دمشق ، سورية .

۲۸۸ ـ حياة الحيوان الكبرئ ، للدميري ؛ الإمام العلامة الفقيه الأديب كمال الدِّين أبي البقاء محمَّد بن موسى بن عيسى الدميري القاهري الشَّافعي ( ت ۸۰۸ه ) ، تحقيق إبراهيم صالح ، ط ۱ ، ( ۱٤۲٦ ه ، ۲۰۰۵ م ) ، دار البشائر ، دمشق ، سورية .

۲۸۹ ـ الحيوان ، للجاحظ ؛ إمام البيان أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ الليثي الكناني (ت ٢٥٥ه) ، تحقيق العلامة عبد السلام محمد هارون (ت ١٤٠٨ه) ، ط ٢ ، ( ١٣٨٤ ه ، ١٩٦٥ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة البابي الحلبي لدى دار الجيل ، بيروت ، لبنان .

• ٢٩ ـ الخصائص الكبرى ( كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب صلّى الله عليه وسلَّم ) ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدِّين أبي الفضل عبد الرَّحمٰن بن أبي بكر بن محمَّد السيوطي الخضيري الشَّافعي ( ت ٩١١ه ) ، ط ١ ، ( ١٣٢٠ ه ، ١٩٠٠ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند لدى دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .

191 ـ الخطط التَّوفيقية الجديدة لمصر ؛ القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ، لعلي مبارك ؛ المؤرِّخ النابغة الوزير علي باشا بن مبارك بن سليمان الروجي (ت ١٣١١هـ) ، أعيد نشره وتحقيقه بإشراف مركز تحقيق التراث بدار الكتب ، ط٣ ، ( ١٤٢٥هـ ، ٢٠٠٤م ) ، دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ، مصر .

 $797 _ - \pm dd$  الشام ، لكرد على ؛ الوزير الأديب المفكر محمَّد بن عبد الرزاق بن محمَّد كرد على الدمشقي (  $- 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ + 1807 _ +$ 

**٢٩٣ ـ خطط** دمشق دراسة تاريخية شاملة ، للعلبي ؛ الأستاذ الباحث المؤرخ المحقق أكرم

حسن العلبي السوري ( ت ١٤٣٥هـ) ، ط ١ ، ( ١٤١٠هـ ، ١٩٨٩ م ) ، دار الطباع ، دمشق ، سورية .

٢٩٤ ـ الخلاصة ، (خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر) ، للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدِّين أبي حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الغزالي الطوسي الطابراني الشَّافعي (ت٥٠٥ه) ، عني به الدكتور أمجد رشيد محمد علي ، ط ١ ، (١٤٢٨ه ، ٢٠٠٧م) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

790 ـ الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشَّافعي (ت 200 ه) ، تحقيق ودراسة فريق البحث العلمي بشركة الروضة بإشراف أبي شذا محمود بن عبد الفتاح النحال ، ط ١ ، ( ١٤٣٦ ه ، ٢٠١٥ م) ، الروضة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر .

٢٩٦ ـ الدر المنثور في التَّفسير بالمأثور ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدِّين أبي الفضل عبد الرَّحمان بن أبي بكر بن محمَّد السيوطي الخضيري الشَّافعي (ت ٩١١ه) ،
 ط ١ ، ( ٢٠٢٣ ه ، ٢٠٠٢ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

190 - الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدِّين أبي الفضل عبد الرَّحمان بن أبي بكر بن محمَّد السيوطي الخضيري الشَّافعي ( 100 - 100 ه ) ، دار تحقيق محمود الأرنؤوط ومحمد بدر الدين قهوجي ، ط 100 ، ( 100 - 100 العروبة ، الكويت .

799 ـ الدعاء ، للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرُّحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني (ت ٣٦٠ه) ، تحقيق الدكتور محمد سعيد بن محمد حسن البخاري ، ط ١ ، ( ١٤٢٩ه ، ٢٠٠٨ م ) ، مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية .

٣٠٠ ـ دقائق المنهاج ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي ( ت ٦٧٦هـ) ، تحقيق الدكتور إياد محمد الغوج ، ط ١ ، ( ١٤١٦هـ ، ١٩٩٦م ) ، المكتبة المكية ودار ابن حزم ، مكة المكرمة ، السعودية . بيروت ، لبنان .

٣٠١ ـ دلائل الأحكام ، لابن شداد ؛ الإمام الفقيه المؤرخ قاضي القضاة بهاء الدِّين أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم ابن شداد الأسدي الموصلي الحلبي الشافعي (ت ٦٣٢ه) ، تحقيق الشيخ محمد بن يحيى بن حسن النجيمي ، ط ١ ، (١٤١٢ه ، ١٩٩١ م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

7.7 - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشَّافعي ( 0.00 ه ) ، الأصولي أبي بكر أحمد بن العطي قلعجي ، ط 0.000 ه ، 0.000 ما ، دار الريان ، القاهرة ، مصر .

٣٠٣ ـ دلائل النبوة ، لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشَّافعي (ت ٤٣٠هـ) ، عني به عبد البر عباس ومحمد رواس قلعه جي ، ط ١ ، ( ١٣٩٠هـ ، ١٩٧٠م ) ، المكتبة العربية ، حلب ، سورية .

٣٠٤ ـ الديباج في توضيح المنهاج ، للزركشي ؛ الإمام المحدِّث الأصولي الفقيه بدر الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشَّافعي (ت ٧٩٤ه) ، تحقيق عثمان غزال ، ط ١ ، ( ١٤٣٠ه ، ٩٠٠٩ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

٣٠٥ ـ ديوان الإسلام ، لابن الغزي ؛ الإمام المحدِّث المؤرِّخ المفتي شمس الدِّين أبي المعالي محمَّد بن عبد الرَّحمٰن بن زين العابدين العامري الغزي الشَّافعي ( ت ١١٦٧ه ) ، تحقيق سيد كسروي حسن ، ط ١ ، ( ١٤١١ه ، ١٩٩٠ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

٣٠٦ ـ ديوان السري الرفاء ، للسري الرفاء ؛ الشاعر الأديب الوراق أبي الحسن السري بن أحمد بن السري الرفاء الكندي الموصلي (ت٣٦٦ه) ، عني به الأديب كرم البستاني (ت١٣٨٦ه) ، ط ١ ، (١٤١٧ه ، ١٩٩٦م ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .

٣٠٧ ـ ذيل تاريخ بغداد ، لابن النجار ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ محب الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن محمود بن حسن ابن النجار البغدادي ( ت ٦٤٣ هـ ) ، تحقيق مصطفىٰ عبد القادر عطا ، ط ١ ، ( ١٤١٧ هـ ، ١٩٩٧ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

٣٠٨ ـ ذيل مرآة الزمان ، لليونيني ؛ الإمام المؤرِّخ الفقيه المحدث قطب الدين أبي الفتح موسى بن محمَّد بن أحمد اليونيني البعلبكي الحنبلي (ت ٧٢٦ه) ، بعناية وزارة التحقيقات الحكمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية ، ط ٢ ، ( ١٤١٣ه ، ١٩٩٢م ) ، طبعة مصورة عن نشرة وزارة المعارف بحيدر آباد الدَّكَّن لدىٰ دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، مصر .

٣٠٩ ـ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار ، للزمخشري ؛ الإمام البارع المفسر المتكلم النظار جار الله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمّد الزمخشري الخوارزمي الحنفي (ت٥٣٨ه)، تحقيق الدكتور سليم النعيمي (ت١٤٠٤ه) ، ط ١ ، (١٤١٠ه، ١٩٩٠م)، طبعة مصورة لدى دار الذخائر ، قم ، إيران .

٣١٠ ـ رسالة التَّنبيه ، لمهران كُتِّي ؛ العلامة الشيخ الفقيه مهران كتي بن أورتي (عبد الرَّحمٰن ) الكيفتاوي المليباري الهندي الشَّافعي (ت ١٤٠٨هـ) ، تحقيق الدكتور عبد النصير المليباري ، ط ١ ، ( ١٤٣٥هـ ٢٠١٤م ) ، دار الضياء ، حولى ، الكويت .

٣١١ ـ الرسالة ، للشافعي ؛ إمام الدنيا وفخر الزمان أبي عبد الله محمَّد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي الشَّافعي (ت٢٠٤ه) ، تحقيق وشرح العلامة أحمد محمد شاكر (ت١٣٧٧ه) ، ط١ ، ( ١٣٥٧ه م ) ، طبعة مصورة دون ناشر ، بيروت ، لبنان .

٣١٢ ـ الرعاية في الفقه ( الرعاية الصغرى ) ، لابن حمدان ؛ الإمام الفقيه الأصولي القاضي نجم الدين أبي عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني المصري الحنبلي ( ت ٦٩٥ه ) ، دراسة وتحقيق الدكتور علي بن عبد الله بن حمدان الشهري ، ط ١ ، ( ١٤٢٨ه ، ٢٠٠٧م ) ، نشره محققه ، الرياض ، السعودية .

٣١٣ ـ الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام ، للسهيلي ؛ الإمام الحافظ المبدع أبي القاسم عبد الرَّحمان بن عبد الله بن أحمد السهيلي الأندلسي (ت ٥٨١ه) ، بعناية عمر عبد السلام السلامي ، ط ١ ، ( ١٤٢١ه ، ٢٠٠٠م ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

718 - روض الطالب ، لابن المقري ؛ الإمام المشارك فخر اليمن الفقيه شرف الدِّين أبي محمَّد إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله ابن المقري الشرجي الشَّافعي ( 700 ه ) ، تحقيق قاسم محمد آغا النوري ، ط ١ ، ( 700 ه ، 700 م ) ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان .

٣١٥ ـ الروض المعطار في خبر الأقطار ، للحميري ؛ الإمام الجغرافي الرحالة أبي عبد الله محمَّد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري الأندلسي (ت ٩٠٠ه) ، تحقيق العلامة الدكتور إحسان عباس (ت ١٤٢٤ه) ، ط۲ ، ( ١٤٠٤ه ه ، ١٩٨٤م ) ، مكتبة لبنان ، بيروت ، لبنان .

٣١٦ ـ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ، للخوانساري ؛ الإمام المؤرِّخ الأديب محمَّد باقر بن زين العابدين بن حعفر الموسوي الخوانساري الأصفهاني الإمامي ( ٣١٦٠ ه ) ، بعناية محمد تقي الكشفي ، ط ١ ، ( ١٤١٠ ه ، ١٩٩١ م ) ، الدار الإسلامية ، بيروت ، لبنان .

٣١٧ ـ روضة الحكام وزينة الأحكام ( رسالة دكتوراه ) ، للروياني ؛ الإمام الفقيه القاضي أبي نصر شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروياني الشَّافعي ( ت٥٠٥ه) ، تحقيق محمد بن أحمد بن حاسر السهلي ، ط١، ( ١٤١٩ه ، ١٩٩٨م ) ، جامعة أم القرئ ، مكة المكرمة ، السعودية .

٣١٨ - روضة الطالبين وعمدة المفتين ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي (ت٢٧٦ه) ، تحقيق عبده علي كوشك (ت١٤٣٦ه) ، ط١، (١٤٣٣ه، ٢٠١٢م) ، دار الفيحاء ودار المنهل ، دمشق ، سورية .

٣١٩ ـ رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد

الحجَّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي (ت ٢٧٦ه) ، دراسة وتحقيق الدكتور عبد الجواد حمام ، ط ١ ، ( ١٤٣١ه ، ٢٠١٠م ) ، دار النوادر ، دمشق ، سورية .

٣٢٠ ـ رياض الصالحين من كلام سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سيد العارفين ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي ( ت ٢٧٦هـ ) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط ٨ ، ( ١٤٣٩هـ ، ٢٠١٨م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

٣٢١ ـ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ، للأزهري ؛ إمام اللغة والأدب أبي منصور محمَّد بن أحمد بن طلحة الأزهري الهروي الشَّافعي (ت ٣٧٠ه) ، تحقيق شهاب الدين أبو عمرو ، ط ١ ، ( ١٤٢٤ ه ، ٢٠٠٣ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

٣٢٧ \_ زبدة التَّواريخ ( أخبار الأحرار والملوك السلجوقية ) ، للحسيني ؛ الإمام المؤرِّخ الشريف صدر الدِّين أبي الحسن علي بن ناصر بن علي الحسيني ( ت بعد ٦٢٢ هـ ) ، تحقيق الدكتور محمد نور الدين ، ط ١ ، ( ١٤٠٥ هـ ، ١٩٨٥ م ) ، دار إقرأ ، بيروت ، لبنان .

٣٢٣ ـ الزيادات على الفتاوئ ، للعبادي ؛ الإمام الفقيه المحدث القاضي أبي عاصم محمد بن أحمد بن محمد العبادي الهروي النيسابوري الشافعي (ت ٤٥٨ هـ) ، تحقيق غالب بن شبيب المطيري ، ط ١ ، (١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

٣٢٤ ـ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ، للخطيب الشربيني ؛ الإمام الفقيه المفسر المتكلم شمس الدِّين محمَّد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري الشَّافعي (ت ٩٧٧ه ه) ، عني به أحمد عزو عناية ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ه ، ٢٠٠٤ م) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

٣٢٥ ـ السراج على نكت المنهاج ، لابن النقيب ؛ الإمام الفقيه الأصولي الأديب شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله ابن النقيب الرومي المصري الشَّافعي (ت ٧٦٩ه) ، تحقيق أبي الفضل أحمد بن علي الدمياطي ، ط ١ ، ( ١٤٢٨ه ، ٢٠٠٧م ) ، مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية .

٣٢٦ ـ السلوك في طبقات العلماء والملوك ، للجندي ؛ الإمام القاضي المؤرِّخ بهاء الرِّين أبي عبد الله محمَّد بن يوسف بن يعقوب الجندي اليمني الشَّافعي (ت ٧٣٧ه) ، تحقيق العلامة عبد الله محمد الحبشي الحضرمي ، ط ١ ، ( ١٤٣٩ه ، ٢٠١٧م) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

٣٢٧ ـ سنن ابن ماجه ، لابن ماجه ؛ الإمام الحافظ الثبت المفسر أبي عبد الله محمَّد بن يزيد ابن ماجه الربعي القزويني ( ت ٢٧٣ هـ ) ، تحقيق جمعية المكنز الإسلامي بإشراف الدكتور

العلامة أحمد معبد عبد الكريم ، ط ١ ، ( ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ) ، طبعة خاصة عن نشرة جمعية المكنز الإسلامي لدى دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

٣٢٨ ـ سنن أبي داوود ، لأبي داوود ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني (ت ٢٧٥ ه) ، تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة ، ط٣ ، ( ١٤٣١ ه ، ٢٠١٠ م ) ، دار اليسر ، ودار المنهاج ، المدينة المنورة ، جدة ، السعودية .

٣٢٩ ـ سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) ، للترمذي ؟ الإمام الحافظ العلم الفقيه أبي عيسى محمّد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي ( ت ٢٧٩هـ) ، تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر ( ت ١٣٧٧هـ) والعلامة محمد فؤاد عبد الباقي ( ت ١٣٨٨هـ) والشيخ إبراهيم عطوة عوض ( ت ١٤١٧هـ) ، ط٢ ، ( ١٣٩٧هـ ، ١٩٧٧م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

٣٣٠ ـ سنن الدارقطني ، للدارقطني ؛ الإمام الحافظ الحجَّة أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي الشَّافعي (ت ٣٨٥ ه) ، عني به عبد الله هاشم يماني ، ط ١ ، ( ١٣٨٥ ه ، ١٩٦٦ م ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

٣٣١ ـ السنن الكبرئ ، للنسائي ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي عبد الرَّحمان أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني (ت٣٠٣ه) ، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي ، ط ١ ، ( ١٤٢١ه ، ٢٠٠١م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .

٣٣٢ ـ السنن الكبير ، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشَّافعي (ت ٤٥٨ه) ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، ط ١ ، ( ١٤٣٢ه ، ٢٠١١م ) ، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية ، القاهرة ، مصر .

٣٣٣ ـ سنن النسائي ( المجتبئ ) ، للنسائي ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي عبد الرّحمان أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني ( ت٣٠٣ه ) ، بدون تحقيق ، ط ١ ، ( ١٣١٢ ه ، ١٨٩٤ م ) ، نسخة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدئ دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .

778 سنن سعيد بن منصور ، لسعيد بن منصور ؛ الإمام الحافظ أبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة البزار النيسابوري المكي ( 777 ه ) ، تحقيق العلامة المحدث حبيب الرحمان الأعظمي ( 777 ه ) ، ط 1 ، ( 777 ه ، 777 م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

٣٣٥ ـ السنن والأحكام عن المصطفىٰ عليه أفضل الصلاة والسلام ، للضياء المقدسي ؟ الإمام الحافظ الفقيه ضياء الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الصالحي الحنبلي (ت ٦٤٣٥ه) ، تحقيق أبي عبد الله حسين بن عكاشة ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ه ، ٢٠٠٤ م ) ، دار ماجد عسيري ، جدة ، السعودية .

٣٣٦ ـ سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) ، للذهبي ؟ الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركماني الدمشقي الشَّافعي ( ت ٧٤٨هـ ) ، تحقيق مجموعة من المحقِّقين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط ( ت ١٤٣٨هـ ) ، ط ١١ ، ( ١٤١٧ه ، ١٩٩٦م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .

٣٣٧ ـ السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون صلَّى الله عليه وسلَّم) ، للحلبي ؛ الإمام الفقيه المحقِّق المشارك نور الدِّين أبي الفرج علي بن إبراهيم بن أجمد الحلبي القاهري الشَّافعي (ت ١٠٤٤ه) ، ط ١ ، ( ١٣٢٠ه ، ١٩٠٠م) ، طبعة مصورة عن نشرة محمد أفندي مصطفىٰ لدىٰ دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

٣٣٨ ـ السيرة النبوية ، لابن هشام ؛ الإمام المؤرِّخ راوي السِّيرة جمال الدِّين أبي محمَّد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري الشَّافعي ( ت ٢١٨ه ) ، تحقيق العلامة مصطفى السقا ( ت ١٣٨٩ هـ ) والعلامة إبراهيم الأبياري ( ت ١٤١٤هـ ) وعبد الحفيظ شلبي ، ط٢ ، ( ١٣٧٥ هـ ، ١٩٥٥ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة مصطفى البابي الحلبي لدىٰ دار ابن كثير ، دمشق ، سورية .

٣٣٩ ـ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ، للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدِّين أبي محمَّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السَّافعي (ت ٦٦٠٠ه) ، تحقيق إياد خالد الطباع ، ط ٢ ، ( ١٤٢١ه ، ٢٠٠٠م) ، دار الفكر ، دمشق ، سورية .

٣٤٠ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العماد ؛ الإمام الفقيه الأديب المؤرِّخ شهاب الدِّين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمَّد ابن العماد العكري الدمشقي الحنبلي (ت ١٩٨٦هـ) ، تحقيق محمود الأرنؤوط ، ط ١ ، ( ١٤٠٦هـ ، ١٩٨٦م) ، دار ابن كثير ، دمشق ، سورية .

٣٤١ ـ شرح التَّصريح على التَّوضيح ، **لخالد الأزهري** ؛ الإمام النحوي زين الدِّين خالد بن عبد الله بن أبي بكر الوقاد الجرجاوي الأزهري الشَّافعي ( ت ٩٠٥ هـ ) ، ط ٢٨ ، ( ١٣٠٥ هـ ، ١٨٨٥ م ) ، طبعة مصورة عن النشرة المصرية لدى دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

٣٤٢ ـ شرح التَّنبيه ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدِّين أبي الفضل عبد الرَّحمان بن أبي بكر بن محمَّد السيوطي الخضيري الشَّافعي (ت ٩١١ه) ، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

٣٤٣ ـ شرح السنة ، للبغوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن الدِّين أبي محمَّد الحسين بن مسعود بن محمَّد الفراء البغوي الشَّافعي (ت٥١٦ه) ، تحقيق سعيد اللحام ، ط١٠ ( ١٤١٤ه ه ، ١٩٩٤ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

٣٤٤ ـ شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة ، لسبط المارديني ؛ الإمام الفقيه الفرضي بدر الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن محمَّد بن أحمد الغزال سبط المارديني الدمشقي الشَّافعي (ت ٩١٢ه) ، تحقيق ودراسة الدكتور أحمد بن سليمان بن يوسف العريني ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ه ، ٢٠٠٤م ) ، دار العاصمة ، الرياض ، السعودية .

٣٤٥ ـ شرح القصائد المشهورات الموسومة بـ ( المعلقات ) ، لابن النحاس ؛ إمام العربية النحوي المفسر الأديب أبي جعفر أحمد بن محمَّد بن إسماعيل النحاس المرادي المصري ( ت ٣٣٨هـ ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٥هـ ، ١٩٨٥ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

٣٤٦ ـ شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ؛ الإمام العلامة النحوي الأديب أبي علي أحمد بن محمّد بن الحسن المرزوقي (ت ٤٢١ه) ، تحقيق الأديب أحمد أمين (ت ١٣٧٣ه) والعلامة عبد السلام محمد هارون (ت ١٤٠٨ه) ، ط ١ ، ( ١٤١١ه ، ١٩٩١م) ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان .

٣٤٧ ـ شرح سنن أبي داوود ، لابن رسلان ؛ الإمام الفقيه شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن الحسين بن حسن ابن رسلان الرملي الشَّافعي (ت ١٤٢٤ه) ، تحقيق مجموعة من المحقِّقين بإشراف خالد الرباط ، ط ١ ، ( ١٤٣٧ه ، ٢٠١٦م ) ، دار الفلاح ، الفيوم ، مصر .

٣٤٨ ـ شرح صحيح مسلم ( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) ، للنووي ؟ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي ( ت ٢٧٦هـ) ، بدون تحقيق ، ط ١ ، ( ١٣٤٩هـ ، ١٩٣٠ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة البهية لدى مكتبة الغزالي ، دمشق ، سورية .

٣٤٩ ـ شرح مشكل الوسيط ، لابن الصلاح ؛ الإمام الحافظ الفقيه المفتي تقي الدِّين أبي عمرو عثمان بن عبد الرَّحمان بن عثمان ابن الصلاح الكردي الشهرزوري الشَّافعي (ت٣٤٣ه) ، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر ، ط ١ ، (١٤١٧ه ، ١٩٩٧م) ، دار السلام ، القاهرة ، مصر .

• ٣٥٠ ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلّى الله عليه وسلّم ، للقاضي عياض ؛ الإمام الحافظ الأوحد القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي (ت ٥٤٤ هـ) ، تحقيق عبده علي كوشك (ت ١٤٣٦هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٢٠ هـ ، ٢٠٠٠ م ) ، مكتبة الغزالي ودار الفيحاء ، دمشق ، سورية .

٣٠١ ـ الشمائل المحمدية ، للترمذي ؛ الإمام الحافظ العلم الفقيه أبي عيسى محمّد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي (ت ٢٧٩ هـ) ، تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة ، ط ٣ ، ( ١٤٣٢ هـ ) ، دار اليسر ، المدينة المنورة ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

٣٥٢ ـ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) ، للجوهرى ؛ أُعجوبة الزمان وأحد أئمة

اللغة واللسان أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت٣٩٣ه) ، بدون تحقيق ، ط١ ، ( ١٤١٩ه ، ١٩٩٩ م ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

٣٥٣ ـ صحيح ابن خُزيمة ( مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ) ، لابن خُزيمة ؛ الإمام الحافظ الحجَّة الفقيه أبي بكر محمَّد بن إسحاق بن خُزيمة السلمي النيسابوري الشَّافعي ( ت ٣١١ه ه ) ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ، ط ٣ ، ( ٢٠٠٣ ه ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .

٣٠٤ ـ صحيح البخاري ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلًى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه ) « الطبعة السلطانية اليونينية » ، للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ( ت ٢٥٦ه ) ، تشرف بخدمته والعناية به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر ، ط٣ ، ( ٢٠١٥ه ، ١٤٣٦ م ) ، دار المنهاج ودار طوق النجاة ، جدة ، السعودية . بيروت ، لبنان .

وه - صحيح مسلم ( الجامع الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ) ، لمسلم ؟ حافظ الدنيا المجود الحجَّة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ( ت ٢٦١ه ) ، تشرف بخدمته والعناية به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر ، ط ١ ، ( ١٤٣٣ه ، ٢٠١٣م ) ، دار المنهاج ودار طوق النجاة ، جدة ، السعودية . بيروت ، لبنان .

٣٥٦ ـ صفة الصفوة ، لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ جمال الدِّين أبي الفرج عبد الرَّحمان بن علي بن محمَّد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي ( ت ٥٩٧ه ) ، صنع فهرسه العلامة عبد السلام محمد هارون ( ت ١٤٠٨ه ) ، ط٢ ، ( ١٤١٣ ه ، ١٩٩٢ م ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان .

٣٥٧ ـ صلة النَّاسك في صفة المناسك ، لابن الصلاح ؛ الإمام الحافظ الفقيه المفتي تقي الدِّين أبي عمرو عثمان بن عبد الرَّحمٰن بن عثمان ابن الصلاح الكردي الشهرزوري الشَّافعي (ت ٦٤٣٣هـ) ، تحقيق الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن صنيتان العمري ، ط ١ ، ( ١٤٣٢هـ ، ٢٠١١مـ) ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، السعودية .

٣٥٨ ـ صيد الخاطر ، لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ جمال الدِّين أبي الفرج عبد الرَّحمان بن علي بن محمَّد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي ( ٣٥٧ ه ) ، تحقيق الشيخ بشير محمد عيون ( ت ١٤٣١ ه ) ، ط ١ ، ( ١٤٢٤ ه ، ٣٠٠٣ م ) ، مكتبة دار البيان ، دمشق ، سورية .

٣٥٩ ـ الضوء اللامع لأهل القرن التَّاسع ، للسخاوي ؛ الإمام الحافظ الناقد شمس الدِّين أبي الخير محمَّد بن عبد الرَّحمٰن بن محمَّد السخاوي القاهري الشَّافعي ( ت ٩٠٢هـ ) ، عني

به محمد جمال القاسمي ، ط ۱ ، ( ۱٤١٢ ه ، ۱۹۹۲ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة القاسمي لدى دار الجيل ، بيروت ، لبنان .

٣٦٠ ـ الطب النبوي ، لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشَّافعي (ت ٤٣٠ه) ، تحقيق الدكتور مصطفىٰ خضر دونمز التركي ، ط ١ ، (١٤٢٧ه ، ٢٠٠٦م) ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان .

٣٦١ ـ طبقات الشافعية الكبرئ ، للتاج السبكي ؛ الإمام الحافظ المجتهد النظار قاضي القضاة تاج الدِّين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي الشَّافعي (ت ٧٧١ه) ، تحقيق العلامة محمود محمد الطناحي (ت ١٤١٩ه) والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو (ت ١٤١٤ه) ، ط ١ ، ط ١ ، ( ١٣٩٦ه ، ١٩٧٧م) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، مصر .

٣٦٢ ـ طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة ؛ الإمام الفقيه المؤرِّخ القاضي تقي اللِّين أبي الصدق أبو بكر بن أحمد بن محمَّد ابن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي الشَّافعي (ت ١٥٨٨) ، تحقيق الدكتور عبد العليم خان ، ط ١ ، ( ١٣٩٨ ه ، ١٩٧٨ م ) ، مطبعة دائرة المعارف النظامية ، حيدر آباد الدَّكِّن ، الهند .

٣٦٣ ـ طبقات الشافعية ، لابن هداية الله ؛ الإمام الفقيه المؤرِّخ أبو بكر بن هداية الله الحسيني الكوراني الشَّافعي المصنف (ت١٠١٤ه) ، تحقيق عادل نويهض ، ط ٢ ، ( ١٠١٢ه ، ١٩٨٦ ه ) ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان .

٣٦٤ ـ طبقات الشافعية ، للإسنوي ؛ الإمام الفقيه المحقِّق جمال الدِّين أبي محمَّد عبد الرَّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري الشَّافعي (ت٧٧٧ه) ، تحقيق كمال يوسف الحوت ، ط ١ ، ( ١٤٠٧ ه ، ١٩٨٧ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

970 \_ الطبقات الصغرى ( لواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء والصوفية ) ، للشعراني ؟ الإمام المجدد المحقِّق القدوة أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشعراني الشَّافعي ( ت ٩٧٣ هـ ) ، تحقيق الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة ، ط ١ ، الشَّافعي ( ٢٠٠٥ ه ) ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، مصر .

٣٦٦ ـ طبقات الفقهاء الشافعية ، لابن الصلاح ؛ الإمام الحافظ الفقيه المفتي تقي الدِّين أبي عمرو عثمان بن عبد الرَّحمٰن بن عثمان ابن الصلاح الكردي الشهرزوري الشَّافعي (ت٣٤٣ ه) ، هذبه ورتبه واستدرك عليه شيخ الإسلام الحافظ المجتهد محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الشافعي (ت٢٧٦ ه) ، وبيض أصوله ونقحه الإمام الحافظ المتقن الناقد جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمٰن بن يوسف القضاعي المزي الشافعي (ت٢٧٢ ه) ، تحقيق محيي الدين علي نجيب ، ط ١ ، (١٤١٣ ه ، ١٩٩٢ م) ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان .

٣٦٧ ـ طبقات الفقهاء الشافعيين ، لابن كثير ؛ الإمام الحافظ الفقيه المفسر المؤرِّخ عماد الدِّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي البصروي الدمشقي الشَّافعي (ت ٧٧٤ه) ، تحقيق أنور الباز ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ه ، ٢٠٠٤م) ، دار الوفاء ، المنصورة ، مصر .

٣٦٨ ـ طبقات الفقهاء ، للشيرازي ؛ الإمام المجتهد الفقيه المناظر أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي الشيرازي الشَّافعي (ت ٤٧٦هـ) ، تحقيق العلامة الدكتور إحسان عباس (ت ١٤٢٤هـ) ، ط ١ ، ( ١٣٩٠هـ ، ١٩٧٠م ) ، دار الرائد العربي ، بيروت ، لبنان .

٣٦٩ ـ الطبقات الكبير ، لابن سعد ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ الثقة أبي عبد الله محمَّد بن سعد بن منيع الهاشمي الزهري البصري (ت ٢٣٠ه) ، تحقيق الدكتور علي محمد عمر ، ط١ ، ( ١٤٢١ هـ ، ١٤٢١ م ) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر .

٣٧٠ ـ طبقات فقهاء اليمن ، لابن سمرة الجعدي ؛ للإمام الفقيه القاضي المؤرِّخ عمر بن علي بن سمرة الجعدي (ت ٥٨٦ه) ، ط١ ، ط١ ، ( ١٣٨٧ هـ ) ، ط١ ، ( ١٣٧٧ هـ ) ، دار القلم ، بيروت ، لبنان .

٣٧١ ـ طرح التَّثريب في شرح التَّقريب ، لابن العراقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه ولي الرِّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرَّحيم بن الحسين العراقي المهراني الشَّافعي (ت ٨٢٦ه) ، عني به محمود حسن ربيع ، ط ١ ، (١٤١٣ه ، ١٩٩٢م) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

٣٧٧ ـ الطيوريات ، لأبي طاهر السلفي ؛ انتخبها الإمام الحافظ صدر الدِّين أبو طاهر أحمد بن محمَّد بن أحمد السلفي الأصبهاني (ت ٥٠٥ه) من أصول كتب الإمام المحدِّث أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي البغدادي ابن الطيوري (ت ٥٠٠ه) ، تحقيق دسمان يحيئ معالي وعباس صخر الحسن ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ه ، ٢٠٠٤ م ) ، دار أضواء السلف ، الرياض ، السعودية .

٣٧٣ ـ عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي ، لابن العربي ؛ الإمام الحافظ القاضي المتبحر أبي بكر محمَّد بن عبد الله بن محمَّد ابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي (ت٣٤٥ه) ، ط٢ ، (١٣٥٤ه ، ١٩٣٤م) ، طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .

٣٧٤ - العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب ، للمزجد ؛ الإمام الفقيه المحقّق القاضي صفي الدِّين أبي السرور أحمد بن عمر بن محمَّد المزجَّد المَذْحجي الزبيدي الشَّافعي (ت ٩٣٠ه) ، عني به مهند تيسير خذها ، ط١ ، (١٤٣٧ه ، ٢٠١٦م) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

٣٧٥ ـ العبر في خبر من غبر ، للذهبي ؛ الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركماني الدمشقي الشَّافعي

(ت ٧٤٨ه)، تحقيق العلامة الدكتور صلاح الدين المنجد (ت ١٤٣١ه)، ط٢، ( ٣٠٤٨هـ) ، ط٢، ( ١٤٠٤ هـ ) ، وزارة الإعلام ، الكويت .

٣٧٦ ـ العجاب في شرح اللباب ، للقزويني ؛ الإمام المجتهد الفقيه البارع نجم الدِّين عبد الغفار بن عبد الغفار القزويني الشَّافعي (ت ٦٦٥ هـ) ، حققه وعلق عليه نشأت بن كمال المصرى ، ط ١ ، ( ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م ) ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان .

٣٧٧ \_ عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج ، لابن الملقن ( ابن النحوي ) ؛ الإمام الحافظ الفقيه أُعجوبة الزمان سراج الدِّين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقِّن الأندلسي الشَّافعي ( ت ٤٠٨ه ) ، تحقيق عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني ، ط ١ ، ( ١٤٢١ ه ، ٢٠٠١ م ) ، دار الكتاب ، إربد ، الأردن .

٣٧٨ \_ عجائب الآثار في التَّراجم والأخبار (تاريخ الجبرتي) ، للجبرتي ؟ المؤرِّخ والمدون عبد الرَّحمان بن حسن بن إبراهيم العقيلي الهاشمي الجبرتي المصري (ت١٢٣٧ه) تحقيق حسن محمد جوهر وعبد الفتاح السرنجاوي والسيد إبراهيم سالم ، ط ١ ، (١٣٧٨ه ، ١٩٥٨م) ، لجنة البيان العربي ، القاهرة ، مصر .

٣٧٩ ـ العزيز شرح الوجيز ( الشرح الكبير ) ، للرافعي ؟ الإمام الفقيه عالِم العرب والعجم وشيخ الشَّافعية إمام الدِّين أبي القاسم عبد الكريم بن محمَّد بن عبد الكريم الرافعي القزويني ( ٣٦٠ هـ ) ، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ، ط ١ ، ( ١٤١٧ هـ ) ١٩٩٧ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

٣٨٠ ـ نسخة أُخرىٰ ، بدون تحقيق ، ط ١ ، ( ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ) ، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة .

٣٨١ ـ العقوبات ، لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمَّد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت ٢٨١ه) ، تحقيق محمد خير رمضان يوسف ، ط ١ ، ( ١٤١٦ه ، ١٩٩٦ م ) ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان .

٣٨٧ ـ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ جمال الدِّين أبي الفرج عبد الرَّحمٰن بن علي بن محمَّد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي ( ٣٨٧ هـ) ، تحقيق الشيخ خليل الميس ، ط ٢ ، ( ١٤٢٤ هـ ، ٣٠٠٣ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

٣٨٣ ـ العلل الواردة في الأحاديث النبوية ، للدارقطني ؛ الإمام الحافظ الحجَّة أبي الحسن على بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي الشَّافعي (ت ٣٨٥ه) ، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمان زين الله (ت ١٤١٨ه) ومحمد صالح الدباسي ، ط ٣ ، ( ١٤٢٤ه ، ٢٠٠٣م) ، دار طيبة ودار ابن الجوزى ، الرياض ، السعودية .

٣٨٤ ـ العلل ومعرفة الرجال ، لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجَّة الفقيه أبي عبد الله

أحمد بن محمَّد بن حنبل الشيباني البغدادي (ت ٢٤١ه) ، تحقيق الدكتور وصي الله بن محمد عباس ، ط٢ ، ( ١٤٢٢ه ، ٢٠٠١م ) ، دار الخاني ، الرياض ، السعودية .

٣٨٥ ـ عمدة السالك وعدة الناسك ، لابن النقيب ؛ الإمام الفقيه الأصولي الأديب شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله ابن النقيب الرومي المصري الشَّافعي (ت ٧٦٩هـ) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط ١ ، ( ١٤٤١هـ ، ٢٠٢٠م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

٣٨٦ ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، للعيني ؛ الإمام الحافظ البارع المشارك بدر الدّين أبي محمَّد محمود بن أحمد بن موسى الحلبي العيني الحنفي (ت ٨٥٥ه) ، ط ١ ، ( ١٣٤٨ ه ، ١٩٢٩ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة إدارة الطباعة المنيرية لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

700 - عمل اليوم والليلة ، لابن السني ؛ الإمام الحافظ الرُّحلة أبي بكر أحمد بن محمَّد بن إسحاق ابن السني الدينوري (ت70 ه) ، تحقيق الشيخ بشير محمد عيون (70 العالم ) ، مكتبة دار البيان ، دمشق ، سورية .

٣٨٨ ـ العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية في بيان من يفتىٰ بقوله من متأخري السادة الشافعية ، للمليباري ؛ الإمام الفقيه المفتي شهاب الدين أبي السعادات أحمد كويا بن علي الشالياتي المليباري القادري الأشعري الشافعي (ت ١٣٧٤ه) ، دراسة وتحقيق الدكتور عبد النصير أحمد الشافعي المليباري ، ط ١ ، ( ، ١٤٤٠ه ، ٢٠١٩م ) ، دار الضياء ، حَوَلِّي ، الكويت .

٣٨٩ ـ غاية الإحكام في أحاديث الأحكام ، لمحب الدين الطبري ؛ الإمام الحافظ الفقيه المحدِّث محب الدِّين أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن محمَّد الطبري الحسيني الشَّافعي (ت ٦٩٤ هـ) ، تحقيق الدكتور حمزة أحمد الزين ، ط ١ ، ( ١٤٢٤ هـ ، ٢٠٠٤ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

• ٣٩ - غاية الوصول إلى علم الفصول ، لزكريا الأنصاري ؛ شيخ الإسلام الأصولي الفقيه القاضي زين الدِّين أبي يحيى زكريا بن محمّد بن أحمد الأنصاري السنيكي الشَّافعي (ت ٩٢٦ه) ، تحقيق سراج الحق بن محمد لقمان ، ( ١٤٢١ه ، ٢٠٠٠م ) ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، السعودية .

٣٩١ ـ الغاية في اختصار النهاية ( مختصر نهاية المطلب ) ، للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدِّين أبي محمَّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السَّافعي ( ت ٦٦٠ ه ) ، تحقيق إياد خالد الطباع ، ط ١ ، ( ١٤٣٧ ه ، ٢٠١٦ م ) ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الدوحة ، قطر .

٣٩٢ \_ غرائب التَّفسير وعجائب التَّأويل ، لتاج القراء الكرماني ؛ الإمام المقرئ الفقيه

النحوي المفسر برهان الدِّين أبي القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني الشَّافعي (ت بعد ٥٣٥ه)، تحقيق الدكتور شمران سركال يونس العجلي، ط١، (١٤٠٣ه، ١٩٨٣ م)، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، لبنان .

٣٩٣ ـ غربال الزمان في وفيات الأعيان ، للعامري ؛ الإمام المحدِّث الفقيه الولي عماد الدِّين أبي زكريا يحيى بن أبي بكر بن محمَّد العامري الحرضي اليماني الشَّافعي (ت ٨٩٣ه) ، تحقيق محمد ناجي زعبي العمر ، ط١، ( ١٤٠٥ه ، ١٩٨٥م) ، مطبعة زيد بن ثابت ، دمشق ، سورية .

٣٩٤ ـ الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية ، لزكريا الأنصاري ؛ شيخ الإسلام الأصولي الفقيه القاضي زين الدِّين أبي يحيىٰ زكريا بن محمَّد بن أحمد الأنصاري السنيكي الشَّافعي (ت٩٢٦هـ) ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، ط١ ، (١٤١٨هـ ، ١٩٩٧م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

٣٩٥ ـ غريب الحديث ، لابن سلَّام ؛ الإمام المحدِّث الفقيه الأديب أبي عبيد القاسم بن سلَّام بن عبد الله الهروي الخراساني (ت ٢٢٤ه) ، بعناية الدكتور محمد عبد المعيد خان ، ط ١ ، ( ١٣٩٦ه ، ١٩٧٦ م ) ، طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .

٣٩٦ ـ غريب الحديث ، للخطَّابي ؛ الإمام الحافظ اللغوي الرُّحلة أبي سليمان حمد بن محمَّد بن إبراهيم البستي الخطَّابي الشَّافعي (ت ٣٨٨ه) ، تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي ، ط ١ ، ( ١٤٢٢ ه ، ) ، جامعة أم القرئ ، مكة المكرمة ، السعودية .

٣٩٧ ـ فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة ) ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي ( ت ٢٧٦ه ) ، ترتيب تلميذه الإمام العلامة علاء الدين ابن العطار ( ت ٢٧٢ه ) ، تحقيق العلامة محمد الحجار ( ت ١٤٢٨ه ) ، ط ٦ ، ( ١٤١٧ه ، ١٩٩٦ م ) ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان .

٣٩٨ ـ فتاوى البصري ، للبصري ؛ الإمام الفقيه المحقِّق السيد عمر بن عبد الرَّحيم الحسيني البصري الأحسائي المكي الشَّافعي (ت ١٠٣٧ه) ، تحقيق عبد الله عبد الكريم شاهين ، ط ١ ، ( ١٤٣٦ه ، ٢٠١٥م ) ، دار الفتح ، عمان ، الأردن .

٣٩٩ ـ فتاوى البغوي ، للبغوي ؛ الإمام الحافظ الفقيه المجتهد ركن الدِّين أبي محمَّد الحسين بن مسعود بن محمَّد الفراء البغوي الشَّافعي (ت٥١٦ه) ، تحقيق يوسف بن سليمان القرزعي ، ط١، (١٤٣١ه، ٢٠١٠م) ، رسالة دكتوراه مقدمة للجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، السعودية .

٠٠٠ ـ فتاوى البلقيني ( التَّجرد والاهتمام بجمع فتاوى الوالد شيخ الإسلام ) ، للبلقيني ؟ شيخ الإسلام وأُعجوبة الزمان سراج الدِّين أبى حفص عمر بن رسلان بن نصير البلقيني

الشَّافعي (ت ٨٠٥ه) ، جمع ولده الإمام الفقيه علم الدِّين أبي البقاء صالح بن عمر بن رسلان العسقلاني البلقيني المصري الشَّافعي (ت ٨٦٨ه) ، تحقيق عبد الرحمان فهمي الزواوي ، ط١٠ ( ١٤٣٥ه ، ١٤٣٥ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

1.5 ـ فتاوى الرملي ، للشهاب الرملي ؛ الإمام الفقيه الألمعي شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري المصري الشَّافعي ( ت ٩٥٧ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٣٠٨ هـ ، المممر م) ، طبعة مصورة لدى المكتبة الإسلامية عن طبعة الميمنية ، ديار بكر ، تركية .

٢٠٠٤ - فتاوى السبكي ، للتقي السبكي ؛ الإمام المجتهد الأصولي الحافظ تقي الدِّين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري السبكي الشَّافعي ( ت ٧٥٦هـ ) ، ط ١ ،
 ( دون تاريخ ) ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

3.7 فتاوى القاضي حسين ، للقاضي حسين ؛ الإمام حبر الأمة فقيه خراسان القاضي أبي علي حسين بن محمَّد بن أحمد المروروذي الشَّافعي ( ت 3.7 ه ) ، جمعها تلميذه الإمام الكبير الحسين بن مسعود البغوي ( ت 3.7 ه ) ، تحقيق أمل خطاب والدكتور جمال أبو حسان ، ط 3.7 ( 3.7 ه ) ، دار الفتح ، عمان ، الأردن .

3.5 ـ فتاوى القفال ، للقفال الصغير ؛ الإمام الفقيه المفتي شيخ فقهاء خراسان أبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال المروزي الشَّافعي ( ت ٤١٧ هـ) ، تحقيق مصطفى محمود الأزهري ، ط ١ ، ( ١٤٣٢ هـ ، ٢٠١١ م ) ، دار ابن القيم ودار ابن عفان ، الرياض ، السعودية . القاهرة ، مصر .

4.0 ـ الفتاوى المصرية ، للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدِّين أبي محمَّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشَّافعي (ت ٦٦٠هـ)، تحقيق إياد خالد الطباع ، ط ١ ، ( ١٤٢٨هـ ، ٢٠٠٧م ) ، دار الفكر ، دمشق ، سورية .

٢٠٦ ـ الفتاوى الموصلية ، للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدِّين أبي محمَّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشَّافعي (ت ٦٦٠هـ) ، تحقيق إياد خالد الطباع ، ط ١ ، ( ١٤١٩هـ ، ١٩٩٩ م ) ، دار الفكر ، دمشق ، سورية .

4.٧ ـ فتاوى قاضي خان ، لقاضي خان ؛ الإمام الفقيه فخر الدين أبي المحاسن حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي قاضي خان البخاري الفرغاني الحنفي (ت ٥٩٢ه) ، ط٢، (١٣١٠ه، ١٨٩٠م) ، نسخة مصورة عن المطبعة البولاقية لدى دار صادر ، بيروت ، لبنان .

4.4 ـ فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التَّفسير والحديث والأصول والفقه ، لابن الصلاح ؟ الإمام الحافظ الفقيه المفتي تقي الدِّين أبي عمرو عثمان بن عبد الرَّحمان بن عثمان ابن الصلاح الكردي الشهرزوري الشَّافعي (ت ٣٤٣هـ) ، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط ١ ، ( ١٤٠٦هـ ، ١٤٠٦ م ) ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

9.3 ـ الفتاوى ، للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدِّين أبي حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الغزالي الطوسي الطابراني الشَّافعي (ت٥٠٥ه) ، تحقيق علي مصطفى الطسة ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ه ه ، ٢٠٠٤م ) ، دار اليمامة ، دمشق ، سورية .

• 13 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ؛ الإمام الحافظ الحجَّة شهاب الدِّين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمَّد ابن حجر العسقلاني الكناني الشَّافعي (ت ١٨٥٦ه) ، بعناية العلامة محب الدين الخطيب (ت ١٣٨٩ه) وترقيم العلامة محمد فؤاد عبد الباقي (ت ١٣٨٨ه) ، ط ١ ، ( ١٣٩٠ه ، ١٩٧٠م) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدى مكتبة الغزالي ، دمشق ، سورية .

111 ـ فتح الجواد بشرح الإرشاد ، لابن حجر الهيتمي ؛ الإمام المجتهد الفقيه شيخ الإسلام شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن محمَّد بن محمَّد ابن حجر السلمنتي الهيتمي السَّافعي (ت ٩٧٤هـ) ، ط٢ ، ( ١٣٩١هـ ، ١٩٧١م) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، مصر .

113 فتح الرحمان بشرح زبد ابن رسلان ، للشهاب الرملي ؛ الإمام الفقيه الألمعي شهاب الدّين أبي العباس أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري المصري الشّافعي ( 000 ه ) ، تحقيق سيد بن شلتوت بمساهمة اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي برئاسة أنور الشيخي ومحمد شادي عربش ومحمد المحمد ، ط 000 ، ( 000 ه 000 م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

118 ـ فتح الفتاح في شرح الإيضاح ، لابن عَلَّان ؛ الإمام الفقيه المحدِّث المفسر محمَّد علي بن محمَّد ابن عَلَّان البكري الصديقي المكي الشَّافعي (ت ١٠٥٧ه) ، تحقيق الدكتور عبد الله نذير أحمِد مري ، ط ١ ، ( ١٤٣٩ه ، ٢٠١٧م ) ، دار الريان والمكتبة المكية ، بيروت ، لبنان . مكة المكرمة ، السعودية .

118 عنح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب ، للشنشوري ؛ الإمام الفقيه الفرضي جمال الدِّين عبد الله بن محمَّد بن عبد الله العجمي الشنشوري المصري الشَّافعي ( 100 ه ) ، الدّون تحقيق ، ط 100 ، ( 100 ه ) ، مطبعة التقدم العلمية ، القاهرة ، مصر .

١٥ ـ الفتح المبين في طبقات الأصوليين ، للمراغي ؛ العلامة المحقِّق عبد الله مصطفى المراغي ، ط ٢ ، ( ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٩ م ) ، المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة ، مصر .

113 ـ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ، لزكريا الأنصاري ؛ شيخ الإسلام الأصولي الفقيه القاضي زين الدِّين أبي يحيئ زكريا بن محمَّد بن أحمد الأنصاري السنيكي الشَّافعي (ت ٩٢٦هـ) ، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، طبعة مصورة لدئ دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

81٧ ـ الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ، لابن عَلّان ؛ الإمام الفقيه المحدِّث المفسر محمَّد على بن محمَّد ابن عَلَّان البكري الصديقي المكي الشَّافعي ( ت ١٠٥٧ هـ ) ،

بدون تحقيق ، ط ١ ، ( ١٣٥٨ هـ ، ١٩٣٨ م ) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

\$11 ـ الفردوس بمأثور الخطاب ، للديلمي ؛ الإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه إلكيا الديلمي الهمذاني (ت ٥٠٥ ه) ، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول ، ط١ ، ( ١٤٠٦ ه ، ١٩٨٦ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

119 ـ الفروع ، لابن مفلح ؛ الإمام العلامة الفقيه القاضي شمس الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن مفلح بن محمَّد الراميني المقدسي الصالحي الحنبلي ( ت77ه ) ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، ط 1 ، ( 1878 ه ، 70 م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .

٤٢٠ ـ فقه اللغة وسر العربية ، للثعالبي ؛ إمام اللغة والأدب أبي منصور عبد الملك بن محمَّد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري (ت٤٢٩ه) ، تحقيق الدكتور خالد فهمي ، ط١،
 ( ١٤١٨ه ، ١٩٩٨م) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر .

4۲۱ ـ الفوائد المدنية في بيان من يفتئ بقوله من السادة الشافعية ، للكردي ؛ الإمام فقيه الحجاز المحدِّث شمس الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن سليمان الكردي المدني الشَّافعي (ت ١٩٤٥هـ) ، تحقيق محمد بن أحمد عارف ، ط ١ ، ( ١٤٣٥هـ ، ٢٠١٤م) ، دار البشائر ، بيروت ، لبنان .

277 ـ الفوائد في اختصار المقاصد « القواعد الصغرى » ، للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدِّين أبي محمَّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السَّافعي (ت ٦٦٠ هـ) ، تحقيق إياد خالد الطباع ، ط ١ ، ( ١٤٢٠ هـ ، ١٩٩٩ م ) ، دار الفكر ، دمشق ، سورية .

٤٢٣ ـ فوائد في مُشْكِل القرآن ، للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدِّين أبي محمَّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشَّافعي (ت ٦٦٠ه) ، تحقيق الدكتور سيد رضوان علي الندوي ، ط ٢ ، ( ١٤٠٢ه ، ١٩٨٢م ) ، دار الشروق ، جدة ، السعودية .

373 ـ فيصل التَّفرقة بين الإسلام والزندقة ، للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدِّين أبي حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الغزالي الطوسي الطابراني الشَّافعي (ت٥٠٥ه) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط ١ ، ( ١٤٣٨ه ، ٢٠١٧ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

270 ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير ، للمناوي ؛ الإمام الحجَّة الفقيه الثبت زين الدِّين محمَّد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي القاهري الشَّافعي (ت ١٠٣١هـ) ، ط ١ ، (١٣٥٧هـ) ، طبعة مصورة عن المكتبة التجارية الكبرئ لدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

373 ـ القاموس المحيط ، للفيروزاباذي ؛ الإمام الكبير بحر اللغة وشيخ الإسلام مجد الدِّين أبي طاهر محمَّد بن يعقوب بن محمَّد الفيروزابادي الشيرازي الشَّافعي (ت ٨١٧ه) ، بدون تحقيق ، ط ١ ، ( ١٤١٢ه م ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

47٧ ـ قضاء الأرب في أسئلة حلب ، للتقي السبكي ؛ الإمام المجتهد الأصولي الحافظ تقي الدِّين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري السبكي الشَّافعي (ت ٧٥٦ه) ، تحقيق محمد عالم عبد المجيد الأفغاني ، ط ١ ، ( ١٤١٣ ه ، ١٩٩٣ م ) ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ، السعودية .

473 ـ قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر ، للطيب بامخرمة ؛ الإمام المحدِّث الفقيه المؤرِّخ أبي محمَّد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد بامخرمة الهجراني الحضرمي الشَّافعي (ت ٩٤٧هـ) ، عني به بوجمعة مكري وخالد زواري ، ط ١ ، ( ١٤٢٨هـ ، ٢٠٠٨م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

279 ـ القواعد الكبرى ( قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ) ، للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدِّين أبي محمَّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الشَّافعي ( ت ٦٦٠ ه ) ، تحقيق الدكتور نزيه كمال حماد والدكتور عثمان جمعة ضميرية ، ط ١ ، ( ١٤٢١ ه ، ٢٠٠٠ م ) ، دار القلم ، دمشق ، سورية .

٤٣٠ ـ قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التَّوحيد ، لأبي طالب المكي ؛ الإمام الفقيه شيخ الصوفية أبي طالب محمَّد بن علي بن عطية الحارثي المكي الشَّافعي (ت ٣٨٦ه) ، بعناية العلامة محمد الزهري الغمراوي (ت بعد ١٣٦٧ه) ، ط١ ، ( ١٣١٠ه ، ١٨٩٠ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدى دار صادر ، بيروت ، لبنان .

871 - 50 المحتاج في شرح المنهاج ، للأذرعي ؛ الإمام الفقيه النادرة المفتي شهاب الله المعالى المعالى

2٣٧ ـ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلّى الله عليه وسلّم ، للسخاوي ؟ الإمام الحافظ الناقد شمس الدِّين أبي الخير محمَّد بن عبد الرَّحمان بن محمَّد السخاوي القاهري الشَّافعي (ت ٢٠١ه) ، تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة ، ط٣ ، (١٤٣٢ه ، ٢٠١١ م) ، دار اليسر ، المدينة المنورة ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

177 - الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد ابن حنبل ، لابن قدامة ؛ الإمام الفقيه الحجَّة المجتهد موفق الدِّين أبي محمَّد عبد الله بن أحمد بن محمَّد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي (ت ٦٢٠ه) ، تحقيق الشيخ محمد زهير الشاويش (ت ١٤٣٤ه) ، ط٢ ، ( ١٢٩٩ ه ، ١٩٧٩ م ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .

3٣٤ ـ الكامل في التَّاريخ ، لابن الأثير ؛ الإمام المؤرِّخ النقاد النابغة عز الدِّين أبي الحسن علي بن محمَّد بن محمَّد ابن الأثير الجزري الموصلي الشيباني الشَّافعي (ت ٦٣٠ه)، حقَّقه الدكتور عمر عبد السلام تدمري ، ط ٢ ، ( ١٤٢٠ه ، ١٩٩٩م) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .

270 ـ الكامل في ضعفاء الرجال ، لابن عدي ؛ الإمام الحافظ الناقد الجوال أبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله ابن القطان الجرجاني الشَّافعي (ت ٣٦٥ه) ، الطبعة الأولى بتحقيق الدكتور سهيل زكار (ت ١٤٤١ه) ، والثالثة بقراءة وتدقيق يحيى مختار غزاوي ، ط٣ ، ( ١٤٠٩ هـ ، ١٤٨٨ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

**٤٣٦ ـ** الكتاب ، **لسيبويه** ؛ إمام اللغة ورئيس النحاة أبي بشر عمرو بن عثمان بن قَنْبر ( سيبويه ) الفارسي الحارثي ( ت ١٨٠ ه ) ، تحقيق العلامة عبد السلام محمد هارون ( ت ١٤٠٨ ه ) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر .

47٧ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، للعجلوني ؟ محدث الشام العلامة المفسر أبي الفداء إسماعيل بن محمَّد جراح بن عبد الهادي العجلوني الدمشقي الشَّافعي (ت ١٦٣١ه) ، ط٣ ، ( ١٣٥١ه ، ١٩٣٢م) ، طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

8٣٨ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لحاجي خليفة ؛ العلامة المؤرِّخ الجغرافي البحاثة مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة ملا كاتب چلبي الإستانبولي الحنفي (ت ١٠٦٧هـ) ، ط ١ ، ( ١٠٦٧هـ ، ١٩٩٢م ) ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

2٣٩ ـ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ، للحصني ؛ الإمام الفقيه المحدِّث الشريف تقي الدِّين أبي بكر بن محمَّد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني الدمشقي الحسيني الشَّافعي (ت ٨٢٩هـ) ، تحقيق عبد الله ابن سميط ومحمد شادي عربش ، ط ٢ ، ( ١٤٣٩هـ ، ١٤٣٩ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

• 33 - كفاية النَّبيه شرح التَّنبيه ، لابن الرفعة ؛ الإمام الكبير أَعجوبة الزمان الفقيه نجم الدِّين أبي العباس أحمد بن محمَّد بن علي ابن الرفعة الأنصاري البخاري الشَّافعي (ت ٧١٠٠ه) ، تحقيق الدكتور مجدي محمد سرور باسلوم ، ط ١ ، ( ١٤٣٠ه ، ٢٠٠٩ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

181 - كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين ، للمحلي ؛ الإمام الأصولي المفسر الفقيه العبقري جلال الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن أحمد بن محمَّد المحلي العباسي الأنصاري الشَّافعي (ت ١٨٦٤ه) ، تحقيق الشيخ محمود صالح أحمد حسن الحديدي الموصلي ، ط ١ ، ( ١٤٣٧ه ، ٢٠١٦م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

257 ـ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، للمتقي الهندي ؛ العلامة المحدِّث الفقيه علاء الدِّين علي المتقي ابن حسام الدِّين ابن قاضي خان البرهانفوري الهندي المدني الحنفي (ت ٥٧٥ه) ، عني به الشيخ بكري حياني الحلبي والشيخ صفوت السقا الحلبي ، ط ١ ، ( ١٤١٣ه ، ١٩٩٣ م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .

25٣ ـ الكواكب الدَّراري في شرح صحيح البخاري ، للكرماني ؟ الإمام المحدِّث الأصولي الفقيه شمس الدِّين محمَّد بن يوسف بن علي الكرماني البغدادي (ت٧٨٦ه) ، بإشراف محمد محمد عبد اللطيف ، ط٢ ، ( ١٤٠١ه ، ١٩٨١م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة البهية المصرية لدى دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

255 ـ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، للغزي ؛ الإمام الأديب المؤرِّخ البحاثة نجم الدِّين أبي المكارم محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الغزي العامري الدمشقي الحنفي (ت ١٠٦١ ه) ، بعناية خليل المنصور ، ط ١ ، ( ١٤١٨ ه ، ١٩٩٧ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

253 ـ الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية ، للإسنوي ؟ الإمام الفقيه المحقِّق جمال الدِّين أبي محمَّد عبد الرَّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المَّافعي (ت ٧٧٢ه) ، تحقيق الدكتور محمد حسن عواد ، ط ١ ، ( ١٤٢٦ه ، ٢٠٠٥ م ) ، دار عمار للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن .

257 ـ اللباب في الفقه الشافعي ، للمحاملي ؛ الإمام المحدِّث الفقيه القاضي أبي الحسن أحمد بن محمَّد بن أحمد الضبي المحاملي البغدادي الشَّافعي (ت ٤١٥هـ) ، تحقيق أحمد فريد المزيدي ، ط ١ ، ( ١٤٢٥هـ ، ٤٠٠٢م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

184 ـ اللباب في تهذيب الأنساب ، لابن الأثير ؛ الإمام المؤرِّخ النقاد النابغة عز الدِّين أبي الحسن علي بن محمَّد بن محمَّد ابن الأثير الجزري الموصلي الشيباني الشَّافعي (ت ١٣٠٠ هـ) ، ط٣ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .

45. \_ لحن العوام ، للزُّبيدي ؛ الإمام الفقيه اللغوي النادرة أبي بكر محمَّد بن الحسن بن عبيد الله الزُّبيدي الأندلسي الإشبيلي (ت ٣٧٩هـ) ، تحقيق العلامة الدكتور رمضان عبد التواب (ت ١٤٢٢هـ) ، ط ٢ ، ( ١٤٢٠هـ ، ١٤٢٠ م) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر .

259 ـ لسان العرب ، لابن منظور ؛ الإمام اللغوي الحجَّة المحدِّث جمال الدِّين أبي الفضل محمَّد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري (ت ٧١١ه) ، بدون تحقيق ، ط ١ ، ( ١٣٧٤ ه ، ١٩٥٥ م ) ، طبعة مصورة لدى دار صادر ، بيروت ، لبنان .

• 53 ـ لسان الميزان ، لابن حجر العسقلاني ؛ الإمام الحافظ الحجَّة شهاب الدِّين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمَّد ابن حجر العسقلاني الكناني الشَّافعي (ت ٢٠٠٢ه) ، تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة (ت ١٤١٧ه) ، ط ١ ، (١٤٢٣ه، ٢٠٠٢م) ، دار الشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان .

101 ـ لطائف المنن والأخلاق ، للشعراني ؛ الإمام المجدد المحقِّق القدوة أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشعراني الشَّافعي ( ت ٩٧٣ هـ ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٥ هـ ، ١٩٨٥ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة العامرة لدى دار الحكمة ، دمشق ، سورية .

٢٥٤ ـ اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية ، للشهيد الأول ؛ الفقيه الأصولي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مكي بن محمد العاملي الجزيني النبطي الشيعي (ت ٧٨٦ه) ، أشرف على تحقيقها وإخراجها وفهرستها محمد تقي مرواريد وعلي أصغر مرواريد ، ط ١ ، ( ١٤٠٦ه ، ١٩٨٥ م) ، مركز بحوث الحج والعمرة ، طهران ، إيران .

20٣ ـ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ، للشعراني ؛ الإمام المجدد المحقّق القدوة أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشعراني الشّافعي (ت٩٧٣ه) ، تقديم محمد علي الإدلبي ، ط١ ، (١٤١٣ه ، ١٩٩٣م) ، دار القلم العربي ، حلب ، سورية .

201 ـ المجالسة وجواهر العلم ، للدينوري ؛ الإمام الفقيه المحدِّث أبي بكر أحمد بن مروان بن محمَّد الدينوري المالكي (ت٣٣٣ه)، ط١ ، (١٤٢٣ه، ٢٠٠٢م)، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان .

200 ـ المجروحين من المحدثين ، لابن حبان ؛ الإمام الحافظ المجود الرُّحلة أبي حاتم محمَّد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشَّافعي (ت ٣٥٤ه) ، تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي (ت ١٤٣٣ه) ، ط ١ ، ( ١٤٢٠ه ، ٢٠٠٠ م) ، دار الصميعي ، الرياض ، السعودية .

207 مجمع الأمثال ، للميداني ؛ الإمام الأديب اللغوي الكاتب أبي الفضل أحمد بن محمّد بن أحمد الميداني النيسابوري (ت٥١٨ه) ، تحقيق الدكتور جان عبد الله توما ، ط١ ، (١٤٢٢ه ، ٢٠٠٢م ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .

20٧ ـ المجموع شرح المهذَّب ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجَّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي (ت ٦٧٦ه) ، حققه وعلق عليه العلامة محمد نجيب المطيعي (ت ١٤٠٠ه) ، ط٢ ، ( ١٤٠٠ه ، ١٩٨٠ م) ، نشرة مصورة لدى مكتبة الإرشاد ، جدة ، السعودية .

404 \_ محاسن الشريعة في فروع الشافعية ، للقفال الكبير ؛ الإمام الفقيه الأصولي علم الشَّافعية أبي بكر محمَّد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الخراساني (ت ٣٦٥ه) ، تحقيق محمد علي سمك ، ط ١ ، ( ١٤٢٨ه ، ٢٠٠٧م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لنان .

809 ـ المحرر في فقه الإمام الشافعي ، للرافعي ؛ الإمام الفقيه عالِم العرب والعجم وشيخ الشَّافعية إمام الدِّين أبي القاسم عبد الكريم بن محمَّد بن عبد الكريم الرافعي القزويني

(ت ٦٢٣ه)، تحقيق أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري، ط ١، ( ١٤٣٤هـ، ٢٠١٣ م)، دار السلام، القاهرة، مصر.

• ٢٦ - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ، لابن سيده ؛ إمام اللغة والأدب والقراءات أبي الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده المرسي الأندلسي (ت ٤٥٨ه) ، تحقيق العلامة مصطفى السقا (ت ١٤٣٩ه) ، ط١ ، ط١ ، ( ١٣٧٧ه ، ١٩٥٨م ) ، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ، القاهرة ، مصر .

173 ـ المحلى ، لابن حزم ؛ الإمام المحدِّث الفقيه فخر الأندلس أبي محمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الفارسي الأموي القرطبي (ت ٤٥٦ه) ، تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر (ت ١٣٧٧ه) ، ط١ ، (١٣٥٢ه ، ١٩٣٢م) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة المنيرية لدى دار الجيل ، بيروت ، لبنان .

173 ـ المحمدون من الشعراء وأشعارهم ، للقفطي ؛ الوزير الأكرم المؤرِّخ الأديب جمال الدِّين أبي الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم القفطي الشيباني المصري (ت ٦٤٦هـ) ، حققه وقدم له ووضع فهارسه حسن معمري ، ط ١ ، ( ١٣٩٠هـ ، ١٩٧٠م) ، دار اليمامة ، الرياض ، السعودية .

378 ـ المحيط البرهاني في الفقه النعماني ، لابن مازة ؛ الإمام الفقيه المجتهد برهان الدِّين أبي المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز ابن مازة البخاريّ الحنفيّ (ت ٦١٦ه)، تحقيق عبد الكريم سامي الجندي ، ط ١ ، ( ١٤١٤ه ، ٢٠٠٤م) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

378 ـ مختصر البويطي ، للبويطي ؛ الإمام الفقيه المناظر المجتهد أبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطي المصري تلميذ الإمام الشَّافعي (ت ٢٣١ه) ، تحقيق الدكتور علي محيي الدين القره داغى ، ط ١ ، ( ١٤٣٦ه ، ٢٠١٥ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

270 - مختصر المزني ، للمزني ؛ الإمام فقيه الملة علم الزهاد أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني تلميذ الشَّافعي (ت ٢٦٤ه) ، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

173 ـ مختصر خليل ، لخليل المالكي ؛ الإمام الفقيه الأصولي المفتي ضياء الدِّين أبي المودة محمَّد خليل بن إسحاق بن موسى الجندي المصري المالكي (ت٧٦٧ه) ، عني به الشيخ طاهر أحمد الزاوي (ت١٤٠٦ه) ، ط ١ ، (دون تاريخ) ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، مصر .

47٧ ـ المخصص ، لابن سيده ؛ إمام اللغة والأدب والقراءات أبي الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده المرسي الأندلسي (ت ٤٥٨ه) ، ط ١ ، ( ١٣٢١ه ، ١٩٠١م) ، طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

473 ـ المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات ، لابن الحاج ؛ الإمام الفقيه العارف بالله أبي عبد الله محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن الحاج العبدري الفاسي المصري المالكي (ت٧٣٧ه) ، ط١، (دون تاريخ) ، طبعة مصورة لدى دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

279 ـ المدونة الكبرئ ، لمالك بن أنس ؛ عالِم المدينة وإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي (ت ١٧٩ه) ، برواية الإمام الفقيه سحنون أبي سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي المالكي (ت ٢٤٠ه) عن الإمام الفقيه أبي عبد الله عبد الرَّحمٰن بن القاسم العتقي (ت ١٩١١ه) ، ط ١ ، ( ١٤٢٤ه ، ٢٠٠٣م) ، طبعة مصورة لدى دار عالم الكتب ، الرياض ، السعودية .

• ٤٧٠ ـ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، لليافعي ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ الأديب عفيف الدِّين أبي السعادات عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني الشَّافعي (ت ٧٦٨ه) ، بدون تحقيق ، ط ١ ، ( ١٣٣٧ه ه ، ١٩١٧م) ، طبعة مصورة عن نشرة دائرة المعارف بحيدر آباد الدَّكَّن لدى دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، مصر .

4۷۱ ـ المراسيل ، لأبي داوود ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني (ت ٢٧٥ه) ، تحقيق الدكتور عبد الله مساعد الزهراني ، ط ١ ، ( ٢٠٠١ه ، دار الصميعي ، الرياض ، السعودية .

2۷۲ ـ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، للمباركفوري ؛ العلامة المحدِّث أبي الحسن عبيد الله بن محمَّد بن عبد السلام المباركفوري الهندي (ت ١٤١٤ه) ، ط٣، ( ١٤٠٤ه م ) ، إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء ، نارس ، الهند .

4٧٣ ـ مساوى الأخلاق وطرائق مكروهها ، للخرائطي ؛ الإمام الحافظ الحجَّة الأديب أبي بكر محمَّد بن جعفر بن محمَّد السامري الخرائطي الشَّافعي (ت ٣٢٧هـ) ، تحقيق مصطفىٰ عطا ، ط ١ ، ( ١٤١٣هـ ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، لبنان .

373 - مسائل الإمام أحمد ابن حنبل ، لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجّة الفقيه أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني البغدادي (ت ٢٤١ه) ، برواية ابنه الإمام الحافظ المحدث أبي عبد الرحمان عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٩٠ه) ، تحقيق الشيخ محمد زهير الشاويش (ت ١٤٣١ه) ، ط ١ ، ( ١٤٠١ه ، ١٩٨١م) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .

2۷٥ ـ المسائل الحموية ( فتاوى البارزي ) ، للبارزي ؛ الإمام الحافظ الفقيه القاضي شرف الدِّين أبي القاسم هبة الله بن عبد الرَّحيم بن إبراهيم ابن البارزي الجهني الحموي الشَّافعي ( ت ٧٣٨ ) ، مخطوطة مصورة رقم ( ٥٦٥٣ عام ، ٧٤٦ خاص ) ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة ، مصر .

٤٧٦ - المسائل المُولَّدات ( فروع ابن الحداد ) ، لابن الحداد ؛ الإمام الحافظ الفقيه

القاضي أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد ابن الحداد الكناني المصري الشافعي (ت ٣٤٤هـ)، تحقيق الدكتور عبد الرحمان بن محمد بن أحمد الدارقي ، ط ١ ، ( ١٤٣٩هـ، ٢٠١٨ م )، أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ، حَوَلِّى ، الكويت .

٧٧٧ ـ المستدرك على الصحيحين ، للحاكم ؛ الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين أبي عبد الله محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن حمدويه الحاكم الطهماني النيسابوري الشَّافعي (ت ٤٠٥هـ) ، وبهامشه تعليقات الأئمة البيهةي والذهبي وابن الملقن وابن حجر العسقلاني ، ط١ ، ( ١٩٨٦هـ ، ١٩٨٦م ) ، طبعة مصورة عن النشرة الهندية لدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

8۷۸ ـ المستصفى من علم الأصول ، للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدِّين أبي حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الغزالي الطوسي الطابراني الشَّافعي (ت٥٠٥ه) ، تحقيق الدكتور حمزة بن زهير حافظ ، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، نشرَهُ مُحقِّقُه ، المدينة المنورة ، السعودية .

4۷۹ ـ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ، لابن الدمياطي ؛ الإمام الحافظ المحدِّث المؤرِّخ شهاب الدِّين أبي الحسين أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي الدمياطي الشَّافعي (ت ٧٤٩هـ) ، تحقيق مصطفئ عبد القادر عطا ، ط ١ ، ( ١٩٩٧ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

4.4 مسند أبي داوود الطيالسي ، للطيالسي ؛ الإمام الحافظ الحجَّة أبي داوود سليمان بن داوود بن الجارود الطيالسي الفارسي البصري (ت ٢٠٤ه) ، بدون تحقيق ، ط ١ ، ( ١٣٢١ه ، ١٩٠٣م ) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

4A1 \_ مسند الإمام أحمد ابن حنبل ، لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجّة الفقيه أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني البغدادي (ت ٢٤١ه) ، تحقيق جمعية المكنز الإسلامي بإشراف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم ، ط ١ ، ( ١٤٣٢ه ، ٢٠١١م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

4۸۲ \_ مسند الإمام الشافعي ، للشافعي ؛ إمام الدنيا وفخر الزمان أبي عبد الله محمَّد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي الشَّافعي (ت ٢٠٤ه) ، تحقيق أيوب أبو خشريف ، ط ١ ، ( ١٤٢٣ هـ ) ، دار الثقافة العربية ، دمشق ، سورية .

2۸۳ مسند البزار ( البحر الزخار ) ، للبزار ؛ الإمام الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار ( ت ٢٩٢ه ) ، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمان زين الله ( ت ١٤١٨ه ) وعادل سعد وصبري عبد الخالق ، ط ١ ، ( ١٤٠٨ه ، ١٩٨٨ م ) ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، السعودية .

٨٤ - مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ، للدارمي ؛ الإمام الحافظ الفقيه أبي محمَّد

عبد الله بن عبد الرَّحمان بن الفضل التميمي السمرقندي الدارمي (ت ٢٥٥ه) ، تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني ، ط١ ، ( ١٤٢١ه ، ٢٠٠٠م) ، دار المغني ، الرياض ، السعودية .

400 ـ مسند الشاميين ، للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرُّحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني (ت ٣٦٠هـ) ، تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفى (ت ١٤٣٣هـ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٩ هـ ، ١٩٨٩ م ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .

٤٨٦ ـ مسند القضاعي (شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب) ، للقضاعي ؟ الإمام المحدِّث المفسر المؤرِّخ القاضي أبي عبد الله محمَّد بن سلامة بن جعفر القضاعي الشَّافعي (ت٤٥٤ه) ، تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي (ت١٤٣٣ه) ، ط١، ( ١٤٠٥ه ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .

2۸۷ ـ المسند ، لأبي يعلى الموصلي ؛ الإمام الحافظ محدث الموصل أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي (ت٣٠٧ه) ، تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني ، ط٢ ، ( ١٤١٠ هـ ، ١٩٨٩ م ) ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، سورية .

4۸۸ ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، للفيومي ؛ الإمام العلامة النحوي شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن محمَّد بن علي الحموي الفيومي الشَّافعي (ت٧٧٠ه) ، بعناية الشيخ حمزة فتح الله (ت١٣٣٧ه) ، ط٢ ، (١٣٢٤ه، ١٩٠٦م) ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ، القاهرة ، مصر .

8A9 ـ المصنف ، لابن أبي شيبة ؛ الإمام العلم سيد الحفاظ أبي بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت ٢٣٥ هـ) ، تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة ، ط٢ ، ( ١٤٣٢ هـ ، ١٠١١ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

• 19 ـ المصنف ، لعبد الرزاق ؛ الإمام الحافظ الثقة عالِم اليمن أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني (ت ٢١١ه) ، تحقيق العلامة المحدث حبيب الرحمان الأعظمي (ت ١٤١٢هـ) ، ط٢ ، (١٤٠٣هـ ، ١٩٨٣م) ، المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .

891 وه البخاري » وإيضاح مبهم لغاتها وبيان المختلف من أسماء رواتها وتمييز مشكلها وتقييد مهملها ، و« مسلم » وإيضاح مبهم لغاتها وبيان المختلف من أسماء رواتها وتمييز مشكلها وتقييد مهملها ، لابن قرقول ؛ الإمام المحدِّث الأصولي الفقيه الأديب أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم ابن قرقول الحمزي الفاسي المالكي ( 970 ه ) ، تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث بإشراف وئام محمد عبد العزيز وخالد الرباط ، ط 970 ، ( 970 ه ) ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الدوحة ، قطر .

٤٩٢ ـ مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق ، للإسنوي ؛ الإمام الفقيه المحقِّق

جمال الدِّين أبي محمَّد عبد الرَّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري الشَّافعي (ت ٧٧٢ه) ، تحقيق مفتي الديار المصرية الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل ، ط ١ ، ( ٨ ١٤٢٨ هـ ، ٧٠٠٧ م ) ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر .

29٣ ـ مطلب الأيقاظ في الكلام على شيء من غرر الألفاظ ، لبلفقيه ؛ الإمام الفقيه المحقِق عفيف الدِّين عبد الله بن الحسين بن عبد الله بلفقيه باعلوي الحسيني التريمي الشَّافعي (ت ١٢٦٦ه) ، تشرف بخدمته الدكتور مصطفى بن حامد ابن سميط ، ط١ ، ( ١٤٣٨ه ، ٢٠١٧م ) ، دار الضياء ، حَوَلِّى ، الكويت .

\$9\$ ـ معالم السنن ، للخطَّابي ؛ الإمام الحافظ اللغوي الرُّحلة أبي سليمان حمد بن محمَّد بن إبراهيم البستي الخطَّابي الشَّافعي (ت ٣٨٨ه) ، صححه محمد راغب الطباخ (ت ١٣٧٠ه) ، ط ١ ، ( ١ ١ ١٣٥٠ ه ، ١٩٣٣ م ) ، المطبعة العلمية ، حلب ، سورية .

90 ي معاني القرآن ، للأخفش ؛ الإمام النحوي الأديب المتكلم أبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط المجاشعي البلخي (تلميذ سيبويه) (ت ٢١٥هـ) ، تحقيق الدكتور هدئ محمود قراعة ، ط ١ ، ( ١٤١١هـ ، ١٩٩٠م ) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر .

193 ـ معاني القرآن ، للفراء ؛ إمام النحو واللغة وزعيم الكوفيين أبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء الديلمي (ت٧٠٠ه) ، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار ، ط٢ ، ( ١٤٠٠ ه ، ١٩٨٠ م ) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر .

49٧ ـ المعاياة في العقل ( الفروق ) ، للجرجاني ؛ الإمام الفقيه الأديب القاضي أبي العباس أحمد بن محمَّد بن أحمد الجرجاني البصري الشَّافعي ( ت ٤٨٢ هـ ) ، تحقيق محمد فارس ، ط ١ ، ( ١٤١٤ هـ ، ١٩٩٣ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

89.4 ـ المعجم الأوسط ، للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرُّحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني (ت ٣٦٠ه) ، تحقيق الدكتور محمود الطحان ، ط ١ ، ( ١٤٠٥ ه ، ١٩٨٥ م ) ، مكتبة المعارف ، الرياض ، السعودية .

199 ـ معجم البلدان ، لياقوت الحموي ؛ العلامة المؤرِّخ الأديب الجغرافي شهاب اللهِ ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي (ت ٦٢٦ه) ، عني به مجموعة من المحقِّقين بالاعتماد على نسخة المستشرق الألماني هاينريش فيرديناند فوستنفيلد (ت ١٣١٧ه) ، ط۲ ، ( ١٤١٥ه ه ، ١٩٩٥م ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .

٠٠٠ معجم السفر ، لأبي طاهر السلفي ؛ الإمام الحافظ الرُّحلة المفتي صدر الدِّين أبي طاهر أحمد بن محمَّد بن أحمد الجرواءاني السلفي الأصبهاني الشَّافعي ( ت ٥٧٦ ه ) ، تحقيق عبد الله عمر البارودي ، ط ١ ، ( ١٤١٤ ه ، ١٩٩٣ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

٠٠١ - المعجم الكبير ، للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرُّحلة الجوال أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني (ت٣٦٠ه) ، تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد

السلفي ( ت ١٤٣٣ هـ ) ، ط ٢ ، ( ١٤٠٤ هـ ، ١٩٨٣ م ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

٢٠٥ ـ معجم اللغة العربية المعاصرة ، لأحمد مختار عمر ؛ الأستاذ الدكتور اللغوي المعجمي أحمد مختار بن عبد الحميد عمر المصري الأزهري (ت ١٤٢٤ه) ، ط١،
 ( ٢٠٠٨ ه ، ٢٠٠٨ م ) ، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر .

٣٠٥ - معجم المطبوعات العربية والمعربة ، وهو شامل لأسماء الكتب المطبوعة في الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولمعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية السنة الهجرية ( ١٣٣٩) الموافقة لسنة ( ١٩١٩) ميلادية ، لسركيس ؛ الأديب الكاتب يوسف بن إليان بن موسى سركيس الدمشقي ( ت ١٣٥١ه ) ، بدون تحقيق ، ط ١ ، ( ١٤١٠ه ) ، طبعة مصورة لدى مكتبة المرعشي النجفي ، قم ، إيران .

 $3 \cdot 0 -$ معجم المؤلفين ، لكحالة ؛ المؤرِّخ البحاثة الموسوعي عمر بن رضا بن محمَّد راغب كحالة الدمشقي (-180ه) ، ط -1818ه ، -1818 م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان .

٥٠٥ ـ المعجم الوسيط ، لمجموعة من العلماء ، تقديم الدكتور إبراهيم مدكور ، ط٣ ،
 ( دون تاريخ ) ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، مصر .

٥٠٦ معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ؛ إمام اللغة والأدب أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الهمذاني القزويني الرازي المالكي (ت ٣٩٥ه) ، تحقيق العلامة عبد السلام محمد هارون (ت ١٤٠٨ه) ، ط۳ ، ( ١٤٠٠ه ، ١٩٨٠م) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، مصر .

٥٠٧ ـ المعجم ، لابن المقرئ ؛ الإمام الحافظ المجود أبي بكر محمَّد بن إبراهيم بن علي
 ابن المقرئ الأصبهاني (ت ٣٨١هـ) ، تحقيق عادل بن سعد ، ط ١ ، ( ١٤١٩ هـ ، ١٩٩٨ م ) ،
 مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر ، الرياض ، السعودية .

٥٠٨ ـ معرفة السنن والآثار ، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشَّافعي (ت ٤٥٨ هـ) ، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ، ط ١ ، ( ١٤١٢ هـ ، ١٩٩١ م ) ، دار قتيبة ودار الوعي ودار الوفاء ، سورية ومصر .

٥٠٩ معرفة الصحابة ، لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني الشَّافعي (ت ٤٣٠ه) ، تحقيق عادل يوسف العزازي ، ط ١ ، ( ١٤١٩ه ، ١٩٩٨م ) ، دار الوطن ، الرياض ، السعودية .

١٠ - المغازي ، للواقدي ؛ الإمام القاضي المؤرّخ أبي عبد الله محمّد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي المديني ( ت ٢٠٧ هـ ) ، تحقيق الدكتور مارسدن جونس ، ط ١ ، ( ١٣٨٥ هـ ، ١٩٦٦ م ) ، طبعة مصورة لدئ مؤسسة الأعظمى للمطبوعات ، بيروت ، لبنان .

۱۱٥ ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، للخطيب الشربيني ؛ الإمام الفقيه المفسر المتكلم شمس الدِّين محمَّد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهري الشَّافعي (ت ٩٧٧هـ) ، اعتنى به محمد خليل عيتاني ، ط ١ ، ( ١٤١٨هـ ، ١٩٩٧م ) ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

١٢٥ ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ، لطاشكبري زاده ؛ الإمام المؤرِّخ عصام الدِّين أبي الخير أحمد بن مصطفى بن خليل طاشكبري زاده التركي الحنفي (ت ٩٦٨ه) ، بدون تحقيق ، ط ١ ، ( ١٤٠٥ه ، ١٩٨٥ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

۱۲۰ ـ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، للسخاوي ؟ الإمام الحافظ الناقد شمس الدِّين أبي الخير محمَّد بن عبد الرَّحمان بن محمَّد السخاوي القاهري الشَّافعي (ت٢٠١ه) ، عني به عبد الله محمد الصديق الغُماري (ت١٤١٣ه) وعبد الوهاب عبد اللطيف ، ط٢ ، (١٤١٢ه ، ١٤٩١م) ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر .

١٤ - مقاصد الصوم ، للعز ابن عبد السلام ؛ الإمام شيخ الإسلام وسلطان العلماء عز الدِّين أبي محمَّد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشَّافعي (ت ٦٦٠هـ) ، تحقيق إياد خالد الطباع ، ط ١ ، ( ١٤٢١ هـ ، ٢٠٠٠ م ) ، دار الفكر ، دمشق ، سورية .

• ١٥ ـ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن ، للذهبي ؛ الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركماني الدمشقي الشَّافعي ( ت ٧٤٨هـ) ، تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري ( ت ١٣٧١هـ) ، ط ١ ، ( دون تاريخ ) ، المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة ، مصر .

١٦٥ - مناقب الشافعي ، للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشَّافعي (ت ٤٥٨ هـ) ، تحقيق العلامة السيد أحمد صقر (ت ١٤١٠هـ) ، ط١ ، ( ١٣٩١ هـ ، ١٩٧١ م ) ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، مصر .

١٧٥ ـ المنتخب من السياق لتكملة تاريخ نيسابور ، للصريفيني ؛ الإمام المحدِّث الفقيه الرُّحلة تقي الدِّين أبي إسحاق إبراهيم بن محمَّد بن الأزهر العراقي الصريفيني الحنبلي (ت ١٤٠٩ ه) ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ، ط ١ ، ( ١٤٠٩ ه ، ١٩٨٩ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

١٨٥ ـ المنتخب من مسند عبد بن حميد ، للكشي ؛ الإمام الحافظ الثقة الجوال أبي محمّد عبد الرَّحمان بن حميد بن نصر الكشي (ت ٢٤٩هـ) ، تحقيق أحمد بن إبراهيم أبي العينين ، ط١ ، ( ١٤٣٠هـ ، ١٤٣٠ م ) ، مكتبة ابن عباس ، المنصورة ، مصر .

١٩ - المنتظم في تواريخ الملوك والأمم ، لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ جمال الدِّين أبي الفرج عبد الرَّحمان بن علي بن محمَّد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي

(ت ٥٩٧هـ)، تحقيق الدكتور سهيل زكار (ت ١٤٤١هـ)، ط ١ ، ( ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م)، دار الفكر، بيروت، لبنان.

و حدم المنثور في القواعد ، للزركشي ؛ الإمام المحدِّث الأصولي الفقيه بدر الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشَّافعي (ت ٤٩٧ه) ، تحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد محمود ، ط ٢ ، ( ١٤٠٥ هـ ، ١٩٨٥ م ) ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الصفاة ، الكويت .

١٢٥ - منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى : « تحفة الباري » ، لزكريا الأنصاري ؟ شيخ الإسلام الأصولي الفقيه القاضي زين الدِّين أبي يحيى زكريا بن محمَّد بن أحمد الأنصاري الشَّافعي ( ت ٩٣٦ ه ) ، اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه سليمان بن دريع العازمي ، ط١ ، ( ١٤٢٦ ه ، ٥٠٠٥ م ) ، مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية .

٧٢٥ - منهاج الطالبين وعمدة المفتين ، للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجّة محيي الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي الحزامي الدمشقي الشَّافعي (ت ٢٧٦ه) ، عني به محمد شعبان ، ط ١ ، ( ١٤٣٩ه ، ٢٠١٧م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

٣٢٥ ـ المنهاج في شعب الإيمان ، للحليمي ؛ الإمام الحافظ الفقيه القاضي أبي عبد الله الحسين بن الحسن بن محمّد الحليمي الجرجاني الشّافعي (ت ٤٠٣ه) ، تحقيق حلمي محمد فودة ، ط ١ ، ( ١٩٧٩ه ، ١٩٧٩ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

٢٤ - منهج الطلاب ، لزكريا الأنصاري ؛ شيخ الإسلام الأصولي الفقيه القاضي زين الدِّين أبي يحيئ زكريا بن محمّد بن أحمد الأنصاري السنيكي الشّافعي ( ت ٩٢٦هـ) ، ط ١ ،
 ( ١٩٩٢ هـ ، ١٩٩٢ م ) ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان .

٥٢٥ ـ المهذب في فقه الإمام الشافعي ، للشيرازي ؛ الإمام المجتهد الفقيه المناظر أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي الشيرازي الشَّافعي (ت ٤٧٦هـ) ، بدون تحقيق ، ط ١ ، ( ١٤١٤هـ ، ١٩٩٤ م ) ، طبعة مصورة لدىٰ دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

٥٢٦ - المهمات في شرح الروضة والرافعي ، للإسنوي ؛ الإمام الفقيه جمال الدّين أبي محمَّد عبد الرَّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري الشَّافعي ( ت ٧٧٢هـ ) ، عني به أحمد علي الدمياطي ، ط ١ ، ( ١٤٣٠هـ ، ٢٠٠٩ م ) ، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان .

٧٢٥ - المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ، للقسطلاني ؛ الإمام الحجَّة المحدِّث الفقيه شهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن محمَّد بن أبي بكر القسطلاني المصري الشَّافعي (ت٣٣٣ه) ، تحقيق صالح أحمد الشامي ، ط١ ، (١٤١٢ه ، ١٩٩١م) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .

٥٢٥ ـ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات ، لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ جمال الدِّين أبي الفرج عبد الرَّحمان بن علي بن محمَّد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي ( ت ٥٩٧ه ه ) ، تحقيق الدكتور نور الدين شكري علي بويا جيلار ، ط ١ ، ( ١٤١٨ ه ، ١٩٩٧ م ) ، دار أضواء السلف ، الرياض ، السعودية .

١٩٧٥ ـ الموطأ ، لمالك بن أنس ؛ عالِم المدينة وإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي (ت١٧٩ه) ، تحقيق العلامة محمد فؤاد عبد الباقي (ت١٣٨٨ه) ، ط١ ، (١٣٧١ه ، ١٩٥١م) ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، مصر .

•٣٥ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، للذهبي ؛ الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركماني الدمشقي الشَّافعي (ت٧٤٨ه)، تحقيق العلامة علي محمد البجاوي (ت١٣٩٩ه)، ط١، ( ١٣٨٢ه، ١٣٦٢ه) ، طبعة مصورة لدى دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .

٣٦٥ ـ النجم الوهاج في شرح المنهاج ، للدميري ؛ الإمام العلامة الفقيه الأديب كمال الدِّين أبي البقاء محمَّد بن موسى بن عيسى الدميري القاهري الشَّافعي (ت ٨٠٨ه) ، عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ ه ، ٢٠٠٤ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

٣٣٥ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لابن تغري بردي ؛ الإمام المؤرِّخ البحاثة الأمير جمال الدِّين أبي المحاسن يوسف بن الأمير سيف الدِّين تغري بردي الأتابكي اليشبغاوي الظاهري الحنفي (ت ١٩٦٣هـ) ، تحقيق مجموعة من الباحثين ، ط ١ ، ( ١٣٨٣هـ ، ١٩٦٣م ) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، مصر .

٣٣٥ ـ نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، لابن الأنباري ؛ الإمام الفقيه الأديب النحوي كمال الدِّين أبي البركات عبد الرَّحمان بن محمَّد بن عبيد الله ابن الأنباري البغدادي الشَّافعي ( ت ٧٧٥ ه ) ، تحقيق العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم ( ت ١٤٠١ ه ) ، ط ١ ، ( ١٤١٨ ه ، ١٩٩٨ م ) ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر .

٣٤ ـ النسبة إلى المواضع والبلدان ، للطيب بامخرمة ؛ الإمام المحدِّث الفقيه المؤرِّخ أبي محمَّد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد بامخرمة الهجراني الحضرمي الشَّافعي (ت ٩٤٧ه) ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ه ، ١٤٠٥ م ) ، مركز الوثائق والبحوث ، أبو ظبي ، الإمارات .

000 ـ النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري ؛ الإمام الحجَّة المحقِّق شيخ الإقراء شمس الدِّين أبي الخير محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن الجزري الدمشقي العمري الشَّافعي (ت ٨٣٣هـ) ، تصحيح ومراجعة شيخ عموم المقارئ المصرية العلامة نور الدين على محمد

الضباع (ت ١٣٨٠ه)، ط ٢، (بدون تاريخ)، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة التجارية الكبرى لدى دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٣٦٥ ـ نكت النَّبيه على أحكام التَّنبيه ، للنشائي ؛ الإمام الفقيه المحرر كمال الدِّين أبي العباس أحمد بن عمر بن أحمد النشائي الشَّافعي (ت٧٥٧ه) ، عني به عبد الرحمان محمد الزواوي ، ط ١ ، ( ، ( ، ١٤٤٥ ه ، ١٠١٩ م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

٣٧٥ ـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، للشمس الرملي ؛ الإمام المجتهد الفقيه المجدد شمس الدِّين محمَّد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري المصري الشَّافعي (ت ١٠٠٤هـ) ، ط١ ، (١٤١٤هـ ، ١٩٩٣م) ، طبعة مصورة لدىٰ دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

٥٣٨ ـ نهاية المطلب في دراية المذهب ، لإمام الحرمين الجويني ؛ الإمام الكبير شيخ الشَّافعية ضياء الدِّين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي الجويني النيسابوري الشَّافعي (ت ٤٧٨ه) ، تحقيق العلامة الدكتور عبد العظيم محمود الديب (ت ١٤٣١ه) ، ط٢ ، ( ٢٠١٠ه م ) ، دار المنهاج ، جدة ، السعودية .

٣٩٥ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير ؛ الإمام الحافظ اللغوي مجد الدّين أبي السعادات المبارك بن محمّد بن محمّد ابن الأثير الجزري الموصلي الشيباني الشّافعي ( ت ٢٠١٦ ه ) ، تحقيق الدكتور أحمد بن محمد الخراط ، ط ١ ، ( ١٤٣٤ ه ، ٢٠١٣ م ) ، المكتبة المكية ، مكة المكرمة ، السعودية .

• ٤٠ ـ نور اللمعة في خصائص الجمعة ، للسيوطي ؛ الإمام الحافظ البحر جلال الدِّين أبي الفضل عبد الرَّحمٰن بن أبي بكر بن محمَّد السيوطي الخضيري الشَّافعي (ت ٩١١ه ) ، ط ١ ، ( ١٤٠٦ ه ، ١٤٠٦ م ) ، دار ابن القيم ، الرياض ، السعودية .

1 30 - الهداية إلى أوهام الكفاية ، للإسنوي ؛ الإمام الفقيه المحقِّق جمال الدِّين أبي محمَّد عبد الرَّحيم بن الحسن بن علي القرشي الإسنوي المصري الشَّافعي ( ت ٧٧٢ه ) ، تحقيق الدكتور مجدي محمد سرور باسلوم ، ط ١ ، ( ١٤٣٠ه ، ٢٠٠٩م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

250 - الهداية شرح بداية المبتدي ، للمرغيناني ؛ الإمام الفقيه الحافظ المفسر شيخ الإسلام برهان الدِّين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني الحنفي (ت ٥٩٣ هـ) ، تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ ، ط ١ ، ( ١٤٢٠ هـ ، دار السلام ، القاهرة ، مصر .

عالِم الكتب الأديب المؤرِّخ إسماعيل باشا بن محمَّد أمين الباباني بن مير سليم الكردي عالِم الكتب الأديب المؤرِّخ إسماعيل باشا بن محمَّد أمين الباباني بن مير سليم الكردي البغدادي (ت ١٣٣٩هـ)، ط١، (١٤١٣هـ، ١٩٩٢م)، طبعة مصورة لدىٰ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

330 - الوافي بالوفيات ، للصفدي ؛ الإمام المؤرِّخ الأديب صلاح الدِّين أبي الصفاء خليل بن أيبك بن عبد الله الألبَكي الصفدي الدمشقي الشَّافعي (ت ٧٦٤ه) ، تحقيق مجموعة من المحقِّقين ، ط٢ ، ( ١٣٨١ ه ، ١٩٦٢ م ) ، دار فرانز شتاينر ، فيسبادن ، ألمانيا .

050 ـ الوجيز في فقه الإمام الشافعي ، للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين الدِّين أبي حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الغزالي الطوسي الطابراني الشَّافعي (ت٥٠٥ه) ، تحقيق سيد عبده أبو بكر سليم ، ط ١ ، ( ١٤٢٥ه ، ٢٠٠٤م) ، دار الرسالة ، القاهرة ، مصر .

محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الغزالي الطوسي الطابراني الشَّافعي (ت٥٠٥ه) ، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر ، ط١ ، (١٤١٧ه ، ١٩٩٧م) ، دار السلام ، القاهرة ، مصر.

٧٤٥ - الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، للواحدي ؛ الإمام المفسر النحوي الفقيه أبي الحسن علي بن أحمد بن محمّد الواحدي النيسابوري الشّافعي (ت ٤٦٨ هـ) ، تحقيق الدكتور أحمد صيرة والدكتور أحمد الجمل ، ط ١ ، ( ١٤١٥ هـ ، ١٩٩٤ م ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

٥٤٨ ـ الوفا بأحوال المصطفىٰ صلَّى الله عليه وسلَّم ، لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرِّخ جمال الدِّين أبي الفرج عبد الرَّحمٰن بن علي بن محمَّد ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي ( ت ٥٩٧ ه ) ، عني به محمد زهري النجار ، ط ١ ، ( ١٣٩٦ ه ، ١٩٧٦ م ) ، مؤسسة السعيدية ، الرياض ، السعودية .

959 ـ وفاء الوفا بأخبار المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم ، للسمهودي ؛ الإمام الفقيه المؤرِّخ الحجَّة الشريف نور الدِّين أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد السمهودي الحسني الشَّافَعي (ت ٩١١ه) ، تحقيق محمد نظام الدين الفتيح ، ط ١ ، ( ١٤٢٩ه ، ٢٠٠٨م) ، دار الزمان ، المدينة المنورة ، السعودية .

••• وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلكان ؛ الإمام المؤرِّخ قاضي القضاة شمس الدِّين أبي العباس أحمد بن محمَّد بن إبراهيم ابن خلكان البرمكي الإربلي الدمشقي الشَّافعي (ت ١٨٦ه) ، تحقيق العلامة الدكتور إحسان عباس (ت ١٤٢٤ه) ، ط ١ ، ( ١٣٨٨ه ، ١٩٦٨م ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .

## مُحْت وى الكنّابُّ

| ٥  | كتاب الحدود                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------|
| ٨  | ⊙ باب حد الزنا⊙                                                  |
| 11 | ـ ضابط الإحصان                                                   |
| ۱۳ | ـ حد غير المحصن                                                  |
| ۱۸ | ـ ما يجب باللواط وإتيان البهيمة                                  |
|    | - أنواع الشبهة المسقطة للحد                                      |
|    | <ul> <li>* الشبهة الأولى: شبهة الطريق</li> </ul>                 |
| 79 | <b>* الشبهة الثانية :</b> شبهة الفاعل                            |
|    | * الشبهة الثالثة : المحل*                                        |
|    | ـ من يقيم الحدود                                                 |
| ٤٦ | ـ حد الزاني المحصن                                               |
|    | ـ حكم الرجوع عن الإقرار بالزنا ونحوه                             |
|    | خاتمة: في حكم العفو عن حدود الله والشفاعة فيها                   |
|    | <ul> <li>باب حد القذف</li> <li>باب حد القذف</li> </ul>           |
|    | ــ من لا يحد                                                     |
| ٥٩ | <b>ـ</b> ضابط المحصن                                             |
| ٦٤ | ـ ألفاظ القذف                                                    |
|    | ـ حكم تكرر القذف لشخص واحد                                       |
|    | خاتمة : في حكم ما لو تقاذف شخصان ، وما لو قال لآخر : لست ابن زيد |
|    | <ul> <li>باب حد السرقة</li> <li>باب حد السرقة</li> </ul>         |
|    | ـ الأركان الموجبة للقطع                                          |
|    |                                                                  |

| AV              | * الركن الأول : السارق وما يشترط فيه                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| ۸۸              | * الركن الثاني: المسروق وما يشترط فيه                     |
| ۸۸              | * الشرط الأول: أن يكون نصاباً                             |
| ٩٢              | * الشرط الثاني: أن يكون المسروق محترماً                   |
| 90              | * الشرط الثالث للمسروق: الحرز                             |
| ٩٦              | ـ ضابط الحرز                                              |
| 1.0             | ـ مسائل في سرقة الكفن وما يترتب على ذلك                   |
| 1.9             | ـ حكم ما لو اشترك شخصان في السرقة                         |
| المسروق ١٢١     | * الشرط الرابع من شروط المسروق : عدم الشبهة للسارق في     |
|                 | ـ حكم سرقة الغازي وغيره من مال الغنيمة                    |
| 178             | * الشرط الخامس من شروط المسروق: تمام الملك                |
| 179             | ـ مسألة السارق الظريف                                     |
| 171             | * الشرط السادس من شروط المسروق: كونه ملك الغير            |
| 147             | * الركن الثالث: السرقة                                    |
|                 | ـ ما تثبت به السرقة                                       |
|                 | خاتمة : في حكم ما لو كان للسارق كفان                      |
| ١٤٧             | ⊙ باب حد قاطع الطريق⊙                                     |
| عليه حق آخر ١٥٦ | خاتمة : في موالاة قطع يد المحارب ورجله وحكم ما لو اجتمع . |
| ١٥٨             | ⊙ باب حد الخمر ⊙                                          |
| ٠ ٢٢١           | ـ كيفية حد الشارب                                         |
| 179             | ـ صفة سوط العقوبة                                         |
| ١٧٢             | ـ تداخل الحدود                                            |
| ١٧٨             | خاتمة: فيما يكره شربه                                     |
| 179             | ⊙ باب التعزير⊙                                            |

| خاتمة : في تأديب الأبوين والمعلم نحو الصغير وتأديب الزوج زوجته ١٨٣ |
|--------------------------------------------------------------------|
| ٠ ياب أدب السلطان٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ع                                                                  |
| <ul><li>* الطريق الأول : تولية الإمام قبل</li></ul>                |
| * الطريق الثاني : البيعة                                           |
| * الطريق الثالث : تغلب ذي الشوكة                                   |
| ـ ما يشترط في الإمام                                               |
| خاتمة : في وجوب طاعة الإمام                                        |
| كتاب الأقضية                                                       |
| ⊙ باب ولاية القضاء وآداب القاضي                                    |
| ـ امتناع السلف من الدخول في القضاء                                 |
| <ul> <li>عا يستفيده القاضي بالتولية المطلقة</li> </ul>             |
| <b>ـ</b> مسألة التحكيم                                             |
| ـ ما يشترط في القاضي                                               |
| ـ ضابط المجتهد                                                     |
| ـ استحباب اتخاذ القاضي كاتباً وشروطه                               |
| ـ اتخاذ الحاجب والبواب                                             |
| <b>ـ</b> أصحاب المسائل                                             |
| ـ حكم قبول القاضي الهدية ونحوها٢٤١                                 |
| تنبيه : في بيان مراد الشيخ بالحكم لرقيقه                           |
| ــ لو حضر القاضي خصوم وجب تقديم الأول فالأول ٢٥٩                   |
| ــ أول ما ينظر فيه القاضي بعد توليته                               |
| فروع : في أمثلة ينقض فيها حكم القاضي وأمثلة لا ينقض٢٧٦             |
| خاتمة : في بيان أحكام المفتي والمستفتي وآدابهما                    |

| ⊙ باب صفة القضاء ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تنبيه : الفرق بين التورية والتأويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ـ</b> اليمين المردودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - الصور التي لا يقضى فيها على المدعى عليه بالنكول ٢٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فائدة : فيمن يستحق الغلة والثمرة الحادثتين بعد شهادة الأول وقبل شهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الثانيالثاني الثاني الثا |
| <b>-</b> حكم القاضي بعلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ـ حكم اعتماد القاضي والشاهد على ورقة مكتوب فيها حكمه أو شهادته ٣١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ـ القضاء على الميت وغير المكلف والغائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ـ</b> يمين الاستظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - إنهاء قاضي بلد المدعي إلى قاضي بلد المدعى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فائدة : فيما لو قال القاضي : صح مورد هلذا الكتاب علي وقبلته قبول مثله ٣٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ـ رجوع القاضي إلى مترجم إذا لم يعرف لسان أحد المتنازعين ٣٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خاتمة : في جواز شهادة القاضي بمحل ولايته علىٰ كتاب حكم كتبه في غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| محل ولايته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul><li>⊙ باب القسمة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>ما يشترط فيمن ينصبه الحاكم للقسمة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>حكم القسمة إذا طلبها أحد الشريكين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>حيفية قسمة الدور والدكاكين والأراضي المشتركة بين شخصين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>حيفية قسمة العرصة المشتركة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فائدة : في الفرق بين سمك الجدار وعمقه وطوله وعرضه ٣٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul><li>قسمة المنافع</li><li>٣٦٩</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>کیفیة عمل قرعة في القسمة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>حكم ما لو ادعى أحد الشريكين غلطاً في القسمة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ـ تقاسم الورثة التركة ثم ظهر دين على المورث ٣٨٣                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ـ قسمة ماء البئر والقناة المشتركة ٣٨٥                                                                   |
| خاتمة : في مؤنة عمارة الأنهار وجواز بناء القناطر عليها ٣٩٠                                              |
| · باب الدعوى والبينات ٣٩١ · ٠٠٠٠ · ٠٠٠٠ · ٠٠٠٠ · ٣٩١ · ٠٠٠٠ · ٠٠٠٠ · ٠٠٠٠ · ٠٠٠٠ · ٠٠٠٠ · ٠٠٠٠ · ٠٠٠٠ · |
| ــ شروط صحة الدعوى ٣٩٢                                                                                  |
| <ul> <li>* الشرط الأول والثاني: التكليف</li> </ul>                                                      |
| ـ الفرق بين المدعي والمدعى عليه ٣٩٣                                                                     |
| * الشرط الثالث: أن تكون الدعوى معلومة٣٩٤                                                                |
| * الشرط الرابع: تعيين المدعى عليه ٣٩٩                                                                   |
| * الشرط الخامس: أن تكون ملزمة ٣٩٩                                                                       |
| ـ ما يجب ذكره في دعوى النكاح                                                                            |
| * الشرط السادس: ألا تناقض دعوى أخرى ٤٠٥                                                                 |
| ـ كيفية إنكار الدعوىٰ بجواب صحيح                                                                        |
| ـ ادعىٰ عيناً ولا بينة له ٤٠٩                                                                           |
| ـ تداعيا حائطاً                                                                                         |
| <u>ـ تداعيا عرصة</u>                                                                                    |
| ـ التنازع في السقف والسلم                                                                               |
| ـ تداعيا صبياً تحت يدهما                                                                                |
| ـ ترجيح إحدى البينتين باليد                                                                             |
| ـ تعارض البينتين ٤٢٨                                                                                    |
| فائدة: في أن قول الشيخ: (تسقطان، تستعملان، تتعارضان) كلها                                               |
| بالتاء                                                                                                  |
| ـ ادعى اثنان أنهما اشتريا هـٰـذه الدار من زيد وأقاما بينة ٤٣٥                                           |
| ـ بعض صور الترجيح بزيادة العلم                                                                          |

| ـ تعارض البينتين في عتق سالم وغانم وكل منهما ثلث ماله وجهل السابق                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| منهما ٣٤٤                                                                          |
| فائدة : في أن البينة المطلقة تظهر الملك ولا توجبه ٤٤٦                              |
| _ مات نصراني وترك ابناً مسلماً وابناً نصرانياً وأقام كل بينة أنه مات علىٰ دينه ٤٥١ |
| ـ مات عن ابنين اتفقا على إسلامه وإسلام أحدهما واختلفا في إسلام الآخر ٤٥٤           |
| ـ مات رجل فادعیٰ رجل أنه وارثه                                                     |
| ـ مسألة الأخذ بالظفر                                                               |
| خاتمة: في جواز جحد الدين إذا كان لأحد الغريمين على الآخر مثله ٤٦٧                  |
| ⊙ باب اليمين في الدعاوىٰ ٤٦٩                                                       |
| ـ دعوى الدم والقسامة                                                               |
| فائدة: في تسمية الأيمان قسامة                                                      |
| ـ اللوث وطرقه                                                                      |
| ـ تغليظ اليمين                                                                     |
| ـ الحلف على البت وعلىٰ نفي العلم                                                   |
| خاتمة: في حكم حلف السكران المتعدي ٤٩٤                                              |
| كتاب الشهادات                                                                      |
| <b>ـ</b> أركان الشهادة                                                             |
|                                                                                    |
| ⊙ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠٠٥                                               |
| <ul> <li>⊙ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل</li> <li>_ حكم التحمل والأداء</li> </ul> |
|                                                                                    |
| ـ حكم التحمل والأداء                                                               |
| _ حكم التحمل والأداء                                                               |
| ـ حكم التحمل والأداء                                                               |

| ـ ذكر بعض الكبائر                                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| ـ ضابط المروءة                                                               |   |
| ـ ما تقبل فيه شهادة ولد الزنا الأعمىٰ وغيره                                  |   |
| ـ شهادة الأصل لفرعه وعكسه٢٢                                                  |   |
| ـ شهادة المتهم وهي قسمان ٢٤٠                                                 |   |
| <ul><li>* القسم الأول : أن يجر لنفسه نفعاً</li></ul>                         |   |
| <ul><li>* القسم الثاني : أن يدفع عن نفسه ضرراً</li></ul>                     |   |
| فائدة : في حكم شهادة نحو الأصل لفرعه والحاكم لا يشعر بمانع الشهادة ٢٩٥       | 1 |
| ـ مدة استبراء الفاسق ومخروم المروءة                                          |   |
| ـ أقسام التوبة وشروط صحتها٣٧                                                 |   |
| ـ الشهادة علىٰ ثلاثة أضرب                                                    |   |
| <ul> <li>الضرب الأول: المال وما يقصد منه المال</li></ul>                     |   |
| <ul> <li>الضرب الثاني: فيما ليس بمال ولا يقصد منه مال</li></ul>              |   |
| <ul> <li>الضرب الثالث: في الزنا واللواط وإتيان البهائم</li></ul>             |   |
| تتمة : في بيان ما يثبت به العيب بوجه الحرة وفيما يبدو حال المهنة من الأمة ٥٣ | , |
| خاتمة : في بيان ما يثبت برجل ويمين وما لا يثبت بذلك ٥٥٠                      |   |
| ⊙ باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة ٥٥٠                          | 1 |
| <b>ـ</b> تحمل الشهادة                                                        |   |
| ـ أقسام المشهود به                                                           |   |
| تنبيه : في بيان صورة الشهادة بالتسامع ٦٤                                     |   |
| ـ أداء الشهادة                                                               |   |
| <b>ـ</b> شهادة الحسبة ٢٦٥                                                    |   |
| ـ ما يذكره الشاهد في الشهادة بالرضاع والقتل والزنا                           | , |
| ـ الشهادة على الشهادة                                                        |   |

| - أسباب تحمل الشهادة       - أسباب تحمل الشهادة         خاتمة : فيما يلغز فيه بصورة الفسق       ١٨٥         ن باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة       ١٨٥         فائدة : في المراد بقيمة العين       ١٨٥         - شهدا على رجلين بقتل فلان وشهد الآخران عليهما بقتله       ١٨٥         - اختلاف الأصحاب في تصوير هاذه المسألة على أوجه       ١٩٥         - حكم رجوع الشهود عن الشهادة       ١٩٥         - رجوع شهود الطلاق       ١٩٥         - رجوع شهود القتل       ١٩٥         - رجوع شهود الزنا بعد الرجم       ١٩٥         خاتمة : في حكم ما لو شهد أربعة على شخص بأربع مئة درهم ثم رجعوا ١٠٤       ١٠٥         - أركان الإقرار       ١٠٥         * الركن الأول : المقر       ١٠٦         - من ملك الإنشاء ملك الإنشاء ملك الإقرار       ١١٦         - الرجوع عن الإقرار       ١١٦         * الركن الثالث : صيغة الإقرار       ١٢٦         - الإقرار بالمجهول       ١٣٦ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>⊙ باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة</li> <li>فائدة: في المراد بقيمة العين</li> <li>ـ شهدا علئ رجلين بقتل فلان وشهد الآخران عليهما بقتله</li> <li>ـ اختلاف الأصحاب في تصوير هاذه المسألة على أوجه</li> <li>ـ حكم رجوع الشهود عن الشهادة</li> <li>ـ رجوع شهود الطلاق</li> <li>ـ رجوع شهود القتل</li> <li>ـ رجوع شهود الزنا بعد الرجم</li> <li>ـ خاتمة: في حكم ما لو شهد أربعة على شخص بأربع مئة درهم ثم رجعوا ١٠٤</li> <li>ـ أركان الإقرار</li> <li>ـ أركان الإقرار</li> <li>ـ من ملك الإنشاء ملك الإقرار</li> <li>ـ الرجوع عن الإقرار</li> <li>ـ الرجوع عن الإقرار</li> <li>ـ الركن الثاني: المقر له</li> <li>ـ الركن الثالث: صيغة الإقرار</li> <li>ـ الإقرار بالمجهول</li> <li>ـ الإقرار بالمجهول</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| فائدة: في المراد بقيمة العين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - شهدا علىٰ رجلين بقتل فلان وشهد الآخران عليهما بقتله     - اختلاف الأصحاب في تصوير هاذه المسألة علىٰ أوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اختلاف الأصحاب في تصوير هاذه المسألة على أوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - حكم رجوع الشهود عن الشهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - رجوع شهود الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - رجوع شهود الزنا بعد الرجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| خاتمة: في حكم ما لو شهد أربعة علىٰ شخص بأربع مئة درهم ثم رجعوا ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>باب الإقرار</li> <li>أركان الإقرار</li> <li>* الركن الأول: المقر</li> <li>من ملك الإنشاء ملك الإقرار</li> <li>* الركن الثاني: المقر له</li> <li>الرجوع عن الإقرار</li> <li>الرجوع عن الإقرار</li> <li>الركن الثالث: صيغة الإقرار</li> <li>الإقرار بالمجهول</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - أركان الإقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * الركن الأول: المقر         - من ملك الإنشاء ملك الإقرار         * الركن الثاني: المقر له         - الرجوع عن الإقرار         * الركن الثالث: صيغة الإقرار         - الإقرار بالمجهول         - الإقرار بالمجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - من ملك الإنشاء ملك الإقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * الركن الثاني : المقر له         - الرجوع عن الإقرار         * الركن الثالث : صيغة الإقرار         - الإقرار بالمجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - الرجوع عن الإقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * الركن الثالث: صيغة الإقرار         - الإقرار بالمجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ـ</b> الإقرار بالمجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ـ تعدد الإقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ــ الاستثناء في الإقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ـ الظرف والمظروف لا يتبع أحدهما الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تنبيه : في ضبط لغات عزا يعزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ـ الإقرار بالنسب قسمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |